



### نزلت بعد الأنمام

## \_ لِسَّهِ ٱلرَّحْمَارِ الرَّحِيمِ

. ﴿ وَ ٱلصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿ (١) فَالزَّا جِرَاتِ زَجْرًا ﴿ (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ (٣) إِنَّ إِلَهٰكُمْ لَوَ احِدْ ﴿﴿}) رَبُّ ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱ'َلَشَارِق ﴿(٥) ﴿﴿

[ كان رسول الله عليه روى النسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ١ يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا بالصافات ] تفرد به النسائي .

روى سفيان الثوري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ﴿ والصافـــات صفاً ﴾ هي الملائكة ﴿ فالزاجرات زجراً ﴾ هي الملائكة ﴿ فالتاليات ذكراً ﴾ هي الملائكة

روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ٢ [ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلهــــا مسجداً ، وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الماء ] وقد روى مسلم أيضاً وأبو داودوالنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْكِ : ٣ [ ﴿ أَلَا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربهم » ؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال عليه « يتمون الصفوف المتقدمة ويتر اصون في الصف » ] .

وقال السدي وغيره معنى قوله تعالى : ﴿ فَالْزَاجِرَاتُ زَجِراً ﴾ انها تزجر السحاب ﴿ فالتاليات ذكراً ﴾ أي الملائكة يجيئون بالقرآن من عند الله تعالى الى الناس كقولـــه

<sup>(</sup>١) وكذا قال ابن عباس ومسروق وغيره من التابعين .

تعالى : ﴿ فَالْمُلْمَيَاتَ ذَكُراً عَذْراً أَوْ نَذْراً ﴾ وقولُه عز وجل : ﴿ إِنْ الْهَكُمْ لُواحِدْ رَبّ السموات والأرض وما بينهما ﴾ أي من المخلوقات ﴿ وربُّ المشارق ﴾ أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من أجرام السماء التي تظهر من المشرق وتغرب من المغرب ، واكتفى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لدلالتها عليه كقوله تعالى : ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنَّا لقادرون ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ يعني شروق الشمس والقمر في الصيف والشتاء ، واختلاف مطالعهما (٢)

﴿ إِنَّا زَبُّنَّا ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا بِرِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ﴿ (٦) وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَان مَاردِ ﴿(٧) ٰلا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ۚ ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِۿ(٨)دُّحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴿٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأْتَبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ ﴿(١٠) ﴿

يخبر تعالى أنه زيّن السماء الدنيا ، للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ زَيْنَا السَّمَاءُ الدُّنِّيا بمصابيح وجعلناها رَجُوماً للشَّيَاطِينَ ﴿ وَاعتدنالهُم عذاب السعير ﴾ وقال تعالى هاهنا ﴿ وحفظاً ﴾ أي وحفظناه حفظاً ﴿ من كل شيطانُ ماردُ ﴾ يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب فأحرقه ﴿ لا يُستَّمْعُونَ إلى الملأ الأعلى ﴾ أي لئلاً يصلُوا إلى الملأ الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة

<sup>(</sup>١) قلت: لما خلق الله تعالى الأرض كروية فإن نصف الكرة المواجه للشمس يكون فيهاليوم نهاراً والنصف الحلفي يكون ليلا ، ولما كانت الأرض أوالشمستدور بقدرته تعالى من الشرقالي الغرب ففي كل لحظةمن هذا الدوران يتكون شروق وغروب لا يفتران أبداً طالما الأرض والشمس كرويتان وكذلك سائر الكواكب. إذاً فهناك مشارق ومغارب لا تنتهي إلا بانتهاء عمر الكون ولما كان الله تعالى رب كل حركة في السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه ومحركه والمتصرف فيه بقدرته وحده لا شريك له فهو ولا شك « رب المشارق والمغارب » والله أعلم . .

<sup>(</sup>٢) قلت : إن شروق الشمس في الصيف يكون من الشرق مع ميل إلى الشمال ، وغروبها يكون في الغرب مع ميل نحو الشمال . والقمر في الصيف يشرق من الشرق مع ميل نحو الجنوب ويغرب في الغرب مع ميل نحو الجنوب وأما في الشتاء : فتشرق الشمس من الشرق مع ميل إلى الجنوب وتغرب في الغرب مع ميل إلى الجنوب أما القمر في الشتاء فيشرق من الشرق مع ميل إلى الشمال ويغرب في الغرب مع ميل الشمال . وهكذا يتضح ان للشمس مشرقين ومغربين كما للقمر مشرقين ومغربين كل ذلك بقدرة الله تعالى وحده لا شريك ومن هذا يعلم أنه تعالى « رب المشرقين ورب المغربين » ورب كل شيء ومليكه لا إله غيره ولا رب سواه والله أعلم وهو الموفق للصواب .

أثناء تكلمهم بما يوحيه الله تعالى من شرعه وقدره كما تقدم ذكر ذلك عند قوله تعالى : ﴿ وَيَقَذَفُونَ ﴾ أي يُرمَوْنَ ﴿ مَن كُل جانب دحوراً ﴾ أي رجماً ويدحرون عن الوصول ، ويرجمون ﴿ وَلهم عـــذاب واصب ﴾ أي موجع مستمر ﴿ إلا من خطف الحطفة ﴾ أي الكلمة التي يسمعها الشيطان من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر لمن تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما القاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر الى الكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال تعالى : ﴿ إلا من خطف الحطفة ﴾ ....

وعن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد في السماء يستمعون الوحي فينزلون الى الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً ... فلما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام فمنع الشياطين مقاعدهم وأتبعهم شهاب لا يخطئهم حتى يحرقهم فشكوا ذلك إلى إبليس فأرسل جنوده فرأوا رسول الله عليه يصلي بين جبلتي نخلة فرجعوا وأخبروا إبليس بما رأوا ... وقال هذا الذي حدث وستأتي أن شاء الله الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى اخباراً عن الجن أنهم قالوا: ﴿ وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ﴾ ..

ا ﴿ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَ إِنَّا الْمَا عَلَمْ الْمَعْ مِنْ طِينِ لاَزِبِ ﴿ (١١) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿ (١٣) وَإِذَا رَأُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿ (١٣) وَإِذَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ (١٤) وَقَالُوا إِنْ اهْذَا إِلاَّ سِخْرُ مُبِينٌ ﴿ (١٥) وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَ إِنَّا لَمَبْعُو ثُونَ ﴿ (١٦) أَوَ آبَاوُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ (١٧) وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَ إِنَّا لَمَبْعُو ثُونَ ﴿ (١٦) أَوَ آبَاوُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ (١٧) فَإِنَما هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ مَنْظُرُونَ ﴿ (١٩) ﴾ فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ مَنْظُرُونَ ﴿ (١٩) ﴾ فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ

يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيتهماأشد خلقاً .. هُم أم السموات والأرض وما بينهما من مخلوقاته ؟... فإنهم يقرون انهاأشد خلقاً منهم وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ مع مشاهدة ما هو أعظم مما أنكروا ... كما قال عز وجل : ﴿ لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ثم بيتن انهم خليقوا من شيء ضعيف فقال: ﴿ إنّا خلقناهم من طين لازب ﴾ أي اللزج الجيد ﴿ بل

عجبت ويسخرون ﴾ أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث ، وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنانها ، وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقوله لهم من إعادة أجسامهم . ﴿ وإذا رأوا آية ً ﴾ أي دلالة واضحة على ذلك ﴿ يستسخرون ﴾ أي يستهزئون ﴿ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذامتناوكناتراباً وعظاماً أإنا لبعوثون أو آباؤنا الأولون ﴾ يستبعدون ذلك ويكذبون به ﴿ قل نعم وأنتم داخرون ﴾ أي تبعثون وأنتم أذلاء حقيرون كقول تعالى : ﴿ وكل أتوه داخرين ﴾ ثم قال جلت عظمته ﴿ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ﴾ أي ينعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض ، فإذا هم قيام بين يديه ينظرون الى أهوال يوم القيامة والله تعالى أعلم .

يخبر تعالى عن وضع الكفار يوم القيامة كيف أنهم يلومون أنفسهم لظلمهم إياها في الدنيا ، وذلك عندما عاينوا أهوال القيامة فندموا حيث لا ينفعهم الندم ﴿ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ﴾ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: ﴿ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ﴾ تقريعاً وتوبيخاً ويأمر الله تعالى الملائكة بأن يفصلوا الكفار عن المؤمنين في المحشر. ولهذا قال تعالى : ﴿ أحشر وا الذين ظلموا واز واجهم ﴾ قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يعني يغني بأز واجهم : أشباههم وأمثالهم ، وكذا قال ابن عباس وجماعة من التابعين . يعني بأز واجهم : أشباههم وأمثالهم ، وكذا قال ابن عباس وجماعة من التابعين . وقوله ويحشر ون مع ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم . وقوله وقوله تعالى : ﴿ فاهدوهم الى صراط الجحيم ﴾ أي أر شدوهم إلى طريق جهم . وقوله تعالى : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ أي احبسوهم انهم محاسبون عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنيا . روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يغادره قال رسول الله عليهم القيامة لا يغادره قال رسول الله عليهم القيامة لا يغادره قال رسول الله عليهم المهم المي ما القيامة لا يغادره قال رسول الله عليهم القيامة لا يغادره قال رسول الله عليهم المي مو القيامة لا يغادره قال رسول الله عليهم الهم عليهم الهم عالى يوم القيامة لا يغادره قال رسول الله عليهم الهم علي عن أنس بن مالك رضي الله عليه عنه قيال رسول الله عليهم الهم عليهم عن أنس بن مالك رضي الله عليهم قياله يغادره قال رسول الله عليهم الهم عليهم عليهم عن أنس بن مالك رضي الله عليهم عليه عنه الله يوم القيامة لا يغادره قال رسول الله عليه الله يوم القيامة لا يعادره عليه المه عليه المهم المهم



ولا يفارقه وان دعا رجل رجلاً ثم قرأ : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ ] ورواه الترمذي وابن جرير . ثم يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : ﴿ مَالَكُم لا تناصرون ﴾ أي لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا ؟ ﴿ بل هم اليوم مستسلمون ﴾ أي منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه والله أعلم .

يذكر تعالى ان الكفار يتلاومون في عرصات يوم القيامة ، كما يتخاصمون في دركات النار ﴿ فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من من النار ، قال الذين استكبروا إنّا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ﴾ وقالوالهم ههنا ﴿ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾ قال ابن عباس : يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنّا كنا أذلاء وكنتم أعزّاء (١) فأقنعتمونا بالكفر. كقوله تعالى : ﴿ ... بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ... ﴾ ﴿ قالوا ﴾ أي الذين استكبروا ﴿ بل لم تكونوا مؤمنين ﴾ أي ليس الأمر كما تدعون بل كانت قلوبكم منكرة للايمان قابلة للكفر والعصيان ﴿ وما كان لنا عليكم من سلطان ﴾ أي من حجة على ما دعوناكم إليه ﴿ بل كنتم قوماً طاغين ﴾ أي متجاوزين عن الحق ولهذا أي من حجة على ما دعوناكم إليه ﴿ بل كنتم قوماً طاغين ﴾ أي متجاوزين عن الحق وهذا إنا كنا غاوين ﴾ أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم قال تعالى : ﴿ فإنهم يومئذ في إنا كنا غاوين ﴾ أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم قال تعالى : ﴿ فإنهم يومئذ في إنا كنا غاوين ﴾ أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم قال تعالى : ﴿ فانهم يومئذ في الناكفر عليه ﴿ الله المناكِ الله الكفر والعمون أي في من عالم ومئذ في في فاستجبتم قال تعالى : ﴿ فانهم يومئذ في الناكم الله الناكم الم المناك أي في فاستجبتم قال تعالى : ﴿ فانهم يومئذ في المناك الناكم المناكم الم مانكن فيه فاستجبتم قال تعالى : ﴿ فانهم يومئذ في المناكم المناكم الم مانكن فيه فاستجبتم قال تعالى : ﴿ في مناكم المناكم المناكم المناكم المناكم الكفر المناكم المناكم

<sup>(</sup>١) لما كانت اليد اليمين أقوى وهي المستعملة دائمة في القوة كن سبحانه بها عن الهيمنة التي كانت للسادة والكبراء على العامة . والمعنى : أنهم جاموهم عن طريق القوة و الإجبار في تحبيذ الكفر على الإيمان .

العذاب مشتركون ﴾ أي الجميع في النار كل عسبه ﴿ إنَّا كذَّلَكَ نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾ عن قولها بالمعنى الذي يقولها به المؤمنون .

﴿ ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر عجنون ﴾ يعنون رُسول الله عَلَيْكُمْ قال الله تعالى رداً عليهم وتكذيباً لهم : ﴿ بل جاء بالحق ﴾ يعني ليس شاعراً ولا مجنوناً بل جاء بالحق الذي أرسلته به ﴿ وصداً ق المرسلين ﴾ الذين أخبروا بصفاته الحميدة ودينه القويم في كتبهم السماوية السابقة فكانت حاله كما أخبروا عنه من الصدق والأمانة والصراط المستقيم الذي كان ينهجه في الدعوة إلى ربّه تعالت قدرته وجلّت عظمته .

﴿ إِنَّكُمْ لَذَا فِقُوا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ (٣٨) وَمَا تُجْدِرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ اللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٤٠) أُو لَئِكَ لَمُمْ رِزْقُ مَعْلُومُ ﴿ (٤١) تَعْمَلُونَ ﴿ (٣٤) عَلَى سُرُدٍ فَوَا كِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿ (٤٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ (٤٤) عَلَى سُرُدٍ مُتَقَا بِلِينَ ﴿ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِنْ تَمْعِينٍ ﴿ (٤٤) بَيْضَاءَ لَذَّةً لِمُشَادِ بِينَ ﴿ (٤٤) لَا فِيهَا غُولُ وَلَا أَمْمُ عَنْهَا يُنزَ فُونَ ﴿ (٤٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ لِلشَّارِ بِينَ ﴿ (٤٤) لَا فِيهَا غُولُ وَلَا أَمْمُ عَنْهَا يُنزَ فُونَ ﴿ (٤٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفَ عِينَ ﴿ (٤٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفَ عِينَ ﴿ (٤٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَ عِينَ ﴿ (٤٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَ عِينَ ﴿ (٤٤) كَأَنَّهُمْ بَيْضُ مَكُنُونَ ﴿ (٤٤) إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى مخاطباً للناس : ﴿ إِنكُم لَذَا تَقُوا العَذَابِ الْآلِيم وَمَا تَجْزُونَ إِلاَّ مَا كُنْبَم تَعْمَلُونَ ﴾ ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين . كما قال تعالى : ﴿ كُلُ نَفْس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ﴾ ولهذا قال عز وجل ههنا : ﴿ إِلاَّ عباد الله المخلصين ﴾ أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يُناقشون في الحساب بل يُتجاوز عن سيئاتهم ان كان لهم سيئات ويجزون الحسنة بعشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله من التضعيف . وقوله جل وعلا : ﴿ أُولئك لهم رزق معلوم ﴾ يعني الجنة ثم فسره بقوله تعالى : ﴿ فواكه ﴾ متنوعة ﴿ وهم مكرمون ﴾ أي يخدمون ويرفهون وينعمون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين ﴾ مقابلة ﴿ يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ﴾ نزة الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن ، وهو الغول وذهابها بالعقل جملة . فقال تعالى : ﴿ لا فيها غول ﴾ أي لا تغتال عقولهم . قال ابن عباس : في الحمر جملة . فقال تعالى : ﴿ لا فيها غول ﴾ أي لا تغتال عقولهم . قال ابن عباس : في الحمر جملة . فقال تعالى : ﴿ لا فيها غول ﴾ أي لا تغتال عقولهم . قال ابن عباس : في الحمر جملة . فقال تعالى : ﴿ لا فيها غول ﴾ أي لا تغتال عقولهم . قال ابن عباس : في الحمر جملة . فقال تعالى : ﴿ لا فيها غول ﴾ أي لا تغتال عقولهم . قال ابن عباس : في الحمر المنه المنها بالعقل به منه المنه المن

أربع خصال : السكر ، والصداع ، والقيء ، والبول فلما ذكر خمر الجنة نزهها عن هذه الحصال . والمراد من : ﴿ لا فيها غول ﴾ ليس فيها سكر ولا صداع ولا قيء ولا بول وهذه الحصال المجموعة هي الغول . وقوله تعالى : ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن ﴿ عين ﴾ أي حسان الأعين جميلات المظهر عفيفات تقيات نقيات ﴿ كأنهن بيض مكنون ﴾ وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان وقد شبههن بالبيض المكنون كيف ان البيضة المكنونة بالقشرة الحارجية لم تمسها يد فهن كذلك من حيث أنهن لم يمسهن أحد وبياضهن رقيق كرقة البيضة من الداخمل بيضاء شفافة قال السدي : ﴿ كأنهن بيض مكنون ﴾ يقول بياض البيض حين ينزع قشره . واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالهما الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم . روى ابن ابي حاتم عن أم سلمة : ه [ ... قلت يا رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل : ﴿ كأنهن بيض مكنون ﴾ قال : رقتهن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي تلي القشرة وهي الغير فيء ] (۱)

قَرِينُ ﴿ (٥) يَقُولُ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ (٥٠) وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَاباً لِي قَرِينُ ﴿ (٥١) وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَاباً فِي قَرِينُ ﴿ (٥١) وَإِنَّا مَلْكُونَ ﴿ (٥١) وَإِنَّا مَرْأَهُ وَعَظَاماً وَإِنَّا كَلدينُونَ ﴿ (٥٥) قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطّلِعُونَ ﴿ (٥٤) وَاطْلَعَ فَرَاهُ فِي سَوآهِ أَلَخْدِيمِ ﴿ (٥٥) قَالَ تَاللهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿ (٥٦) وَلَوْلاَ فِي سَوآهِ أَلَخْدِيمِ ﴿ (٥٥) قَالَ تَاللهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿ (٥٦) وَلَوْلاَ فَعْمَ لَهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَيَعْفَلُونَ ﴿ (١٦) فَيَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَا

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا ، وما كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر ، والحدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن

<sup>(</sup>١) القشرة الملتزمة ببياض البيض أو البياض الذي يؤكل « القاموس » غر قيء .

سمعت ولا خطر على قلب بشر ﴿ قال قائل منهم إني كان لي قربن ﴾ من الكافرين ﴿ يقول أَإِنكُ لَمْنِ المُصدقين ﴾ أي أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء ... !!!! ويقول فلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد ، والكفر والعناد ﴿ أَإِذَا مَتَنَا وَكُنَا تَرَاباً وعظاماً أَإِنَا لمدينون ﴾ لمحاسبون ومجزيتون بأعمالنا ﴿ قال هل أَنَّم مطلعون ﴾ أي يقول المؤمن الأصحابه وجلسائه من أهل الجنة : هل أنتم مشرفون ﴿ فاطلع فرآه في سواء الجحيم ﴾ أي في وسط جهتم قال كعب الأحبار : ان في الجنة كُوى إذا أراد أحد من أهلها ان ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكراً ﴿ قال تالله إن كدت لتردين ﴾ أهلها ان ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكراً ﴿ قال تالله إن كدت لتردين ﴾ يقول المؤمن الكافر : والله ان كدت لتهلكني لو أطعتك ﴿ ولولا نعمة ربي لكنت مسن المحضرين ﴾ أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت ، محضر معك في العذاب ، ولكنه تعالى تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني الى توحيده ﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَا نَحَنَ بَمِيتِينَ إِلا مُوتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحَنَ بَمَعَدَّ بِينَ ﴾ هذا من كلام المؤمن مغتبطاً نفسه بما أعطاه الله تعالى من الحلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب ولهذا قال عز وجل ﴿ إِنَّ هذا لهو الفوز العظيم ﴾ وقولُه جل جلاله : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ أي يقول الله تعالى لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة .

يقول الله تعالى أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة ، وما فيها من المآكل والمشارب والملاذ خير ضيافة وعطاء ﴿ أَم شجرة الزقوم ﴾ أي تنبت في جهنم يقال أنها شجرة تمتد فروعها الى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبي ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن . قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقانوا : صاحبكم

ينبئكم أن في النار شجرة ، والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا شَجْرَة فَيْرِج فِي أَصِلُ الجَحْدِيم ﴾ غذيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد: في قوله تعالى: ﴿ إِنَا جَعَلَنَاهَا فَتَنَةً لَلظَالَمِينَ ﴾ قال أبو جهل لعنه الله ، إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه . قلت : ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب . وإنها أي شجرة الزقوم أصل منبتها في قرار النار ﴿ طلعها كأنه رؤوس الشياطين ﴾ تبشيع لها ، وتكريه لذكرها . وقوله تعالى : ﴿ وانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ﴾ لأنه لا طعام لهم إلا هي . كما قال تعالى : ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ﴾

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله على تلا هذه الآية وقال : ٦ [ اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيــــا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ] ؟ رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح . وقوله تعالى : ﴿ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني : شرب الحميم على الزقوم وقال في رواية عنه شوباً من حميم ، مزجاً من حميم . وقال غيره : يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من عيونهم و فروجهم وقوله عز وجل : ﴿ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ﴾ ثم إن مردهم لإلى نار تتأجج ، وجحيم تتوقد ، وسعير تتوهج ، فتارة في هذا وتارة في هذا. كما قال تعالى : ﴿ يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية وهو تفسير حسن قوي .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُم أَلَفُوا آبَاءُهُم ضَالَيْنَ ﴾ أي إنما جازيناهُم بذلك لأنهُم وجدوا آباءُهُم على الضلالة فاتبعوهُم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان . ولهذا قال عز وجل : ﴿ فهم على آثارهُم يُنهُرَّعُونَ ﴾ أي يهرولون .

َ ﴿ وَ لَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ (١٧) وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا فِيْهِمِ مُنْذِرِينَ ﴿ (٧٧) وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا فِيْهِمِ مُنْذِرِينَ ﴿ (٧٧) وَلَقَدْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ (٧٧) وَلاَّ عِبَادَ اللهِ

<sup>(</sup>١) قلت: سيتزقم أبو جهلوأمثالهالزقوم مزيجاً بالحميموالصديد في قعر جهنم...كماكان يتزقم التمر بالزبد فيهالدنيا.

## ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٧٤) ﴿ إِنَّ الْمُخْلَصِينَ ﴿ (٧٤)

﴿ ﴿ وَ لَقَدْ نَادَانا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ (٧٧) وَتَجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْمُجِيبُونَ ﴿ (٧٧) وَتَرَفَّكَنَا عَلَيهِ فِي الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ (٧٧) وَتَرَفِّكَنَا عَلَيهِ فِي الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ (٧٧) وَتَرَفِّكَنَا عَلَيهِ فِي الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ (٧٧) إَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْآخِرِينَ ﴿ (٧٨) إَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٨١) مُمَّ أَعْرَفْنَا الْمُوْمِنِينَ ﴿ (٨١) مُمَّ أَعْرَفْنَا الْمُومِينِينَ ﴿ (٨١) مُمَّ الْعَرَفْنَا الْمُومُونِينَ ﴿ (٨١) اللَّهُومُ مِنْ عِبَالِهِ الْمُومُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُومُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللللَّهُ

يخبر تعالى عن الأمم الماضية ان اكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى ، وذكر سبحانه أنه أرسل فيهم منذرين ينذرونهم بأس الله، ويحذرونهم نقمته، ممنّ كفر به وعبد غيره وتمادوا في تكذيب رسله فأهلك المكذبين ونجى المؤمنين ونصرهم . ولهذا قال تعالى : ﴿ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ المُنْذَرِينَ إِلا عَبَادَ الله المخلصين ﴾

وبعد أن ذكر تعالى أكثر الأولين اتهم ضلوا عن سبيل النجاة ، شرع ببيان ذلك فذكر نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب ورغم ما لبث فيهم من السنين الألف إلا خمسين عاماً في الدعوة إلى الله لم يؤمن منهم إلا القليل دعا ربه ﴿ إني مغلوب فانتصر ﴾ فغضب الله تعالى لغضبه عليهم ولهذا قال سبحانه : ﴿ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ﴾ له ﴿ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ وهو التكذيب والأذى ، ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام وقوله تعالى : ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ﴾ أي يذكر بخير وبثناء حسن ولسان صدق الأنبياء كلهم . وقوله تعالى : ﴿ سلام على نوح في العالمين ﴾ مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم . ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى : ﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ أي المصدقين الموحدين الموقنين ﴿ ثم أغرقنا الآخرين ﴾ أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف ، ولا يدكر ولا عين ولا أثر ، ولا يعوفون إلا بهذه الصفة القبيجة .

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَ ٰهِيمَ ﴿ (٨٣) إِذْ جَــآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ



سَلِيمٍ ﴿ ٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ (٨٥) أَيْضُكَا آلِمَةً دُونَ ٱللهِ تُرِيدُونَ ﴿ ٨٦) فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِ ٱلْعَالَلِينِ ﴿ (٨٧) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ أي من أهل دينه ومنهاجه وسنته ﴿ إذ جاء ربَّه بقلب سليم ﴾ أي من الشرك ﴿ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ﴾ أنكر عليه عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال عز وجل ﴿ أإفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ﴾ يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم يوم تلقونه وقد عبدتم غيره .

هُ ﴿ أَنْ مَذْ بِرِينَ ﴿ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى آ لِمُتِهِمْ ﴿ (٨٨) فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴿ (٨٩) فَتَوَلَّوْ الْمَ عَنْهُ مُدْ بِرِينَ ﴿ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى آ لِمُتِهِمْ فَقَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴿ (٩١) مَا لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ ﴿ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ﴿ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِ فُونَ ﴿ (٩٤) قال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ (٩٥) وَأَلَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (٩٦) قَالُوا أَبْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجُحِيمِ ﴿ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ أَلْأَسْفَلِينَ ﴿ (٩٨) ﴿ ﴿ (٩٨) ﴾ ﴿ ﴿ (٩٨) فَأَلَانَ ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴾ ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿ (٩٨) ﴿

أزف لقوم إبراهيم أوان خروجهم إلى عيد لهم ، فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسترها فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمر . فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدون فتولوا عنه مدبرين في قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجوم . يعني : أنه نظر الى السماء متفكراً فيما يلهيهم به . فقال : ﴿ إني سقيم ﴾ أي ضعيف وأما الحديث الذي رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يتلاث قال : ٧ [ لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله تعالى : قوله : يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله تعالى : قوله : فهو حديث غرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم غرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ، وانما أطلق الكذب على هذا نجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني ، كما جاء في الحديث : ٨ [إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب]

ولما قال لهم : ﴿ إِنِي سقيم فتولوا عنه مدبرين ﴾ أي فلما خرجوا من عنده ذهب إلى الأصنام في سرعة واختفاء، ولماً دخل عليها وجد بين أيديها طعاماً قرباناً لتبارك لهم فيه وهي في بهو عظيم وفي الصدر صنم عظيم، إلى جانبه على الجانبين أصناماً أصغر منه فأصغر إلى باب البهو فلما نظر إبراهيم لما بين أيدي الأصنام من الطعام قال : ﴿ أَلا تأكلون مالكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ فكسر هم جميعاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفسير ذلك مطوّلاً وهذه القصة ههنسا مختصرة . فإنهم لما رجع قومه عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك وعرفوا أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ فأقبلوا إليه يزفون ﴾ أي يسرعون ولما بدأوا يعاتبونه أخذ يؤنبهم ﴿ قال أتعبدون ما تنحتون ﴾ بأيديكم ﴿ والله عنه مرفوعاً قال : ١ [ إن الله تعالى وقد روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً قال : ١ [ إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته ] فلما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا : وابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ﴾ وكان من أمرهم ما تقدم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونجاء الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها. ولهذا قال تعالى: ﴿ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين ﴾

... وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ ﴿ (١٠) وَلَمَّ مَعَهُ السَّعْيَ الطَّالِحِينَ ﴿ (١٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ الطَّالِحِينَ ﴿ (١٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالُ إِنَّ بُنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلمَنَامِ أَنِي أَذَيْكَ فَا نظرْ مَاذَا تَرَى قَالَ قَالُ إِنَّ أَبِي الْفَالِمِ عَلَى الْفَلْوِ مَاذَا تَرَى قَالَا أَسَلَمَا بِينَ ﴿ (١٠٠) فَالمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْمَبِينِ ﴿ (١٠٠) وَنَادَ يُناهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ﴿ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْ يَا إِنَّا وَتَلَهُ لِلْمَ عَلَى لَا الْمَالُولُولُ الْمُلِينُ ﴿ (١٠٠) وَنَادَ يُناهُ أَنْ عَالِمُ فَي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَنَدَ يُناهُ أَنْ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ يُناهُ بِذَبِحِ عَظِيمٍ ﴿ (١٠٠) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ نَناهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَاهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٠٠) وَقَدَ كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِلْمَالِحِينَ ﴿ (١٠٠) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَى إِلْمُ اللّهُ لِلْمُ عَلَى الْمَالِحِينَ ﴿ (١١٠) وَبَشَرُ نَاهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًا مِّنَ ٱلطَّالِمُ لِينَهُ وَعَلَى إِسْحَلَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْدِينٌ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ (١١٢) ﴾ وَمَ فَي أَلَهُ اللّهُ لَنَفُسِهِ مُبِينٌ ﴿ (١١٢) وَمَنَا وَمُن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْدِينٌ وَظَالُمُ لِنَاهُ لِهُ عَلَى إِلْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى إِلْمَ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ وَعَلَى الْمُعْلَقِ وَمِن ذُرِ يَتِهُمَا مُعْيِنٌ وَطَالُمُ لِي الْمُعْلِقُ مَنِي الْمَلْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَعُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ ال

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام انه بعد ما نصره الله تعالى على قومه وآيس منهم ومن إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة ، هاجر من بين أظهرهم ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبِ إِلَى رَبِّي سَيَهِدِينِ ﴿ رَبِّ هَبِ لِي مَنَ الصَّالَحِينَ ﴾ يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً عن قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى: ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ وهو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشُّر به ابراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابهم ان إسماعيل عليه السلام ولد ولابراهيم ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة وعندهم ان الله تعالى أمر إبراهيم ان يذبح ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً إسحق . ولا يجوز هذاً لأنه مخالف نص كتابهم وإنما أقحموا إسحق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنىالذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره وأيضاً فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل: فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح= وذكر تسلسل قصة الذبح من ذكر المنام واستسلام اسماعيل لأمر الله ثم أمر أبيه ثم تلَّه للجبين ونودي إبراهيم : ﴿ قد صدَّقت الرؤيا ... ﴾ إلى قوله تعالى ... ﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾=(١) ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَبُشِّرْنَاهُ بَاسِحَى نَبِيًّا مَنَ الصَّالَحِينَ ﴾ ولما بشرت الملائكة إبراهيم بالسِّحَى قالوا : ﴿ إِنَا نبشِّرك بغلام عليم ﴾ وقال تعالى : ﴿ فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب ﴾ أي يولُّد لهما في حياتُهما ولد يسمى يعقوب،فيكون من ذريته عقب ونسل وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله تعالى قد وعدهما بأنهما سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير . واسماعيل وُصيف هاهنـــا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام . وقال تعالى : ﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويطيق ما يفعله أبوه من السعي والعمل ﴿ فلما بلغ معه السعيّ قال يا بنيَّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ إنما أعلم ابنُه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه ﴿ قال يـــا أبت افعل ما تؤمر ﴾ أي امض لما أمرك الله من ذبحي ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد

<sup>(</sup>١) ما بين المساويين من كلامي .

كما قال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ اسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الوَّعَدُ وَكَانَ رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيّاً ﴾ قال تعالى : ﴿ فلما أسلما وتلَّه للجبين ﴾ أي استسلما وانقادا ، إبراهيم امتثل أمر الله تعالى، واسماعيل طاعة لله ولأبيه ، ومعنى ﴿ تلَّه للجبيين ﴾ أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذَّبِعه ليكون أهون عليه وكان على اسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال يا أبتٍ ، إنَّه ليس لي ثوب تكفني فيه غيره ، فاخلعه حتى تكفنني فيه ، فعالجه ليخلعه فنودِيَ من خلفهِ : ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدِّقَتُ الرَّوْيَا ﴾ فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش وقوله تعالى : ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقَتَ الرَّوْيَا ﴾ أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كَذَلَكُ نَجْزِي المحسنين ﴾ أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد،ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً .كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَقَ الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغُّ أمره قد جعل الله لكلِّ شيءِ قدراً ﴾ وقد استدل بهذه الآية والقصة ، جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل ، خلافاً لطائفة من المعتزلة. والدلالة من هذه ظاهرة ، لأن الله تعالى شرَّع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنـــه وصرفه إلى الفداء ، وإنما كان القصود من شرعه أولا ً : إثابةٌ الحليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك.ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا لَهُو البَّلاءُ المَّبِّينَ ﴾ أي الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالى في آية أُخرى : ﴿ وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى ﴾ ∙

وقوله تعالى : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ قال سفيان الثوري عن على رضي الله عنه : قال بكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة . وعن ابن عباس قال : فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الاسلام وإن رأس الكبش المعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش يعني ببس . وقال ابن عباس أيضاً : خرج عليه كبش من الجنة وقد رعى قبل ذلك أربعين خريفاً .

روى ابن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشام – قضية الذبيح ومن هو ؟ – فقال له عمر ان هـــذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت – أي اسماعيل – ثم أرسل إلى رجـــل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه ، وكان يرى أنــه من علمائهم

فسأله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : أي ابنني إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان مَن أَمَر الله فهم يجحدون ذلك مَن أمر الله فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحق أبوهم .

وعلى كل فإن كلاً من إسماعيل و إسحق عليهما الصلاة والسلام كان طاهراً وطيباً ومطيعاً لله عز وجل . وقوله تعالى: ﴿ وبشرناه بإسحق نبيّاً من الصالحين ﴾ لَمّا تقدّمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل ( وبعد ان ترعرع إسماعيل وبلغ السعي مع أبيه وانتهت قصة الذبع والفداء وعاد إبراهيم الى بلاد كنعان جاءت إبراهيم البُشرى من قبل الملائكة كما أنهم بشروا سارة كذلك فضحكت وصكّت وجهها ولم يُعلّم أن سارة أتت إلى الحجاز وهذا ما يدل ان البشارة بإسحق كانت في بلاد كنعان وكما يدل سياق الآية على أن البشارة بولادة إسحق ونبوته كانت بعد قصة الذبح الحاصة باسماعيل وفدائيه وهذا أيضاً مما يدل على ان الذبيح إسماعيل لا إسحق عليهما السلام (١١) ) .

. ﴿ وَ لَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَ هُرُونَ ﴿ (١١٤) وَ نَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ (١١٥) وَ نَصَرْ نَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَبِينَ ﴿ (١١٦) وَ نَصَرْ نَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَبِينَ ﴿ (١١٨) وَ هَدَ يْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (١١٨) وَ هَدَ يْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (١١٨) وَ هَدَ يْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (١٢٨) وَ مَدَ يُنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (١٢٨) وَ مَدَ يُنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (١٢٨) وَ مَرَ نَاهُمَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَ هُرُونَ ﴿ (١٢٨) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٢٢) ﴿ (١٢٨) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٢٢) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٢٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١٤

يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما مــن قهر فرعون وقومه ، وما كان يسيء إليهم من قتل الأبناء واستحياء النساء ، ثم بعد هذا

<sup>(</sup>١) قلت : ان الكلام الذي ما بين القوسين من كلامي لا من كلام المفسر رحمه الله تعالى .

كله نصرهم وأقر أعينهم فغلبوهم وأخذوا كل ما جمعوه طول حياتهم، ثم أنزل الله عز وجل التوراة على موسى وهي الكتاب المستبين ، وقال عز وجل: ﴿ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ﴾ أي في الأقوال والأفعال ﴿ وتركنا عليهما في الآخرين ﴾ أي أي أبقينا لهما من بعدهما ذكراً جميلاً وثناءً حسناً ثم فسره بقوله تعالى : ﴿ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾

إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَومِهِ ٱلا تَتَقُونَ ﴿ (١٢٤) إِذْ قَالَ لِقَومِهِ ٱلا تَتَقُونَ ﴿ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ (١٢٥) اللهَ رَبِّكُمْ وَرَبَّ البَآئِكُمْ ٱلْأُولِينَ ﴿ (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ وَإِنَّهِمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ (١٢٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٢٩) إِلَا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُحْلِمِينَ ﴿ (١٣٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٢٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٣١) إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المؤمِنينَ ﴿ (١٣١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٣١) إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المؤمِنينَ ﴿ (١٣١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٣١) إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المؤمِنينَ ﴿ (١٣١) ﴾ 

هِن عِبَادِنَا المؤمِنينَ ﴿ (١٣٢) ﴾ ...

قوله تعالى : ﴿ وَانَ اليَّاسُ لَمُنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إليَّاسُ عليه الصلاة والسلام نبي رسول يقال إنه أرسل لأهل مدينة « بعلبك » غربي دمشق ﴿ إِذْ قال لقومه أَلَا تَتَقُونَ ﴾ أي أَلا تَخَافُونَ من الله عز وجل في عبادتكم غيره ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْحَالَقِينَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ أتدعون بعلا ﴾ أي أتعبدون صنما ﴿ وتذرون أحسن الحالقين والله ربّكم وربّ آبائكم الأوّلين ﴾ أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له قال الله تعالى : ﴿ فكذّ بوه فإنهم لمحضرون ﴾ أي للعذاب يوم الحساب ﴿ إلا عباد الله المُخلّصين ﴾ أي الموحّدين منهم . وقوله تعالى : ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ﴾ أي ثناء جميلا ﴿ سلام على إلياسين ﴾ يعني النبي إلياس فكما يقال في إسماعيل إسماعين وهي لغة بني أسد ويقال ميكال وميكائيل وميكائن وإبراهيم وأبراهام ، وإسرائيل إسرائين وطور سيناء وطور سيناء وطور سيناء وطور سيناء وقوله سينان وهذا كله سائغ وقيل : ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ يعني ال محمد ما الله وقوله وقوله الله سائغ وقيل : ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ يعني ال محمد ما الله وقوله وقوله الله سائغ وقيل : ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ يعني ال محمد ما الله الله وقوله الله الله الله الله وقيل : ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ يعني ال محمد ما الله الله وقيل : ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ يعني ال محمد ما الله الله وقيل : ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ يعني ال

<sup>(</sup>١) قات: وهذا أي قولهم « آل ياسين » يعني آل محمد بعيد جداً والله أعلم.والدليل : ١ – ليس من مناسبة دالة على ذلك ... فبا دخل آل محمد صلى الله عليه وسلم في ذكر النبي الياس عليه السلام ؟ ٢ – ليس « يَسْ » إسماً لمحمد صلى الله عليه وسلم.فهي كا هو معلوم أحرف مقطعة جاء مثلها في أو اثل السور ما بين المقمر اده =

تعالى : ﴿ إِنَّا كَذَلَكَ نَجْزِي المحسنين إنَّه من عبادنا المؤمنين ﴾ تقدم تفسيره . والله أعلم .

﴾ ﴿ وَإِنَّ لُوطاً لِلنَّ ٱلْمُرسَلِينَ ﴿ (١٣٣) إِذْ نَجِّينَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ (١٣٤) إَّلا عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ١٣٦) وَإَنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ (١٣٧) وَ بِأَلْيُلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (١٣٨) ﴿ يَجْهِ

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنَّه بعثه إلى قومه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها . فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة نتنة ً، قبيحة المنظر والطعم والريح. وجعلها بسبيل مقيم، يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً. ولهذا قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتُمْرُّونَ عَلَيْهُمْ مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ﴾ أي أفلا تعتبرون بهم... كيف دمر الله عليهم، وتعلمون أن للكافرين أمثالهاً .

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ (١٣٩) اذْ أَبَقَ الَى ٱلْفُلْكِ الْفُلْكِ الْفُلْكِ الْفُلْكِ الْفُلْكِ الْفُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱُلْمَشْحُونِ ﴿﴿١٤٠) فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿﴿١٤١) فَالْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُـوَ مُلِيمٌ ﴿ ١٤٢) فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ ١٤٣) لَلْبِتَ فِي

منها فنقول الله أعلم بمراده وكذلك « طَّهُ » ِفهي أيضاً من الأحرف المقطعة ، التي افتتحت بها بعض السور ، وليست إسماً لُرسول الله صل الله عليه وسلم إنَّما نَقُول فيها : الله أعلم بمراده .

٣-لو كانت لفظة «آل ياسين» -- المحتمل ورودها في بعض القر اآت -- معناها آل محمد صلى الله عليه وسلم لقال الله بعدها: إنهم من عبادنا المؤمنين . لكنه سبحانه قال: « إنه من عبادنا المؤمنين» فدل أن المعني ّ بالآية شخص مفرد لا جماعة . ولما كان آل محمد صلى الله عليه وسلم جماعة... إذاً فليسوا هم المراد من هذه الآية ، إنما المراد هو : إلياس صلى الله عليه وسلم، كما هو مفهوم من الآية الكريمة التي لا يخفي معناها على كل ذي لب وفهم . وهكذا يتضح أن الذين فهموا ان اللفظة تعني آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، قد أغربوا وأبعدوا النجعة، وليس لهم أي دليلصحيح، يشير إلىما ذهبوا إليه. وإنه ليكفي آل البيت-دلالة على مقامهم الرفيع، خطابه تعالى لهم بالآية الكريمة : ﴿ إِنَّمَا يَرَيَّدُ اللَّهَ لِيذُهُبُ عَنْكُمُ الرَّبِسُ أَهْلُ البيت ويطهرُكم تطهيرُ أ. ﴾ و إنهم عليهم سحائب الرضوان المتتابعة إلى يوم القيامة لأجلُّ شأنا وأرفع مقامًا، من أن نقحمهم في آيات الله تعالى، دون أن يكون له سبحانه مراد بذلك. وحسبهم ما أنزلهم الله من المنز لة السامية، الكريمة، من بين المسلمين.

بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ (١٤٤) فَنَبَذْ نَاهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ (١٤٥) فَنَبَذْ نَاهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ (١٤٥) فَأَنْفُ أَوْ الْفَالَةُ اللَّهِ أَوْ الْفَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء ، وفي الصحيحين عن رسول الله على انه قال : ١٠ [ ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى] وقوله تعالى : ﴿ إِذَ أَبِقِ إِلَى الفلك المشحون ﴾ أي المملوء أمتعة ﴿ فساهم ﴾ أي قارع ﴿ فكان من المدحضين ﴾ أي المغلوبين . وذلك انالسفينة هاج بها البحر، وأشرف من فيها على الغرق. فاقترعوا من يلقي نفسه ليخيف حمل السفينة فوقعت القرعة ثلاث مرات على نبي الله يونس عليه السلام فتجرد من ثيابه وألقى نفسه فالتقمه الحوت الذي أمره الله تعالى ألا يهشم له لحماً ولا يكسر له عظماً .

ولما استقر يونُس في بطن الحوت ظن أنه قد مات ثم حرك رأسه ومد رجليه وأطرافه فاذا هو حيَّ فقام فصلتي في بطن الحوت وكان من جملة دعائه : يا رب اتخذت لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس ، واختلفوا في مقدار لبثه في بطن الحوت ، قال مجاهد : التقمه ضحى ولفظه عشية ، وقيل وقيل وقيل ... والله أعلم بمقدار ذلك .

وقوله تعالى: ﴿ فلولا انه كان من المسبِّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ أي لولا كان من المصلين وقال بعضهم المراد هو قوله عز وجل : ﴿ فنادى في الظلمات أن لا إلّه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجـــي المؤمنين ﴾

قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء] (١) وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ﴾ أي في أرض لا نبات فيها وهو سقيم ضعيف البدن كهيئة الصبي حين يولد ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ وعن ابن مسعود وابن عباس وغير هما: اليقطين هو التمرع ، وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وانه لا يقربها الذباب ...

وقوله تعالى: ﴿ وأرسلناه الى مئة ألف أو يزيدون ﴾ قال ابن جرير عن أبي بن كعب رضي الله عنه : ١٢ [ انه سأل رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون ﴾ وقال : يزيدون عشرين ألفاً ] .

وقوله تعالى : ﴿ فآمنوا ﴾ أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام جميعهم ﴿ فمتعناهم إلى حين ﴾ أي إلى وقت آجالهم كقوله تعالى جلّت عظمته : ﴿ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ﴾

قَالْسَتُفْتِهِمْ أَلِرَبُكَ ٱلْبَنَاتُ وَكُهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَعُولُونَ ﴿ (١٥١) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَعُولُونَ ﴿ (١٥١) اصطفَى ٱلْبَنَاتِ لَيَقُولُونَ ﴿ (١٥١) اصطفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ (١٥١) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (١٥٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (١٥٥) أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ ثَمِينَ ﴿ (١٥٦) فَأَنُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (١٥٧) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ ثَمِينَ ﴿ (١٥٦) فَأَنُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (١٥٨) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ (١٥٨) فَيَعْ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ (١٥٨) فَيَعْ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ (١٥٨) فَيَعْ مَا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلاَّ عِبَادَ ٱللهِ ٱلمُخْلَصِينَ ﴿ (١٦٠) ﴿ إِلَا عِبَادَ ٱللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلاَّ عِبَادَ ٱللهِ ٱلمُخْلُصِينَ ﴿ (١٦٠) ﴿ إِلَا عَبَادَ ٱللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلاَّ عِبَادَ ٱللهِ المُخْلُصِينَ ﴿ (١٦٠) ﴿ إِلَيْ عَبَادَ ٱللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلاَ عِبَادَ ٱللهِ الْمُعْصَلِينَ ﴿ (١٦٠) ﴿ إِلَيْهِ عَبَادَ اللهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلَا عِبَادَ اللهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلَا عَبَادَ اللهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ (١٥٩) إِلَا عَبَادَ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ الْعَلَيْ الْكُونَا لَهُ الْمُعْصَلِقَ الْعَلَيْدُ اللهُ الْعَلَيْكُونَ اللهُ عَمَا يَصِونَا وَالْعَلَا الْعَلَيْلَةُ الْمُ اللهِ الْعَلَالَةُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْمِ الْعَلَقَلَةُ عَلَيْتِ الْعِنَا لِللْهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْلُونَا الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْتُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَيْلُولُونَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْلُولُونَا الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْعُلُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَعُونَ الْعَلَالَا الْعَبَالَالُهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالَالِهُ الْعَلَالَةُ ال

يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم مايشتهو ن أي من الذكور أي يود ون لأنفسهم الجيد ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود آ وهو كظيم ﴾ أي يسوءه ذلك ولا يختار لنفسه إلا ً البنين. يقول عز وجل فكيف نسبوا إلى

<sup>(</sup>١) يزيد الرقاشي ضعيف .

الله تعالى ما لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ فاستفتهم ﴾ أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم : ﴿ أَلَرَبُكُ البنات ولهم البنون ﴾ كقوله عز وجل : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْتَى \* تَلْكُ إِذًا قَسَمَةً ضَيْرَكَ ﴾ الأنثَى \* تلك إذاً قسمة ضيزَك ﴾

وقوله تعالى : ﴿ أَم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ﴾ أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم . وقوله جلت عظمته ﴿ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد ﴿ وإنهم لكاذبون ﴾ أي ليقولون ولد ﴿ وإنهم لكاذبون ﴾ أي لانهم افتروا على الله ثلاث كذبات في غاية الكفر . أولا ً : جعلوهم بنات لله فجعلوا لله ولداً تعالى الله وتقدّس . ثانيا ً : وجعلوا ذلك الولد أنى . ثالثا ً : ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس . وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم . ثم قال تعالى منكراً عليهم : ﴿ أَصطفى البناتِ على البنين ﴾ أي أي أي شيء بحمله على أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل : ﴿ أَفَاصِفُكُم رَبُّكُم بِالبنينِ وَاتَّخَذُ مَن الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا ً عظيماً ﴾ ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾ أي ما فعلتم بعقولكم ..!؟ أفلا تتذكرون أم لكم سلطان مبين ﴾ أي حجة على ما تقولونه فرا الله وأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ﴾ أي إذا كان لكم مستند إلى كتاب منزل من قبل الله عا تقولون ... فهاتوا برهانكم على صدقكم .

وقوله تعالى: ﴿ وجعلوا بينه وبين الجينة نسباً ﴾ قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى: فقال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتُهن، قالوا بنات سروات الحن، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ ولقد علمت الجينة ُ ﴾ أي الذين نسبوا إليهم ذلك ﴿ أنهم لمحضرون ﴾ أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم، وقولهم الباطل بلا علم ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ أي تعالى وتنزه وتقدّس عن أن يكون له ولد وعمّا يصفه به الظالمون والملحدون علواً كبيراً. وقوله تعالى: ﴿ إِلا عباد الله المخلصين ﴾ أي استثنى من الناس من المخلصين الذين هم متبعون للحق المنزّل على كل نبي مرسل.

َ هُوَ مَا تَعَبُدُونَ ﴿ (١٦١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجِحِيمِ ﴿ (١٦٢) وَمَا مِنَّا إِلَّالَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ (١٦٦) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ (١٦٦) وَإِنْ كَانُوا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ (١٦٦) وَإِنْ كَانُوا

# لَيْقُولُونَ ﴿(١٦٧) لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِنَ ٱلْآوَلِينَ ﴿(١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿(١٦٨) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿(١٧٠) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

يخاطب تعالى المشركين: ﴿ فإنكم وما تعبدون \* ما أنتم عليه بفاتنين \* إلا من هو صال الجحيم ﴾ أي إنما ينقاد لمقالتكم ، وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذريء للنار ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾ فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والضلالة كما قال تبارك وتعالى : ﴿ إنكم لهي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ﴾ أي إنما يضل به من هو مأفوك مبطل ، ثم قال تبارك وتعالى منز ها للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : ﴿ وما منا إلا لا يتعاوزه ولا يتعد أه. روى ابن عساكر عن العلاء بن سعد وكان ممن بايع يوم الفتح أنرسول الله قال يوماً بخلسائه : ١٣ [أطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد » ثم قرأ عليه : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنالنحن المستحون ﴾ ]

روى ابن جريج عن الوليد بن أبي عبدالله بن أبي مغيث قال : كانوا لا يصفّون في الصلاة حتى نزلت ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ أي نقف صفوفاً في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى : ﴿ والصافاتِ صفّاً ﴾ وقال أبو نضرة : كان عمر بن الحطاب رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال : أقيموا صفوفكم استووا قياماً يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة ، ثم يقول : ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ الملائكة ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ الملائكة ﴿ وإنا لنحن المسبّحون ﴾ أي الملائكة ﴿ وإنا لنحن المسبّحون ﴾ أي الملائكة ﴿ وإنا لنحن المسبّحون ﴾ أي الملائكة ﴿ وأنا لنحن المسبّحون ﴾ أي الملائكة في المنا عندهم من يذكّرهم بأمر الله وكتابه وتي يتبعوه ويكونوا عباد الله المخلصين . كقوله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم مغلما عندهم نذير ما زادهم إلا نفورا ﴾ ولهذا قال تعالى هاهنا : ﴿ فكفروا به فسوف يعلمون ﴾ وعيد أكيد، وتهديد شديد، على كفرهم بربهم عز وجل، وتكذيبهم رسول الله يهليلي .

يقول تبارك وتعالى : ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ﴾ أي تقدم في الكتاب الأوّل أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ إنّهم لهم المنصورون ﴾ أي في الدنيا والآخرة ، وتقدّم خبر إهلاك الكافرين ونصر المؤمنين ﴿ وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ أي لمم العاقبة وقوله جل وعلا : ﴿ فتول عنهم حتى حين ﴾ أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل. فسننصرك ونظفرك بهم ، وقوله جلت عظمته : ﴿ وأبصرهم فسوف يبصرون ﴾ أي انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك. وفلذا قال سبحانه : ﴿ فسوف يبصرون ﴾ أي يطلبون إيقاع العذاب بهم بسرعة لشدة تكذيبهم عز وجل : ﴿ أفبعذابنا يستعجلون ﴾ أي يطلبون إيقاع العذاب بهم بسرعة لشدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم ﴿ فساء صباحهم ، ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ١٤ [صبح رسول الله عليه عنه قال النبي عليه ﴿ فساء صباحهم ، ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ١٤ [صبح رسول الله عليه عمد والحميس فقال النبي عليه ﴿ هاله أكبر خربت خيبر إنا إذا يقولون : محمد والله محمد والحميس فقال النبي عليه ﴿ الله أكبر خربت خيبر إنا إذا يقولون : محمد والله محمد والحميس فقال النبي عليه ﴿ الله أكبر خربت خيبر إنا إذا ينه نا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » ] ورواه البخاري .

وقوله تعالى : ﴿ وتولَّ عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون ﴾ تأكيد لما تقدم من التهديد والوعيد والله سبحانه وتعالى أعلم .

َ يَصِفُونَ ﴿ (١٨٠) وَتَسَلَامُ وَسُلَامُ الْعِزَّةِ عَمِّا يَصِفُونَ ﴿ (١٨٠) وَتَسَلَامُ عَالَمُ الْمُوسُلِين عَالَى الْمُوسُلِينِ ﴿ (١٨١) وَالْحَمْدُ بِثْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (١٨٢) ﴾ ﴿ عَالَمُ ينزه الله تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون والمكذبون وتنزه وتقدس وتعالى عن قولهم علواً كبيراً. ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ سبحان ربتك رب العزة ﴾ أي ذي العزة التي لا ترام ﴿ عما يصفون ﴾ أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين ﴿ وسلام على المرسلين ﴾ أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحتيه وحقيتيه ﴿ والحمد لله رب العالمين ﴾ أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال ، ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص، ويستلزم إثبات الكمال ، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴾ .

روى الطبراني عن زيد بن الأرقم عن رسول الله مُطَلِّعُ انه قال : ١٥ [من قال دبر كل صلاة : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴾ ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر]

آخر اختصار تفسير سورة الصافات ولله الحمد دائماً أبدأ

ويليها سورة (صَ )



#### نزلت بعد سورة القمر

## ﴿ إِنَّهُ الرَّمْ الرّ

﴿ ﴿ أَلَٰذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ (٢) كُمْ أَهْلَكُنْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَـــادُوا وَكَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣) ﴾ ﴾

أما الكلام على الأحرف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، بما أغنى عن اعادته. وقوله تعالى : ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. وقد اختلف في جواب هذا القسم قالوا: هو كقوله تعالى : ﴿ بِلِ الذين كفروا في ﴿ إِن ۚ كُلِ إِلا ۗ كذب الرسل فحق عقاب ﴾ قال قتادة جوابه : ﴿ بِلِ الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ واختاره ابن جرير ، وقيل جوابه : ما تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلب .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ أي إن هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر ، وإنّما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ﴿ في عزة ﴾ أي استكبار عنه وحمية ﴿ وشقاق ﴾ أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة ، ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذّبة قبلهم بسبب مخالفتهم الرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فقال تعالى : ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ أي من أمة مكذبة ﴿ فنادوا ﴾ أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم شيئاً كما قال عز وجل : ﴿ فلما أَصوا بأسنا إذا هم منها يركضون ﴾ أي يهربون ﴿ لا تركضوا وارجعوالى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ﴾ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فنادوا ولات حين مناص ﴾ قال : ليس بحين فداء ولا نزو ولا فرار . أي فادوا النداء حين لا ينفعهم . وقال محمد بن كعب : فادوا بالتوحيد حين تولّت الدنيا عنهم وتابوا حين

لا تنفع التوبة . وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء . ويقول أهل اللغة : النوص التأخّر ، والبوص التقدّم . ولهذا قال تبارك وتعالى ﴿ ولات حين مناص ﴾ أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب والله الموفق للصواب .

يخبر تعالى عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله على بشيراً ونسذيراً ، كما قال عزّ وجل: ﴿ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا أنّ لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ﴾ وقال جل وعلا هاهنا: ﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ﴾ أي بشر مثلهم ﴿ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحداً ﴾ أي أزعم أن المعبود واحد لا إلّه إلا هو ؟ فقد تعجبوا من ترك ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأوثان ﴿ إنّ هذا لشيء عجاب ﴾ ﴿ وانطلق الملأ منهم ﴾ أي سادتهم وكبراؤهم قائلين : ﴿ امشوا ﴾ أي استمرّوا على دينك ﴿ واصبروا على آلهتكم ﴾ ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمّد من التوحيد . وقولُ قعالى : ﴿ إنّ هذا لشيءٌ يراد ﴾ أي يريد محمد بدعوته الشرف والاستعلاء عليكم .

### « ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمات »

١٦ [استأذن نفر من مشيخة قريش فيهم ابو جهل والعاص بن وائل والأسود بن

المطلب وغيرهم على أبي طالب فلما دخلوا عليه قالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن خيك،فمره فليكف عن شتم آلهتنا ، فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله عَلِيْتُ قال : يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويُدُعوكُ وإلهَكَ قال عَلِيلَةٍ « يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم » قال وإلى مُ تدعوهم "؟ قال عليه : أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم » فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها.قال عليه : « تقولون لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا : سلنا غير ها قال عَلِيْظٍ ( لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها الله فقاموا من عنده غضاباً وقالوا والله لنشتمنَّك وَإِلْمَكَ الذِّي أَمْرُكَ بَهِذًا ﴿ وَانْطَلَقُ الْمَلَأُ مَنْهُمْ أَنْ امشُوا وَاصْبَرُوا عَلَى آلْهَتَكُمْ إِنَّ هَذَا لَشِيء يراد ﴾ ] عن السدّي مختصراً.ورواه ابن ابي حاتم ، وابن جرير وزاد : ١٧ [ فلما خرجوًا دعا رسول الله مُثَلِلَةٍ عمه إلى قوله لا إلَّه إلا الله فأبى وقال: بل على دين الأُشياخ ونزلتْ : ﴿ إِنكَ لَا تَهْدَي مَن أُحْبَبِتَ ﴾ ]. وقولهم : ﴿ مَا سَمَعِنَا بَهْذَا فِي اللَّهُ الآخرة ﴾ أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملَّة الآخرة ، قالوا لو كان هذا القُّرآن حقاً لأخبرتنا به النصاري.﴿ إِنَّ هذا إِلاَّ اختلاقَ ﴾ وقولهم : ﴿ أَأَنزِلُ عليه الذَّكر من بيننا ﴾ يعني أنهم يستبعدون تخصيص محمَّد عَلِيلِ بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما حكى الله تعالى عنهم في الآية الأخرى : ﴿ لُولًا نَزُلُ هَذَا القرآنُ عَلَى رَجُّلُ مِنَ الْقُرِيتِينُ عظيم ﴾ قال الله تعالى: ﴿ أهم يقسمون رحمة ُ ربك نحن قسمنا بينهم، معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضدرجات ﴾ ولهذا لما قالوا هذا الذي دلٌّ على جهلهم، وقلة عقولهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم قال الله تعالى : ﴿ بِلِ لِمَا يُذُوقُوا عذابٍ ﴾ أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا عِذاب الله ونقمته ، ثم قال الله تعالى مُبيِّناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء يعز ويذلُّ ويهدي ويضل من يشاء ويبعث رسولاً ممَّن يشاء ، ويختم على قلب من يشاء ولا يملك معه أحد مثقال ذرة ولهذا قال تعالى منكـــرٱ عليهم : ﴿ أَمْ عندهم خزائن رحمة ربُّك العزيز الوهَّابِ ﴾ العزيز الذي لا يرام جنابه ، الوهَّابِ الذِّي يُعطي مَا يريد لمن يريد . كقوله تعالى : ﴿ لُو أُنَّمَ تَمْلَكُونَ خَزَائَنَ رَحْمَةً رَبِّي إِذاً لأمسكتم خشيةً الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ أَم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ﴾ أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب أي طرق السماء حتى السابعة . ثم قال تعالى : ﴿ جند ٌ ما هَنالكُ مهزوم مــن الأحزاب ﴾ أي هؤلاء الجند المكذُّبونِ الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون. كقوله جلت عظمته : ﴿ سيهزم الجمع ويولُّون اللَّابُر ﴾ .

﴿ إِنَّ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ ۚ قَوْمُ ۚ نُوحٍ وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو ٱلْاوْتَادِ ﴿ (١٢) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَثَيْكَةِ أَوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿(١٣) إِنَّ كُلُّ إِلاًّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿(١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لَآءِ إِلاًّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَمَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿(١٥) وَقَالُوا رَأَبْنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْم ٱلْحِسَابِ؈(١٦) ٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ۞ۣۗ؞..

يخبر تعالى عن هؤلاء القرون الماضية، وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة . وقوله تعالى : ﴿ أُولئك الأحزاب ﴾ أي كانوا أكثر منكم شدة " وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمره تعالى.ولهذا قال عز وجل : ﴿ إِنَّ كُلُّ إِلاَّ كُذَّبُ الرَّسَلُ فَحَقَّ عَقَابٍ ﴾ فجعل علَّة إهلاكهم هوتكذيبهم بالرسل فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر . وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هُؤُلاءً إِلَّا صيحةً واحدة ما لها من فَواق ﴾ أي ما لها من رجعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي اقتربت ودنت وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد في السموات والأرض إلاَّ فزع ، إلاَّ من استثنى الله عز وجل .

وقوله جل جلاله : ﴿ وقالوا ربَّنا عجل لناقطنا قبل يوم الحساب ﴾ سألوا تعجيـــل نصيبهم الذي يستحقونه من الحير أو الشر في الدنيا، ولما كان هذا الكلام على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله ﷺ ، آمراً له بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر . وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدُنَا دَاوَدُ ذَا الْأَيْدُ إِنَّهُ أُوَّابٍ ﴾ أي إنه كان ذا قوة في العلم والعمل والعبادة والفقه في الإسلام وفي الضحيحين عن رسول الله مَلِيْتُهِ أَنه قال : ١٨ [ أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلى الله عز وَجَل صِيام داود . كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفرُّ إذا لاقى وإنَّه كان أوَّابا ] أي رجَّاعاً إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه . ﴿ وَاَذْكُر عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا اَلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ (١٧) إِنَّا سَخَّرْ نَا اللَّهِ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ (١٧) إِنَّا سَخَّرْ نَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ (١٨) وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ أَلْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ (١٨) وَالطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ﴾ ((١٩) وَشَدَدُ نَا مُلْكُهُ وَ التَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَقَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ (٢٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا سَخُرِنَا الْجَبَالُ مَعُهُ يُسِبُحُنُ بِالْعَشِي وَالْإِشْرِاقَ ﴾ أي أنه تعالى : سخّر الجبالُ تسبّح أي تجيبه الجبالُ الشامحات ترجع معه وتسبح تبعاً له وقوله تعالى : ﴿ وَالطّيرِ محشورة ﴾ أي مطبع يسبح تبعاً له كما قال عزَّ وجل ﴿ يَا جبالُ أُونِي معه والطّيرِ ﴾ وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مرَّ الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبالُ الشامحات . وقوله تعالى : ﴿ وشدد نَا ملكه ﴾ أي النبوة وكل ما تقتضيه من العقلُ والفهم والفطنة والعدلُ والصواب ﴿ وفصلُ الحُطابِ ﴾ أي الإصابة في الحُكم وفي كل شيء .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهَلُ أَتَاكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴿ (٢١) إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴿ (٢١) إِذْ ذَخُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفُ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضَ فَا حَكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَاء ٱلصِّرَاطِ ﴿ (٢٢)

مَـٰابِ ﴿(٢٥) ﷺ تُد ذكر المفسرون هاهنا قصة ... أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم عليه حديث بجب اتباعه فالأولى أن يُقتصَر على مجرد تلاوة هذه القصة، وان يُردَّ علمُها إلى الله عز وجلّ؛ فإن القرآن حق، وما تضمّنه فهو حق أيضاً (۱) وقوله تعالى : وففزع منهم ﴾ إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم ، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسوّرا عليه المحراب أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما ، وقوله عز وجل : ﴿ وعزني في الحطاب ﴾ أي قهرني وغلبني ، وقوله تعالى : ﴿ وظن داود أنما فتناه ﴾ أي اختبر ناه وقوله تعالى : ﴿ وخسرً راكعاً ﴾ أي ساجداً ، ﴿ وأناب ﴾ أي تاب مما كان منه ، مما يقال فيه ، إن حسنات وخبر راكعاً ﴾ أي ساجداً ، ﴿ وأناب ﴾ أي تاب مما كان منه ، مما يقال فيه ، إن حسنات الأبرار ، سيئات المقربين . وثبت أن السجدة التي في هذه السورة أي قوله تعالى : ﴿ وخر راكعاً ﴾ أي ساجداً فقد كان رسول الله عليه يسجدها . قال البخاري عند تفسيرها عن العوام قال : أو ما تقرأ : ﴿ ومن ذريته داود وسليمان ﴾ ﴿ أولئك عنهما من أين سجدت فقال : أو ما تقرأ : ﴿ ومن ذريته داود وسليمان ﴾ ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم عليه النه يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله عليه أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله عليه أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله عن أمر نبيكم عليه أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله عليه العرب الله من أمر نبيكم عليه أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله عن أمر نبيك م عليه العرب الله في المناه المن المناه الله الله عليه العرب الله المعاه المناه الله عن المناه الله عليه المناه الله المناه الم

وقد اختلف الأئمة هل هذه السجدة من عزائم السجود فمنهم من اعتبرها كذلك ومنهم من عداً ها سجدة شكر . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَهُ عَنْدُنَا لَوْلَهُى وحَسَنَ مَآبِ ﴾ أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل ، وحسن مرجع، وهو الدرجات العالية لنبوته وعدله التام في ملكه. كما جاء في الصحيح: ٢٠ [ المةسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يقسطون في أهليهم وماولُوا ].

﴿ يُن اَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور ان يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده

<sup>(1)</sup> قلت : إن القصة الاسرائيلية التي نوه عنها المفسر رحمه الله تعالى تتلخص في أن داود أرسل أحد قواده إلى الحرب ليقتل – وقد قتل – ليضم زوجته إلى زوجاته التسع والتسعين ... هذا لا يفعله نبي معصوم عن الدنايا ... فحاشا داود منها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات وأزكى التحيات .

تبارك وتعالى ولا يشذوا عنه فيضلوا عن سبيل الله وقد أعد الله لمن ضل وتناسى يوم الحساب عذاباً شديداً . قال ابن أبي جاتم عن ابراهيم ابو زرعة وكان قد قرأ الكتاب ، إن الوليد ابن عبد الملك قال له : أيحاسب الحليفة ؟ فانك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت . فقلت يا أمير المؤمنين : أقول ؟ قال قل في أمان الله ، قلت بيا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أم داود عليه الصلاة والسلام ، ان الله تعالى جمع له النبوة والحلافة ، ثم توعّده في كتابه فقال تعالى : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ الآية ... وقوله تعالى : ﴿ إن الذين يضلون عن سبيل الله كه الآية ... وقوله تعالى : ﴿ إن الذين يضلون عن سبيل الله كم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب ، والله الموفق للصواب .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الطِّلَا ذَلِكَ ظَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ (٢٧) أَمْ اَغْعَلُ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ (٢٧) أَمْ اَغْعَلُ ٱللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْم

يخبر تعالى انه ما خلق الحلق إلا ليعبدوه ويوحدوه ، ثم يجمعهم يوم القيامة فيجزي كلاً بما يستحق ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ﴾ أي بالبعث والمعاد ﴿ فويل للذين كفروا من النار ﴾ أي ويل لهم يوم القيامة من النار التي تنتظرهم . وقوله تعالى : ﴿ أم نجعل المذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ كلاً لا يستوون عند الله . ويرشدنها سبحانه الى أنه لا بد من إثابة المطيع ومعاقبة الفاجر . وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء فالظالم الباغي في هذه الدنيا قد يموت على بغيه وظلمه ، والمطيع المظلوم يموت كمداً فلا بد من أن ينصف هذا من هذا، فإذا لم يقع هذا في وظلمه ، والمطيع المظلوم يموت كمداً فلا بد من أن ينصف هذا من هذا، فإذا لم يقع هذا في الخبير العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ، وإلى هذا ارشد القرآن فقال تعالى : ﴿ كتاب أنزلناه واليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر الولو الألباب ﴾ أي ذوو العقول والألباب جمع لبه إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر الولو الألباب كاي ذوو العقول والألباب جمع لبه إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر الولو الألباب كاي ذوو العقول والألباب جمع لبه إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر الولو الألباب كاي ذوو العقول والألباب جمع لبه إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر الولو الألباب كاي ذوو العقول والألباب جمع لبه إليك مبارك ليد المناه الذي المناه المناه الذي المناه المناه المناه الذي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ﴿ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ خُبُّ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ أَلْجِيَادُ ﴿ (٣٢) وَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ خُبُّ أَلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ (٣٢) وَدُّوهَا عَلِيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ (٣٣) ﴾ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ (٣٣) ﴾ السُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ (٣٣) ﴾ السُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ (٣٣) ﴾ السُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ (٣٣) ﴾ السُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ (٣٣) السُّوقِ وَالْمُعْنَاقِ ﴿ (٣٣) اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُعْنَاقِ ﴿ (٣٣) السُّوقِ وَالْمُعْنَاقِ ﴿ (٣٣) السُّوقِ وَالْمُعْنَاقِ ﴿ (٣٣) اللَّهُ اللْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ اللْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ اللْمُعْنَاقِ اللْمُعْقِيقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنِقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمِعْنِيْ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمِعْنِقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْنِقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنِقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمِيْهِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمِى الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمِى الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِعُمْ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْمِى الْمُعْمَاقُ الْمُعْمَاقُولُ الْمُعْمِعْمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِع

يخبر تعالى انه وهب لداود سليمانُ أي نبياً كما قال تعالى ﴿ وورث سليمان داود ﴾ أي في النبوّة والا فقد كان له بنون غيره وقوله تعالى : ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عزّ وجل .

قال ابن أبي حاتم عن مكحول قال: لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال له يا بني ما أحسن ؟ قال سكينة الله والإيمان. قال: فما أقبح ؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى ؟ قال: روح الله بين عباده، قال: فما أبرد؟ قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داود عليه السلام فأنت نبي.

وقوله تعالى : ﴿إِذْ عَرْضَ عَلَيْهُ بِالْعَشِي الصَافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ أي اذْ عَرْضُ عَلَى سليمانُ عَلَيْكُ في حَالُ مُمَلِكُتُهُ وَسَلَطَانُهُ الْجَيْلُ الصَافِنَاتُ قَــالُ مَجَاهِدُ : وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة ، والجياد السراع ، وكانت عشرين فرساً ذات أجنحة ، كذا رواه ابن جرير .

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فقال إني احببت حب الحير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ﴾ ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت الصلاة صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل النبي على الصلاة يوم الحندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر رضي الله عنه قال: ٢١ [جاء عمر رضي الله عنه يوم الحندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول : يا رسول الله والله ما كدت

أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله على «والله ما صليتها» فقال فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبي الله على السلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلتى بعدها المغرب]. وقد ادعى طائفة من العلماء أنَّ هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الحوف، وقوله تعالى: ﴿ ردوها علي قطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ قال الحسن البصري لا ، قال : والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك ، ثم أمر بها فعقرت وكذا قال قتادة وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيها بالسيوف . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ، ويهلك مالاً من ماله بلا سبب ، سوى انه أشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها .

آفَدُ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿ (٣٤) قَالَ رَبِّ انْخَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لِأَحدِ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ (٣٦) الْوَهَابُ ﴿ (٣٨) وَأَلْشَيْنَاطِينَ كُلَّ بَنَّاهِ وَغَوَّاصِ ﴿ (٣٧) وَأَخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ ﴿ (٣٨) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاهٍ وَغَوَّاصِ ﴿ (٣٧) وَأَخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ ﴿ (٣٨) مَلْذَا عَطَالُو ﴿ (٣٨) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا مَلْكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَالْمُعْنَ مَا إِنَّ لَهُ عَنْ اللَّهُ مَا مُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَالْمُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عَرْمِنَ مَالِي اللَّهُ الْمُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ خِسَابٍ ﴿ (٣٩) وَإِنْ لَهُ عَلْمُ مِوْمُ مُنْ مَالِهُ مُنْ مَالِكُ اللَّهِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ اللَّهُ الْمُولِ مُوالِمُ اللَّهُ الْمُنْ أَوْمُ أَنْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِونَا لَوْلَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُفَادِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدَ فَتُنَا سَلِيمَانَ ﴾ أي اختبرناه بأن سَلَبناه الملك ﴿ وَالْقَينَا عَــلَى كرسيه جسداً ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير هم يعني شيطاناً ﴿ ثُمَ أَنَابٍ ﴾ أي رجع الى ملكه وسلطانه وأبّهته (١) .

وقوله تعالى : ﴿ قال رَبِ اغفر لِي وَهُبُ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحْدُ مَنْ بَعْدِي إِنْكُ أَنْتُ الوَّهَابِ ﴾ إنه سأل الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر

<sup>(</sup>۱) قلت : يروي ها هنا ابن كثير رحمه الله تعالى روايات وصفها هو نفسه بأنها قصص اسرائيلية مروية عن ابن عباس وقتادة والسدي ومجاهد . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : (ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما – ان صح عنه – من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة سليمان عليه الصلاة والسلام والظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في هذه القصص منكرات ) ولذلك ضربت صفحاً عن ذكرها .

السياق من الآية وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله عَلِيْكُمْ .

روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْظٍ قال: ٢٢ إن عفريتاً من الجن تفلّت على البـارحة \_ أو كلمة نحوها \_ ليقطع على الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى منه ، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبِّ اغفر لي وهب ليملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ قال روح(١) فرده خاسئاً] وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به .

روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ٣٣ [ قام رسول الله مالة يصلي فسمعناه يقول : « أعوذ بالله منك ــ ثم قال ــ العنك بلعنة الله » ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال عَلِيْكِ : « ان عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت ان احذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة ٰ» ]

روى الطبراني عن رافع بن عمير قال : سمعت رسول الله عليه يقول : ٢٤ [قال الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في الأرض فبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت الذي أمر به فأوحى الله إليه : يا داوَد نصبت بيتك قبل بيَّتي قال يا رب هكذاً قضيت : من ملك استأثر ، ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلاثاً فشكا ذلك إلى الله عز وجل فقال : يا داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتاً قال ولم َ يا رب ؟ قال لما جرى على يديك من الدماء ، قال يا رب أوما كان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلى ولكنهم عباَّدي وأنا أرحمهم فشقُ ذلك عليه ، فأوحى الله إليه : لا تحزن ، فإني سأقضي بناءه علىٰ يدي ابنكِ سليمانَ فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه ولما تمَّ ، قرَّب القرابين وذبـــح الذبائح وجمع بني اسرائيل فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيني فسلني أعطك ، قال أسألك ثلاث خصال : حكماً يصادف حكمك ، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ، ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدَّته أمه ــ قال رسول الله عليه عليه الثنتان فقد أعطيهما ، وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة ]

قال الله تعالى وجلت عظمته ﴿ فسخرنا له الربح تجري بأمره رُخاء ً حيث أصاب ﴾

<sup>(</sup>١) قلت : (روح ) أحد رواة الحديث .

- كقوله تعالى - : ﴿ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ . . . قال ابو القاسم
 ابن عساكر : والتي بعدها - أي الآية التي بعدها - : ﴿ والشياطين كلَّ بناء ٍ وغواص ﴾ - فأعطاه ما أعطاه وفي الآخرة لا حساب عليه .

وقوله تعالى : ﴿ حيث أصاب ﴾ أي حيث أراد من البلاد . وقوله جل جلاله : ﴿ والشياطين كل بناء وغواص ﴾ أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ، وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة ، التي لا يقدر عليها البشر ، وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة ، التي لا توجد إلا فيها . ﴿ وآخرين مقرنين في الأصفاد ﴾ أي موثوقون في الأغلال والأكبال ، ثمر د وعصى وامتنع من العمل وأبى ، أو قد أساء في صنيعه واعتدى .

وقوله عز وجل: ﴿ هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب ﴾ أي هذا الدي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا ، فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك.أي مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب . ولما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا، نبه تعالى على أنه ذو حظ عظم عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى : ﴿ وان له عندنا لزلفي وحسن مآب ﴾ أي في الدار الآخرة وثبت في الصحيحين أن رسول الله علي خير بين أن يكون عبداً رسولا وبين أن يكون نبياً ملكاً يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح ، اختار المنزلة الأولى لأنها الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له تواضع فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدراً عند الله تعالى، وأعلى منزلة في المعاد وان كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا .

﴿ وَآذُكُوْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴿ (٤١) أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابِ ﴿ (٤٢) بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴿ (٤٢) أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابِ ﴿ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (٤٣) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَاضْرِبُ بِهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ وَتَحَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ (٤٤) فَيَهُمْ

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله ولم يبق له من احد يستعين به على مرضه إلا زوجته. حفظت ودُّه لإيمانها بالله يتعالى ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة وكان قبلاً ذا سعة في المال و الولد فلما طال المطال وتم الأجل المقدر تضرع الى رب العالمين فقال : ﴿ إِنِّي مَسْنِي الضَّرُّ وَانْتَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ وفي هذه الآية الكريمة قال : ﴿ وَاذْ كُرُ عَبِدُنَا أَيُوبِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مِنْنِي الشَّيْطَانَ (١) بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ ﴾ فعند ذلك استجاب له أُرحم الراحمين ، وأمره أن يقوم حالاً وأن يركضُ الأرضُ برجله ففعل فأنبعُ الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منها فأذهبت ما به منالأذى ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عيناً أخرى، وأمره أن يشربمنها فأذهبتجميع ما كان في بطنه من السوء وتكاملتالعافية ظاهراً وباطناً ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ اركَضَ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: ٧٥ [بينما أيوبيغتسل عرياناً خرًّ عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؛ قال عليه الصلاة والسلام: بلي يا رب،ولكن لا غنى بي عن بُركتكِ ] . انفرد باخراجه البخاري . ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ وَوَهَبِنَا لَهُ أَهُلُهُ وَمُثْلُهُمْ مُعْهُمْ رَحْمَةٌ مُنَّا وَذَكَّرَى لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ فقد رحمه الله تعالى على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته بأن وهب له أهله قال الحسنوقتادة : أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم وقوله تعالى : ﴿ وَذَكْرَى لأُولِيالْأَلْبَابِ ﴾ أي لأهل العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة .

وقوله جلّت عظمته: ﴿ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ﴾ وذلك أنه كان غضب على زوجته لذنب فعلته، وأقسم أن يجلدها مائة ، ولما شفاه الله وكانت زوجته كما تقدم مُحلّصة "له في خدمته التامة والرحمة به والشفقة عليه والإحسان إليه، ما رأى أن يكافئها على ذلك بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثاً، وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برَّت يمينه وخرج من حنثه ووفتى بنذره . وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه ولهذا قال جل وعلا ﴿ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ﴾ أي إنه رجاع منيب .

<sup>(</sup>١) قلت : لعله قصد بقوله : « أني مسني الشيطان بنصب وعذاب » أي مسني المرض كقوله في الآية الأخرى: « إني مسني الضر ... » فجعل الشيطان كناية عن المرض الذي انتابه .

﴿ وَأَذْكُرُ عِبَادَ لَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَبْدِي وَٱلْأَ بِصَارِ ﴿(٥٤) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ ٱلدَّارِ ﴿(٤٦) وَإِنَّهُمْ عِنْدَ نَا كِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَحْيَارِ ﴿(٤٧) وَٱذْكُرْ إِسْمَاٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلُ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ (٤٨) مَلْذَا ذِكُرْ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده الأنبياء والمرسلين: ﴿ واذكر عبادنـــا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ﴾ أي أهل العمل الضالح والعلم النافع والقوَّة في العبادة والبصيرة النافذة . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَا أَخْلُصْنَاهُم بِخَالُصَةُ ذَكُرَى الدار ﴾أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم همٌّ غيرها، ويذكّرون الناس بالعمل لها فكان جزاؤهم الجنة . وقوله تعالى: ﴿ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ أي لمــن المختارين والمجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون . وقوله عز وجل ﴿ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ﴾ قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سُورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههنا . وقوله عز وجل: ﴿ هٰذَا ذكر ﴾ أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر .

﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَابٍ ﴿ ٤٩) جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَـهُمُ ٱلْأَبُوَابُ ﴿(٥٠) مُتَّكِثِينَ فِيهَا بَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿(٥١) وَعِندُهُمْ قَاصِراْتُ ٱلطُّرْفِ أَثْرَابُ ﴿ (٥٢) كَمَاذَا مَا تُوعَسَدُونَ لِيَوْمِ الْحَسَابِ ﴿ (٥٣) إِنَّ مَلْذَا لَرِزْ قُنسًا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿ (٥٤) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب أي لمرجع ومنقلب في : ﴿ جنات عدن ﴾ أي جنات إقامة مفتحة أبوابها أي إذا جاءوها فتحت لهم . وقوله عز وجل : ﴿ متكثين فيها ﴾ متربعين على سرر تحت الحجال ﴿ يدعون فيها بفاكهة كثيرة ﴾ أي مهما طلبوا وجدواً ، وأحضر كما أرادوا . ﴿وشرابِ﴾ من أي أنواعه شاءوا أتتهم به الحدم . ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن

إلى غيرهم ﴿ أَتُرَابِ ﴾ أي متساويات في السن والعمر ﴿ هذا ما توعدون ليوم الحساب ﴾ أي وعدها لعباده المتقين ، ثم أخبر تعالى عن الجنة انه لا زوال منها ولا انقضاء لنعيمها فقال تعالى : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ﴾

لا ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء، ثنتى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم، في دار معادهم وحسابهم. فقال عز وجل: ﴿ هذا وإن للطاغين ﴾ وهم الحارجون عن طاعة الله عز وجل المخالفون للرسل على الله لشر مآب ﴾ أي لسوء منقلب. ثم فسره يقوله جل وعلا ﴿ جهنم يصلونها ﴾ أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم ﴿ فبئس المهاد \* هذا فليذوقوه حميم " وغسّاق " ﴾ أما الحميم فهو الحار الذي بلغ أشد در جات الحرارة ، وأما الغساق فهو البارد الذي لا يستطاع من شدة البرد المؤلم. ولهذا قال عز وجل : ﴿ وآخر من شكله أزواج ﴾ أي وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم، والصعود والهؤي، إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة ، والجميع مما يعذبون به ، ويهانون بسبه .

وقوله عز وجل : ﴿ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار ﴾ هذا إخبار من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى : ﴿ كلما دخلت أمة

لعنت أختها ﴾ يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض. فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى للتي بعدها ﴿هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالو االنار﴾ فيقُول الداخلون : ﴿ بِل أَنَّمَ لا مرحباً بِكُمْ آنَّمَ قَدْمَتُمُوهُ لَنَا ﴾ أي أنتُم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ﴿ فبئس القرار ﴾أي فبئس المنزل والمستقر والمصير ﴿قالوا وبنا من قدم لنا هذا فزده ُ عذاباً ضعفاً في النار ﴾ كما قال الله تعالى : ﴿ قالت أُخراهم لأولا هم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضِعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ﴾ أي لكل منكم عذاب نحسبه . ﴿ وقالوا مالنا لا نرى رجالا ً كنا نعدهم من الأشر ار اتخذناهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار ﴾ هذا إحبار عن الكفار الذين افتقدوا المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا قالوا مالنا لا نراهم معنا في النار هذا قول أمثال أبي جهل يفتقدونأمثال بلال وصهيب افتقدوهم فيالنار فلم يجدوهم، فبدأوا يسلون أنفسهم بالمحال يقولون : ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴾ أي لعلهم معناً ولكن لم يقع بصرنا عليهم ... هنالك يعرفون أن من يسألون عنهم هم في الدرجات العاليات يجيبونهم كما قال تعالى : ﴿ وَنَادَىُ أَصِحَابُ الْجَنَةَ أَصِحَابَ النَّارِ أَنْ قِدْ وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا رَبِّنَا حَقًّا فَهُلَّ وَجَدَّتُمْ مَا وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين ــ الى قوله تعالى ــ ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ إِن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾ أي أن هذا الذي اخبر ناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض . إنه لحقٌّ لا مرية فيه ولا شك .

يأمر تعالى رسوله عليه أن يقول للكفار والمشركين ﴿ إنما أنا منذر وما من آله إلا الله الواحد القهار ﴾ أي قهر كل شيء وحده وغلبه ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما ﴾ أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه ﴿ العزيزُ الغفار ﴾ أي غفار مع عظمته وعزتـــه

﴿ قل هو نبأ عظيم ﴾ خبر عظيم وهو إرسالي البكم من قبِلَيه تعالى بالقرآن ﴿ انّم عنه معرضون ﴾ أي غافلون . وقوله تعالى : ﴿ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون ﴾ أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى ٢ يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجّته ربه في تفضيله عليه : ﴿ الا انما أنا نذير مبين ﴾

... ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ اِلْمَلْمُ كَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَراً مِنْ طِينٍ ﴿ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعْدوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَمُ عَنَّ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴿ (٧٧) إِلاَّ إِلْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ (٧٤) قَالَ إِلْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيًّ الْمَنَعْرُتُ مِنْ مَا عَنَعْرُ مِنْ مَا عَنَعْ فَانَ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مِنْ نَادٍ السَّكَبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ (٥٧) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿ (٧٧) قَالَ قَاخِرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ (٧٧) وَإِنَّ مَنْكُنُونَ ﴿ (٧٨) قَالَ وَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ (٧٨) وَإِنَّ مُنْعُونَ ﴿ (٨٨) إِلَى يَوْمِ ٱلدِّقْتَ مِنْ ٱلْمُنْطُونِ ﴿ (٨٨) إِلَى يَوْمِ ٱلدِّوْتَ مَنْهُمُ أَجْعَينَ ﴿ (٨٨) إِلَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَجْعَينَ ﴿ (٨٨) اللَّ عَبَادَكَ مِنْهُمُ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ عَلِينَهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٨) اللَّ عَبَادَكَ مِنْهُمُ أَلُحُلُومِ وَ (٨٨) اللَّ عَالَى مَنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّ مَالُمُ مَنْهُمُ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّ مَالُمَ مَنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مِنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مَنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُمُ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ الْمُنَاسِ مَنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مِنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ عَلَى مِنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مَنْهُمْ أَجْعِينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مَنْهُمْ أَجْعِينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مَنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مَنْهُمْ أَجْعِينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ مَنْهُمْ أَجْعَلِكُ مَنْهُمْ أَجْعَينَ ﴿ (٨٤) اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْهُمْ أَجْعِينَ ﴿ (٨٤) الْمُؤْمِنَ الْمُنْعِلَ مَنْهُمْ أَجْعُونَ الْمُؤْمِنَ مُنْهُمْ أَنْعُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُنْهُمُ أَلَاقُونَ مَالَمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا مُلْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْ

هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ، وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر ، وسبحان ، والكهف ، وههنا . وهي ان الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حماً مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له ، إكراماً وإعظاماً واحتراماً ، وامتثالاً لأمر الله تعالى عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنساً . كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان اليه ، فاستنكف عن السجود لآدم ،

وخاصم ربه عز وجل. وادّعى انه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، والنارُ خير من الطين في زعمه ، فقد خالف أمر ربه وكفر بذلك فأبعده الله عز وجل، وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته وخضرة قدسه، وسماه إبليس لانه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض. فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه فلما أمن من الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى.وقال : ﴿ قال فِهْ بَعْزِتُكُ لا غُوينِهُم أَجْمُعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ قال فَالحَقُ والحَقَ أقول لأملان جهنم مِنك وممن تبعك منهم أجمعين كقوله عز وجل " : ﴿ قال إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً ﴾ .

#### 

يقول تعالى ﴿ قُل ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين ﴿ ما أسألكم عليه ﴾ أي على بلاغ الرسالة ، والنصح ﴿ من أجر ﴾ من عرض الدنيا تعطونيه ﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾ أي وما أمرت بتبليغه فقد بلغته وأدّيته لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وأمّا ابتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة . قال سفيان الثوري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : يا أيّها الناس من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم ، فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم ، الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيكم عَلِيليّا : ﴿ قُل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ أخرجاه من حديث الأعمش به وقوله تعالى : ﴿ إن هو الآ ذكر للعالمين ﴾ يعني القرآن العظيم لجميع المكلفين من الإنس والجن ، كقوله تعالى : ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ أي يوم القيامة قال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتيك الحبر اليقين .

آخر اختصار تفسير سورة ﴿ صَ ﴾ ولله الحمد والمنة والشكر والفضل .



إلاّ الآيات ٥٢ – ٥٤ فمدنية نزلتُ بعد سورة سبأ

#### هِ إِنَّ بِيمُ مِنْ الْتُحْمِرُ الْتُحْمِرُ الْتُحْمِرُ الْتُحْمِرِ اللَّهِ الْتُحْمِرُ الْتُحْمِرُ الْتُحْمِر

أَنْ إِنَّا أَنْ أَلَكُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ أَنَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (٢) ألا يقد الدِّينَ النَّخَالِصُ وَاللَّذِينَ التَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى النَّالِ النَّالِ اللَّهُ أَنْ يَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهُ أَنْ يَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَعْبُدُ مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَعْبُدُ وَلَدَا لَاصْطَفَىٰ مِمَا مُنْ مُو كَاذِبُ كَفَّارُ ﴿ (٣) لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدا لَاصْطَفَىٰ مِمَا عَلَى مَا يُعْبُدُ وَلَدا لَاصْطَفَىٰ مِمَا عَنْ يَتَخِذَ وَلَدا لَاصُطَفَىٰ مِمَا يَعْبُدُ مَا يَشَاء سُبْحَاانَهُ هُو اللهُ الْوَاحِدُ الْقَبَّارُ ﴿ (٤) فَيَهِ مَا عَمْ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَبَّارُ ﴿ (٤) فَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى أن تنزيل القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا شك فيه كما قال تعالى : ﴿ وَإِنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ﴾ وقال جل وعلا ها هنا : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز ﴾ أي المنيع الجناب ﴿ الحكيم ﴾ أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، ﴿ إِنَا أَنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ أي فاعبده وادع ُ الحلق إلى عبادته وحده لا شريك له إذ لا تصلح العبادة إلا له وحده لا شريك له . ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون : ﴿ ما نعبدهم إلا ً ليقربونا إلى الله زافي ﴾ أي إنما يما عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور ، تنزيلا ً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم فعبدوا تلك الصور ، تنزيلا ً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم

ورزقهم وما ينوبهم في أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به ـ وما كان الشفعاء والوسطاء في نظر المشركين إلا مخلوقين لله تعالى مربوبين له ، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه ، والرسل جاءت بردة ها والنهي عنها والدعوة إلى أفراد العبادة له وحده لا شريك له ، وان هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه في ولقد بعثنا في كار أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كه على أن هؤلاء الذين اتخذهم المشركون شفعاء لا يستطيعون أن يشفعوا إلا بإذنه لمن ارتضى ، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً في فلا تضربوا لله الأمثال كه وقوله تعالى : في إن الله يحكم بينهم كه أي يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون كم أي سيفصل بين الحلائق يوم معادهم، ويجزي كل عامل بعمله فيما هم فيه يختلفون كم أي سيفصل بين الحلائق يوم معادهم، ويجزي كل عامل بعمله فيما هم فيه يختلفون كم أي سيفصل بين الحلائق يوم معادهم، ويجزي كل عامل بعمله أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الحن أكثرهم بهم مؤمنون كه .

وقوله عز وجل: ﴿ إِن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ أي لا يرشد إلى الهداية من يفترون على الله الكذب، ويكفرون بآياته. وقوله تعالى: ﴿ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء ﴾ وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل. هو محال. وإنما مراده تعالى تجهيلهم فيما ادّ عوه وزعموه، فجل الله وتعالى وتقدس عن الولد والشريك. قال الله تعالى: ﴿ قل إِن كَان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. وقوله تعالى: ﴿ سبحانه هو الله الواحد القيّار ﴾ أي تعالى وتنزه عن أن يكون له ولد فانه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَيْكُورُ ٱلنَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارُ ﴿ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَأَنْزَلَ ٱلْمُفَارُ ﴿ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَأَنْزَلَ ٱلْمُ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَرْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ وَوَجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَرْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ

أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَتْ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَأَبُكُمْ لَهُ اللهُ وَأَبُكُمُ لَهُ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ مُو َ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿(٦) ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ مُو َ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿(٦) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ مُو َ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿(٦) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَكُ لَا إِلٰهَ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

يخبر تعالى أنه الحالق لكل شيء والمالك المتصرف بكل شيء ﴿ يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل النهار يطلبه حثيثاً ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ﴾ أي إلى مدة معلومة عنده تعالى ﴿ ألا هو العزيز الغفار ﴾ أي مع عزته وقوته وقدرته هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . وقوله جلت عظمته : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي من آدم عليه السلام ﴿ ثم جعل منها زوجها ﴾ وهي حواء عليها السلام كقوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساء ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ أي من الضأن والمعز والإبل والبقر من كل اثنين . وقوله تعالى : ﴿ يُخلقكم في بطون أمهاتكم ﴾ أي قدركم في بطون أمهاتكم ﴿ خلقاً من بعد خلق نطفة أعلقة ، ومضغة ثم يكونُ لحماً وعظماً وعصباً ، وعروقاً وينفخ فيه الرَّوح فيصير خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الحالقين ﴾ وقوله تعالى ﴿ في ظلمات ثلاث ﴾ يعني ظلمة الرحم ، والمشيمة ، والبطن ﴿ ذلكم الله ربكم له الملك ﴾ أي ملك كل شيء والتصرف في جميع ذلك ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي الذي لا ينبغي العبادة إلا له لا شريك له ﴿ فانتَى تصرفون ﴾ أي إلى أين تصرف عقولكم فتعبدون معه غيره ... ؟

وَإِنْ تَشْكُورُوا يَرْضُهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمْ إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَإِنْ تَشْكُورُوا يَرْضُهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمْ إِلَىٰ رَبَّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿(٧) مَرْجُعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ نَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿(٧) وَإِذَا مَسَ الانسَانَ ضُرُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوْلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ وَإِذَا مَسَ الانسَانَ ضُرُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوْلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيلِهِ فَيْ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فَلْ تَمَتَّعْ بِكُفُولِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ ﴿(٨) فَيْهُ فَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ



يخبر تعالى عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه .كما قال موسى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنْ تَكَفَرُوا أَنْمَ وَمِنْ فِي الأَرْضَ جَمِيعاً فَإِنَّ الله لغني حميد ﴾ وفي صحيح مسلم : ٢٦ [ يا عبادي لو أن أو لكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ] وقوله تعالى : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ أي لا يحبّه ولا يأمر به ﴿ وإن تشكروا يرضه لكم ﴾ أي يحبّه لكم ويَزِد كم من فضله ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ أي لا تحمل نفس عن نفس شيئاً بل كل مطالب بنفسه ﴿ ثم إلى ربّكم مرجعكم فينبّنكم بما كنتم تعملون إنّه عليم بذات الصدور ﴾ أي فلا تخفى عليه خافية .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وإذا مس الإنسان ضرَّ دعا ربّه منيباً إليه ﴾ أي عند حاجته يستغيث بالله وحده لا شريك له ﴿ ثم إذا خوَّله نعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل ﴾ ولكن في حالة الرضاء ينسى ذلك الدعاء والتضرَّع ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا مشكم الضرُّ في البحر ضلَّ من تدعون إلا إيّاه فلمنَّا نجاكم إلى البرُّ أعرضتم وكان الإنسان كفوراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وجعل لله أنداداً ليضلُّ عن سبيله ﴾ أي في حالة العافية يشرك بالله ﴿ قل تمتع بكفرك قليلاً إنّك من أصحاب النّار ﴾ أي قل يا محمد لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً وهو تهديد شديد ووعيد أكيد . كقوله تعالى : ﴿ نمتّعهم قليلاً ثمّ نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أُمَّن هُو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ﴾ أي أمَّن كان خاشعاً في جوف اللّيل ساجداً قائماً لله تعالى مطيعاً له، كمن أشرك به تعالى وجعل له أنداداً ؟ لا يستوون عند الله كما قال سبحانه: ﴿ ليسوا سواء ً ... ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه ﴾ أي في حال عبادته خائف راجهولا بدّ في العبادة من الحوف والرجاء ، وأن يكون الحوف في مدة الحياة هو الغالب ، ولهذا قال تعالى ﴿ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ﴾ فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب. روى الإمام عن عبد بن حميد في مسنده

عن أنس رضي الله عنه قال : ٢٧ [دخل رسول الله ﷺ على رجل وهو في الموت فقال له : « كيف تجدك » فقال أرجو وأخاف ، فقال رسول الله على « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو ، وأمنه الذي يخافه » ] ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقوله تعالى : ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ يعني هل يستوي هذا القائم الساجد الخاشع الخائف الراجي ، مع الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيل الله ﴿ إنه علم يتذكر أولو الألباب ﴾ أي إنها يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل ، والله أعلم .

قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا ٱتَّقُوا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاٰذِهِ ٱللَّهُ عَلَىٰ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ وَالسِّعَةُ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَكُمْ هَاٰذِهِ ٱللَّهُ يَعَلَىٰ الصَّابِرُونَ أَجْرَكُمْ اللهِ عَنْدِ حِسَابٍ ﴿ (١٠) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ نُخْلِطاً لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ (١١) وَأَمِرْتُ أَنْ الْعَبْدَ ٱللهَ نُخْلِطاً لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ (١١) وَأَمِرْتُ أَنْ اللهِ اللهُ ا

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ (١٣) قُلْ إِنَّ عَطِيمٍ ﴿ (١٣) قُلِ أَلَّهُ أَعْبُدُ نُخْلِصاً لَهُ دِينِي ﴿ (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِثْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) قلت : «وأمرت أن أكون أول المسلمين » أي أول المسلمين في تنفيذ كل طاعة والأنتهاء عن كل معصية . كما أن فيها بالنسبة لباقي المسلمين معنى التسارع لتنفيذ أوامره تعالى وترك نواهيه بشكل يحاول كل أن يكون أول الجميع ائتماراً وانتهاء والله تعالى أعلم .

ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿(١٥) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتِيمٍمْ ظُلَلْ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَا تَقُونِ ﴿(١٦) ﴾

يقول تعالى : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ إِنِي أَحَافُ إِنْ عَصِيتَ رَبِّي عَذَابِ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴾ وأنا رسول الله ، وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ، ﴿ قُلَ اللهَ أَعَبُدُ مُخْلُصاً له ديني فاعبدوا ما شئم من دونه ﴾ وهذا أيضاً تهديد " وتبر و منهم ﴿ قُلُ إِنْ الْحَاسِرِينَ ﴾ أي كل الحسران هم : ﴿ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ﴾ أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً. وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وهم إلى النار ، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور . ﴿ ألا ذلك هو الحسران المبين ﴾ أي الواضح الظاهر ، ثم وصف حالهم في النار فقال : ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ﴾ كما قال عز وجل ﴿ لهم من جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وقوله تعالى : ﴿ ذلك يُحوّفُ الله به عباده ﴾ إنما يقص خبر ما سيقع لا محالة ليزد جروا عن المحارم والمآثم ﴿ يا عباد ِ فاتشون ﴾ أي اخشوا بأسي وسطوتي ونقمتي وعذا بي .

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللهِ لَمُ ٱللهُ وَٱلَّذِينَ اَلْتَبُعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ لَمُ ٱللهُ وَأُولَالُكِ أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (١٨) ﴿ اللهُ وَأُولَالُكُ مُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (١٨) ﴿ اللهُ وَأُولَالُكُ مُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (١٨) ﴾

قوله تعالى : ﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ﴾ أي الذين اجتنبوا عبادة الأوثان ورجعوا إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الدنيا والآخرة ولهذا قال جل وعلا ﴿ فبشر عباد ِ \* الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾ أي يفهمونه ويعملون بما فيه ﴿ أولئك الذين هداهم الله ﴾ أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدارين ﴿ وأولئك هم أولو الألباب ﴾ أي ذوو العقول السليمة والفطر المستقيمة .

هُ إِنَّ أَفَمَنْ حَقِّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَ نْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ﴿(١٩)

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ نُحْرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ قَوْقِهَا غُرَفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللهِ لَا يُخْلِفُ ٱللهُ ٱللِمِعَادَ ﴿(٢٠) ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك أي لا يهديه أحد من بعد الله ، لأنه من يضلل الله فلا هادي له ، ومن يهده فلا مضل له ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور أي الشاهقة ﴿ من فوقها غرف مبنياً ﴾ طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات .

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: ٧٨ [أن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدرّي الغارب في الأفق الطالع. في تفاضل أهل الدرجات ـ فقالوا يا رسول الله أو لئك النبيون؟ فقال على الله والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل »]

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ٢٩ [ قلنا يا رسول الله إنّا إذا رأيناك رقبت قاوبنا وكنا من أهل الآخرة ، فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال على الحال التي أذم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ، ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم » قلنا يا رسول الله حد ثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال على المناقس وترابها ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الاذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران ، من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت ، لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه ، ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل ، والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام ، وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب تبارك وتعالى وعزقي لأنصرنك ولو بعد حين » ] وقوله تعالى : ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاؤون وأين أرادوا . ﴿ وعد الله ﴾ أي هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله عياده المؤمنين يشاؤون وأين أرادوا . ﴿ وعد الله ﴾ أي هذا الذي ذكرناه وعد وعد الله عياده المؤمنين

﴿ إِنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ مُمَّ يُجِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا مُمَّ الْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا مُمَّ الْأَرْضِ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا مُمَّ الْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا مُمَّ

يَجْعَلُهُ خُطَّاماً إِنَّ فِي ذَلِكِ لَذِكْرَىٰ لِاولِي ٱلْأَلْبَـابِ ﴿(٢١) أَفَمَنْ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْأَسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ أُولَـٰئِكَ فِي صَلَالِ مُبِينِ ﴿(٢٢) ﴿إِنَّهِ اللهِ أُولَـٰئِكَ فِي صَلَالِ مُبِينِ ﴿(٢٢) ﴿إِنَّ

يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء ،كما قال عز وجلٌ : ﴿ وأَنزَلْنَا مَنْ السماء ماءً طهوراً ﴾ قال سعيد بن جبير أصله من الثلج يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها.وقال ابن عباس : ليس في الأرض ماء إلاَّ نزل من السماء ولكن عرُّوق في الأرض تُغيرُهُ . فلهذا قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَ اللَّهَ أَنزِلَ من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثُم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ﴾ في أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه ، ﴿ ثُم يهيج فتراه مصفراً ﴾ خا لطة اليبس ﴿ ثُم يجعله حطاماً ﴾ أي يعود يابساً يتحطم ﴿ إِنْ فِي ذلكَ لَذَكُرِي لأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ أي الذين يتذكّرون فيتَّعظون بأن الدنيا هكذا ، تكون خضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء. والشاب يعود شيخاً ضعيفاً ثم يموت ، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير ، وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بالزرع، الذي يكون ناضراً ثم يكون حطاماً . كما قال تعالى: ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ أَفَمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق كقوله عز وجل : ﴿ أَو مَن كَانَ مَيَّا فَأَحْيِينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورِاً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسَ كَمْنَ مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ فُويِلِ للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾ أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم ﴿ أُولئك في ضلال مبين ﴾ .

أَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰاباً ثُمْتَشَـٰابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ عُلُودُ اللهِ وَلُودُ اللهِ اللهِ عَلَودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ذَلِكَ عَلُودُ اللهِ عَلُودُ اللهِ عَلْودُ اللهِ عَلْودُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَــا لَهُ مِنْ مَادِ \* (٢٣) ﴿ اللهُ عَنْ عَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَــا لَهُ مِنْ مَادِ \* (٢٣) ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هذا مدح من الله عز وجل لكتابه العظيم فقال جلَّ وعلا : ﴿ الله نزل أحسن الحديث

كتاباً متشابهاً مثاني ﴾ قال بعض العلماء ومنهم سفيان بن عيينة : إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه ، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا ... فهذا من المثاني كقوله تعالى : ﴿ إِنْ الْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنْ الفَجَارِ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ وأما إذا كان السياق كلَّه في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه . وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى : ﴿ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ ذاك معنى آخر أي ليس هذا من المتشابه كقوله :﴿ هُو الَّذِي أَنْزُلُ عَلَيْكُ الْكُتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكُمَاتُ هِنْ أَمْ الْكَتَابِ وَأَخْرَ مَتَشَابِهَاتُ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاَّ الله . ﴾ كذلك المتشابه الوارد في قوله تعالى ها هنا : ﴿ كتاباً متشابهاً مثانيَ ... ﴾

وقوله تعالى : ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلامه جل جلاله ، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. ﴿ثُم تَلَيْنَ جَلُودُهُمُ وقلوبهم إلى ذكر الله كه لما يرجون ويؤمِّلون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجَّار من وجوه ... ( أحدها ) : ان سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات ، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات ( الثاني ) : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمــن خَـرُوا سُجَّداً وبُكيّاً بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم . كما قال تعالى: ﴿ والذين إذا ذكِّروا بآيات ربهم لم يخرّوا عليها صمّاً وعمياناً ﴾ أي إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ٍ . وتقليد أعمى ومتابعة لغيرهم . ( الثالث ) : انهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان ألصحابة رضي الله عنهم يسمعونها وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر الله ، ولم يكونوا يتصارخون ...!! ? ولا يتكلَّفون ما ليس فيهم بل عندهم من الأدب والسكون والحشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالرضا والمدح من الله في الدارين . بخلاف بعض الجماعات ... !! ؟ الذين تذهب عقولهم !! ويغشى عليهم !؟ إنَّمَا هذا في أهل البدع ، وهذا من الشيطان . وقوله تعالى : ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من أي هذه هي صفات من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك ، فهو ممن أضله الله ﴿ ومن يضلل الله فما له من هاد . ﴾

﴿ إِنَّ أَفْمَنُ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَقِيلَ لِلظَّـٰالِمِينُ ذُو تُوا مَا كُنْتُمْ ۚ تَكْسِبُونَ ﴿ ٢٤) كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿(٢٥) فَأَذَاقَهُمُ ٱللهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَـٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَهُ الْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَـٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿(٢٦) ﴾

يقول تعالى : ﴿ أَفَمَنَ يَتَقِي بُوجِهِهُ سُوءَ العَذَابِ يُومَ القَيْمَةَ ﴾ أي أفمن يواجِهُ يُومَ القيامة أعظم العذاب كمن يكون في ذلك اليوم آمناً منه ؟ ﴿ وقيل للظالمين ﴾ أي يقال له ولأمثاله من الظالمين تقريعاً لهم : ﴿ ذوقوا ما كنتم تكسبون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ يسوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ﴾ واكتفى في هذه الآية بذكر العذاب عن ذكر الأمن كقول الشاعر :

#### فما أدري إذا يممّ أرضاً أربد الحيرَ أيُّهما يليسني

يعني يريد بقوله: (أيّهما) أي الحير أو الشر، وذكر تعالى ههنا: وأَفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ﴾ والمراد: أيستوي من يلقى العذاب بوجهه ومن يكون آمنا منه ؟. فلم يذكر الأمن اكتفاءً بذكر العذاب عنه وقولُه جلّت عظمته: ﴿ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ أي أهلك الله القرون الماضية التي كذبت الرسل وما كان هم من الله من واق. وقوله جل وعلا: ﴿ فأذاقهم الله الحزي في الحياة الدنيا ﴾ بما أوقع فيهم من النكال وتشفي المؤمنين منهم ، فليحذر المخاطبون وهم كفّار قريش وغيرهم الذين كذّبوا أشرف الرسل وخاتم النبيّين عليقي ، وما أعد هُ الله لهم في الذنيا، ولهذا قال عز وجل: ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر لمو كانوا يعلمون ﴾

 ويقول تعالى : ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ أي بيتنا للناس فيه بضرب الأمثال ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ فإن المثل يقرّب المعنى إلى الأذهان . كما قال تبارك وتعالى : ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم ﴾ أي تعلمونه من أنفسكم ﴿ وقوله تعالى : ﴿ قرآناً عربياً غير ذي عوج ﴾ أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ، ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان ، و إنّما جعله الله تعالى كذلك ، وأنزله بذلك . ﴿ لعلهم يتقون ﴾ أي يحذرون ما فيه من الوعيد، ويعملون بما فيه من الوعد . ثم قال تعالى : ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ﴾ أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ﴿ ورجلاً سلماً ﴾ أي سالماً ﴿ لرجل ﴾ أي خالصاً لا يملكه أحد غيره م الله ، والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فأين هذا من هذا ؟ ولما كان هذا المثل ظاهراً بيتناً قال جل وعلا : ﴿ الحمد لله ﴾ على إقامة الحجة عليهم و بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ أي فلجهلهم يشركون بالله .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ إنك ميت وانهم ميتون ﴾ أي ستنتقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل، فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين. ثم إن هذه الآية وان كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الحصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الحصومة في الدار الآخرة.

روى ابن أبي حاتم عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال : ٣٠ [ الله نزلت : ﴿ ثُمِ إِنَكُم يَوْمُ الله عنه عند ربّكم تختصمون ﴾ قال الزبير رضي الله عنه : يا رسول الله أتكرّر علينا الحصومة ؟ قال عليه : « نعم » قال رضي الله عنه : إنَّ الأمر إذاً لشديد ] وفي المسند عن أبي ذر رضي الله أنه قال : ٣١ [ رأى رسول الله عليه شاتين ينتطحان فقال : » أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر ؟ » قلت : لا قال عليه « لكن الله يدري وسيحكم بينهما » ] روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ ثُم إِنكُم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ يقول يخاصم الصادق الكاذب ، والمظلوم الظالم ، والمهتدي الضال ، والمضعيف المستكبر .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَمَنُ أَظْلَمُ مِّمَنُ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدُقِ إِذْ تَجَاءَهُ أَلْمُسَ فِي تَجَهَّمَ مَثُوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿ (٣٢) وَٱلنَّذِي تَجَاء بِالصَّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ اللهُ عَنْهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ اللهُ عَنْهُمْ أَشُواً ٱلنَّذِي عَلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَشُواً ٱلنَّذِي عَلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ إِلَّا حَسَنِ النَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٣٥) ﴿ ﴿ (٣٥) ﴿ ﴿ (٣٤) وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّالِ وَاللَّالَالَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يخاطب الله عز وجل المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى ، وادّعوا أن الملائكة بناتُ الله وجعلوا لله ولداً، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. ومع هذا كذّ بوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . ولهذا قال عز وجل : ﴿ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه ﴾ أي لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرفي الباطل ، كذب على الله وكذّب رسول الله على ولهذا قال جلت عظمته متوعداً لهم: ﴿ أليس في جهنم مثوى للكافرين ﴾ وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال جل وعلا : ﴿ والذي جاء بالصدق ﴾ هو رسول الله على . ﴿ وصدً ق به ﴾ أي المسلمون وعلا : ﴿ والذي جاء بالصدق ﴾ هو رسول الله على أيناءون عند ربهم ﴾ يعني في الجنة وأولئك هم المتقون ﴾ أي الذين اتّقوا الشرك ﴿ لهم ما يشاءون عند ربهم ﴾ يعني في الجنة مهما طلبوا وَجَدُوا ﴿ ذلك جزاء المحسنين ، ليكفرالله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ﴾ كما قال عز وجل في الآية الأخرى : ﴿ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ﴾ .

 بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَخْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَأْتُ رَحْمَتِهِ فَلْ هُنَّ مُمْسِكَأْتُ رَحْمَتِهِ فَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿(٣٨) قُلْ يَا قَوْمِ الْحَلُوا عَلَى مَكَا نَتِكُمْ إِنِّي عَلَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَكَا نَتِكُمْ إِنِّي عَلَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَكُنُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿(٢٩) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿(٤٠) إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿(٤٠) إِنْ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

يقول تعالى: ﴿ أَلِيسِ اللهِ بَكَافٍ عِبْدُهُ ﴾ يعني أنه يكفي من عبدَهُ وتوكَّل عليه روى بن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله عَرِيْكُ مِنْ اللهِ عَلَى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به ] رواه النسائي والترمذي وصححه ﴿ ويخوفونك بالذين من دونه ﴾ يعني من المشركين يخوّفون رسول الله عَلِيْكُ بأصنامهم ويتوعَّدونه بآلهتهم التي يعبدونها جهلاً وضلالاً. ولهذا قال عزوجل: ﴿ وَمَن يَضِلُلُ اللهِ فَمَا لَهُ مَن هَادَ ءَ وَمِن يَهِدِ اللهِ فَمَا لَهُ مِن مَضِلُ أَلْيُسِ اللهِ بَعْزِيز ذي انتقام ﴾ أي منيع الجناب، لا يضام من استند إلى جنابه فانه العزيز الذي لا أعز منه. والمنتقم ولا أشد انتقاماً منه، ممن كفر به واشرك وعاند رسوله عِلِيِّتِ . وقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن َّ الله ﴾ يعني إنَّ المشركين كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها ، ومع هذا يعبدون معه غيرَهُ مما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً . ولهذا قال تبارك وتعالى﴿ قل أفرآيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكاترحمته ﴾ أي لا نستطيع شيئاً من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً بسنده إلى ابن عباس مرفوعاً : ٣٣ ( احفظ الله يحفظ ُك ، احفظ الله تجده تجاهك تعرُّف إلى الله في الرخاء يعرف ْك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الآقلام ... ] إلى آخر الحديث

وقوله تعالى : ﴿ قُل حسبي الله ﴾ أي الله تعالى كا في ﴿ عليه يتوكل المتوكلون ﴾ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ٣٤ [ من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه ، ومن أحبأن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل ]

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا قُومُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُم ﴾ أي طريقتكم . وهذا تهديد ووعيد : ﴿ إِنِي عَامِلَ ﴾ أي على طريقتي ومنهجي ﴿ فسوف تعلمون ﴾ أي ستعلمون وبال ذلك ﴿ مِن يأتيه عذاب يُخزيه ﴾ أي في الدنيا ﴿ ويحلُّ عليه عذاب مقيم ﴾ أي دائم مستمر لا محيد عنه وذلك يوم القيامة .

يخاطب تعالى رسوله محمداً عليه : ﴿ إِنَا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ﴾ أي الحميع الحلق من الأنس والجن لتنذرهم به ﴿ فمن اهتدى فلنفسه ﴾ أي نفيه ، ﴿ وما أنت ذلك إلى نفسه ﴿ ومن صلّ فإيّما يضلٌ عليها ﴾ أي يعود وبال ذلك على نفسه ، ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أي بموكل أن يهتدوا ﴿ إِنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ﴾ كقوله تعالى : ﴿ الله يتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مستى ﴾ فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليها : [ إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فائه لا يدري ما خلقه عليه أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ] وقال بعض السلف في تفسير هذه الآية أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ] وقال بعض السلف في تفسير هذه الآية الكريمة : تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا ، وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الكريمة : توبسل الفي التي قضى عليها الموت ﴾ التي قد ماتت ﴿ ويرسل الأخرى إلى أبض الأموات إذا لآيات لقوم يتفكرون ﴾ .

﴿ أَمْ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَ لَو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ (٤٣) قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَيِعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوات وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ (٤٤) وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وحَـدَهُ اَشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ (٤٥) ﴾ ﴿

يذم الله تعالى المشركين لاتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الذين على صورتهم هذه الأصنام التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك . ثم قال : عز من قائل : ﴿ قَلَ ﴾ يا محمد ﴿ أو لو كانوا ﴾ أي معبود وهم ﴿ لا يملكون شيئا ولا يعقلون ﴾ أي لا يملكون سمعاً ولا بصراً ولا عقلاً ﴿ قل لله الشفاعة جميعاً ﴾ أي أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا الجونه ﴾ أي هو المتصرف في جميع ذلك ﴿ ثم عنده إلا الله ترجعون ﴾ أي يحكم يوم القيامة بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله ثم قال واصفاً المشركين وذاماً لهم : ﴿ وإذا ذكر الله وحده ﴾ أي إذا قيل لا إله الا الله وحده ﴿ اشمأز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ أي انقبضت ونفرت واستكبرت كفراً وعناداً عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير . ومن لم يقبل الخير يقبل الشر . ولذلك وعناداً عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير . ومن لم يقبل الخير يقبل الشر . ولذلك أي يفرحون ويُسترون .

بعد ما ذم الله تعالى المشركين لحبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد، قال جل وعلا: في قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة كه أي أدع أنت الله ووحد في في خالق كل شيء ويعلم السر والعلانية في أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أي في دنياهم ، وستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم . روى مسلم في صحيحه عن أي سلمة ابن عبد الرحمن قال ٣٥ سألت [ عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله عنها يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي الله عنها : كان رسول الله عنها إذا قام من الليل أفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي الله عنها كانوا فيه يختلفون إهدني لما والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » ] .

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن رسول الله على قال : إن رسول الله على قال : إلا ألهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشروتباعد أني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال عز وجل لملائكته يوم القيامة إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة » قال سهيل فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذا فقال : ما فينا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها ] .

وقوله عزّ وجل ﴿ ولو أن للذين ظلموا ﴾ وهم المشركون ﴿ ما في الأرض جميعاً ومثله معه ﴾ أي ولو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه ﴿ لافتدوا به من سوء العذاب ﴾ أي الذي أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ أي وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في حسابهم ﴿ وبدا لهم سيئات ما كسبوا ﴾ أي وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي وأحاط بهم من العذاب ما كانوا يستهزئون به عند ذكره لهم في الدار الدنيا .

﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اللهِ فَعْمَةً مِنَّا قَالَ اللهِ فَالْمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَة وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٤٩)

قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿(٠٠) فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا وَلَا سَيْصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بُمُعْجِزِينَ ﴿(١٥) أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ لَسَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بُمُعْجِزِينَ ﴿(١٥) أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يُولُمِنُونَ ﴿(٢٥) ﴾ اللهَ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُولُمِنُونَ ﴿(٢٥) ﴾ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُولُمِنُونَ ﴿(٢٥) ﴾ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان إنه في حال الضراء يتضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه ، وإذا حوّله نعمة منه بغى وطغى وقال : ﴿ إِنّما أُوتيته على علم ﴾ أي لما علم الله تعالى من استحقاقي له ولولا أني مستحق لما خوّلني هذا . قال تعالى : ﴿ بل هي فتنة ﴾ أي ليس الأمر كما يزعم إنما نعمتنا كانت اختباراً له أيطيع أم يعصي ونحن أعلم بما سيكون منه ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ فلهذا يقولون ما يقولون ، ﴿ قد قالها الذين من قبلهم ﴾ أي كثير ممن سلف من الأمم ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما نفعهم قولهم ولا دعواهم ﴿ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء ﴾ أي من المخاطبين من كفار قريش ﴿ سيصيبهم سيئات ما كسبوا ﴾ أي كما أصاب أولئك أي من المخاطبين من كفار قريش ﴿ سيصيبهم سيئات ما كسبوا ﴾ أي كما أصاب أولئك ﴿ وما هم بمعجزين ﴾ كما قال تعالى : ﴿ وقالوا نحن أكثر أمولاً وأولاداً وما نحسن بمعذ بين ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أي يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

حَمّةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (٥٣) رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (٥٣) وَأَنْسِبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ (٥٥) وَأَتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ وَبَّكُمْ مِنْ وَتَبْكُمْ مِنْ وَأَنْتُم لَا اللهِ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ وَبِّكُمْ مِنْ وَتَبْكُمُ فَنَ تَقُولَ وَشُولًا أَنْ يَقُولُ وَنَ ﴿ (٥٥) أَنْ تَقُولَ وَشُولًا مُشْتُ لِلْ السَّاخِرِينَ ﴿ (٥٥) أَنْ تَقُولَ وَشُولًا وَتُولَ مَنْ وَلَا لَهُ وَإِنْ كُنْتُ يَلِنَ السَّاخِرِينَ ﴿ (٥٥) أَنْ تَقُولَ وَنَ وَلَا لَا لَهُ وَإِنْ كُنْتُ يَلِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ (٥٠) أَوْ تَقُولَ حِينَ أَلُمْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهِ هَذَا فِي كَنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴿ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ أَلُمُ تَقِينَ ﴾ (٥٠) أَوْ تَقُولَ حِينَ أَلُونَ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَذَا فِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ الْمُقَولَ وَلَا لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَا فِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ الْمُولَ وَلَا لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَا فِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ اللهُ وَالِ لَوْ أَنَّ اللهُ هَولَا يَقِينَ اللهُ وَالْ اللهِ اللهِ الْكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ اللهُ وَالْ لَوْ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله



## ُتَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيَ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿(٨٥) بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ الْبَاتِي فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿(٥٩) ﴿ الْبَاتِي فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿(٥٩) ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة ، وإخبارٌ من الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها وان كانت كزبد البحر . ولا يصح حمل هذه على غير توبة ، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ٣٧ [ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ، فأتوا محمداً عليه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن بلو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ؟ فنزل : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾ ونزل : ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ ] وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس به والمراد من الآية الأولى ، قوله تعالى : ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ﴾ الآية روى الإمام أحمد عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال : ٨٣ [ جاء رجل إلى النبي عليه شيخ كبير يدعم على عصاً له فقال : يا رسول الله إن يا غدرات وفجرات فهل يغفر ألي ؟ فقال : يدعم على عصاً له فقال : يا رسول الله إن يا غدرات وفجرات فهل يغفر ألي ؟ فقال : يوقد غفر الله غدرات وفجرات فهل يغفر ألي ؟ فقال : قد غفر الك غدرات وفجرات فهل يغفر ألي ؟ فقال : إلى النبي عليه على عصاً له فقال الله إلا الله » قال بلى وأشهد أنك رسول الله ، فقال على النبي على عمل على عمل على عمل عملاً عمل يغفر ألى ؟ فقال : قال بلى وأشهد أنك رسول الله ، فقال على النبي على عمل عملاً عمل الله عدراتك » ] .

فيتضح مما تقدم أن المراد أنه يغفر جميع الذنوب بالتوبة ، ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع. قال عز وجل : ﴿ ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ وقال جل وعلا في حق المنافقين ﴿ إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً و إلا الذين تابوا وأصلحوا ﴾ وقال جل وعلا : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الدو واحد وإن لم ينتهوا عمّا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ﴾ ثم قال جلت عظمته : ﴿ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ﴾ وقال تبارك وتعالى : ﴿ انظروا إلى هذا الكرم والجود ، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ). ان الله تعالى بفضله وكرمه ومنه دعا الكفار جميعاً بلا استئناء إلى التوبة حتى الذي قال أنا ربكم الأعلى ولكنه لم يؤمن إلا في حين لا تنفعه توبة وذلك عند الاحتضار إذ قال له تعالى :

﴿ الآن ... ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل . وقال عبدالله بن مسعود لقاصً يذكر الناس فقال : يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله ؟ ثم قرأ : ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ رواه ابن ابي حاتم .

روى الإمام أحمد عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه انه قال حين حضرته الوفاة:

[ عند الله عنه الله عنه عنكم شيئاً سمعته من رسول الله عنها الله عنها في صحيحه والترمذي . لله الله عنها الله عنها قال: قال رسول الله عنها والترمذي . وي الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنها إلى الله تعالى الذنب الندامة] وقوله تعالى: ﴿ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ﴾ أي وارجعوا إلى الله تعالى واستسلموا له ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم ﴾ وهو القرآن العظيم من وبكم ﴾ وهو القرآن العظيم من قبل أن يأتيكم العذاب بعتة وأنتم لا تشعرون ﴾ أي من حيث لا تعلمون و لا تشعرون ثم قال عز وجل : ﴿ أَن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ﴾ أي يتحسر وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وإن كنتُ لمن المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . المجرم الذي فرط ولم يتب ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عن وجل . المناخر مستهزىء غير مصد ق ﴿ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كم أي تود لو أعيدت إلى الدنيا حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كم أي تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل فأخبر تعالى عز وجل ان لو رد والما قدروا على الهدى .

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله أهل النار يرى مقعده من الجنة ، فيقول: لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة ، قال ، وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني قال فيكون له الشكر ] . وكل أهل الجرائم العود إلى الدنيا، وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾ أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه — آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك، فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها، وكنت من الكافرين بها ، الجاحدين لها .

... وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةَ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللهِ وُبُجُوهُمُ مُسُوَدَّةُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ (٦٠) وَيُنَجِّي ٱللهُ ٱلذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوْءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ (٦١) ﴿ اللهِ عَمَلُهُمُ ٱلسُّوْءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ (٦١) ﴿ اللهِ عَمَلُهُمُ ٱلسُّوْءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ (٦١) ﴿

يخبر تعالى عن أهل الفرقة والاختلاف أن وجوههم تسود يوم القيامة لافترائه على الله تعالى بأن له شريكاً وولداً ﴿ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ أي أليست جهنم كافية سجناً وموثلاً ومستقراً لهم إفيها الحزي والهوان بسبب تكبر هم وتجبر هم ، وإبائهم عن الانقياد للحق . روى بن أبي حاتم عن عمروب شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه عن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصَّغار حتى يدخلوا سجناً من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الحبال ] وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ﴾ أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله فتبيض وجوههم الله عنه المواع كل فزع مزحزحون عن كل شر نائلون كل خير .

الله مَا الله عَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿(٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَ وَاتَّوْ اللهُ الل

يخبر تعالى أنه خالق كل شيء ورب الأشياء ومليكها والمتصرّف فيها وكلُّ تحت تدبيره وقهره وكلاءته . وقوله عز وجل : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ أي خزائن السموات والأرض والمعنى : ان ازمّة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير . ولهذا قال جلّ وعلا ﴿ والذين كفروا بآيات الله ﴾ أي حججه وبراهينه ﴿ أولئك هم الحاسرون ﴾ .

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ أَفغيرَ الله تأمروني أُعبد أَيّها الجاهلون ﴾ ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله ان المشركين من جهلهم دعوا رسول الله عليه إلى عبادة آلهتهم ويعبدون معه إله فه فنزلت: ﴿ قُلُ أَفغيرِ الله تأمروني أُعبد أَيّها الجاهلون ، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الحاسرين ﴾ وهذه كقوله تعالى : ﴿ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانسوا يعملون ﴾ وقولُه عز وجل : ﴿ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصد قك .

# وَاللَّمْ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهَ عَدُّرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ وَاللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ (١٧) ﴿ اللَّمَا اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ ۚ ﴿ (١٧) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

يقول تبارك وتعالى : ﴿ وما قدروا الله حتى قدره ﴾ أي ما قدرً المشركون الله حتى قدره حين عبدوا معه غيره ، وهو العظيم الذي لا أعظم منه ، القادر على كل شيء المالك لكل شيء ، وكل شيء تحت قدره وقدرته . قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ وما قدروا الله حتى قدره ﴾ هم الكفار الذين لم يؤمنو بقدرة الله عليهم ، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدره ، وقد كل شيء قدير فقد قدره ، وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة ، والطريق فيها ، وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف .

روى البخاري قوله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ٣٤ [ جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله على فقال : يا محمد إنا نجد ان الله عز وجل يجعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع ، والشجر على اصبع والماء والثرى على إصبع ، وسائر الحلق على إصبع فيقول أنا الملك ، فضحك رسول الله والثرى على إصبع ، وسائر الحلق على إصبع فيقول أنا الملك ، فضحك رسول الله عليه حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحَبْر ثم قرأ رسول الله عليه على غير هذا الموضع حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ ] ورواه البخاري في غير هذا الموضع والإمام أحمد ومسلم والنسائي .

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ٤٤ [سمعت رسول الله عليه يقول: « يقبض الله تعالى الأرض ويطويالسماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أبن ملوك الأرض » ] تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر .

قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يُّوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ ورسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه المعالم هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر « يمجّد الربُّ نفسَه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله ﷺ المنبر حتى قلنا : ليخرَّن به ] وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عبد العزيز بن أبي حازم .

﴿ ﴿ وَ نَفْخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلاٌّ مَن شَاء ٱللهُ ثُمَّ لَفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبُّمًا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَ تَصْنِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ ٦٩) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ (٧٠) ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلُّونَ ﴿ (٧٠) ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة.فقوله تعالى ﴿ وَنَفْخُ فِي الصَّورُ فَصَّعَى مِن فِي السَّمُواتُ وَمِن فِي الأَرْضُ إِلاَّ مِن شَاءَ اللَّه ﴾ هذه النفخة هي الثانية وهي نفخــة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهـــل السموات والأرض إلاَّ من شاء الله، كما جاء مصرحاً به مفسراً في حديث الصور المشهور، ثم يقبض أرواح الباقين.وآخر من يموت ملك الموت،وينفرد الحي القيوم الذي كان أوْلاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء. ويقول جل عظمته : ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول تعالت قدرته وجلت عظمته : ﴿ لله الواحد القهار ﴾ أنا الذي كنت وحدي، وقد قهرت كل شيء ، وحكمت بالفناء على كل شيء ، ثم يحيي أول ما يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال الله عز وجل: ﴿ ثُمُّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ أي أحياء بعد ما كانوا رفاتاً صاروا أحياء ينظرُون إلى أهوال يوم القيامة. كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بَأْمُرُهُ ثُم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ﴾ . روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلِيلتِم : ٤٦ [« يخرج الدجال في أمني فيمكث فيهم، أربعين لا أدرى أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو أربعين ليلة فيبعث الله

تعالى عيسى بن مريم عليها الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى ان لو كان أحدهم كان في كبد جبل للنخلت عليه ، قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصفى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعتى ثم لا يبقى أحد إلا صعتى ثم يرسل الله تعالى أو ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل \_ أو الظل شك نعان \_ فتقبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يقال أيها الناس هلموا الى ربكم ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) \_ قال \_ ثم يقال أخرجوا بعث الدان شيا ويومئذ كم ؟ فيقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين فيومثذ تبعث الولدان شيا ويومئذ كم ؟ فيقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين فيومثذ تبعث الولدان شيا ويومئذ يكشف عن ساق ، انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه .

وقوله تعالى: ﴿ وأَشْرَقْتَ الْأَرْضَ بَنُورَ رَبّها ﴾ آي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جلّ وعلا للخلائق لفصل القضاء ﴿ ووضع الكتاب ﴾ أي كتاب الأعمال ﴿ وجيء بالنبيّين ﴾ يشهدون على الأمم بأنهم بلّغوا رسالات الله إليهم ﴿ والشهداء ﴾ أي مــن الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر ﴿ وقضي بينهم بالحق ﴾ أي بالعدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ قال الله تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾

ولهذا قال عز وجل ﴿ ووفَيت كل نفس ما عملت ﴾ أي من خير أو شر ﴿ وهو أعلم بما يفعلون ﴾ .

 يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار سوقاً عنيفاً ، يدفعون دفعاً وهم عطاش يروون من صديدها، ويحشرون على وجوههم صماً بكماً عمياً، كلما خبت نارهم زيدت سعيراً ﴿ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ﴾ أي بمجرد وصولهم اليها فتحت أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ الذين هم غلاظ شداد على وجه التقريع والتوبيخ : ﴿ أَلَم يا تَكُم رسل منكم ﴾ أي من جنسكم ﴿ يتلون عليكم آيات ربّكم ﴾ أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه ﴿ وينذرونكم لقاء يومِكم هذا ﴾ أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم فيقول لهم الكفار ﴿ بلى ﴾ أي نعم أنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين ﴿ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ أي ولكن كذبناهم ، وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة . كقوله تعالى: ﴿ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قيل ادخلوا ابواب جهم خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾ أي بئس حال ومآل من تكبر عن اتباع الحق فهو الذي صيّركم إلى ما أنتم فيه .

﴿ وَ اللَّهِ مَا أَبُوا اللَّهِ اللَّهُ وَمَوا حَتَّى إِذَا جَآءُ وهَا وَ الْفَتِحَتُ أَبُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَيْكُم طِبْتُ مَ فَادْ خُلُوهَا فَانْحَدُ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَيْكُم طِبْتُ مَ فَادْ خُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿ (٧٣) وَ قَالُوا اللَّهُ مُنْكُ لِللَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَ ثَنَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة زمراً أي جماعات، جماعة بعد جماعة... المقربون ثم الأبرار، ثم الذين يلومهم ثم الذين، يلومهم كل طائفة مع من يناسبهم ؛ الأنبياء مع الأنبياء ، والصديقون والشهداء والعلماء كل صنف مع صنفهم ﴿ حتى إذا جاءوها ﴾ أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذ بُوا ونُقتوا أذن لهم في دخول الجنة .

وقد ورد في حديث الصور: أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة، تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم ابراهيم ثم موسى ، ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليماً كثيراً، كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد عليه على سائر البشر في المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال: قال والحنة على الحنة ]

وروى الإمام أحمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ٤٨ قال رسول الله عليه : [ آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد – قال – فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ] ورواه مسلم .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوّطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم على قلب واحد يسبّحون الله تعالى بكرة وعشياً ] ورواه البخاري ومسلم .

وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ إكراما لهم وتعظيماً وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء أي حتى إذا كان هذا الإكرام والتعظيم ، سعدوا وطابوا وسرُّوا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه ما يكون لهم فيه أبواب باب منها يسمى الريّان لا يدخله إلاَّ الصائمون ] وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه إلاَّ الله وان محمداً منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله إلاَّ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء ] .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ﴾ أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم . وقوله تعالى : ﴿ فادخلوها خالدين ﴾ أي ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً ﴿ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر، والعطاء العظيم والنعيم المقيم، والملك الكبير يقولون عند ذلك: ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ﴿ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا

تخلف الميعاد ﴾ ويقولون في الجنة : ﴿ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ﴿ الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ وقولهم ﴿ وأورثنا الأرض نتبوّأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يربّها عبادي الصالحون ﴾ ولهذا قالوا : ﴿ نتبوأ من الجنة حيث نشاء ﴾ أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي عليه عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي عليه في المسلك ] .

# ﴿ وَ تَرَى ٰ ٱللَّـٰشِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَتُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْخَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ ﴿ (٧٧) ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنْهُمْ بِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْخَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ ﴿ (٧٧) ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا لَكُنْهُمْ مِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْخَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ ﴿ (٧٧) ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِنْهُمْ مِالْحُونُ مِنْهُمْ مِالْحُونُ مِنْهُمْ مِالْحُونُ مِنْهِمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ مِنْهِمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهِمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهِمُ مِنْهُمُ مِنْهِمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْ مِنْ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهِمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ وَمِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُونُ مِنَامُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُ

لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه أنزل كلا "في المحل الذي يليق به وهو العادل الذي لا يجور ، أخبر عن ملائكته انهم متحد قون من حول العرش المجيد يسبعون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور وقد فصل القضية ، وقضي الأمر ، وحكم بالعدل ولهذا قال عز وجل : ﴿ وقضي بينهم ﴾ أي بين الحلائق ﴿ بالحق ﴾ . ثم قال : ﴿ وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ أي نطق الكون أجمعه ، ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد ، قال قتادة افتتح الحلق بالحمد في قوله تعالى : ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ﴾ واختتمه بالحمد في قوله تبالى : ﴿ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ .

آخر اختصار تفسير سورة الزُمرَ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق وله الشكر والفضل وعليه التكلان (٠٤ ــ المؤمن أو غافر ــ ج٢٤): الله ذو العزة التي لا ترام ، والعلم الذي لا يخفي عليه شيء ٧٠



سوى الآيتين ٥٦ و ٥٧ فمدنيتان نزلت بعد سورة الزُّمَر

روى أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْكِ : ٣٠ [ من قرأ آية الكرسي وأول : ﴿ حم ﴾ عصم ذلك اليوم من كل سوء ] .

وقد كره بعض السلف أن يقال : « الحواميم » وإنما يقال « آل حم » قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : آل حم ديباج القرآن . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ان لكل شيء لنباباً ولنباب القرآن آل حم .

### بِشُ لِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ

﴿ ﴿ حَمْ ﴿ (١) تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ (٢) غَافِرِ اللهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة (١) وروى أبو داود عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله عليه الكتاب من الله المعريز العليم ﴾ أي تنزيل القرآن من الله ذي العزة والعلم، فلا يرام عزّه ولا يخفى عليه الذر

(١) ان أصبح تفسير لهذه الأحرف المقطعة على الإطلاق أن يقال : الله أعلم بمر اده منها .



وان تكاثف حجابه .وقوله عز وجل : ﴿ غافر الذنب وقابل التوب ﴾ أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب اليه وخضع لديه . وقوله جل وعلا ﴿ شديد العقاب ﴾ أي لمن تمرَّد وطغى. وهذه كقوله ﴿ نبيء عبادي أني انا الغفور الرحيم » وان عذابي هو العذاب الأليم ﴾ يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والحوف . وقوله تعالى : ﴿ ذي الطول ﴾ قال ابن عباس ذي الحسير الكثير ، والمعنى أنه المتفضل على عباده ، المتطوّل عليهم بما هم فيه من المن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها ﴿ وإن تعدُّوا نعمةُ الله لا تحصوها ﴾ وقوله جلت عظمته : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا هو ﴿ اليه المصير ﴾ أي المرجع والمآب فيجازي كلا " بعمله ﴿ وهو سريع الحساب ﴾

روى ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الحطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال : ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب ... قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب : من عمر بن الحطاب إلى فلان بن فلان : سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ثم قال لأصحابه أدعوا الله لأخيكم أن يُقبِل بقلبه ويتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب . قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي . وفي رواية أبي نعيم قال : فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى عقوبته ووعدني أن يغفر لي . وفي رواية أبي نعيم قال : فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى زع فأحسن النزع . فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل ثم نزع فأحسن النزع . فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل أله فسددوه ووثقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوان الشيطان عليه .

يقول تعالى : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البرهان ﴿ إِلاَّ الذِين كَفَرُوا ﴾ أي الجاحدون لآيات الله ﴿ فلا يغررك تقلبهم في البلاد ﴾ أي في أموالها و نعيمها و زهرتها . كما قال جل وعلا ﴿ نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ ثم سلتى الله نبيه محمّداً عليهم أو تكذيبه من قبل قومه فإن من سُلفه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد كذبهم قومهم، وما آمن منهم إلا قليل فقال : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ﴾ وهو أوّل رسول بعثه الله لينهى عن عبادة الأوثان ﴿ والأحزاب من بعدهم ﴾ أي من كل أمة ﴿ وهميّت كل أمة برسولهم ليأخذوه ﴾ أي حرصوا على قتله بكل ممكن ، ومنهم من قتل رسوله ﴿ وجادلوا بالباطل ليدحضوا الحق ﴾ أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح . وعن أبي القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليلية قال : ﴿ فأخذتهم ﴾ أي أهلكتهم بذنوبهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله على شديداً مؤ لماً وقوله جل جلاله : ﴿ وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ﴾ أي كما حقّت كلمة العذاب على كفار الأمم ربك على الذين كذبوك بطريق الأو لى والله تعالى أعلم .

جَهِ الْمَدِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَا غَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتْبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ (٧) رَبَّنَا وَاللَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ البَاشِمْ وَأَذُو الجِهِمْ وَأَذُو الجِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ البَاشِمْ وَأَذُو الجِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ البَاشِمْ وَمَن تَق وَعَدْتَهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ البَاشِمْ وَمَن تَق وَعَدْتُهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ البَاشِمْ وَمَن تَق وَمَن تَق وَعَدْتُهُم وَمَن الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن تَق السَّيِّنَاتِ وَمَن تَق وَمَن الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (٩) ﴿ اللَّهُ مِنْ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (٩) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَن اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (٩) ﴿ وَمِن مَنْ الْمَالِمُ مَنْ وَمَن مَن اللَّهُ مِنْ الْمَالِمُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَوْرُ الْمُولُونُ الْعَظِيمُ ﴿ (٩) ﴿ وَمِن مَنْ اللَّهُ وَالْمَامُ مُولَالُونُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِمُ مَن اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُؤْمُ الْعُنْ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْلَّذِينَ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

يخبر تعالى عن الملائكة حملة العرش المقرّبين ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص ، والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح ﴿ ويؤمنون به ﴾ أي خاشعون أذلاء ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ من أهل الأرض من آمنوا بالغيب ، فقيض الله ملائكته المقربين أنْ يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب ، وقد ثبت في صحيح مسلم ٥٦ [إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله].

قال شهر بن حوش رضي الله عنه : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك الله الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا يستغفرون الذين آمنوا : ﴿ ربنا وسعت كل شيء لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا يستغفرون الذين آمنوا : ﴿ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ﴾ أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم ، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم ﴿ فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك ﴾ أي فاصفح عن المسيئين اذا تابوا وأنابوا واقلعوا واتبعوا ما أمرتهم وتركوا ما نهيتهم ﴿ وقهم عذاب الجحيم ﴾ أي وزحزحهم عن عذابها الموجع الأليم ﴿ ربّنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ أي اجمع بينهم وبينهم لنقر اعينهم بالاجتماع معهم في منازل متجاورة وقوله تعالى : ﴿ إنك انت العزيز الحكيم ﴾ أي الذي لا يمانع ولا يغالب والحكيم من أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك ﴿ وقهم السيئات ﴾ أي نعلها أو وبالها ممن وقعت من العقوبة ﴿ وذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللهِ ٱكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلإِيمَانِ فَتَكُفْرُونَ ﴿ (١٠) قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَنْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَ ْفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴿ (١١) وَأَحْيَنُتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَ فْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴿ (١١) وَأَلْحَكُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُو مُنُوا فَالْحَكُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُو مُنُوا فَالْحَكُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُو مُنُوا فَالْحَكُمُ لِللهِ ٱلْعَلِي اللهِ الْحَلِيرِ ﴿ (١٢) فَهُو اللهِ يَرِيكُمْ الباتِهِ وَيُنذِلُ لَكُمْ مِنَ لِللهِ ٱلْعَلِي اللهِ اللهِ عَنْ يُرِيكُمْ اللهِ اللهِ عَنْ يُلِيلُ لَكُمْ مِنَ السَيْمَا وَرَا وَاللهِ مُنْ يُنِيبُ (١٣) ﴿ فَادُعُوا اللهَ مُغْلِطِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يُنِيبُ (١٤) ﴿ فَادُعُوا اللهَ مُغْلِطِينَ اللهِ عَنْ يُنِيبُ (١٤) ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يخبر تعالى أن الكفّار لما لقوا العذاب الذي لا قبل لأحد به، مقتوا عند ذلك أنفسهم وابغضوها بسبب ما أسلفوا من الأعمال التي كانت سبب دخّولهم النار. فنادتهم الملائكة بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون ، أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. ﴿ قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ﴾ كقوله تعالى : ﴿كيف

تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ قاله ابن مسعود . والمعنى: أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم القيامة فلإ يجابون لأن الله علم منهم أنهم ولو رجعوا لعادوا إلي كفرهم.وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَلُو رَدُّوا لِعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَأَنَّهُم لَكَاذَبُونَ ﴾ ولما قالوا : ﴿ رَبَّنَا أَمَّنَا اثْنَتِينَ وأحييتنا اثنتين ﴾ وفي هذه الآية تلطفوا في السؤال أي أنهم قالوا : يا رب إن قدرتك عظيمة فإنك أُحبيتنا بعد ما كنا أمواتاً ثم أمتّنا ثم أحبيتنا فأنت قادر على كل شيء ، وقد اعترفنا بذفوبنا وايِّنا كُنّا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا ﴿ فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مَنْ سَبِيلٌ ﴾ أي فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل فإنَّ عدنا. إلى ما كنَّا فيه فإنا ظالمون فأُجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك ثم علل المنع بأن سجايا كم لا تقبل الحق،بل تمجُّه وتنفيه . ولهذا قال تعالى : ﴿ ذَلَكُم بأنه إذا دعى الله وحدُه كفرتم وإن يُشْمَرَكُ به تؤمنوا ﴾ أيّ أنتم هكذا تكونون.وإنْ رُد دُنّم إلى الدنيا، كما قال عز وجلْ ﴿ وَلُو رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُم لَكَاذُبُونَ ﴾ وقوله جل وعلا ﴿ فَالحَكُم لله العلي الكبير ﴾أي هو الحكم العدل الذي لا يجور ، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا إلَّه إلا هو . وقوله جل جلاله : ﴿ هُوَ الذِّي يُرِيكُمْ آيَاتُهُ ﴾ أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدون في خلقه العلوي والسفلي، من الآيات العظيمة الدالَّة على كمال خالقِها ومبدِعِها ومنشئها. ﴿ وينزُّلُ لَكُم من السماء رزقاً ﴾ وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثَّمار ما هو مشاهد بالحسَّ،من اختلاف طعومه وروائحه،وأشكاله وألوانه،وهو ماء واحد، فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. ﴿ وَمَا يَتَذَكُّر ﴾ أي يستدل بها على عظمة خالقها ﴿ إِلا َّ من ينيب ﴾ أي من هو بصير راجع إلى الله تبارك وتعالى . وقوله عز وجل : ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكَافرون ﴾ أي أخلصوا العبادة لله تعالى وخالفوا المشركين في مسلكهم . وقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ ٧٥ [كان يقول عقب الصَّلُوات المُكتوبات : لا إلَّه إلَّا الله وحده لا شِريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا — بالله لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهِ ولا نعبد إلاَّ إيَّاه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إِلَّه إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ٥٨ [ أدعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاءً من قلب لاه ] .

جَنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن الْمَرْقِ وَ الْعَرْشِ اللَّهِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن اللَّهِ وَالْعَرْشِ اللَّهِ الرَّوْوَ اللَّهِ عَلَىٰ مَن عَبَادِهِ لِيُنذِر يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿ (١٥) يَوْمَ أَمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن عَبَادِهِ لِيُنذِر يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿ (١٥) يَوْمَ أَلْ اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه ، وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها.كما قال تعالى : ﴿ ... من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ يَلْقِي الرُّوحُ مِن أَمْرِهُ عَلَى مِن يَشَاءُ مِنْ عباده ﴾ كقوله تعالى : ﴿ نزل به الروح الأمين . على قلبكِ لتَّكُونَ من المنذرين ﴾ ولهذا قال عزْ وجل : ﴿ لينذرُ يومُ التلاق ﴾ أي يوم القيامة حذّر الله منه عبادهُ ، وإن كل عامل سيلقي فيه ما عمله من خير وشر . وقوله جل وعلا : ﴿ يُومُ هُم بارزُونَ لا يُخْفَى على الله منهم شيء ﴾ أي ظاهرون لا يسترهم شيء ، والجميع في علمه سواء . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحدِ القهار ﴾ أي هو وحده الذي قهر كل شيء وغلبه . وقوله تعالى : ﴿ اليوم تجزى كُلُّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع ، الحِساب ﴾ يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه، أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر، بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة . ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ لَا ظلم اليوم ﴾ كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عليه عليه عليه يحكي عن ربه عز وجل انه قال: ( ٥٥ [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مِرماً فلا تظالموا ــ إلى أن قال ــ : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إيَّاها فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ۖ إلا نفسه ] . وقوله تعالى ﴿ إِن الله سريع الحساب ﴾ أي يحاسب الخلائق كلُّهم كما يحاسب نفساً واحدة، كما قال تعالى : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنْفُسُ وَاحْدَةً ﴾ وقال جل وعلا ﴿ وَمَا أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ .

َ ﴿ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَ ۗ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَا جِرِ كَاٰظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿(١٨) يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا

## تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ۞ (١٩) وَٱللهُ يَفْضِي بِأَ لَحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِــــهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءِ إِنَّ ٱللهَ مُو َٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞(٢٠) ﷺ

يوم الآزفة اسم من اسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها. كما قال تعالى : ﴿ إِذِ القلوبِ لَدَى الْحِناجِرِ كَاظْمِينَ ﴾ قسال للناس حسابهم ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ إِذِ القلوبِ لَدَى الْحِناجِرِ كَاظْمِينَ ﴾ قسال قتادة : وقفت القلوب في الحناجر من الحوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون يطاع ﴾ أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع يطاع ﴾ أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير ، وقوله تعالى : ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تحفي الصدور ﴾ يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط يجميع الأشياء ، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى ويتقوه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه ، فإنه عز وجل يعلم المين الخائنة وإن أبدت أمانة ، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور · وقال عز يعلم الأصنام والأوثان والأنداد ﴿ لا يقضون بشيء ﴾ أي لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء ويضل الأصنام والأوثان والأنداد ﴿ لا يقضون بشيء ﴾ أي لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء من يشاء وهو الحكم العدل في جميع ذلك .



يقول تعالى : ﴿ أُولِم يسيرُوا ﴾ أي هؤلاء الكفار ﴿ في الأرض فينظرُوا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ﴾ أي من الأمم المكذبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حلَّ

بهم من العذاب مع أنهم كانوا أشدٌ من هؤلاء قوة ﴿ وآثاراً فِي الأرض ﴾ من المعالم العظيمة ، فمع هذه القوة ، والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم ﴿ وما كان لهم من الله من واق ﴿ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات ﴾ أي ما وقاهم من عذاب الله من واق ﴿ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات ﴾ أي بالآيات الواضحات ﴿ فكفروا ﴾ رغّم هذا البيان والبرهان ، ﴿ فأخذهم الله ﴾ أي الله كم أي أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها ﴿ إنّه قويٌّ شديد العقاب ﴾ أي عقابه أليم شديد وجيع ، أعاذنا الله تبارك وتعالى منه .

﴿ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ (٢٤) فَلَمَّا جَاءُهُم وَمُونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ (٢٤) فَلَمَّا جَاءُهُم فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا الْفَتُلُوا أَبْنَاءَ اللّذِينَ امَنُوا مَعَهُ وَالْسَحْيُوا بِالْحَقِّ مِنْ عِنْبَدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي صَلَالٍ ﴿ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي نِسَاءَهُم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي صَلَالٍ ﴿ (٢٥) وَقَالَ فِرْعُونُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُم أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي أَلْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِنْ كُلِّ الْمُرْضِ الْفَسَادَ ﴿ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِنْ كُلِّ الْمُرْضِ الْفَسَادَ ﴿ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِنْ كُلِّ الْمُرْضِ الْفَسَادَ ﴿ (٢٢) وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِنْ كُلِّ الْمُوسَى وَلَيَدْعُ مِ الْمُحَالِ ﴿ (٢٧) فَيَقُولُونُ اللّهُ مِنْ كُلّ

يقول تعالى مسلياً لنبية محمد على الله في الدنيا والآخرة مكما نصر موسى عليه السلام وأرسله بالآيات البيتنات ، ولهذا قال تعالى : ﴿ بآياتنا وسلطان مبين ﴾ والسلطان هو الحجة والبرهان ﴿ إلى فرعون ﴾ وهو ملك القبط بمصر ﴿ وهامان ﴾ وزيره ﴿ وقارون ﴾ أغنى أهل زمانه ﴿ فقالوا ساحر كذاب ﴾ أي كذبوه والبهموه بالجنون والسحر ﴿ فلما جاءهم بالحق من عندنا ﴾ أي بالبرهان الدال على رسالته إليهم ﴿ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وأستحيوا نساءهم ﴾ وهذا أمر ثان بقتل ذكور بني إسرائيل. أما الأول للاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم ، والثاني للتشاؤم بموسى عليه السلام ولهذا قالوا : ﴿ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما كيد الكافرين إلا في ضلال ﴾ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما كيد الكافرين إلا في ضلال ﴾

أي وما مكرهم إلا ذاهب وهالك ﴿ وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولبدع ربُّه ﴾ أي لا أبالي منه وهذًا في غاية الكفر والجحود والتجهرم والعناد . وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَخَافَ أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴾ أي يخشى فرعون ان يضل موسى الناس ويغير دينهم كما يقال في المثل : صار فرعون مذكراً وواعظاً يشفق على الناس من موسى عليه السلام!! ﴿ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيـــوم الحساب ﴾ أي لما بلغه قول فرعون : ﴿ ذروني أقتل موسى ﴾ قال موسى عليه السلام استجرت بالله وعذت به . ولهذا قال : ﴿ إِنِّي عَذْتَ بَرْبِي وَرَبُّكُم ﴾ وفي الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله عليه ، كان إذا خاف قوماً قال : ( اللهم انا نعوذ

بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم . ﴿ ﴿ وَقَالَ رَّاجِلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاَ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبُّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا ۚ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم ۚ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُم ۚ إِنَّ ا ٱللَّهَ لَا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَـــذَّابٌ ۞ (٢٨) يَاقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْ عَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿(٢٩) ﴿ ﴿ ﴿ المشهور أن َهذا الرجل المؤمن قبطي من آل فرعون وليَّس إسرائيلياً. وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما : لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وأمرأةُ فرعون وهو الذي قال : ﴿ يَا مُوسَى إِنَّ المُّلَّا يَأْتَمُرُونَ بِكُ لِيقْتَلُوكُ ﴾ وقد كان يكتّم إيمانه عن قومه فلم يظهر إلا هَٰذَا اليوم حين قال فرعون : ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى ﴾ فأخذتِ الرجل غضبة " لله عز وجل كما ثبت بذلك الحديث : ٩٠ [وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ] ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله : ﴿ أَتَقْتَلُونَ رَجَلًا ۖ أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بالبِّينات من ربَّكم ﴾ أي كيفُ تقتلون رجلاً لكونه يقول رئّي الله وقد أقام لكم البرهان تلوُّ البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنزُّل معهم في المخاطبة فقال : ﴿ وَإِنْ يُكُ كاذباً فعليه كذبه وانَّ يكُ صادقاً يُصبكم بعض الذي يعدكم ﴾ يعني إذا لم يظهر لكم

صحة قوله . فالعقل ان تتركوه ونفسه فلا تؤذوه ، وإن يك كاذباً فيعاقبه الله في الدنيا والآخرة وإنَّ يك صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يهددكم به من العذاب في الدنيا والآخرة. وهكذا أخبر الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ فَتَنَا قَبِلُهُمْ قُومُ فَرَعُونَ وَجَاءُهُمْ رَسُولَ كُرَيْمُ أَنْ أَدُوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين ، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ، وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني ، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني ، ﴾ وكذلك قال رسول الله ﷺ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله ، ولا يمسوه بسوء ويصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته . قال الله تعالى : ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ المُودة في القربي ﴾ أي أن تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة ، واتركوا بيني وبين الناس . وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبيناً . وقوله جل وعلاً : ﴿ إِن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ﴾ أي لو كان هذا الذي يدغوكم إلى الله من المسرفين الكذابين لما هدًاه الله وأرشدَه إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله ومُنهجه المستقيم . ثم قال المؤمن محذراً قومُه زوال نعمة ِالله عنهم ، وحلول نُقمته بهم: ﴿ يَا قُومُ لَكُمُ الْمُلْكُ اليَّوْمُ ظاهرين في الأرض ﴾ أي لكم الملك والكلمة النافذة والجاه فقابلوا نعمه بشكره وتصديق رسوله واحذروا نقمته إن كذبتموه ﴿ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ﴾ أي لا تغنى عنكم هذه الجنود والعساكر إن أرادنا الله بسوء ... قال فرعون راَّداً على ما أشار به هذا الرجلُ المؤمن الرشيد ﴿ مَا أَرْيَكُمْ إِلَّا مَا أَرِّي ﴾ أي لا أرى لكم إلا ما أرى لنفسي . وقد كذب فرعون لأنه كان متحققاً صدق موسى برسالته ، كقوله تعالى : ﴿ وجحَّدُوا بَهَا واستيقنتها أنفِسهم ظلماً وعلواً ﴾ وقولُه : ﴿ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ أي إلى الطريق الحق وسبيل الهدى وقد كذب أيضاً في ذلك وغش قومُه . وفي الحديث : ٦١ [ ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح ْ رائحة الجنة وإن ريحُها ليوجد من مسيرَة خمسمائة عام ] والله الموفق للصواب .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ (٣٠) مِشْــلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَكَمْنُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَـادِ ﴿ (٣١) وَيَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْـكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ (٣٢) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَــُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ

وَمَنْ يُضْلِلِ أَنْهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ فَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ بِمَّا جَاءِكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ أَنَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَالِكَ يُضِلِ أَنَّهُ مَنْ مُهُو مُسْرِفٌ يَبْعَثُ أَنَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَالِكَ يُضِلِ أَنَّهُ مَنْ مُهُو مُسْرِفُ مُرْتَابٌ ﴿ (٣٤) أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ أَنَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مُوتَابٌ ﴿ وَعِنْدَ أَلَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعِهُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مَقْتَا عِنْدَ أَنَّهُ وَعِنْدَ أَلَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعِهُ مُنْ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مَقْتَا عِنْدَ أَنَّهُ وَعِنْدَ أَلَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعِهُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مَثَلِي مُثَلِي مَثْبَرِ بَجَارٍ ﴿ (٣٥) ﴾ .

قال مؤمن آل فرعون : ﴿ يَا قُومَ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلُ يُومُ الْأَحْزَابِ ﴾ كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم ، كيف حل بهم بأسُ الله وما ردَّه عنهم رادٌّ ﴿ وما الله يريد ظلماً للعباد ﴾ أي إنما أهلكهم الله بتكذيبهم رسله عليهم الصلاة والسلام ثم قال : ﴿ يَا قُومَ إِنِي أَخَافَ عَلَيْكُم يُومُ التَّنَادَ ﴾ يعني القيامة ينادي الناس بعضهم من الهول ، وقيل مناداة أهل الجنة لبعضهم ، وكذلك أهل النار . وقوله تعالى : ﴿ يُومُ تُولُّونُ مُدْبُرِينَ ﴾ أي هاربين ﴿ مَا لَكُمْ مَنَ اللَّهُ مَنْ عَاصِمْ ﴾ أي مانع يمنعكم من بأسه ﴿ وَمَنْ يَضَلُّلُ فَمَا لَهُ من هاد ﴾ أي لا هادي لمن أضلته الله . وقوله : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسَفُ مِنْ قَبَلِ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ يعني بعث الله في أهل مصر يوسفَ قبل موسى عليهما السلام فما أطاعوا يوسف إلا بمجرد الوزارة والحاه الدنيوي. ولهذا قال تعالى : ﴿ فَمَا زَلَّمَ فِي شَكٍّ مَمَا جَاءٌكُم بِهُ حَتَّى إِذَا هلك قلتم لن يبعثُ الله من بعده رسولاً ﴾ أي يئستم فقلتم طامعين لن يبعث بعده رسولاً وذلك لكفرهم وتكذيبهم ﴿ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ﴾ كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه في أفعاله ، وارتيابقلبه . ثم قال عز وجل : ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ﴾ أي الذين يدفعون الحق بالباطل بلا دليل ولا حجة ، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت. ولهذا قال تعالى: ﴿ كَبِّر مَقْتًا عَنْدَ اللَّهُ وَعَنْدُ الذين آمنوا ﴾ أي والمؤمنون ايضاً يبغضون من تكون هذه صفته وإن الله يطبع على قلوبهم، جزاء ما فعلوا فلا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً . ولهذا قال تعالى : ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر ﴾ أي متكبر على اتباع الحق ﴿ جبار ﴾ قال قتادة : آية الجبابرة : القتل بغير حق والله تعالى أعلم .

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْتُحا لَعَلَي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ (٣٦) ﴿ أَسْبَابِ السَّمَاٰوِاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مَوْسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِباً وَكَذَٰ لِكَ زُنِّينَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ وَكَذَٰ لِكَ زُنِّينَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ أَلْا فِي تَبَابِ ﴿ وَمُ لَا يَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَالِهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِمُ اللَّمْ اللَّهُ الللَّمْ

يخبر تعالى عن عتو فرعون وتكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان الله يبني له قصراً شاهقاً ﴿ لعلي أبلغ ُ الأسباب ، أسباب السموات ﴾ أي أبوابها وطرقها ﴿ فأطلِع َ إلى إلّه موسى وإني لأظنه كاذباً ﴾ أي أنه كذّب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى أرسله إليه ﴿ وكذلك زيّن لفرعون سوء ُ عمله وصُد ً عن السبيل ﴾ أي بفعله هذا الذي أراد أن يوهم رعيته ليصرفهم الى تكذيب موسى عليه السلام ولكن . ﴿ وما كيد فرعون إلا في تباب ﴾ أي في خسار .

﴿ وَقَالَ ٱلذِي آمَنَ يَاقَوْمِ ٱتبِعُونِ ٱلْهَدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ (٣٨) يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذُهِ ٱلْمُنْ يَاقَوْمِ ٱتبِعُونِ ٱلْهَدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ (٣٨) يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذُهِ ٱلْمُنْ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿ (٣٨) مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً فَلَا يُجْزَى إِلّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِماً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنشَى ﴿ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً فَلَا يُجْزَى إِلّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِماً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنشَى وَهُو مُونُمِنْ فَأَ وُلَيْكًا يَدُ نُحُلُونَ ٱلجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ وَهُو مُونُمِنْ فَا أَوْ النَّاكَ يَدُ نُحُلُونَ ٱلجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿

يقول مؤمن آل فرعون لقومه : ﴿ يَا قُومِ اتَّبَعُونَ أَهْدَكُمْ سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴾ أي أنا الذي اهديكم سبيل الرّشاد لا فرعون الذي كذب عليكم ثم بدأ يزهدهم في الدنيا التي صدتهم عن الايمان بموسى عليه الصلاة والسلام فقال : ﴿ يَا قُومَ إَنَّمَا هَذَهُ الحياة الدنيا متاع ﴾ قليل زائل ﴿ وإن الآخرة هي دار القرار ﴾ لا زوال لها فإما نعيم أو جحيم. ولذا قال تعالى : ﴿ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ أي واحدة ﴿ ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزفون فيها بغير حساب ﴾ أي لا يتقد الريخواء بل يثيبه من فضله بلا انقضاء ولا نفاد والله الموفق للصواب .



يقول لهم المؤمن من آل فرعون ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله عليه الذي بعثه اليكم ﴿ وَتَدْعُونُنِي إِلَى النَّارِ ۚ تَدْعُونُنِي لَأَكْفُرُ بالله وأشرك به ماليس لي به علم ﴾ أي على جهل بلا دليل ﴿ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ﴾ أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه ﴿ لا جرم أنما تدعوني إليه ﴾ أي حقاً إن الذي تدعونني إليه من عبادة الأصنام ﴿ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ﴾ أي هذه الأنداد لا تجيب داعيها لا في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصْلَ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وأن مردَّنا إلى الله ﴾ أي في الدار الآخرة فيجازى كل بعمله. ولهذا قال :﴿ وأنَّ المسرفين هم أصحاب الناركي أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله عز وجل : ﴿ فَسَنَّذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لكم ﴾ أي سوف تعلمون صحة ما أقوله لكم ﴿ وافوض أمري إلى الله ﴾ أي وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم ﴿ إِن الله بصير بالعباد ﴾ أي هو بصير بهم تعالى وتقدس فيهدي من يستحقُّ الهداية،ويضلُّ من يستحق الإضلال،وله سبحانه الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ. وقوله تعالى : ﴿ فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيَّئَاتُ مِا مَكُرُوا ﴾ أي وقاه في الدنيا أي نجَّاه تعالى مع موسى عليه السلام من الغرق وفي الآخرة فوقاه النار وأدخله الجنة ﴿ وحاق بآلْ ِ فرعون سوءُ العذاب﴾ وهو الغرق ثم الانتقال منه إلى الجحيم ، فإن النار يعرضون عليها

صباحاً مساءً إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة انتقلوا من عذاب القبر إلى عذاب جهنم. ولهذا قال تعالى : ﴿ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد ً العذاب ﴾ واستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ .

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ٦٧ [أن يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله على عن عذاب القبر فقال مثلل على الله عنها : فما رأيت رسول فقال مثلل على ملاة إلا تعود من عذاب القبر ] وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . الله عنها بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر ] وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه – في جملة ما قال : ... وإن أرواح ال فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهم وتروح عليها فذلك عرضها ... وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن رسول الله على أبي قال فيه : ٦٣ [ ... ثم انطلق بي إلى أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن رسول الله على المناه على البيت الضخم مصفدون على سابلة خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة تل فرعون ، وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ﴿ ويوم تقوم الساعة أدخلوا له عرعون أشد العذاب ﴾ وآل فرعون كالإبل المسمومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون ] .

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ ثَبَعاً فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ ٱلنَّارِ ۞ (٤٧) قَال النَّمْ ثُغُنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ ٱلنَّارِ ۞ (٤٧) قَال الذينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلُ فِيها إِنَّ ٱللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ (٤٨) وَقَالَ ٱلذينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَة جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبِّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْماً مِنَ ٱلْعَذَابِ ۞ (٤٩) قَالُوا أَوَلَمْ ثَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ۞ (٥٠) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ٢٠٥) اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ٢٠٥) ﴿ اللَّهُ ﴿ ٢٠٥) اللَّهُ ﴿ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ۞ (٥٠) ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللْ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

يخبر تعالى عن تحاجِّ أهل النار في النار وتخاصمهم ، وفرعون وقومه من جملتهم فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء ﴿ إنَّا كنا لَكُمْ مَعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النار ﴾ أي قسطاً تتحملونه تمماً ﴾ أي أطعناكم في الكفر ﴿ فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار ﴾ أي قسطاً تتحملونه

عنّا ﴿ قال الذين استكبروا إنا كل فيها ﴾ أي كفى ما حملنا من العذاب ﴿ ان الله قلم حكم بين العباد ﴾ أي قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منّا ﴿ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعو ربّكم يخفف عنا يوماً من العذاب ﴾ فلما علموا أن الله لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال : ﴿ إخساوا فيها ولا تكلمون ﴾ سألوا الخزنة أن يدعوا لهم تخفيف العذاب ولو يوماً واحداً فرد وا عليهم ﴿ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات ﴾ أي ألم تقم عليكم بالحجج على ألسنة الرسل؟ ﴿ قالوا بلغ قالوا فادعوا ﴾ أي ادعوا أنتم لأنفسكم فنحن برآء منكم ولو دعوتم فلن يستجاب لكم ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ أي لا يقبل ولا يستجاب .

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْجَيَوَ وِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ (٥) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوهُ ٱلدَّارِ ﴿ (٥٠) وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَیٰ ٱلهُدَیٰ وَاوْرَثْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ وَلَهُمْ سُوهُ ٱلدَّارِ ﴿ (٥٠) وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَیٰ ٱلهُدَیٰ وَاوْرَثْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ الْکَتَابَ ﴿ (٥٠) هُدَی وَذِکْرَیٰ لِاولِی ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (٥٥) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللهِ حَقِّ وَٱسْتَغْفِرْ لِلذَّنْبِكَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّبِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعَثِي وَالْعَثِي اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ وَالْمِيْرُ ﴿ (٥٥) إِنَّ ٱلذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ وَاللهِ إِنْ فَي صُدُورِ هِمْ إِلاَّ كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ أَنْ فَي صُدُورِ هِمْ إِلاَّ كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ إِلَّا كُنِنْ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّ لَهُ هُو السَّعِدِ أَلْهِ إِنَّ لَهُ هُو السَّعِيدُ فَاسْتَعِدْ فِاللهِ إِنَّ لَهُ هُو السَّعِيدُ فَالْسَعِيدُ أَلْهُ مِنَ الْبَعِيمِ أَلْهُ هُو السَّعِيدُ فَالْسَعِيمُ الْبَعِيمِ وَاللهِ إِنَّ لَهُ مُو اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِلَّا كُنْ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَالْسَتَعِدُ فَالْوَالِهُ إِلَى الْهُمْ إِلَا لَهُمْ إِلَا لَهُ إِلَّا كُنِلُونَ اللهُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْمُؤْمُ إِنْ فِي صُدُورِ هِمْ إِلاَ كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَالْسَتَعِدُ وَاللهِ إِلَى الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعَلَيْدِ اللهِ الْمُؤْمِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَنْنُصَرَ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَّاةِ الدُنْيَا وَيُومَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ فقد أورد ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية سؤالاً فقال : قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية : كيحيى وزكريا وشعيا ، ومنهم من خرج من بين أظهرهم مهاجراً كإبراهيم ، ومنهم رفع إلى السماء كعيسى فاين النصرة في الدنيا ...؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين : أحدهما : أن يكون الخبر عاماً والمراد به البعض قال وهذا سائغ في اللغة . والثاني : ان يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم سواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتله يحيى وزكريا وشعيا سلط الله عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم . وقد ذكر ان النمروذ أخذه الله تعالى أخذ عزيز من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم . وقد ذكر ان النمروذ أخذه الله تعالى أخذ عزيز

مقتدر وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلُّط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم، ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ويضع الجزية ، فلا يقبل إلا ّ الإسلام وهذه نصرة عظيمة . وهذه سنَّة الله في خلقه أن ينصر عبَّاده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم ؛ وهكذا نصر الله نبيه محمداً مُطِلِيٍّ وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذَّبه وعاداه ، فجعل كلمة الله هي العليا ، ودينه هو الظاهر على سائر الأديان ودانت له الجزيرة العربية كلها ودخل النَّاس في دين الله أفواجاً . ثم من بعد ه خلفاؤه فبلَّغوا عنه دين الله عز وجل ودعوا عباد الله إلى الله تعالى ، وفتحوا البلاد والقلوب حتى بلغت الدعوه المحمدية مشـــارق الأرض ومغاربها وسيبقى هذا الدين ظاهراً منصوراً إلى يوم القيامة . ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنْسَا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل وقوله تعالى : ﴿ يُومَ لَا يَنْفُعُ الظَّالَمِينَ مَعْذَرْتُهُم ﴾ أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية ﴿ ولهم اللعنة ﴾ أي الإبعاد والطرد من الرحمة ﴿ ولهم سوء الدار ﴾ أي بئس المنزل والمقيل والعاقبة ﴿ ولقد آتينا موسى الهدئ وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ﴾ وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور ﴿ وأورثنـــا بني اسرائيل الكتاب ﴾ أي جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى ﷺ . وفي الكتــاب الذي أورثوه وهو التوراة : ﴿ هدى وذكرى لأولي ِ الألباب كه وهي العقول السليمة. وقوله عز وجل : ﴿ فَاصِبْرُ ﴾ أي يـــا محمد ﴿ انْ وعد الله حق ﴾ أي وعدناك أن نجعل العاقبة لك ولمن اتَّبعك والله لا يخلف الميعاد . وقوله تعــالى : ﴿ وَاسْتَغَفَّرُ لَذَنْبِكُ ﴾ هذا حض للأمة على الاستغفـــار ﴿ وسبِّح بحمد ربُّكُ بالعشي ﴾ أي في أواخر النهار وأوائل الليل ﴿ والإبكار ﴾ وهي أواثل النهار وأواخر الليل ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ﴾ أي يدفعون الحق بالباطل بلا برهان ولا حجة من الله ﴿ إِن ۚ فِي صدورهـــم إِلا ۖ كبر ۗ مَا هم ببالغيه ﴾ أي ما في صدورهم إلا ً كبر على أتباع الحق وليس ما يرومونه إلا ٌ إعلاء للباطل وما ذلك بحاصل لهم ﴿ فاستعذ بالله ﴾ من حال مثل هؤلاء ﴿ انه هو السميع البصير ﴾ هذا تفسير ابن جرير (ملخصاً). يُوْمِنُونَ ﴿ ( ٥٩ ) ﴿ السموات يَنَهُ تعالَى على أنه يعيد الحلق يوم القيامة وإنَّ ذلك سهل عليه لأن خلق السموات والأرض أكبرُ من خلق الناس، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى كما قال تعالى : ﴿ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولكن اكثر الناس لا يعلمون ﴾ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها فالذي يعترف بأن الله خلق السموات والأرض ثم يُنكر المعاد فقد اعترف بما هو أولى مما أنكرتم.وقال تعالى : ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تتذكرون ﴾ أي كما الكفرة الفجار ﴿ قليلاً ما تتذكرون ﴾ أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قسال الكفرة الفجار ﴿ قليلاً ما تتذكرون ﴾ أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قسال تعالى : ﴿ إن الساعة لآتية ﴾ أي الواقعة ﴿ لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ أي لا يصد قون بها بل يكذبون بوجودها .

هِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱذْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ (٦٠ ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَبَادَتِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ (٦٠ ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هذا من فضله سبحانه وكرمه ، أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول : يا من أحبُّ عباده إليه من سأله فأكثر سؤآله ، ويا من ابغضُ عباده إليه من لم يسألُه ، وليس أحد كذلك غَيرك يا رب رواه ابن أبي حاتم .

روى أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه في فيما يروى عن ربه عز وجل قال: ٦٤ [أربع خصال واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين عبادي . فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً ،

واما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به ، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة ، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك] وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عليه: ٦٥ [«ان الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : ﴿ ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين ﴾] ومن رواية أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه عليه ما وقوله عز وجل : ﴿ إِن الذين يستكبرون عن عبادتي ﴾ أي الله عقيرين .

آللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يمتن الله على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه، ويستريحون من حركات المعايش بالنهار ، وجعل النهار مبصراً أي مضيئاً لينصر فوا فيه بالأسفار والعمل ﴿ إِن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ أي لا يقومون بواجب الشكر على النعمة. ثم قال عز وجل : ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ﴾ أي الذي فعل هذه الأشياء وخلقها لا إله غيره ولا رب سواه ﴿ فأنتَى تؤفكون ﴾ أي فكيف تعبدون من لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة منحوتة. وقوله عز وجل ﴿ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ﴾ أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان، إنما بمجرد الجهل والهوى، وجحدوا حجج الله وآياته. وقوله تعالى :

﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ﴾ أي جعلها لكم مستقراً ﴿ والسماء بناءً ﴾ أي سقفاً للعالم محفوظاً ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ أي فخلقكم في أحسن تقويم ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ أي من المآكل والمشارب في الدنيا فهو الحالق الرازق ﴿ ذلكم الله ربّكم فتبارك الله ربّ العالمين ﴾ أي تعالى وتقدس وتنزه ثم قال تعالى : ﴿ هو الحي لا إله إلا هو ك أي هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن، الذي لا معبود إلا هو سبحانه. ﴿ فادعوه مخلصين له الدين ﴾ أي موحدين له مقرين بألوهيته وربوبيّته ثم روى ابن عباس قال : من قال لا إلّه إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى : ﴿ فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى : ﴿ فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين .



يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ، إن الله عز وجل ينهي أن يعبد سواه إذ لا يستحقُّ العبادة غيرُه ﴿ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشد كم ثم لتكونوا شيوخاً ﴾ أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له ، وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله ﴿ ومنكم من يُتَوُفّى من قبل ﴾ أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم يسقط سقطاً ومنهم يُتُوفّى صغيراً وشاباً وكهلاً. وقال سبحانه: ﴿ ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون ﴾ أي تتذكرون البعث ﴿ هو الذي يحيي و يميت ﴾ أي هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه ﴿ فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كنْ فيكون ﴾ أي لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة .

(۲۹) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
(۲۹) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
(۷۰) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ (۷۷) فَي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ (۷۷) فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ (۷۷) فَي قِيلَ هَمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ (۷۷) مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا صَلوَّا عَنَّا بَلِ لَمْ نَكُنْ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ (۷۳) مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا صَلوَّا عَنَّا بَلِ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ ﴿ (۷٤) خَلِكُمُ نَكُنْ نَعْنِ اللهِ الْكَافِرِينَ ﴿ (۲۷) خُلِكُمُ نَعْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف يصرفون عقولهم عن الهدى إلى الضلال ﴿ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ﴾ من الهدى والبيان ﴿ فسوف يعلمون ﴾ هذا تهديد ووعيد من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى : ﴿ إِذِ الْأَعْلال في أَعناقهم والسلاسل ﴾ قال تعالى : ﴿ إِذِ الْأَعْلال في أَعناقهم والسلاسل ﴾ أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة الله المحجم ولهذا قال تعالى : ﴿ يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ﴾ كما قال تعالى : ﴿ هذه جهم التي يكذب بها المجرمون ، يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هذه جهم أين ما كنتم تشركون من دون الله ﴾ أي أين الأنداد التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم . ﴿ قالوا ضلوا عنا ﴾ أي ذهبوا فلم ينفعونا ﴿ بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً ﴾ أي جحدوا عهادتهم كقوله جلت عظمته : ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ ولهذا قال عز وجل : ﴿ كذلك يضل الله الكافرين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكُم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ﴾ أي وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكُم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ﴾ أي فبئس مثوى المتكبرين ﴾ أي فبئس وأشركم وبطركم ﴿ أدخلوا أبواب جهم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ﴾ أي فبئس

المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه . والله تعالى أعلم .

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَ فَإِمَّمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أُو يَنَتُو فَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ (٧٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ فَعْدُهُمْ أُو يَنَتُو فَيَنْكَ وَلِمَنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُوكِ أَنْ يَأْتِمُ أَنْ يَا يَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَرَخْصِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٧٨) في الله فَضِي بِالْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٧٨)

يقول تبارك وتعالى آمراً رسوله على بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك، وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ﴿ فإما زرينك بعض الذي نعدهم ﴾ أي في الدنيا ... وكذلك وقع فقد أقر الله عين نبيه على إلى السلمين يوم بدر وأبيد رؤوس الشرك ، ثم فتح الله على نبيه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته على الآخرة ، ثم قال تعالى مسلياً لنبيه على فإلينا يرجعون ﴾ أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة ، ثم قال تعالى مسلياً لنبيه على ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ﴾ أي أوحينا إليك خبرهم ، وقصصهم مسع أقوامهم كيف كذبوهم ثم كانت العاقبة والنصرة للرسل على التنبيه على ذلك في سورة النساء عليك ﴾ وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف. كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء عليك ﴾ وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف. كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء على صدقه فيما جاءهم به: ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كم أي ليس لأحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق العادات إلا أن يأذن الله له في ذلك، فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به: ﴿ فإذا جاء أمر الله ﴾ وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين على صدقه فيما جاءهم به: ﴿ فإذا جاء أمر الله ﴾ وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين هنالك المبطلون ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم / ١٦٤ / من سورة النساء

﴿ إِنَّهُ ٱلَّذِي تَجْعَلَ لَكُمْ ٱلْأَنْعَامَ لِلَّهُ كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ (٧٩) وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُور كُمْ وَعَلَيْهَا وَ عَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ (٨٠) وَيُرِيكُمْ 'ايَاتِهِ فَأَيَّ 'ايَاتِ ٱللهِ تُنْكِرُونَ -€ (A1) **\*** 

يمن الله على عباده بما خلق لهم من الأنعام المختلفة فمنها ركوبهم ومنها يأكلون كالإبل والبقر والحيل والغيم وما يشبه وينتفع بلحومها ولبنها وحمل الأثقال ويلبس صوفها ووبرها ولذا قال تعالى ﴿ لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ً في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾ وقوله جل وعلا : ﴿ ويريكم آياته ﴾ أي براهينه في الآفاق وفي أنفسكم ﴿ فأيَّ آيات الله تنكرون ﴾ أي لا تقدرواعلى إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا .

﴿ إِنَّا أَفَلَمْ يَسِرُوا فِي ٱلْارْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَأَنُوا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَ ٰاتَارَا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَأُنُوا يَكْسِبُونَ ۞ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرُحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَأَنُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ (٨٣) فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا ٰامَنَّا باللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۞ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بِأَسَنَا سُنَّتَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَـــ دُ خَلَتُ فِي عِباَدِهِ وَ خَسِرَ مُنَالِكَ ٱلْكَأَفِرُونَ ﴿ (٨٥) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وما حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وآثارهم في الأرضف أغنى عنهم ذلك ولا منعهم من بأس الله وذلك لأنهم لماجاءتهم الرسل ولم يلتفتوا لحججهم وبراهينهم ، واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. قال مجاهد: قالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب. ﴿ وحاق بهم ﴾ أي أحاط بهم العذاب ﴿ ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي الذي كانوا يكذبون به ﴿ فلما رأوا بأسنا ﴾ أي عاينوا وقوع العذاب بهم ﴿ قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ أي وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون لعنه الله حين أدركه الغرق: ﴿ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ قال الله تبارك وتعالى ﴿ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ (أ) أي فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبية موسئ عليه الصلاة والسلام دعاءه عليه حين قال: ﴿ واشدد على قلوبهم فلا يؤ منوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ وكذلك قال تعالى ههنا ﴿ فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قدخلت في عباده ﴾ أي هكذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا ينقبل منه. ولهذا جاء في الحديث: ٢٧ [انالله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر] أي فإذا غرغرو بلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ. ولهذا قال تعالى: ﴿ وخسر هنالك الكافرون ﴾ .

آخر اختصار تفسير سورة المؤمن « غافر » ولله الحمد والمنة والفضل والشكر وحده

<sup>(</sup>۱) قلت: هذه الآية وما بعدها من التفسير...لدليل واضح جلي ،على ان فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لم يقبل إيمانه. لأنه تأخر إلى حين معاينة العذاب الذي كان يتوعده به موسى عليه الصلاة والسلام ولذلك قال له الله تعالى : « آلآن ... ؟!! وقد عصيت قبل... وكنت من المفسدين» ولكن ما تزال طائفة من المسلمين -- زعموا -- يشفقون على فرعون ويقولون بإيمانه ونجاته فنسأله تعالى أن يهديهم إلى الحق وإن أبوا فاللهم احشرهم معه .



## نزلت بعد سورة المؤمن « غافر »

## بسيسم الله الزعم والقيم

يقول تعالى : ﴿ حَمّ \* تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله تعالى : ﴿ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ كتاب فصلت آياته ﴾ أي بينت معانيه ، وأحكمت أحكامه ، ﴿ قرآناً عربياً ﴾ أي بيناً واضحاً فمعانيه مفصلة ، وألفاظه واضحة غير مشكلة. كقوله تعالى : ﴿ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ أي هو معجز بلفظه ومعناه . وقوله تعالى : ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون ﴿ بشيراً ونذيراً ﴾ بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين ﴿ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ أي أكثر قريش لا يفهمون منه شيئاً مع بيان وضوحه ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة ﴾ أي مغطاة ﴿ مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ﴾ أي صمم عمّا جئتنا به . ﴿ ومن بيننا وبينك حجاب ﴾ فلا يصل إلينا لا يه وفي آذاننا وقر ﴾ أي صمم عمّا جئتنا به . ﴿ ومن بيننا وبينك حجاب ﴾ فلا يصل إلينا لا يقول ﴿ فاعمل إننا عاملون ﴾ أي أعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا

نتابعك . روى الإمام العالم عبد بنحميد في مسنده عنجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ٦٨ [اجتمعت قريش يوماً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعاب ديننا ، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبدالله؟ فسكترسول الله صلالم . فقال: أنت خير أم عبد المطلب، فسكت رسول الله عليه فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك ، فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ، فرقت جماعتنا وشتنت أمرنا ، وعبت ديننا وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم ان في قريش ساحراً ، وأن في قريش كاهناً والله ما ننتظر إلاً مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاني، أيها الرجل ان كان إنمابك الحاجة، جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحدا. وان كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً . فقال رسول الله عَلِيْجٍ : « فرغت» (١) قال نعم ، فقال رسول الله عَلِيلَةٍ : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. حَمَّ . تنزيل من الرحمن الرحيمُ \_ حتى بلغ ــ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . ﴾ فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا فقال رسول الله عليه « لا » فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمون به إلاّ كلمته . قالوا فهل أجابك ؟ قال: نعم ... لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قاله، غير انه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدريما قال ؟ قال. لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة ٢

وهذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده مثله سواءً ، وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عنجابر بن عبدالله فذكر الحديث إلى قوله تعالى ٦٩ [...مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ، ورجع إلى أهله ، ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه. فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنّا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه ، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك

<sup>(</sup>١) قلت : وقوله / ص / « فرغت » فيه دليل على مراعاة أدب المناظرة أي يظل المناظر ساكتاً حتى تمنتهي محدثه .

من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد ، فغضب عتبة ، وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً وقال : والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً ، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة ، فأجابي بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ، وقرأ السورة إلى قوله تعالى : ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ فأمسكت بفيه وناشدته با لرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخشيت ان ينزل بكم العذاب] وجاء في رواية محمد بن اسحق... ، ٧ [قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي ، خلوا ما بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتز لوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به . قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال ملككم ، وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به . قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال ملك هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم .]

أَنْ إِنْمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ لُوحَىٰ إِلَيْ أَنْمَا إِلَىٰ اللهُ وَاحِدُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ (٦) ٱلَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ اللهُ وَأَلْلَا لِللهُ اللهُ ا

يقول تعالى : ﴿ قُل ﴾ يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين ﴿ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ﴾ لا كما تعبدون من الأصنام والأنداد ، إنما الله إله واحد ﴿ فاستقيموا إليه ﴾ أي اخلصوا له العبادة كما أمركم به على ألسنة الرسل. ﴿ واستغفروه ﴾ أي من سالف الذنوب ، ﴿ وويل للمشركين ﴾ أي دمار لهم وهلاك عليهم ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ المراد هنا بالزكاة التي هي طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام ، وتكون سبباً لزيادته وبركته ، وتوفيقاً لاستعماله في الطاعات وهكذا فهي تشمل الطهارتين طهارة النفس من الشرك وطهارة المال من حق المستحقين منه . ثم قال جل جلاله : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾ أي غير منقطع فهو أجر متصل لا ينقطع أبداً كقوله تعالى : ﴿ ما كثين فيها آبداً ﴾ وذلك من فضل الله ومنه وكرمه .



قَانُ أَنْكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَانِي مِن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَثُواتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَاء لِلسَّالِلِينَ ﴿ وَفِيهَا أَثُواتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَاء لِلسَّالِلِينَ ﴿ (١٠) ثُمَّ السَّوَى إِلَى السَّهَآء وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ إِنْتِيهَا طَوْعاً أَوْ كَرُها قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿ (١١) فَقَضَالُهنَّ سَبْعَ سَمُواتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَها وَزِيَّنَا السَّمَآء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ وَأُونِيرِ الْعَذِيرِ الْعَلِيمِ ﴿ (١٢) فَقَضَالُهنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِيمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ ا

هذا انكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الحالق لكل شيء ، المقتدر على كل شيء فقال : ﴿ قَلَ أَنْنَكُم لِتَكَفّرُونَ بِالذِي خلَّقِ الأَرْضُ فِي يومين وتجعلون له أنداداً ﴾ أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معه ﴿ ذلك رب العالمين ﴾ أي الحالق لكل شيء وهنا تفصيل لقوله تعالى : ﴿ خلق السموات والأرض في ستة أيام ﴾ (١) ففصل ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأرض أولاً . كما قال تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ الآية فأما قوله تعالى : ﴿ أَنْمَ أَسْدَ خلقاً أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، والأرض بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ، ومرعاها ، والجبال أرساها ، متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ ففي هذه الآية أن اللحو أي دحو الأرض كان بعد خلق السموات واما خلق الأرض فقبلها بالنص وبهذا اللحو أي دحو الأرض كان بعد خلق السموات واما خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى أجاب ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحه المحاف منه ما يختص بالموضوع ... ( وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى المحاف في يومين ثم خلق السماء ثم استوى المداء فسواهن في يومين آخرين ، ثم دحى الأرض ، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى ، وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام ، وما بينهما في يومين آخرين فذلك والمرعى ، وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام ، وما بينهما في يومين آخرين فذلك

<sup>(</sup>١) جاءت في أربمة مواضع في القرآن وذلك كما يلي : في الأعراف الآية /؛ه/ ، ويونس /٣/ وهود /v/ والحديد /؛/ .

قوله تعالى : ﴿ دَحَاهَا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يُومِينَ ﴾ أي خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلق السموات في يومين ... ( وقوله تعالى: ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ يعني يوم الأحد ويوم الإثنين ﴿ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ﴾ أى جعلها مباركة ً ، قابلة الخير ، والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس ، يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مــع اليومين السابقينأربعة (١) ولهذا قال : ﴿ فِي أَربعة أيام سواء للسائلين ﴾ أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه . وقوله تعالى : ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾ أي جعل في كل أرضٍ ما لا يصلح في غيرها . وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ وهو بخار ُ المــــاء المتصاّعد منه حين خلقت الأرص ﴿ فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً ﴾ أي استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا م تريد خلقه ﴿ فقضاهن سبع سموات في يومين ﴾ أي في يومين آخرين بعد خلق الأرض في يومين . ﴿ وأوحى في كل سماء أمرها ﴾ أي ما تحتاج اليه من مخلوقات كالملائكة وغيرهم من لا يعلمهم إلا هو سبحانه ﴿ وزينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ وهي الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ﴿ وحفظاً ﴾ أي حرساً من الشياطين أن تستمع من الملأ الأعلى﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ أي عز كل شيء فغلبه وقهره. والعليم بحركات مخلوقاته وسكناتهم جميعاً ، سبحانه وتعالى وتبارك وله الحمد دائماً .

<sup>(</sup>١) قلت : على فرض ثبوت تعيين أسماءالأيام التي خلق الله فيها الأرض والسماء – مع أنني أرجح العكس – فان قول المفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ( ان خلق الأرض كان في يومين يعني الأحد والأثنين ، و « جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها » أي جعلها مباركة قابلة الحيروقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مم اليومين السابقين أربعة ) فيلزم من قوله هذا أن الدحو كان بمد خلق الأرض وقبل خلق السماء لأن الأرض في يومي الأحد والأثنين وتعيين الأرزاق والزرع الذي يستلزم الماء والرعي في يومي الثلاثاء والأربعاء . بينما يقول المه تعالى ... أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها و مرعاًهـ » فثبت بهذه الآية أن الله تعالى أخرج من الأرض ماءها و مرعاها وأرزاقها بعد خلق السماء فعلى أساس ترتيب أسماء الأيام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يلزم ان يكون خلق السماء يوم الثلاثا والأربعا أي بعد خلق الأرض الذي كان في يومي الأحد والأثنين لا يوم الحميس والجمعة ، وان يكون دحو الأرض واخراج مائها ومرعاها يوم الحميس والجمعة لا يوم الثلاثا والأربعا لأن الله أخبرنا ؛ « والأرض بعد ذلك دحاها » أي بعد خلق السماء . لا شك ان التمسك بأسماء الأيام هو الذي أحدث هذه البلبلة والتناقض. مع أن ذكر الأسماء يظهر انه من احبار بياسرائيل ولم تثبت به الأحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بل هي نقل عن كعب الأحبار . والله الموفق .

مَنْ أَيْدُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرُ نُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَمُودَ ﴿ (١٣) إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنْوَلَ مَلَئِكَةً فَإَنَّا بِمَا أُرْسِلُمْ بِعِيْدِ الْحَقِّ وَقَالُوا كَافِرُونَ ﴿ (١٤) فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكُبْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنْمُ مَنْ أَشَدُ مِنْمًا أَوْ اللهِ أَنْ الله أَلْدِي خَلَقَهُمْ هُو اللهُ مِنْمُ مَنْ أَشَدُ مِنْمُ أَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَوا فَوَ أَنَّا مِعْدُونَ ﴿ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَوا فِي أَلَيْهِمْ مَعْدَابِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق، إن أعرضتم عما جئتكم به من عنده تعالى فإني انذر كم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين المكذبين بالمرسلين . ﴿ صاعقة مثل صاعقة عاد و نمود ﴾ أي ومن كان على ما هم عليه من التكذيب ﴿ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ أي في القرى المجاورة لهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعباده الله وحده لا شريك له مبشرين ومنذرين، ومع هذا لم يؤمنوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا : ﴿ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ﴾ أي لكانوا رسلاً من الملائكة ﴿ فإنا بما ارسلتم به ﴾ يا أيها البشر ﴿ كافرون ﴾ أي لا نتبعكم وانتم بشر مثلنا . قال الله تعالى : ﴿ فأما عاد فاستكبروا في الأرض ﴾ أي بغوا وعتوا وعصوا بشر مثلنا . قال الله تعالى : ﴿ فأما عاد فاستكبروا في الأرض ﴾ أي بغوا وعتوا من بأس الله ﴿ أولم يرُوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوّة ﴾ أي أن الذي خلق قوتهم له صم وخلق كل شيء أليس هو أقوى منهم ؟ ومن البدهي أن يكون الذي خلق أقوى من

المخلوق فبارزوا الجبار، وجحدوا آياته، وعصوا رسله. فلهذا قال: ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾ وهي شديدة الهبوب باردة لها صوت مزعج لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم . وقوله تعالى : ﴿ في أيام نحسات ﴾ أي متتابعات ﴿ سبع ليال وثمانية أيام حسوما ﴾ حتى أبادهم عن آخرهم ، واتصل بهم خزي الحياة الدنيا بعذاب الآخرة أخزى الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى أشد خزياً لهم ﴿ وهم لا ينصرون ﴾ أي في الأنحرى كما لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من يقيهم العذاب والنكال . وقوله تعالى : ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بينا لهم. وقال الثوري دعوناهم ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ أي وضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه السلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذابا ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ أي من التكذيب عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذابا ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ أي من التكذيب ضير بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وتقواهم لله عز ضرر بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وتقواهم لله عز وجلس.

جَنَّىٰ إِذَا مَا تَجاهُو مَا شَيْدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ بُوزَعُونَ ﴿ (١٩) حَنَّىٰ إِذَا مَا تَجاهُو مَا شَيْدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَتَجَلُو دُهُمْ بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴿ (٢٠) وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمَ شَيْدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ يَعْمَلُونَ ﴿ (٢١) وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمَ شَيْدُتُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا تُحْوَنَ ﴿ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا خُلُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا خُلُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا خُلُودُكُمْ وَلَا كُنْ فَلْكُمْ فَوْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَوْلَا مَعْمُلُونَ ﴿ (٢٢) وَذَٰلِكُمْ طَنْكُمُ وَلَكُنِ ظَنْنُتُمْ أَنَّ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (٢٢) وَذَٰلِكُمْ طَنْكُمُ أَوْلَكُمْ فَا أَصْبَحْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ (٢٢) وَذَٰلِكُمْ فَالْمُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴿ (٢٢) وَذَٰلِكُمْ فَالْمُونَ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ (٢٢) وَإِلَى اللَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ (٢٤) فَيْقُولُ اللَّهُ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ (٢٤) ﴿ (٢٤) فَاللَّالُونَ وَإِنْ اللَّهُ لَا يَعْمَلُونَ وَاللَّالُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ (٢٤) فَيَنْ اللَّهُ اللَّهُمْ مِنَ ٱللْمُعْتَبِينَ ﴿ (٢٤) فَيَعْمُونَ اللَّهُ مُعْمُونَ اللَّهُ الْمُعْتَبِينَ وَلَاكُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ وَلَاكُمْ وَالْونَ الْمُعْتَبِينَ وَالْمُونَ الْمُعْتَبِينَ وَاللَّهُ الْمُعْتَبِينَ وَالْمُونَ الْمُعْتَبِينَ وَالْمُوا الْمُعْتَبِينَ وَالْمُونَ الْمُعْتَبِينَ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُوا اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الْمُعْتَعِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَا اللَّهُ الْمُعْتَالِقُولُوا اللَّهُ الْمُعْتَمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْتَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْ

يقول تعالى : ﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ﴾ أي أذكر لهؤلاء المشركين يوم يُحشرون إلى النار يوزعون أي تَجَمُع الزبانية ُ أولهم على آخرهم كما

قال تبارك وتعالى : ﴿ ونسوق المجرمين إلى جهتم وردا ﴾ أي عطاشاً وقوله عز وجل ﴿ حتى إذا ما جاؤوها ﴾ أي وقفوا عليها ﴿ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ أي مما قدموه وأخروه لا يكتم منه حرف ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ﴾ أي لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فأجابتهم الأعضاء : ﴿ قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ﴾ أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون .

روى الحافظ أبو بكر البزار عنأنس بن مالك رضي الله عنهقال: ٧١ [ضحك رسول الله عَلِيْتُم ذات يوم وتبسم فقال عَلِيْقُ « ألا تسألوني عن أي شيءٍ ضحكت » قالوا : يا رسولَ الله من أي شيء ضحكت ؟ قال عليه « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي رتيّ أليس وعدتني أنَّ لا تظلمَني ، قال بلى فيقول فإني لا أقبل على شاهداً إلاَّ من نفسي ، فيقول تبارك وتعالى أوليس كفي بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين ــ قال ــ فيردُّد هذا الكلام مراراً ــ قال ــ فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل ، فيقول: بعداً لكن وسحقاً ، عنكن ّ كنت أجادل ] وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أي بكر بن أي النضر وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّمُ تَسْتَبُرُونَ أَنْ يَشْهِدُ عَلَيْكُمْ سَمَعُكُمْ وَلَا أبصاركم ولا جلودكم ﴾ أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم ما كنتم تكتمون منَّا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالونُ منه في زُعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون انه يعلم جميع أفعالكم ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون . وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ أي هذا الظن الفاسد، وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً ثمَّا تعملون، هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربّكم. ﴿ فأصبحتم من الحاسرين ﴾ أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. روىالإمام أحمد عن عبدالله قال: ٧٧ [كنتمستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثةً نفر ، قرشي وختناه ثقفيان – أو ثقفي وختناه قرشيان – كثيرٌ شحم بطونهم قليلٌ فقه قلوبهم ، فتُكلموا بكلام لم أسمعه ، فقال أحدهم : أترون الله يسمع كلامنا هذا ، فقال الآخر ، إنَّا إذا رفعنا أصواتنا سمعه،وإذا لم نرفعه لم يسمعه،فقال الآخر إن سمع منه شيئًا سمعه كله.قال فذكرت ذلك للنبي عَلِيْتُهِ فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَمَا كُنَّمَ تُسْتَبَّرُونَ أَنْ يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم \_ إلى قوله \_ من الحاسرين ﴾ ] وهكذا رواه البرمذي وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود به . وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عندقال قال رسول الله عليه إلا عند منكم إلا وهو يُحسن بالله

الظن، فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله.فقال الله تعالى : ﴿ وَذَلَكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنْنُمُ بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين ﴾ . ]

وقوله تعالى : ﴿ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ﴾ أي سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها ، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات .

قال ابن جرير : ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَعْتُبُوا ﴾ أي يَسْأَلُوا الرجعة إلى الدُّنيا فلا جواب لهم قال وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : ﴿ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون . قال اخسأوا فيها ولا تكلمون﴾

﴿ ﴿ إِنَّ وَقَيْضَنَا لَهُمْ ۚ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُمْ وَخَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَأَنُوا خَاسِرِينَ ۞ (٢٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمُ ۚ تَغْلِبُونَ ۞ (٢٦) فَلَنُذيِقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَـــذَابِاً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ۞ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءَ أَعْدَاءِ ٱللهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآة بِهَا كَانُوا بِالْيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۗ ﴿ ٢٨ ﴾ وَقَالَ ٱلَّـذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِناَ ٱللَّذَيْنِ أَصَلاَّناً مِنَ ٱلِجْنِّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ • (٢٩) ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين|الأنس والجن <sup>(١)</sup> ﴿ فَزيَّنُوا لهم ما بين أيديهم

<sup>(</sup>١) قلت : إن قول المفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ، ( أن الله تعالى هو الذي أضل المشركين وان ذلك بمشيئته وكونه وقدرته ) ليس معنى ذلك أثهم أي المشركون استجابوا لداحي الحق ولكن الله شاء لهم الضلال ... لا ... فان الله سبحانه و تعالى منزه عن أن يفعل ذلك كقوله تعالى « وأما من بخل و استغنى وكذب بالحسى فسنيسره للمسرى» يعني من أراد العسرى واختارها واستغنى عن الحق وكذب به فجزاء ذلك أن ييسره الله للعسرى حتى يكون الجزاء من نوع العمل وإن المشركين ما أضلهم الله إلا جزاء بما أعرضوا 🗕

وما خلفهم ﴾ أي حسنوا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يعش ُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وحق عليهم القول ﴾ أي كلمة العذاب كما حتى على أمم قدخلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أي استووا وإياهم في الحسار والدمار . وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَسْمَعُوا لهذا القرآن ﴾ أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا القرآن ولا ينقادوا لأوامره ﴿والغوافيه﴾ أي إذا تلى لا تسمعوا له والغوا فيه يعني بالمكاء والتصدية أي الصفير والتخليط في المنطق على رسول الله عليه ﴿ لعلكم تغلبون ﴾ هذا حال هؤلاء الجهلة والكفرة عند سماع القرآن، أمًّا المؤمنون فهم يَمتثلون أمرُ الله وقوله تعالى : ﴿ إِذَا قَرَىءَ القَرَآنَ فَاسْتُمْعُوا لَهُ وَأَنصتُوا لعلكم ترحمون ﴾ ثم قال عز وجل منتصرًا لكتابه ومنتقماً من أعداثه الكفرة : ﴿ فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ﴾ أي في مقابلة ما فعلوه عند سماعهم القرآن ﴿ ولنجزينتهم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ أي بشرٌ أعمالهم ﴿ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الحلد جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾ ﴿ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذَّيْن أَضلا ّنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴾ قال هما إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه ــ روي ذلك عن علي رضي الله عنه وروى السدي عن علي رضي الله عنه فابليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب قتل كما ثبت في الحديث: ٧٤ [ ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على اين آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ] . وقولهم : ﴿ نجعلهما تحت أقدامنا ﴾ أي أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا قالوا : ﴿ لَيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلَيْنَ ﴾ أي في الدرك الأسفل من الناركما تقدم في الأعراف ـــ / ٣٨ / في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم ﴿ قال لكــل ضعف ولكن لا تعلمون ﴾ أي أنه تعالى قد أعطى كلاً منهم ما يستحقه من العذاب بحسب

عمله كما قال تعالى : ﴿ الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ﴾ .

إِنَّ أَلَّذِينَ قَالُوا رَ ثَبْنَا أَللهُ ثَمَّ أَسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَلاً تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلنِّي كُنْتُمْ أَنوعَدُونَ ﴿ (٣٠) أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلنَّيْ وَفِي ٱلْآخِرَة وَلَكُمُ فَيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُكُمُ وَلَكُمُ فَيهَا مَا تَدُّعُونَ ﴿ (٣١) نُزُلاً مَنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿ (٣٢) آلَيْنَ اللهُ اللهُ

يقول تعالى : ﴿ إِن الذين قالوا رَبنا الله تُم استقاموا ﴾ اي أخلصوا العقيدة والعمل لوجه الله تعالى على ما شرع سبحانه وتعالى لهم وبقوا على ذلك حتى لقوا الله . كما روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ٧٥ [قرأ علينا رسول الله على الآية : ﴿ إِن الذين قالوا رَبُّنا الله ثم استقاموا ﴾ قد قالها ناس ثم كفر أكثر هم فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها .] وكذا رواه النسائي في تفسيره والبزار وابن جرير عن عمرو بن علي الفلاس عن مسلم بن قتيبة به ، كذا رواه ابن أبي حاتم عن الفلاس به . ثم قال ابن جرير عن سعيد بن عمران قال : قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية ... قال ( هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً ) وعن أبن ابي حاتم بسنده عن عكرمه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما : أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال بن عباس رضي الله عنهما : أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ﴿ قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ على أداء فرائضه . )

وقوله تعالى : ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ﴾ قال مجاهد وغيره : يعني عند الموت قائلين : ﴿ أَنْ لَا تَخَافُوا ﴾ قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم أي ثما تقدمون عليه من أمر الآخرة ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ على ما خلفتموه من أمر الدنيا ﴿ وأَبشروا بالجنة الَّتي كنتم توعدون ﴾ فيبشرونهم بذهاب الشرّ وحصول الحير ، وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال ٧٧ [إن الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجي أيتها الروحالطيبة، في الجسد الطيّب، كنت تعمرينه أخرجي إلى روح وريحان وربّ غير غضبان ] وقال زيد بن أسلم : يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث، رواه أبن أبي حاتم، وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ نَحْنُ أُولِيا عَكُمْ أَيُ الدِنيا وَيُ الآخرة ﴾ أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنّا أُوليا عَكُم أي قرناء كم في الحياة الدنيا نسدُّد كم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله ، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور ، وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ، ونجاوز بكم الصراط المستقيم ، ونوصلكم إلى جنات النعيم ، ﴿ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ﴾ أي في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقرّبه العيون ﴿ ولكم فيها ما تدّعون ﴾ أي ضيافة وعطاء ، وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف. وعطاء ، وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : كلنا نكره الموت ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر اليه فليس شيء أحب اليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه. قال وإن الفاجر — أو الكافر — إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقي من الشر فكره لقاء الله فكرة الله لقاءه ] وهذا حديث صحيح ، وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه .

... ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِذْفَعْ بِالَّتِي هِي مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (٣٤) وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِذْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿ (٣٤) وَمَا يُلقَاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ (٣٥) وَإِمَّا يُلقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ (٣٥) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (٣٦) ﴿ وَإِمَا يُؤْخَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (٣٦) ﴿ وَإِمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (٣٦) ﴿ وَإِمَا لَا اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (٣٦) ﴿ وَاللَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (٣٦) ﴿ وَاللَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَاللَّهُ إِنَّهُ وَلَا اللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَيْنَاقُونَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ إِنَّالَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَيْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا أَلَا لَا أَنْ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّ إِنَّا لَا أَنَانَا أَلْمُنْ أَلْمُا لَهُ إِنَّا لَا أَنْ إِنْهُ إِنَّهُ إِنَّالِمُ إِنْ أَنْ إِنْ إِنْهُ إِنَا أَنْهُ أَلِهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنَالَاهُ إِنْهُ إِنَا لَا أَنْهُ أَنِهُ إِنَا إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ إِنْه

يقول عز وجل : ﴿ ومن أحسن قولا ۖ ممن دعا إلى الله ﴾ أي دعا عباد الله إليه

﴿ وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ أي هو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد ، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ، ولا يأتونه ، وينهون عن المنكر ويأتونه ، بل يأتمر بالحير ، ويترك الشر ويدعو الحلق إلى الحالق تبارك وتعالى . وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد ورسول الله عليه المؤذنين وفي غيرهم . أن هذه الآية نزلت في المؤذنين الصلحاء . والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم . فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه أعبدالله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامه فقصة على رسول الله عنه في منامه فقصة على رسول الله عنه في منامه فقصة على موضعه ، فالصحيح إذاً ان هذه الآية الكريمة عامة .

على أن للمؤذنين لفضلاً وأجراً عظيمين كبيرين كما ثبت في صحيح مسلم ٧٩ [المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة] وفي السنن مرفوعاً ٨٠ [الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأثمة وغفر للمؤذِّنين ] روى ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال [سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين الأذان والإقامة كالمتشَّحط في سبيل الله تعالى في دمه ] (١) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٨١ [ لو كنت مؤذناً لكمل أمري، وما باليت أن لا انتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار سمعت رسول الله عليه اللهم أغفر للمؤذنين » ثلاثا ، قال فقلت : يا رسول الله تركتنا ونحن بجتلاعلى الآذان بالسيوف قال علي كلاً يا عمر إنَّه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم المؤذنين ] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتُويُ الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيَّةَ ﴾ أيُّ فرق عظيم بين هذه وهذه ﴿إِدْفُعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه . وقوله عز وجل : ﴿ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنَّه وليَّ حميم ﴾ وهو الصديق إذا أحسنت إلى من أساء اليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك حتى يصير كأنه وليّ لك حميم أي قريب إليك . ثم قال عزٌّ وجل: ﴿ وَمَا يَلْقًاهَا إلاَّ الذين صبروا وما يلقَّاها إلاَّ ذو حظ عظيم ﴾ أيذو نصيب وافر من السعادة، لأنه صبر على الأذي في سبيل الله، فهو سعيد في الدنيا والآخرة . قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ،والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِمَا يَنزُ عَنكُ مِن الشَّيْطَانُ نَزعٌ فَاسْتَعَذَّ بِاللَّهِ ﴾ إن شيطان الجن لا حيلة

<sup>(</sup>١) ان هذا الحديث في حكم المرفوع لأن مثل هذا التقرير لا يمكن ان يقوله الصحابي برأيه والله أعلم .

فيه إذا وسوس إلا الإستعادة بخالقه الذي سلطه عليك فإذا استعدت بالله منه كفه عنك بعكس شيطان الإنس فقد تخدعه بالإجسان إليه وقد كان رسول الله عليهم إذا قام إلى الصلاة يقول : ٨٢ [أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ]

ينبّه تعالى خلقه على قدرته العظيمة فلا نظير له ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ﴾ أي خلق الليل والنهار والجُمع والشهور والأعوام ويتبين أوقات حلول الحقوق سيرهما مقادير الليل والنهار والجُمع والشهور والأعوام ويتبين أوقات حلول الحقوق والعبادات والمعاملات ، ثم لم كانا أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه سبحانه أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره. فقال : ﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون ﴾ أي ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادة غيره فإنه لا يغفر أن يشرك به. ولهذا قال تعالى: ﴿ فإن استكبروا ﴾ عن إفراده تعالى بالعبادة ﴿ فالذين عند ربك ﴾ يعني الملائكة ﴿ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ كقوله عز وجل : ﴿ فإنْ يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ﴾ وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال ترسل رحمة بكافرين ﴾ وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال الماء المتزت بكوم وعذاباً لقوم ] وقوله تعالى : ﴿ ومن آياته ﴾ أي على قدرته على إعادة الموتى ﴿ الله تمنى الأرض خاشعة ﴾ أي هامدة ًلا نبات فيها بل هي ميتة ﴿ فإذا أنزلنا عليها الماء الهتزت ترى الأرض خاشعة ﴾ أي هامدة ًلا نبات فيها بل هي ميتة ﴿ فإذا أنزلنا عليها الماء الهتزت الموتي إنه على كل شيءٍ قدير ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَـٰالِتَنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّه بِمَلِي فِي النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّه بِمَلِي تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَا أَ جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَنْ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ عَنْ يَدِيرٌ ﴿ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ عَبْلِكَ عَلَيْ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ عَلَيْ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ عَلَيْ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ لَيْكَ اللهِ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّ

قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ يلحدون في آياتنا ﴾ قال ابن عباس : إلإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة هو الكفر والعناد . وقوله عز وجل : ﴿ لا يخفون علينا ﴾ فيه تهديد شديد ووعيد أكيد أي انه تعالى عالم بمن يلحد في آياته واسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ولهذا قال تعالى ﴿ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة ﴾ ؟ أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان . ثم قال عز وجل تهديداً للكفرة : ﴿ إِنَّ الدِّن كفروا بالذكر لما جاءهم ﴾ ﴿ إِنَّهُ بَعْمَلُونَ بَصِير ﴾ ثم قال جل جلاله : ﴿ إِنَ الذِين كفروا بالذكر لما جاءهم ﴾ أي القرآن ﴿ وإِنَهُ لكتابٌ عزيز ﴾ أي منيع الجانب لا يرام أن يأتي أحد بمثله ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ أي ليس للبطلان إليه سبيل لأنه : ﴿ تنزيل من حكيم حميد ﴾ أي حكيم في أقواله وأفعاله حميد أي محمود في جميع ما يأمر به وينهى عنه ، الجميع محمودة عواقبه وغاياته . ثم قال عز وجل : ﴿ ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك ﴾ أي ما يقال لك من التكذيب إلا كما قبل للرسل من قبلك فكما كُذُ بُوا وربك لذو وكما صبروا على الأذى فاصبر "أنت كذلك على أذى قومك لك. وقوله تعالى: ﴿ إِن ربك لذو مغفرة ﴾ أي لمن تاب إليه ﴿ وذو عقاب أليم ﴾ أي لمن استمر على كفره وطغيانه ومخالفته . مغفرة ﴾ أي لمن تاب إليه ﴿ وذو عقاب أليم ﴾ أي لمن استمر على كفره وطغيانه ومخالفته .

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ثُوْ آنَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْ لَا فُصُلَتُ آبَا تُهُ ءَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ ثُلُ فُو اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي وَعَرَبِيٌّ ثُلُ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مُعدًى وَشِفَآءٌ وَٱلنَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي

اذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَائِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَأَن بَعِيدٍ ﴿(٤٤) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَتَابَ فَانْحَتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبِقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ (٤٥) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُرِيبٍ ﴿ (٤٥) ﴿

لما ذكر الله تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في ألفاظه ومعانيه ومع هذا لم يؤمن به المشركون ، نبَّه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال عز وجل : ﴿ وَلُو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ماكانوا به مؤمنين ﴾ وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنُّت والعناد : ﴿ لُولَا فَصَلَّتَ آيَاتُهُ أَأْعَجُمِي وَعَرَبٌّ ﴾ أي لقالوا هلا ً أنزل مفصلاً بلغة العرب ، ولأنكروا ذلك فقالوا أعجمي وعربي أيكيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه ؟ هكذا روي هذا المعننَى عن ابن عباس وغيره . ثم قال عز وجل : ﴿ قُلْ هُو لَلَّذِينَ آمَنُوا هَدَى وَشَفَاءَ ﴾ أي قل يا محمد هــــذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والرّيب (١) ﴿ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ﴾ أي لا يفهمون ما فيه ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان ﴿ أُولِئِكُ يِنَادَوْنَ مِن مَكَانَ بَعِيدٍ ﴾ قال ابن جريز : معناه كأنَّ من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. وقوله تبارك وتعالى: ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب فَاختـُليف فيه ﴾ أي كُذِّب وأوذي ﴿ فاصبر كما صبر الولو العزم مـــن

(١) َ إِلَا مَا رَوْدُ فَيِهِ النَّصِ ، كَالْفَاتِحَةُ لَلَّاتِيخَ وَالْمُوَّذِيْنِ لَلْسُحُورُ وَالْمُمُونُ ٠٠٠

وهذا ردٌّ على من يعتقد انه شفاء للأمراض الجسدية فيتخذون من آياته تُماثم وحجباً،يزعمون أنها تشفي أمر اضهم. و لا يتخذون الوسائل التي أمر الله بأخذها كالادوية والمقاقير فقد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ؛ ٣ ٤ ه ﴿ مَا أَنزِلَ اللَّهُ مَنْ دَاءَ إِلاَّ وَأَنزِلَ لَهُ دُواءً ﴾ ويروى عنه صلَّى الله عليه وسلم ٧٤ ٥ (تداول عبد الله فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ) ولا شك أن الدعاء جيد ومطلوب،والتوسل بكلام الله تعالى رجاء الشفاء مع الأخذ بالأسباب كالدواء جيد والله سبحانه يأذن بالشفاء إن شاء وقدر . أما أن نجعل القرآن تمائمُ وعزَّ ائمُ فالله سبحانه ما أنزلمه إلا ليكون دستوراً ينشىء دولة إسلامية عظميٌّ. يتقر حكم الله على الأرض، كما يحب ويرضى . ولو كان القرآن وآياته شفاء للأجساد دون الأرواح، لكان يشفى صدور وأجساد غير المؤمنين لأن الأجساد إن كان أصحابها مؤمنين أو غير مؤمنين هي هي وتركيبها واحد لا يتبدل ولا و لا يتغيّر فالشيء الذي يكون سبباً لشفاء جسد المؤمن يكون في الوقت نفسه سبباً لشفاء جسد غير المؤمن ولكن الله تعالى قال: «قل هو للذين آمنوا هدىوشفاء» وقال أيضاً سمحانه « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً » فعلم ان الشفاء معنوي أي منالشرك والشك والكفر، بما فيه من الحجج الدامنة والأدلَّة الواضحة على وجود الله تعالى وإرسال رسله وأنبيائه بالشرع القويم والصراط المستقيم وإنه هو الدواء الناجح لإنقاذ القلوب والنفوس من الضلال إلي، الهدى وإنقاذ الأمم من الذل إلى المز الدائم فيظلال أحكامه التي لا يأتيها الباطل . ولو أنالأمة الاسلاميةظلت متمسكة بالقرآن وآياته لظلت خيرٌ أمة أخرجت للناس، و لما ضاعت أندلس الأمس...مثلما ضاعت أندلس اليوم فلسطين. و إنا لله و إنا إليه راجعون.

الرسل ﴾ ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربّك ﴾ إلى أجل مسمّى بتأخير الحساب إلى يوم المعاد ﴿ لقضيَ بينهم ﴾ أي لعجّل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً ﴿ وَإَنَّهُم لفي شكّ منه مريب ﴾ أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا: بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه، والله أعلم .

مَنْ عَمِلَ صَالَحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ الْعَبِيدِ ﴿ (٤٦) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَات مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ عَلِيهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاهِي قَالُوا الْذَنَّنَاكَ مَا مِنْ الْمُنْ مِنْ شَهِيدٍ ﴿ (٤٧) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبِيلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ﴿ (٤٨) اللَّهِ اللهِ اللهُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبِيلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ﴿ (٤٨) اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا كَانُوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ﴿ (٤٨) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول تعالى : ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ﴾ أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه ﴿ ومن أساء فعليها ﴾ أي إنما يرجع وبال ذلك عليه ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ أي لا يعاقب أحداً إلا بدنبه ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجّة عليه وإرسال الرسول إليه بم قال جل وعلا : ﴿ إليه يرد علم الساعة ﴾ أي لا يعلم ذلك أحد سواه . كما قال جل جلاله : ﴿ لا يجليها لوقتها إلا هو ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾ أي الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقوله تعالى : ﴿ ويوم يناديهم أين شركائي ﴾ ؟ أي يوم القيامة ينادي الله المشركين أين شركائي الذين عبدتموهم معي ﴿ قالوا آذناك ﴾ أي أعلمناك ﴿ ما منا من شهيد ﴾ أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكاً ﴿ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ﴾ أي ذهبوا فلم ينفعوهم ﴿ وظنوا ما لهم من محيص ﴾ الظن هنا بمعنى اليقين،أي لا محيد لهم من عذاب الله . كقوله تعالى : ﴿ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً ﴾ .

مَنْ أَلْمُ اللَّهُ ا



لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنْبَنَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ (٠٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بَجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآهِ عَرِيضٍ ﴿ (١٥) ﴿ ﴿ \*\*

يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالحير وهو المال والصحة ، وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر ﴿ فيؤوس قَنوط ﴾ أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ﴾ أي إذا أصابه رزق بعد ما كان في شدة ليقولن هذا لي إني كنت استحقه عند ربي ﴿ وما أظن الساعة قائمة ﴾ أي يكفر بقيام الساعة أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر. كما قال تعالى : ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغني ﴾ ﴿ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسبي ﴾ أي ولئن كان ثم معاد فليحسن الي تي مأحسن إلي في هذه الدار يتمنى على الله عز وجل، مع إساءته العمل وعدم اليقين. أقال الله تبارك وتعالى: ﴿ فلننبَن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقة من عذاب غليظ ﴾ يتهد قد تعالى من كان هذا عملمواعتقاده ، بالعقاب والنكال. واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل ﴿ وإذا مسه الشر ﴾ أي الشدة ﴿ فذو دعاء عريض ﴾ أي يطيل المسألة في الشيء الواحد، فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناه . والوجبز عكسه ، وهو ما قل ودل. وقد قال تعالى : ﴿ وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه وقاعداً أو قائماً فلمّا كشفنا عنه ضرّ مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ الآية .

يقول تعالى : ﴿ قُلَ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن ﴿ أرأيتم إن كان ﴾ القرآن ﴿ من عند الله ثم كفرتم به ﴾ أي كيف حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ ولهذا ومسلك بعيد من أضل ممن هو في شقاق بعيد ﴾ ؟ أي في كفر وعناد ومشاقة للحق، ومسلك بعيد من الهدى . ثم قال عز وجلّ: ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله ، على رسوله على الأقاليم وسائي بدلائل خارجية : ﴿ في الآفاق ﴾ من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائي حلّت الأديان، ودلائل في أنفسهم مثل وقعة بدر وفتح مكة، ونحو ذلك من الوقائع التي حلّت بهم، نصر الله ُ فيها محمّداً على وصحبه، وخذل فيها الباطل وحزبه . ويحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى : ﴿ وفي أنفسهم ﴾ ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والاختلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى ، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها . وقوله تبارك وتعالى :

﴿ حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ أي كفى بالله تعالى شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمداً على الآية وقوله تعالى : ﴿ أَلا كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلا إِلَهُ مِنْ قَيَامُ السَاعَةُ والحسابِ. ولهذا لا يتفكرون فيه، إنه من قيام الساعة والحساب. ولهذا لا يتفكرون فيه، ولا يعملون له ولا يحذرون منه، مع أنه كائن لا محالة. ﴿ أَلَا إِنّه بكل شيء محيط ﴾ أي بالمخلوقات كلها. وهي تحت قهره وفي قبضته، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، وحده لا شريك له ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا إلّه إلا هو وحده لا شريك له ولا بند ولا مثيل له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . .

آخر اختصار تفسير سورة فصلت ولله الحمد والمنة .



إلاَّ الآيات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ فمدنيَّة نزلت بعد سورة فصلت

## بيست مالله الزَّم إِنَّ الرَّحِيم

روى مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٨٤ [ان الحارث بن هشام سأل رسول الله عليه عنها فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله عليه الحياناً يأتيني مثل صلصلة الحرس وهو أشده علي ، فيفضم عني وقد وعيت ما قال . وأحياناً يأتيني الملك رجلاً ، فيكلمني فأعي ما يقول. إقالت عائشة رضي الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفضم عنه وإن جبينة عليه ليتفصد عراقاً وكذلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وأي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الانعياء قبلك

وقوله ﴿ له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وهو العلي الكبير ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ تكاد السموات يتفطرن من فوفهن ﴾ أي فرقاً من العظمة ﴿ والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ كقوله جل وعلا : ﴿ الذين امنوا يحملون العرش ومن حولُ \* يسبحون مجمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ﴾ وقوله ﴿ الا إن الله هو الغفور الرحيم ﴾ إعلام بذلك وتنويه به . وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ يعني المشركين ﴿ الله حفيظ عليهم ﴾ أي شهيد عليهم ، وعلى أعمالهم يحصيها ويعدها عداً ، وسيجزيهم بها أو فر الجزاء ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أي إنما أنت نذير ، والله على كل شي، وكيل .

حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْاناً عَرَبِيًا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ عَوْلَهَ وَالْمَا وَتُنْذِرَ لِمَ الْجَمْعِ لَا رَبْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَالْحِدَةِ وَالْحَدَةِ وَلَا كَنْ يُدْخِلُ مَنْ السَّعِيرِ ﴿ (٧) وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَالْحِدَة وَلَا نَصِيرٍ ﴿ (٨) وَلَوْ الطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ (٨) اللَّهُمْ مِنْ وَلِي اللَّهُ وَالْمَا لَهُمْ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لِمُونِ وَالْمَا لِمُوالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لِمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ وَلِي اللّهُ وَلَا نَصِيرٍ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمِيلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَاللّهُ وَالْمِؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُون

يقول تعالى وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً ﴾ أي واضحاً جلياً بيناً ﴿ لتنذرُ أم القرى ﴾ وهي مكة ﴿ ومن حُولها ﴾ أي من سائر البلاد شرقاً وغرباً وسميت مكة ُ أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة، وأوجزها ، وأدلها ما روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله علي يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة : ٨٥ [والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أُخرجتُ منك ما خرجتُ ] هكذا رواية الترمذي وقال حسن صحيح وكذا رواه النسائي وابن ماجة ﴿ وتنذر يوم الجمع ﴾ وهو يوم القيامة. وقوله تعالى : ﴿ لا ريب فيه ﴾ أي لا شك في وقوعه وقوله جل وعلا : ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ كقوله تعالى : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ﴾ أي يغبن أهل ألحذة أهل النار—(٢) ، روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال : ٨٦ [ خرج علينا رسول الله عليه ، وفي يده كتابان فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان »

<sup>(</sup>١) قلت : اي علي على خلقه بائن عنهم. وإنه عظيم لا يجاريه في علوه وعظمته أحد، ليس كمثله ثي وهوالسميعالبصير . (٢) قلت : أي يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم في الجنة لو آمنوا .

قلنا لا إلا ان تخبرنا يا رسول الله . قال رسول الله على الذي في يمينه « هذا كتاب من ربّ العالمين بأسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم — « لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » — ثم قال للذي في يساره « هذا كتاب أهل النار بأسمائهم ، وأسماء آبائهم وقبائلهم « ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » فقال أصحاب رسول الله على أخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » فقال أصحاب رسول الله على أخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » فقال وسول الله على الله على أله على الله على الله على الله على الله على الله على أهل الحنة وإن عمل أي عمل ، على وقال على الله بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل » ثم قال على الله يده فقبضها ثم قال : « فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال باليمني فنبذ بها فقال فريق في الحنة » ونبذ باليسرى وقال « فريق في السعير » ] وهكذا رواه الترمذي والنسائي .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ ولو شاء الله لجعلهم أمةٌ واحدة ﴾ أي إما على الهداية أو على الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجَّةُ البالغة. ولهذا قال عزَّ وجلَّ : ﴿ ولكن يُدخِل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليٌّ ولا نصير ﴾ أي يدخل خلقه كلهم الجنة إلاَّ ما لا خير فيهم .

ينكر تعالى على المشركين ، اتخاذهم آلهة من دون الله ، ويخبر انه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير,ثم قال عزّ وجل ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء فحكه الىالله ﴾اي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الىالله ﴾اي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الىالله ﴾اي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الىالله ﴾اي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الىالله ﴾اي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الى الله باي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الى الله باي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فحكه الى الله باي فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فيه من شيء فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فيه من شيء فيكم من شيء فيه من شيء فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فيكل ما اختلفتم فيه من شيء فيكل من شيء ف

وهذا عام في الأشياء كلها ﴿ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ أي أرجع إليه ، في جميع الأمور . وقوله جل جلاله : ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ أي خالقهما وما بينهما ﴿ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ﴾ أي وخلق لكم من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكراً وأنثى ﴿ ومن الأنعام أزواجاً ﴾ أي وخلق لكم مسن الأنعام ثمانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ يذرؤكم فيه ﴾ أي يخلقكم فيه أي في الرحم جيلا بعد جيل ، ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ في الخلق وفي سائر صفاته العلى كأنه لا نيد له ولا نظير له . ﴿ وهو السميع البصير ﴾ وقوله تعالى : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ أي أنه المتصرف فيهما وتقدم تفصيل ذلك في سورة الزمر ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أي يوسع ويضيق له الحكمة والعدل التام ﴿ إنه بكل شيء عليم ﴾ .

يقول تعالى لهذه الأمة ﴿ شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك ﴾ فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد طلبة ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الآية انتظمت ذكر الحمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مَن النبيّينُ ... ﴾ والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال عز وجل: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعبدون. ﴾ والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . وقوله تعالى : ﴿ كبر



على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد ثم قال تعالى : ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴾ أي هو الذي يقدّر الهداية لمن يستحقها، ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشادو لهذا قال تعالى: ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾ أي خالفوا الحق بعد قيام الحجة عليهم بدافع البغي والمشاقة. ثم قال عز وجل ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّى ﴾ أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بتأجيل العباد لإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجّل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً . وقوله جلت عظمته ﴿ وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ﴾ يعني الجيل المتأخر المكذب بالحق ﴿ يلفي شك منه مريب ﴾ اي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وإيمانهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان ، وهم في حيرة مسن أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد .

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات ، كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها قالوا : لا نظير لها إلا آية الكرسي ، فأنها عشرة فصول كهذه . وقوله تعالى : ﴿ فلذلك فادع ُ ﴾ أي فللذي أوحينا إليك ممّا وصيّنا به قبلك من المرسلين فادع ُ الناسُ إليه ، وقوله تعالى : ﴿ واستقم كما أمرت ﴾ اي واستقم أنت ومن اتبعك في حدود أوامر الله تعالى بلا زيادة أو نقص ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ يعني المشركين فيما كذّبوه وافتروه من عبادة الأوثان . وقوله عز وجل : ﴿ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ﴾ أي جميع الكتب المنزلة . وقوله تعالى : ﴿ وأمرت لأعدل بينكم ﴾ أي في الحكم كما أمرني الله ، وقوله جلت عظمته : ﴿ الله ربّنا وربكم ﴾ أي هو خالقنا وخالقكم ولذلك فهو وحده يستحق العبادة لا معبود إلا هو . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ أي كما قال تعالى : ﴿ وأوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون أي ملكم أنه ويؤله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون كو وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا ينه له يولكم أيه ويونه بها أعمل وأنا بريء مما تعملون كو وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون كو يونه يعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي لا يعملون كو يونه يعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم كه أي الهو يونه يعالى المناه يونه يعالى المناه المناه ويونه يعالى المناه المناه ويونه يعالى المناه المناه ويونه يونه يعالى المناه ويونه و

خصومة وذلك قبل نزول آية السيف لأن هذه الآية مكية ، وآية السيف بعد الهجرة . وقوله عزّ وجل ﴿ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرِ ﴾ أي المرجع يوم الحساب .

يتوعد الله الذين يصد ون المؤمنين به عما سلكوه من الهدى . هؤلاء ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ أي باطلة ﴿ وعليهم غضب ﴾ منه ﴿ ولهم عذاب شديد ﴾ يوم القيامة قيل هؤلاء هم المشركون وقيل اليهود والنصارى، وقد ضل الجميع سواء السبيل . ثم قال تعالى : ﴿ الله الذي أنزل الكتاب بالحق ﴾ يعني الكتب المنزلة على أنبيائه ﴿ والميزان ﴾ وهو العدل والإنصاف . أي كقوله تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وما يدريك لعل الساعة قريب ﴾ فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا . وقوله عز وجل : ﴿ يستعجل بها الذين لا يومنون بها ﴾ أي يقولون متى هذا الوعد ، وإنما يقولون ذلك تكذيباً وكفراً ﴿ والذين ومستعدون عاملون من أجلها . وقد روي حديث متواتر في الصحاح والسنن والمسانيد ؛ وفي بعض الفاظه : ٧٨ [ أن رجلا سأل رسول الله على أعدوت جهوري وهو في بعض أسفاره فناداه فقال : يا محمد فقال له رسول الله على أعددت لها ؟ فقال : حب الله متى الساعة ؟ فقال رسول الله على أنها كائنة فما أعددت لها ؟ فقال : حب الله متواتر لا محالة والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ الذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةُ ﴾ أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها ﴿ لَفي ضلال بعيد ﴾ أي في جهل بيتن ، لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى. كما قال تعالى: ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ .

. ﴿ اللهُ الطيف بعبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ ﴿ (١٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ اللّهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ اللّهِ وَمَنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) مَنْ أَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَامَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَاللّهِ مِنَ المَنُوا وَهُو وَاقِع مِنْ اللّهِ وَالّذِينَ المَنُوا وَمُو وَاقِع مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمُ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمُ وَاللّهَ مِنَ اللّهُ مُن مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمُ وَعَلُوا الصّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجُنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمُ وَاللّهَ مِنَ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٢) فَي اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمُ وَاللّهَ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمُ وَاللّهُ مِنْ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٢) فَيْكُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٢) فَي اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٢) فَي اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٢) فَي اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٢) فَي اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَاللّهُ لَلْكَ مُو الْفَضْلُ الْعَضْلُ الْمَعْلِيرُ ﴾ (٢٢) فَيْكَانِ اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَاللّهُ فَلْلِ لَهُ مَا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّمِمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُونَ اللّهُ مَا يُسْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه أنه لا ينسى أحداً من رزقه ويستوي البُر والفاجر كقوله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ... ﴾ وقوله جل وعلا : ﴿ يرزق من يشاء ﴾ أي يوسع على من يشاء ﴿ وهو القوي العزيز ﴾ أي لا يعجزه شيء . ثم قال عز وجل ﴿ من كان يريد حرث الآخرة ﴾ أي عمل الآخرة ﴿ نزدلهُ في حرثه ﴾ أي نقويه ونعينه ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى ما يشاء الله ﴿ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاوما له في الآخرة من نصيب ﴾ أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية ، حرمه الله الآخرة والدنيا ، إن شاء أعطاه منها ، وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه . كما قال تعالى : ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها منموماً مدحوراً \* ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ﴾ .

وروى الثوري عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه على إبشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب] وقوله جل وعلا : ﴿ أَم لهم شركاء شرعوا لهم مسن الدين الم يأذن به الله ﴾ أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم الحلال وتحليل الحرام وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله على قال : ٨٩ [رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار] وكان أحد ملوك خزاعة وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: ﴿ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ﴾ أي لعوجلوا بالعقوبة لولا إنظارهم إلى يوم المعاد . ﴿ وإن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ أي شديد موجع .

ثم قال تعالى : ﴿ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ﴾ أي في عرصات القيامة ﴿ وهو واقع بهم ﴾ أي الذين يخافونه واقع بهم لا محالة ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ﴾ فأين هذا من هذا ؟ أي أين من هو في الذل والخوف والهوان ممن هو في روضات الجنات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ ذلك هو الفضل الكبير ﴾ أي الفوز العظيم والنعمة السابغة الشاملة .

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِي الْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

 فَلْ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ وَمَلَنْ يَقْتَرِفْ 
 حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا الْحَسْنَا إِنَّ ٱللهَ عَفُورْ شَكُورْ ﴿ (٣٣) أَمْ يَقُولُونَ 
 حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا الْحَسْنَا إِنَّ ٱللهَ عَفُورْ شَكُورْ ﴿ (٣٣) أَمْ يَقُولُونَ الْفَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَا اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُ ٱللهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُ اللهُ ٱللهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٢٤) 
 وَيُحِقُ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٢٤) 
 فَيُحَالِمُ اللهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٢٤) 
 فَيُحَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٢٤) 
 فَيَحْ

يقول تعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ﴿ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي هذه بشارة من الله تعالى حاصلة لهم لا محالة ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه وانما اطلب منكم ان تكفوا شركم

عني وتذروني أبلغ رسالات ربي ، ان لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . قال البخاري عن طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى : ﴿ الا المودة في القربي ﴾ فقال سعيد بن جبير قربي آل محمد فقال ابن عباس عجلت ... ان النبي عَلِيلًا لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد وغيره وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم .

وروى البخاري أيضاً عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى ذلك أن تودُّوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبرُّوهم ... والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري ــ آنفاً ــ ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم . فإنهم من ذرية طاهرة من اشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً ، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنَّة النبويَّة الصحيحة ، الواضحة الجلية ، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعليّ وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال في خطبته بغدير خم٠٠ [ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لم يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض] وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه، قال: ٩١ [ قلت يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشرٍ حسن ، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها قال : فغضب النبي عَلِيْكُمْ غضباً شديداً وقال ً« والذي نفسي بيــــده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى محبكم لله ولرسوله » ] وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أرقبوا محمداً عَلِيْكُ فِي أهل بيته وفي الصحيح أن الصَّديق رضي الله عنه قال لعليَّ رضي الله عنه قال والله لقرَّابة رسول الله عليُّهِ أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما : وَاللَّه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن اسلامك كان أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الحطاب فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك ، ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين . ولقد أوردنا أحاديث أخر وخاصة عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً ﴾ الأحزاب / ٣٣ / بما أغنى عن إعادتها ههنا ، ولله الحمد والمُنَّة .

وقوله عز وجل : ﴿ ومن يقترف حسنة نزد ْله فيها حسناً ﴾ أي ومن يعمل حسنة

نزد له فيها حسناً أي أجراً وثوابا ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنَ الله غفور شكور ﴾ أي يغفر الكثير من السيئات ، ويكثر القليل من الحسنات ، فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر ، وقوله جل وعلا : ﴿ أَم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك أي يطبع على أي لو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون ﴿ يحتم على قلبك ﴾ أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن . كقوله جل وعلا : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوثين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ أي لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس ان يحجز عنه. والشرط لا يقتضي الوقوع

وقوله جلّت عظمته: ﴿ وَيَمَحُ الله الباطل ﴾ ليس معطوفاً على قوله تعالى: ﴿ يَخَمُ ﴾ فيكون مجزوماً بل هو مرفوع على الإبتداء. كما حذفت من قوله تعالى: ﴿ سندعُ الزبائية ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وَيَحَقُ الْحَقُ بَكُلَمَاتُه ﴾ معطوف على: ﴿ وَيَحَوُ ﴾ أي يحققه ويثبته ويوضحه بكلماته ، أي بحججه وبراهينه ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي بما تكنتُه الضمائر وتنطوي عليه السرائر.

جَهْوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَسنِ اللَّيْنَاتِ وَيَعْفُو الْمَا اللَّيْنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا السَّيْنَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ (٢٦) الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ (٢٦) وَلَوْ بَسَطَ ٱللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُغَرِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٍ ﴿ ﴿ (٢٧) وهُوَ ٱلَّذِي يُنزَلُ ٱلْغَيْثَ مَا يَشَاهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٍ ﴿ ﴿ (٢٧) وهُوَ ٱلَّذِي يُنزَلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ (٢٨) هَيَ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ (٢٨) هَا اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾

يمتن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا اليه أن من كرمه وحلمه انه يعفو ويصفح ويستر ويغفر, كقوله تعالى ﴿ ومن يعمل سوء الله نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلح عنه على أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرايه فأيس منها فأتي الله من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرايه فأيس منها فأتي

شجرة أفاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح ] . وقد ثبت في الصحيح من رواية ابن مسعود ذلك .. وقوله ﴿ وهو الذي يقبل النوبة في المستقبل ، ويعفو عن السيئات في الماضي ﴿ ويعلم ما تفعلون ﴾ أي هو عالم بجميع ما فعلم وقالم وهو مع هذا يتوب على من الماضي ﴿ ويعلم ما تفعلون ﴾ أي هو عالم بجميع ما فعلم وقالم وهو مع هذا يتوب على من تاب إليه . وقوله تعالى : ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ يعني يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وهي كقوله عز وجل : ﴿ فاستجاب لهم ربهم ﴾ وقوله عنها نب أي حاتم عن عبدالله رضي الله عنه قال : عهم [قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى : ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ قال « الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع اليهم معروفاً في الدنيا»] وقوله عز وجل : ﴿ والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ موجع مؤلم يوم معادهم وحسابهم . وقوله تعالى : ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ﴾ أي لو أعطاهم فوق وذكر قتادة حديث : ٤٩ [ إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا] وذكر قتادة حديث : ٤٩ [ إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا] وقال قتادة : كان يقال : خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك .

وقوله عز وجل: ﴿ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ﴾ ولكن يرزقهم مما يختاره لهم، و مما فيه صلاحهم، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر كما في الحديث المروي: ٩٥ [ ان من عبادي من لا يصلحه إلاّ الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإنّ من عبادي من لا يصلحه إلاّ الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه ]

وقوله تعالى : ﴿ وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾ أي من بعد يأس من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت حاجتهم إليه. كقوله عز وجل: ﴿ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ﴾ وقوله جل جلاله ﴿ وينشر رحمته ﴾ أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية . وقوله تعالى : ﴿ وهو الوليّ الحميد ﴾ أي هو المتصرّف وحده بخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله.

﴿ وَمِنْ الْيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَائَةٍ وَهُو َ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مصيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۞ (٣٠) وَمَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَـا لَـكُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصيرٍ ۞ (٣١) ﴾

يقول تعالى : ﴿ وَمِن آيَاتِهِ ﴾ الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه ﴿ خلق السموات والأرض وما بَثْ فيهما ﴾ أي ذرأ فيهما ﴿ من دابة ﴾ يشمل كل ذي رُوح على اختلاف أجناسهم وأنواعهم وقد فزقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض ﴿ وهو ﴾ مع هذا كله ﴿ على جمعهم إذا يشاء قدير ﴾ أي قادر على جمع كافة الحلق يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق .

وقوله عز وجل : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ﴾ أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنها هي عن سيئات تقدّمت لكم ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ﴾ وفي الحديث الصحيح ٩٦ [ والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يُشاكُها ] .

وروى ابن أبي حاتم عن على رضي الله عنه قال ٩٧ [ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عزّ وجلّ وحدّثنا به رسول الله عليه : قال : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ، وسأفسّرها لك يا عليه : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثنني عليه العقوبة في الآخرة ، وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه »].

رَمِن ٰ اَيَاتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿ (٣٢) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ مُسْكِنِ ٱلرِّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ (٣٣) أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿ (٣٤) وَبَعْفُ مَنْ تَحِيصٍ ﴿ (٣٤) ﴾ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ايَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ﴿ (٣٥) ﴾ ومن آياته على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري

في البحر كالجبال، ﴿ إِن يَشَأَ يَسَكُنَ الرَبِحِ ﴾ التي تسير بالسفن في البحر حتى لا تتحرك بل تبقى راكدة واقفة على ظهره : ﴿ إِن في ذلك لآيات لكل صبار ﴾ أي في الشدائد ﴿ شكور ﴾ في الرخاء وقوله عز وجل ﴿ أو يوبقهن بما كسبوا ﴾ أي ولو شاء لأهلك السفن وأغرقها بمن فيها بذنوبهم. ﴿ ويعفُ عن كثير ﴾ أي من ذنوبهم ، ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . ولكن من لطفه تعالى ورحمته أن يرسل الريح بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية . وقوله تعالى : ﴿ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ﴾ أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فانهم مقهورون بقدرتنا .

قَمَا أُو بِيتُمْ مِنْ شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ (٣٦) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ (٣٧) وَٱلَّذِينَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةِ وَأَمْرُهُمْ أَمْرَكُمْ الْبَغْيُ هُمْ وَأَقَامُوا وَعَلَى إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ وَأَقَامُوا وَعَلَى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْفِقُونَ ﴿ (٣٨) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ وَلَوْنَ ﴿ وَهُونَ ﴿ وَلَالَهُمْ لَاللَّهُمْ اللَّهُونَ وَلَوْلَالَاقِينَ الْبَعْمُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمَاكُونَ وَلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

يحقر الله شأن الحياة وزينتها وما فيها من النعيم الفاني. بقوله تعالى: ﴿ فما أُوتيتُم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ﴾ أي مهما حصّلتم وجمعتم فلا تغترّوا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا الزائلة ﴿ وما عند الله خير وأبقى ﴾ أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا — وما فيها — فلا تقدّموا الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى : ﴿ للذين آمنوا ﴾ أي صبروا على ترك ملاذ الدنيا ﴿ وعلى ربّهم يتوكلون ﴾ ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرّمات .

ثم قال تعالى : ﴿ والذين يجتنبون كبائر الأثم والفواحش ﴾ وقد قدّمنا الكلام على الإثم والفواحش ﴾ وقد قدّمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف (١) ﴿ وإذاما غضبوا هم يغفرون ﴾ أي يعفون ويصفحون بسجيتهم عن الناس وقد ثبت في الصحيح : ٩٨ [ أن رسول الله والله ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله ] . وقال ابن ابي حاتم عن إبراهيم : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلئوا وكانوا إذا قدروا عَفَواْ . وقوله عزّ وجل " : ﴿ والذين استجابوا

لربهم ﴾ أي اتَّبعوا رسلهُ وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ وهي أعظم العبادات لله عزَّ وجلِّ ﴿ وأَمرُهم شورى بينهم ﴾ أي لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه، ويتساعدوا في كل أمر. كما قال تبارك وتعالى : ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ الآية ... ولهذا كان عليه يشاورهم في الحروب ونحوها ليُطيّب بذلك قلوبهم وهكذا فقد جعل عمر الأمر بعده شورى ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب.

وقوله تعالى : ﴿ والذين إذ أصابهم البغي هم ينتصرون ﴾ أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين. بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم ، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوًا . كعفوه عليه عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به عليه وهو نائم . فاستيقظ عليه وفي يد غورث السيف مصلتا فانتهره فوضعه من يده ، وأخذ رسول الله عليه السيف في يده ، ولكنه عفا عنه . وكذلك عفا عليه عن لبيد ابن الاعصم الذي سحره ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه ، وكذلك عفوه عن اليهودية زينب أخت مرحب اليهودي الحيبري التي سمت الدراع يوم خيبر ، ولكن لما مات من السم بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به . وكعفو يوسف عليه السلام عن إخوته ماك من المنه على ذلك كثيرة جداً والله على أعلم .

قوله تبارك وتعالى : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ كقوله تعالى : ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ الآية ، فشرع العدل وهو القصاص ، وندب إلى الفضل وهو العفو ، ولهذ قال تعالى ها هنا : ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ أي لا يضيع ذلك عند الله كما

صح ذلك في الحديث: ٩٩ [وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً] ﴿ إنه لا يحب الظالمين﴾ أي المبتدئين بالسيئة . ثم قال جل وعلا ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾ أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم . وقوله عز وجل : ﴿ إنّما السبيل ﴾ أي الحرج والعنت ﴿ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ﴾ أي يبدأون الناس بالظلم ﴿ أولئك لهم عذاب أليم ﴾ أي شديد موجع . ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله ، وشرع القصاص ، قال نادباً العفو والصفح. ﴿ ولمن صبر وغفر ﴾ أي صبر على الأدى ، وسبر السيئة. ﴿ إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ قال سعيد بن جبير : يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها ، أي لمن الأمور المشكورة ، والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال ١٠٠ [إن رجلاً شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبيِّ عَلِيلِتُهِ جالس ، فجعل النبي عَلِيلَتُهِ يعجب ويتبسم ، فلما أكثر رد عليه بعض قوله ، فغضب النبي عليه وقام ، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله انه كان يشتمني وأنت جالس ، فلما رددت عليه بعض قوله ، غضبتَ وقمت قال: « إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ــ ثم قال ــ يا أبا بكر : ثلاث كلهن حقٌّ : ما من عبد ظلم بمظلمة ِ فيغضي عنها لله ، إلا أعزه الله تعالى بها ونصره ، وما فتح رجل باب عطية ٍ يريد بها صلةً إلا زأده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة ، إلا زادة الله عز وجل بها قلة ً ] وهذا الحديث في غايّة الحسن في المعنى ، وهو مناسباللصديق رضي الله عنه . ﴿ ﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٌّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ عَـــلُ إِلَى مَرَدٌ مِنْ سَبِيلٍ ۞ (٤٤) وَتَرَاهُمْ يُغْرَ صُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلُّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٌّ وَ قَـالَ ٱلَّذِينَ امَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ۞ (٤٥) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ ﴿ (٤٦) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة انه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وانه من يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هاديله . ثم أخبر عن الظالمين وهم المشركون بالله: ﴿ لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنّوا الرجعة إلى الدنيا ﴿ يقولون هل إلى مردٍ من سبيل ﴾ كما قال عـز وجل ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ﴾ وتراهم يعرضون عليها ﴾ أي على النار ﴿ خاشعين من الذل ﴾ أي الذي قد اعتراهم بما اسلفوا من عصيان الله تعالى ﴿ ينظرون من طرف خفي ﴾ أي مسارقة خوفا منها والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة ، وما هو أعظم مما في نفوسهم ، أجارنا الله من ذلك ﴿ وقال الذين آمنوا ﴾ أي يقولون يوم القيامة ﴿ إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأصحابهم وأهليهم يوم القيامة ﴾ أي ذهب بهم إلى النار خسروا أنفسهم وخسروا أحبابهم وأصحابهم وألا إن الظالمين في عذاب مقيم ﴾ أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال ، ﴿ ومن يضلل الله فما له من سبيل ﴾ أي ليس له خلاص .

أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدًّ لَهُ مِنَ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدًّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (٤٧) فَإِنْ أَلْهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ وَإِنّا إِذَا أَنْهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنّا إِذَا أَذَوْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّشَةٌ بِمَا عَدَّمَت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿ (٤٨) 

(٤٨) اللهِ عَمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿ (٤٨) اللهِ الل

لا ذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة ، حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال تعالى : ﴿ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد ً له من الله ﴾ أي إذا أمر بكن يكون كلمح البصر. وقوله عز وجل ﴿ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ﴾ أي ليس لكم ما تتحصنون فيه ولا ما يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى ، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته ، فلا ملجأ منه إلا إليه ﴿ فإن أعرضوا ﴾ يعني المشركين ﴿ فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ أي لست عليهم بمصيطر. كقوله تعالى : ﴿ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾ وقال جل وعلا ها هنا ﴿ إن عليك إلا البلاغ ﴾ أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسائة الله إليهم .

وقال تبارك وتعالى : ﴿ وإنا إذا أَذَقنا الإنسان مّنّا رحمة ً فرح بها ﴾ أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح ﴿ وَإِنْ تَصْبُهُمْ سَيَّتُهُ ﴾ أي تصبِ الناس نقمة وشَّدَّة ﴿ بَمَا قَدَمَتَ إِيدِيهُمْ فإنَّ الإنسان كَفُور ﴾ \_ أي بما أذنبوا يجحدون مَا تقدُّم من النعم إلاًّ من هداهم الله وكانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال عِلَيْ 1.1: [إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن]

﴿ إِنَّهُ مِلْكُ أَلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثِ الْ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ ٤٩) أَوْ يُزَوِّ جُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِياً إِنَّهُ عَلَيْ قَدِيرٌ ﴿ (٠٠) ﴿ إِنَّاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِياً إِنَّهُ عَلَيْ قَدِيرٌ ﴿

يخبر تعالى أنه المتصرّف في السموات والأرض وله المشيئة في خلقه منعاً وعطاءً ﴿ يهب لمن يشاء إناثاً ﴾ أي يرزقه بناتٍ كلوط عليه السلام ﴿ ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ أي البنين فقط كإبراهيم عليه السلام ﴿ أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ﴾ أي يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى كمحمّد عليه ﴿ وَيجعل من يشاء عقيماً ﴾ أي لا يولد له كيحيىَ وعِيسى عليهما الصلاة والسلام . قاله البغوي ﴿ إِنَّهُ عَلَمُ قَدْيَرٌ ﴾ أي عليم بمن يستحقُّ كلُّ قُسُم من هذه الأقسام قدير على تفاوت الناس في ذلك فسبحان العليم القدير .

﴿ وَ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْمِاً أَوْ مِكْ

وَرَائِي حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ تحكيم ﴿ (١٥) وَكَذٰ لِكَ أُو ْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرَنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَالكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ نَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٥٢) صِرَاطِ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ أَلْأُمُورُ ۞ (٥٣) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل فتارةً يقذف في روع النبي عليه



شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله جل وعلا كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله على أنه قال ١٠٢ [إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب] وقوله تعالى : ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام . وقوله عز وجل : ﴿ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على نبينا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ إنه علي حكيم ﴾ فهو علي عليم خبير حكيم . وقوله عز وجل ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ يعني القرآن ﴿ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن ﴿ ولكن جعلناه ﴾ أي القرآن ﴿ نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ﴾ كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ﴾ الآية ...

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْكَ ﴾ أي يا محمد ﴿ لتهدي إلى صراطٍ مستقيم ﴾ أي تدل ، ثم فشره بقوله تعالى : ﴿ صراط الله ﴾ أي شرعه الذي أمر به الله ﴿ الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾ أي ربهما ومالكهما والمتصرّف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه ﴿ ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوّاً كبيراً . آخر اختصار تفسير سورة الشورى ولله الحمد والمنة ، والشكر والفضل ، وبه التوفيق وعليه التكلان .



الاً الآية ٤٥ فمدنية نزلت بعد سورة الشورى

## بيست مرالله الزَّم إِن الرَّحِيمِ

﴿ يَا تَجِعَلْنَاهُ قُرْ ٰ إِنَّا تَجِعَلْنَاهُ قُرْ ٰ إِنَّا تَجِعَلْنَاهُ قُرْ ٰ إِنَّا تَجِعَلْنَاهُ قُرْ ٰ إِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكَتَابِ لَدَيْنَا لَعَــليُّ حَكِيمٌ ﴿ (٤) أَفَنَضُرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ ۞ (٥) وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ۞ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ (٧) فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴿ (٨) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يقول تعالى : ﴿ حم \* والكتاب المبين ﴾ أي الواضح الجلي المعاني والألفاظ ، لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس . ولهذا قال تعالى : ﴿ انْسَا جعلناه ﴾ أي انزلناه ﴿ قرآناً عَربياً ﴾ أي بلغة العرب ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أي تفهمونه وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمُ الكتابُ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكَيْمٍ ﴾ أي بين شرفه في الملأ الأعلى فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي القرآنُ ﴿ فِي أم الكتابُ ﴾ أي اللوح المحفوظ ﴿ لدينا ﴾ أي عندنا ﴿ لَعْلِي ﴾ أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ، ﴿ حَكَيْمٍ ﴾ أي محكم بريءٌ من اللبس والزيغ ، وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله ، كما قال تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنَ كُرِّيمُ \* في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ؞ تنزيل من رب العالمين ﴾ ولهذا استنبط العلماء رضي الله عنهم من هاتين الآيتين ان المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث ان صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى ، فأهل الأرض

بذلك أولى وأحرى ، لأنه نزل عليهم ، وخطابه متوجه إليهم ، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم ، والإنقياد له بالقبول ، والتسليم ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمُ الْكُتَابِ لدينا لعلي عكيم ﴾ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَفْنَصُرِبِ عَنَكُمُ الذَّكُرِ صَفْحاً أَنْ كُنّم قَوْماً مَسْرَفَينَ ﴾ اختلف المفسرون في معنى هذه الآية فقيل وقيل ... والطف قول : انه تعالى من لطفه ، ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن وان كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به ليهتدي به من قدَّر هدايته ، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته ثم يسلي تعالى نبيه من لي بقوله عز وجل : ﴿ وكم أرسلنا من نبي في الأوّلين ﴾ أي في شيع الأوّلين ﴿ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ﴾ أي يكذبونه وبه يسخرون ﴿ فأهلكنا أشدٌ منهم بطشاً ﴾ أي فأهلكنا المكذّبين بالرسل وقد كانوا أشد بطشاً من قومك يا محمد كقوله تعالى : ﴿ أَفْلُم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدٌ قوة ﴾ والآيات في ذلك كثيرة . وقوله جل وعلا ﴿ ومضى مثل كانوا أكثر منهم وأشدٌ قوة ﴾ والآيات في ذلك كثيرة . وقوله جل وعلا ﴿ ومضى مثل الأولين ﴾ أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذّبين أن يصيبهم ما أصابهم .كقوله تعالى في آخر هذه السورة ﴿ فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين ﴾ .

حَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ اللهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ (٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ (١٠) وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ (١٠) وَ الَّذِي خَلَقَ فِيهَا شُهُرْ نَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ (١١) وَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ وَ اللَّانِعَامِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ (١٢) وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الل

يقول تعالى : ولئن سَألت يا محمد هؤلاء المشركين : ﴿ من خلق السموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم ﴾ أي ليعترفن بأن الحالق لذلك هو الله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره ثم قال تعالى : ﴿ الذي جعل لكم الأرض مهداً ﴾ أي قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون مع أنها مخلوقة على تيار الماء ، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا وهكذا ﴿ وجعل فيها سبلاً ﴾ أي طرقاً بين الجبال والأودية ﴿ لعلّكم تهتدون ﴾ أي في سيركم من بلد إلى بلد ﴿ والذي نزّل من السماء ماء ً بقدر ﴾ أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم .

وقوله تعالى وتبارك: ﴿ فأنشرنا به بلدة ميتا ﴾ أي أرضاً ميتاً فلما أمطرت أنبتت من كل زوج ، ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد فقال: ﴿كذلك تخرجون ﴾ ثم قال عز وجلع: ﴿ والذي خلق الأزواج كلها ﴾ أي مما تنبت الأرض من سائر أصناف الزروع والثمار وغير ذلك. ومن الحيوانات على اختلاف اجناسها ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ﴾ أي السفن وذلل الأنعام وسخرها أكلاً وشرباً وركوباً ولهذا قال جل وعلا: ﴿ لتستُووا على ظهوره ﴾ أي لتعتلو امتمكنين ﴿ على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ﴾ فيما سخر لكم ﴿ إذا استويتم علبه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ﴾ أي مقاومين ، ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه ﴿ وإنّا لله ربنا لمنقلبون ﴾ أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر ، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخروي في قوله تعالى : بسير الدنيا على سير الآداد التقوى ذلك خير ﴾ وباللباس الدنيوي على الأحروي. في قوله تعالى : ﴿ وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ﴾ .

روى الإمام أحمد عن علي بن ربيعة قال ١٠٠٣ رأيت عليّاً رضي الله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى عليهاقال الحمد لله ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين \* وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ ثم حمد الله تعالى ثلاثا وكبر ثلاثاً ثم قال: سبحانك لا إله إلا انت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك ، فقلت له: ميم ضحكت يا أمير المؤمنين فقال رضي الله عنه: رأيت رسول الله ما يعجب الرب تبارك وتعالى ثم ضحك ، فقلت مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال علييّة « يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده اذا قال رب اغفر لي ، ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري » ] وهكذا رواه ابو داود والترمذي ، والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح .

روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ١٠٤ إن النبي عليه كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون — ثم يقول — « اللّهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما

ترضى ، اللهم هوّن علينا السفر واطو لنا البعيد ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان عليه اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان عليه اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان عليه الله عابدون لربنا حامدون » ] وهكذا رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي .

يغبر تعالى عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله تعالى ، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام : ﴿ وجعلوا لله يما ذرأ مسن الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ﴾ وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما وأرداهما وهو البنات. كما قال تعالى : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى \* تلك إذاً قسمة ضيزى ﴾ وقال جل وعلا ها هنا ﴿ وجعلوا له من عباده جزء الإنسان لكفور مبين ﴾ ثم قال جل وعلا : ﴿ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ﴾ وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار ثم ذكر عام الإنكار فقال جلت عظمته : ﴿ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾ أي إذا بشر بالأنثى أنف غاية الأنفذ ويكتئب من سوء ما بشر به ويتوارى خجلاً من قومه يقول تعالى وتبارك فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل ثم قال سبحانه : ﴿ أومن ينشأ في الحلية وهو في الحصام غير مبين ﴾ أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ طفولتها واذا في الحصمت فهي عاجزة عيية كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت : ما هي بنعم الوله ،

نصرها بكاء وبرّها سرقة . فكيف بمن هذا حالها، ينسب إلى جناب الله العظيم ؟ !!! . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ﴾ أي اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر تعالى عليهم فقال سبحانه : ﴿ أَشَهِدُوا خَلَقُهُم ﴾ أي شاهدوه وقد خلقهم إناثاً ... ؟ ! ﴿ ستكتب شهادتهم ﴾ أي بذلك ﴿ ويُسألون ﴾ عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ﴾ أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات ألله فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه فجمعوا بين انواع كثيرة من الحطأ . ١ ً ـ : جعلوا لله تعالى ولداً لا ً ـ : دعواهم انه اصطفى البنات على البنين وجعلوا الملائكة بناته ٣ ً ـ : عبدوها بلا كانت عبادتهم غير صحيحة ما عبدوا هذه الأصنام التي هي صور الملائكة وقد جهلوا في كانت عبادتهم غير صحيحة ما عبدوا هذه الأصنام التي هي صور الملائكة وقد جهلوا في الإنكار ، فإنه منذ بعثة الرسل وانزال الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له ، وينهي عن عن عبادة ما سواه .كما قال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا عن عبادة ما سواه .كما قال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقال جل وعلا في هذه الآية بعد أن ذكر حجّتهم هذه : ﴿ ما لهم بذلك من علم إنْ هم إلا يخرصون ﴾ أي يكذبون ويتقراون .

أَمْ اٰتَنِسَاهُمْ كَتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ (٢١) بَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى اٰتَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿ (٢٢) قَالَ مُتْرَفُوهَا وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْ نَا اٰبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى اٰتَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿ (٢٢) قَالَ اللّهُ وَالْوَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْمُ أُولًا وَجَدْ ثُمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلُمُ اللّهُ وَلَوْ وَبَعْ وَجَدْ ثُمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلُمُ اللّهِ مَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً أَلَهُ مِنْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ مِنْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ مِنْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ مُنْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَانْ فَلَو الْفِي وَلَا مُنْ كُولُونَ ﴿ وَلَا كُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

ينكر تعالى على المشركين شركهم بلا برهان ﴿ أَمْ آتيناهُمْ كَتَاباً مِنْ قَبِلُهُ ﴾ أي من قبل أَنْ يشركوا ﴿ فَهُم به مستمسكون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُمْ سَلَطَاناً فَهُو يَتَكُلُّمْ بَمَا كَانُوا بِهُ يَشْرَكُونَ ﴿ أَي لَيْسَ الْأَمْرَ كَذَلْكُ ﴾ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أَمّة



وإنّا على آثارهم مهتدون ﴾ أي ليس لهم من مستند في شركهم إلا تقليد آبائهم ودعوى بلا دليل . ثم بين جل جلاله أن مقالتهم سبقهم إليها أشباههم من الأمم السابقة المكذّبة للرسل فقال تعالى : ﴿ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ ثم قال جل وعلا ﴿قل يا محمد للمشركين ﴿ أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم. قال الله تعالى: ﴿ فانتقمنا منهم ﴾ أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصّله تبارك وتعالى في قصصهم ﴿ فانظر \* كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ من الهلاك وكيف نجيّى الله المؤمنين .

ِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَ بِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَالِهِ مَّا تَعْبُدُونَ ﴿ ٢٦) إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين ﴿ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَامَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ 'هُو ْلَاءِ وَ'ابَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ۞ (٢٩) وَلَمَّا جَاءُهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا اهـذَا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۞ (٣٠) وَقَالُوا لَوْلَا نُزُّلَ اهٰذَا ٱلْقُرْانُ عَلَى رَ جُلِّ مِنَ ٱلْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ (٣١) أُهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ لِيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ (٣٢) وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ ٱلناسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبْيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ (٣٣) وَلِبْيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكُنُونَ ﴿ ٣٤) وَزُنْخِرُ فَأَ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ (٣٥) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أنه تبرأ من أبيه

وقومه في عبادتهم الأوثان ، فقال : ﴿ إِنِّي براء مما تعبدون إلاّ الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عَقبه ﴾ هذه الكلمة هي لا إله إلاّ الله أي جعلها دائمة في ذريتُ ويتلب الصلاة والسلام ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ يقتدي به فيها من هداه الله وهي إفراد العبادة لله تعالى وخلع ما سواه من الأوثان .

وقوله تعالى: ﴿ بل متعت هؤلاء ﴾ يعني المشركين ﴿ وآباءهم ﴾ أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم ﴿ حتى جاءهم الحق ورسول مبين ﴾ أي - حتى جاءهم القرآن والذي أنزل عليه وهو محمد على الله و ملا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنّا به كافرون ﴾ أي كابروه وعاندوه كفرا وحسداً وبغياً ﴿ وقالوا ﴾ معترضين على الذي أنزله تعالى وتقدّس ﴿ لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ أي هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل كبير من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي أو أي رجل من أي القريتين كان ، فرد الله تبارك وتعالى عليهم : ﴿ أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ ؟ أي ليس الأمر مردوداً إليهم بل إليه عز وجل وحده والله أعلم حيث رحمة ربك ﴾ ؟ أي ليس الأمر مردوداً إليهم بل إليه عز وجل وحده والله أعلم حيث أصلاً .

ثم بين تعالى أنه فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة . فقال جل وعلا : ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ﴾ الآية وقوله جلت عظمته : ﴿ ليَتّخذ بعضهم بعضاً سخريا ﴾ أي ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. ثم قال عز وجل: ﴿ ورحمة ربك خير مما يجمعون ﴾ أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ ولولا أن يكونالناس أمة واحدة ﴾ أي ولولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة ان إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه ، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال! ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفاً من فضة ومعارج ﴾ أي سلالم ودرجاً من فضة قاله ابن عباس وغيره ﴿ عليها يظهرون ﴾ أي يصعدون ﴿ ولبيوتهم أبواباً ﴾ أي أغلاقاً على أبوابهم. ﴿ وسرراً عليها يتكثون ﴾ أي جميع ذلك يكون فضة أبواباً ﴾ أي أغلاقاً على أبوابهم. ﴿ وسرراً عليها يتكثون ﴾ أي جميع ذلك يكون فضة أبواباً ﴾ أي وذهباً . قاله ابن عباس وغيره .

ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكُ لِمَا مَتَاعَ الْحَيَاةُ الدَّنِيا ﴾ أي إنما ذلك كله من متاع الحياة الدنيا الزائلة، أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ومساكن ليوافوا الآخرة ، وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يُجزيهم بها؛ كما ورد به الحديث الصحيح . وورد في حديث آخر 100 لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ] أُسنده البغوي عن سهل بن سعد رضي الله عنه . ثم قال تعالى : ﴿ وَالْآخِرَةُ عَنْدُ رَبِّكُ لَلْمَتَقِينَ ﴾ أي هي لهم خاصة لا يشار كهم فيها أحد غير هم .

وَ فِي الصحيحين ١٠٦ [ انَّ رسول الله طَلِيَّةِ قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافِها فإنَّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة] وإنما خولهم الله تعالى في الدنيسا لحقارتها.

جَانِ اللّهُ وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ ٱلرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ (٣٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ (٣٦) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَا لَكُ بُعْدَ الْمَشْرِ قَيْنِ فَيْسُ ٱلْقَرِينُ ﴿ (٣٨) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَامَتُمْ أَنْكُمْ الْمَشْرِ قَيْنِ فَيْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ (٣٨) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَامَتُمْ أَنْكُمْ الْمَشْرِ كُونَ ﴿ (٣٩) أَفَا نُتَ نُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أُو تَهْدِي فَي الْعَذَابِ مُسْتَرَكُونَ ﴿ (٣٩) أَفَا نُتَ نُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٤٠) قَالَّتُ اللّهِ وَعَذَنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْمِ مُنْهُمْ مُنْتَقِيمُونَ ﴿ (٤١) أَوْ نُرِينًاكَ ٱلّذِي وَعَذَنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْمِ مُنْهُمْ مُنْتَقِيمُ ﴿ (٤٢) وَإِنّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ (٤٤) مُنْ رَسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ (٤٤) وَإِنّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتُلُونَ ﴿ (٤٤) وَلِنَا مَنْ دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ (٤٤) وَلِلّهُ مُنْ دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ (٤٤) وَلِنَا مَنْ رُسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ أَلْهُمْ مُنْ أَرْسُلْنَا مِنْ وَلِيلًا أَوْمِعَلَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ اللّهَ يُعْبَدُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ إِنّهُ لَكُنَا مِنْ رَسُلْنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ اللّهَ يُعْبَدُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللّهَ عَلَيْهُ مِنْ دُونَ الرّاحِمْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى مِنْ دُونَ الرّافِقَ وَالْمَالِقُلُونَ الْمُعْمَلِقُونَ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُلْكُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّه

يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ ﴾ اي تعامت بصيرته عن القرآن وهو المراد من قوله تعالى : ﴿ وقيضنا فهو له قرين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وقيضنا لهم قرناء ، فزينً والهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ الآية ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنَّهُم لَيْصَدُّونَهُم عَنْ السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا ﴾ أي هذا الذي تعامت بصيرته عن الحق وجاءنا يوم القيامة ومعه قرينه يتبرّم بالشيطان الذي وكّل به ﴿ قال يا

ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ اليُّومُ إِذْ ظُلْمَمُ أَنْكُمْ فِي النَّارِ وَاشْتَرَاكُكُمْ فِي النَّارِ وَاشْتَرَاكُكُمْ فِي العَدَابِ الْآلِيمِ .

وقوله جلت عظمته : ﴿ أَفَأَنت تَسْمَعِ الصَّمَّ أَوْ تَهْدَي العَمِّي وَمَن كَانَ فِي ضَلَالَ مبين ﴾ أي ليس ذلك إليك إنَّما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكمُ العدل في ذلك . ثم قال تعالى : ﴿ فإما نذهبنَّ بك فإنا منهم منتقمون ﴾ أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت ﴿ أو نرينُّكُ الـــذي وعدناهم فإنّا عليهم مقتدرون ﴾ أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا ولم يقبض الله تعالى رسوله عَلَيْجٌ حَتَى أَقَرُ عَينَهُ مَن أَعَدائه وحكمه في نواصيهم ومذَّكه ما تضمنته صياصيهم . ثم قال عَزٌّ وجل : ﴿ فاستمسك مالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ﴾ أي خلُّ بالقرآن المنزل على قلبك فإن هذا الحقومايهدي إليه هو الحق المفضي الى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنَّات النعيم والحير المقيم . ثم قال جل جلاله : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُمُ لَكُ وَلَقُومُكُ ﴾ قيل معناه لشرف لك ولقومك. قاله أبن عباس رضي الله عنهما وغيره،واختاره ابن جرير ولم يُحكُ سواه. وأورد الترمذيُّ ههنا حديثاً بسنده إلى معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسُولَ الله عَلِيْظِ يقول ١٠٧ [ إن هذا الأمر لا يتازعهم فيه أحد إلا "أكبُّه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدّين ] رواه البخاري ومعناه أنّه شرف لهم من حيث أنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس وأعملهم بمقتضاه وهكذا كان خيارهـــم وصفوتهم من الحلّص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم وقيل إنَّ معني الآية عام يشمل العرب وغيرهم ﴿ وسوف تسألون ﴾ أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به ، والاستجابة له . وقوله تعالى ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنــــاْ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ أي جميع الرسل دعوا إلى ما دُعوت إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ، ونهوا عن عبادة ألأصنام والأنداد. كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بِعَثْنَا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلَإِبِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (٤٦) فَأَمَّنَا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿ (٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ أَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا يَضْحَكُونَ ﴿ (٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ أَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

وَأَخَذُ نَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ (٤٨) وَقَالُوا يَا أَيْهَ ٱلسَّاحِرُ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ﴿ (٥٠) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالى عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام انه ابتعثه إلى فرعون وملثه من الأمراء والوزراء والقادة، والرعايا منالقبط وبني اسرآئيل، يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ، وينهاهم عن عبادة ما سواه. وانه بعث معه آيات عظاماً: كيد ه وعصاه ، وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدَّم ، ومن نقصُّ الزروع والأنفس والثمرات. ومع هذا كله ... استكبروا عن اتباعها والانقياد لها ، وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها ﴿ وَمَا نُوجِهُمْ مَنْ آيَةً إِلاًّ هِي أَكُــبر من أختها ﴾ ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضَّلالهم وجهلهم وخبالهم . وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبــــارة بقولهم : ﴿ يَا أَيُّهَا السَّاحَرِ ﴾ وليست هذه التسمية على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب الانتقاص وإنما هو التعظيم في زعمهم ، ففي كل مرة يعدون موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا ، أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني اسرائيل ، وفي كل مرة ينكثونما عاهدوه عليه. وهذا كقوله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفـــان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قومآ مجرمين.ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعُ لنا رَبك بما عَهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هـم ينكثون 🍑

قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مُطْكُ مِضْرَ وَلَا يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرَ وَلَهٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ (١٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ لَهٰذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ (٥٢) فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَجِاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ (٥٣) عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَجِاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ (٥٣)

فَالْسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ ﴿ (٥٤) فَأَسَّا السَّفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (٥٥) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ (٥٥) ﴿ يَهِجَهُ سَلْفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ (٥٦) ﴿ يَهَجُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

يقول تُعالى عَبْرُ أَعن فرعون وكُفره وعناده وتمرّده ، انه جمع قومه فنادى فيهم متبجِّحاً مفتخِراً بملك مصر وتصرُّفه فيها : ﴿ أَليس لِي ملك مصر وهَذَه الأنهار تجري منْ تحتي أفلا تبصرون ﴾ أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك ، يعني وموسى واتباعه ضعفاء فقراء . كقوله تعالى : ﴿ فحشر فنادى فقال أنا ربِّكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ﴾ وقوله : ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرَ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوْ مَهَيْنَ ﴾ وأم ههنا بمعنى بل ويعني فرعون لعنه الله بقوله انه خير من موسى عليه الصلاة والسلام وقد كذب كذبآ بيّناً واضحاً فعليه لعائن الله المتتابعة الى يوم القيامة . ويعني بقوله مهين أي حقير ولا ملك له ولا سلطان ولا مال ﴿ ولا يكاد يُنبين ﴾ أي لا يكادُ يفهيم وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق فقوله لعنه الله : ﴿ مهين ﴾ كذب بل هو المهين الحقير خلقة " وخلقاً وديناً وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ ﴾ افتراء أيضاً فقد كان موسى عليه الصلاة والسلام من الجلالة ، والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب وانه قد أصاب لسانه في حال صغره شيء ومن جهة تلك الجمرة ، فقد سأل الله عز وجل أن يحلُّ عقدة من لسانه ليفقهوا قوله ، وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله عزّ مِن قائل : ﴿ قد أُوتيت سؤلك يا موسى ﴾ ولكن فرعون عليه لعائن الله يعلم هذا اي أنَّه يكذب على موسى عليه أفضل الصلاة والسلام ، إنَّما أراد الترويج على رعيته فانهم كانوا جهلة أغبياء . وهكذا أيضاً قوله : ﴿ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ﴾ وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي، قاله ابن عباس وغيره . ﴿ أو جاء معه الملائكة مقتر نين ﴾ أي يخدمونه ويصدّقونه، إستخفافاً بشعبه الجاهل. ولهذا قال تعالى: ﴿ فاستخفَّ قومه فأطاعوه ﴾ أي استخف عقولهم فدعاهم الى الضلالة فاستجابوا لـــه ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قُوماً فاسقينَ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهـــم أجمعين ﴾ ومعنى آسفونا أي أسخطونا . انتقمنا منهم بالغرق إجماعاً فلا يغتر إنسان اذا أعطي ما يشاء وهو ما يزال مقيماً على معاصيه فإنما هذا استدراج من الله تعالى . وقوله سبحانه ﴿ فجملناهم سلفاً ومثلاً للآخرين ﴾ اي سلفاً لمن عمل بعملهم وعبرة لمن بعدهم **والله** سبحانه و تعالى أعلم .



يُخبِّر تعالى عن تعنت كفار قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل . : ﴿ وَلَمَّا ضُرَبِ ابنُ مُرْمِ مِثْلاً إِذَا قُومِكُ منه يصدّون ﴾ أي يضحكون وأعجبوا بذلك قاله : ابن عباس وغيره . وكأن السبب في ذلك ما ذكره محمد بن اسحق في السيرة حيث قال : « وجلس رسول الله عليه فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد ، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم ، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش ، فتكلم رسول الله عليه وعليهم : على الحارث فكلمه رسول الله عليه على أفحمه ، ثم تلا عليه وعليهم : على وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ الآيات ...

ثم قام رسول الله عليه ، وأقبل عبدالله بن الزبعري التميمي حتى جلس ، فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ، وقد زعم عمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهم ، فقال عبدالله بن الزبعري : أما والله لو وجدته لحصمته ، سلوا محمداً ... أكل ما يعبد من دون الله في جهم مع من عبده ، فنحن نعبد الملائكة ، واليهود تعبد عزيرا ، والنصاري تعبد المسيح عيسي بن مريم فعجب

الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الزبعري، ورأوا أنه قد احتجوخاصم (۱) فذ كر ذلك لرسول الله على فقال ١٠٨ [كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبد م فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته ] فأنزل الله عز وجل : ﴿إن الذين سبقت لهم من الحسى أولئك عنها مبعدون ﴾ أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم من بعد هم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله . روى ابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على عنه أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً فقد كان يعبد من دون الله ؟ ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً فقد كان يعبد من دون الله ؟ قسال فأنزل الله عز وجل : ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون ﴾ ] قسال مجاهد : قالت قريش إنما يريد محمد أن نعبد مما عبد قوم عيسى عليه السلام . ونحو هذا قال قتادة .

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الآية : ﴿ مَا ضَلَ قُوم بَعَدَ هَدَى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَ أُورِثُوا الْجَدَلُ ﴾ ثم تلا رسول الله عليه هذه الآية : ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكُ إِلاَّ جَدَلاً بَلُ هُمْ قُوم خَصِمُونَ ] وقد رواه البرمذي وابن ماجه وابن جرير وصحّحه البرمذي . وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ عَبِد أَنْعَمْنَا عَلَيْهُ ﴾ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ما هُو إلاَّ عبد من عباد الله عز وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة ﴿ وجعلناهُ مثلاً لبني إسرائيل ﴾ أي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء . وقوله تعالى :

 <sup>(</sup>١) قلت : ذكر عبد الله بن الزبعري خذا ... وإنه قد أسلم فيما بعد ... وكان من الشعراء المشهورين .
 وقد كان يهاجي المسلمين أولا ... ثم تاب وقال معتذراً بعد إسلامه : يا رسول المليك إن لساني • راتقٌ ما فتقت إذ أنا بورُ • إذ أجاري الشيطانُ في سنن الني م ومن مال ميله مثبور • .

﴿ ولو نشاء لجعلنا منكم ﴾ أي بدلاً منكم ﴿ ملائكة في الأرض يخلفون ﴾ أي يخلفونكم فيها . وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وانه لعلم للساعة ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة .. كما قال تعالى : ﴿ وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عليا أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً .

وقوله تعالى : ﴿ فلا تمترن على إلى المستقيم ولا يصدنكم الشيطان ﴾ أي عن ﴿ واتبعون ﴾ أي فيما أخبركم به ﴿ هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان ﴾ أي عن اتباع الحق ﴿ إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ﴾ أي بالنبوة ﴿ ولا بين لكم بعض الذين تختلفون فيه ﴾ قال ابن جرير يعني من الأمور الدينية لا الدنبوية وهذا الذي قاله حسن جيد . وقوله عز وجل : ﴿ فاتقوا الله ﴾ أي فيما أمركم به ﴿ وأطيعون ﴾ فيما جئتكم به ﴿ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ أي هو عبادة الرب جل وعلا وحده ، وقوله سبحانه : ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ أي منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق ، ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول أنه الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تعالى : ﴿ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ﴾

واقعة لا محالة ، وهؤلاء المشركون غافلون عنها فستأتيهم فجأة ، عندها يندمون على عدم إيمانهم، ولكن في الوقت الذي لا ينفع الندم . وقوله تعالى : ﴿ الأخلاَء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ أي كل محبة لغير الله تنقلب إلى عداوة إلا ما كان منها لله عز وجل، فإنها دائمة بدوامه فالخليلان في الله إذا مات أحدهما قبل الآخر فيذكر خليله عند الله بخير ويدعو له : اللهم كما أمرني بطاعتك وطاعة رسولك وأخبرني بلقائك هذا اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني فيبشره الله بخليله خيراً ، أما الخليلان الكافران ، فبعكس ذلك تماماً . ملخصاً عن علي وضي الله عنه من رواية عبد الرزاق .

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ (٧٤) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَأَهُمْ وَالْكِنْ كَانُوا هُمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ (٧٥) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَالْكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (٧٦) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧٦) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُمُ

مَاكِثُونَ ﴿ (٧٧) لَقَدْ جِنْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ (٧٨) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ (٧٩) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجَوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَّ بَهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿ (٨٠) ﴿ اللَّهِ اللَّ

لما ذكر تعالى حال السعداء ثنتى بذكر الأشقياء فقال : ﴿ إِنَّ المَجرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهِمْ خَالُدُونُ لَا يُفَتَرُ عَنَهُم وَلا لحظة واحدة ﴿ وهم فيه مبلسون ﴾ أي آيسون من كل خير ﴿ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ﴾ أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم ، وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً ، وما ربك بظلام للعبيد ﴿ ونادوا يا مالك ﴾ وهو خازن النار ﴿ ليقض علينا ربك ﴾ أي يقبض أرواحنا فيريحنا نما نحن فيه فانهم كما قال تعالى : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ فأجابهم مالك : ﴿ قال إنكم ماكثون ﴾ أي لا خروج لكم منها ولا عيد لكم عنها ثم ذكر سبب شقوتهم ، وهو مخالفتهم للحق فقال : ﴿ لقد جئنا كم بالحق أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه ﴿ ولكن أكثركم للحق كارهون ﴾ أي ولكن كانت مبالك يبيناه لكم ووضحناه وفسرناه ﴿ ولكن أكثركم للحق كارهون ﴾ أي ولكن كانت مبالك ينفع الندم أو يجدي اللوم . ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ أُم أبرموا أُمراً فإنسا مبرمون ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ﴾ لا تمالى و رد وبالهم عليهم ولكن يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه . فكادهم الله تعالى ورد وبالهم عليهم ولهذا قال تعالى : ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ أي سرهم وعلانيتهم صغيرها وكبيرها .

 «﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴿ (٨١)

سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (٨٢) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ (٨٣) وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلهُ وَهُو َٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (٨٤) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ

السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ (٨٥) وَلَا يَمْلُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ السَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ (٨٦) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ فَأَنَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ (٨٧) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ مِنْ مَعْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ فَأَنَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ (٨٧) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ مِنْ مَعْ فَهُوفَ مَوْفَ لَا يُومُنُونَ ﴿ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨)

يقول تعالى : ﴿ قَلَ ﴾ يا محمد ﴿ إِنْ كَانَ للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين ﴾ أي لو فرض هذا لعبدتُه على ذلك ، لأني عبد من عبيده مطبع لجميع ما يأمرني به ، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته ، فلو فرض هذا لكان هذا ، ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى ، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاً . كما قال عزّ وجل: ﴿ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾ . ولهذا قال جلّت عظمته ﴿ سبحان ربّ السموات والأرض ربّ العرش عما يصفون ﴾ أي تعالى وتقدّس وتنزّه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمد لا نصير له ولا كفء له فلا ولسد له .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْرَهُم يَحُوضُوا ﴾ أي في جهلهم وضلالهم ﴿ ويلعبوا ﴾ في دنياهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ وهو يوم القيامة أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وهو الذي في السماء إلّه وفي الأرض إلّه ﴾ اي هو المعبود من أهل السماء والمعبود من أهل الأرض وكلهم خاضعون له أذلاً بين يديه ﴿ وهو الحكيم العليم ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ وهو إلله في السموات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ﴾ أي هو المدعو في السموات والأرض ﴿ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما ﴾ أي هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما فسبحانه وتعالى عن الولد ، وتبارك أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص بيده ملكوت كل شيء نقضاً وإبراماً ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ أي لا يجليها لوقتها إلا هو . ﴿ وإليه ترجعون ﴾ فيجازي وإبراماً ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ أي لا يجليها لوقتها إلا هو . ﴿ واليه ترجعون ﴾ فيجازي كلاً بما يستحق ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه ﴾ من الأصنام والأوثان ﴿ الشفاعة ﴾ أي لا يقدرون على الشفاعة إلاً من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ أي لا تنفع الشفاعة إلاً قوله عليه المورد على الشفاعة المراه المورد على الشفاعة المراه الحق وهم يعلمون ﴾ أي لا تنفع الشفاعة إلاً قوله من المورد على الشفاعة المراه المورد على الشفاعة المراه المورد على الشفاعة المراه المورد على الشفاعة المورد على الشفاعة المراه المورد على الشفاعة المراه المورد على الشعور المورد على الشعور المورد على الشعور المورد على الشعور المورد المورد على الشعور المورد على الشعور المورد ا

لمن شهد بالحق عن علم وبصيرة ، ثم قال عز وجل : ﴿ وَلَئُنَ سَأَلَتُهُمْ مِنَ خَلَقَهُمْ لِيقُولُنَّ اللهُ فَأَنِي يَوْفَكُونَ ﴾ أي لئن سألتُ المشركين من خلقهم ليقولن أي يعترفون أنه تعالى الحالق لكل شيء ومع كل ذلك يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء ، فإنهم في غاية الجهل والسفاهة والسخافة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَأَنْتَى يَوْفَكُونَ ﴾

وقوله جل وعلا ﴿ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ أي شكا محمد عليه إلى ربّه أنّ قومه الذين كذبوه قوم لا يؤمنون . وقوله تعالى : ﴿ فاصفح عنهم ﴾ أي المشركين ﴿ وقل سلام ﴾ أي لا تجاوبهم بمثل ما يُخاطبونك من الكلام السي ّء ولكنت تألفهم واصفح عنهم فعلا ً وقولاً . ﴿ فسوف يعلمون ﴾ هذا تهديد من الله تعالى لهم ، أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته ، وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً ، وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب ، والله اعلم .

آخر اختصار تفسير سورة الزخرف بمنّه وكرمه وتوفيقه سبحانه وتعالى فله الحمد والفضل وعليه التكلان .



#### نزلت بعد سورة الزخرف بيست عراً لله الرَّح إن الرَّح مِيم

يخبر تعالى عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر . كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغنى عن اعادته ومن قال الها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن الها في رمضان (١) وقوله عز وجل : ﴿ إنا كنا منذرين ﴾ أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده .

وقوله تعالى : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظِ الى الكتبة أمر السنة ، وما يكون فيها إلى الخرها .

<sup>(</sup>١) وفي هذا دليل واضح على الحطاء الفادح الوارد في دعاء نصف شعبان ، وهو قوله : ( إلمّي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المعظم التي يفرق فيها كل أمر حكيم،فكيفنتنقر ب إلى الله، بدعاء يخالف كلام الله…؟!!! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …

وقوله جل وعلا ﴿ حكيم ﴾ أي محكم لا يبدل ولا يغير ، ولهذا قال جل وعلا : ﴿ أَمْراً مِنْ عَنْدُنَا ﴾ أي جميع ما يوحيه ويقدره فبأمره وإذنه وعلمه. ﴿ إِنَّا كنا مرسلين ﴾ أي إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آيات الله لمسيس الحاجة . ولهذا قال تعالى: ﴿ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم . رب السموات والأرض وما بينهما ﴾ أي الذي أنزل القرآن رحمة هو الله رب السموات والأرض ﴿ إِنْ كُنَّم مُوقَنِينَ ﴾ اي إِنْ كُنَّم متحققين. ثم قال تعالى : ﴿ لا اله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا اله إلا هو يحيى ويميت ﴾ الآية ...

﴿ يَنَ اللَّهُ مَا فَي مَكُ يَلْعَبُونَ ﴿ (٩) فَارْ تَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَا فِي بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ (١٠) يَغْشَىٰ النَّاسَ اهذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (١١) رَبَّنَا النَّفِفُ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُوثِمِنُونَ ﴿ (١٢) أَنَّىٰ لَهُمُ الذَّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ (١٣) مُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ (١٣) مُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ عَانِدُونَ ﴿ (١٤) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَانِدُونَ ﴿ (١٥) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿ (١٦) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) فَيَهُمُونَ ﴿ (١٦) ﴿ (١٤) فَيَوْمُ مَنْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿ (١٦) ﴿ (١٣) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٣) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤

يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون، أي قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به. ثم قال عز وجل متوعداً لهم ومهدداً : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ قال ابن مسعود ومن وافقه : أن الدخان مضى أي ظهـر ومضى ... وهو كما وصفه خيال رآه في أعينهم جماعة قريش لما دعا عليهم الرسول عليه بسنين كسي يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم الى السماء فلا يرون إلا الدخان ، وفي رواية : فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد .

وقال آخرون لم يمضِ الدخان بعد بل هو من آمارات الساعة . كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال ١٩٢ أشرف علينا رسول الله عليه من عرفة ، ونحن نتذاكر الساعة. فقال عليه : لا تقوم الساعة حتى ترُوا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والمدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج

عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس — أو تحشر الناس — تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا]. تفرد به مسلم في صحيحه. و في الصحيحين: المال الله على الله على قال لابن صياد: « إني أخبأت لك خبأ » قال: هو الدخ، فقال على لا هو الدخ، فقال على الله على الله على الله على الله على الله عنه أن السماء بدخان مبين في ]. روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه أن السماء بدخان مبين في إما إلى المال المؤمن فيأخذه كالزكمة واما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه ] وهناك كثير من الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغير هما التي وردت مما يقنع ويدل دلالة ظاهرة على ان الدخان مين الكيات المنظرة، فهو أيضا ظاهر القرآن ؛ قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في أي بين واضح يراه كل أحد، وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد، وهكذا قوله تعالى : ﴿ فيل فيه ﴿ يغشى الناس ﴾ أي يتغشاهم ويعتمهم، ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه ﴿ يغشى الناس ﴾ أي يتغشاهم ويعتمهم، ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه ﴿ يغشى الناس ﴾

وقوله تعالى: ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أي يقال لهم ذلك، تقريعاً وتوبيخاً. وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ يوم يُدعون الى نار جهم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ وقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَبَنا اكشف عنا العذاب إنّا مؤمنون ﴾ أي يقول الكافرون هذا القول عند معاينة العذاب. فرد عليهم تعالى : ﴿ أَنَّى لهم الذكري وقد جاءهم رسول مبين ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم مجنون ﴾ يقول : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة ؛ ومع هذا تولّوا عنه وكذبوه وقالوا. متهمين الرسول أنه معلّم من قبل آخرين. وكذلك هو مجنون أيضا — والمراد لما أتاكم الرسول في الدنيا كفرتم به ومتم على ذلك، ثم بعد أن عاينتم العذاب آمنتم به؟ أو هذا ينفعكم ... ؟ هيهات هيهات ... حتى ولو أرجعناكم الى الدنيا لكفرتم به أيضا — ولهذا قال تعالى ههنا : ﴿ إنّا كاشفوا العداب أرجعناكم إلى الدار الدنيا ، لعدتم قليلاً إنكم عائدون ﴾ أي لو كشفنا عنكم العذاب وأرجعناكم إلى الدار الدنيا ، لعدتم وإنّهم لكاذبون ﴾

وقوله عز وجل : ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون ﴾ فسَّرها ابن مسعود رضي الله عنه ييوم بدر والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم يدر يوم بطشه أيضاً قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة وهذا إسناد صحيح عنه .

﴾ ﴿ وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَتَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿ (١٧) أَنْ أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ ٱللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ (١٨) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي اللَّهِ كُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ۞ (١٩) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِّي وَرَأَبُكُمْ أَنْ تَرْبُجُونِ ﴿ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَا ْعَتَزِلُونِ ﴿ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوْلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۞ (٢٢) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْـلَّا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ (٢٣) وَأَثْرُكَ ٱلْبَحْرَ رَهُواً إِنَّهُمْ نُجِنْدُ مُغْرَقُونَ ۞ (٢٤) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّات وَعُيُون ﴿ (٢٥) وَزُرُوع وَمَقَام كَريم ﴿ (٢٦) وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۞ (٢٧) كَذَٰ لِكَ وَأُوْرَ ثَنَاهَا قَوْمَا انحرينَ ۞ (٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَــا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿ ٢٩) وَ لَقَدْ نَجِّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ ٣٠) مِنْ فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ (٣١) وَ لَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (٣٢) وَ ٰ اتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَادُ مُبِينٌ ﴿ (٣٣) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين ، قوم فرعون ﴿ وجاءهم رسول كريم ﴾ أي موسى عليه الصلاة والسلام ﴿ أن أدّوا إلي عبادُ الله ﴾ كقوله عز وجل ﴿ أن أرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم وقد حثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدئ ﴾ أرسل معنا بني اصرائيل ولا تعذبهم رسول أمين ﴾ أي مأمون على ما أبلغكموه . وقول تعالى : ﴿ وأن لا تعلوا على الله ﴾ أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والإيمان بها والانقياد لبراهينه .



وقوله تعالى : ﴿ إِنِي آتِيكُم بِسَلَطَانَ مِبِينَ ﴾ أي بحجة ظاهرة وهي المعجزات التي ارسل بها ﴿ واني عذت بربتي وربكم أن ترجمون ﴾ أي بالشتم أو تصلوا إلى بسوء من رجم بالحجارة أو غيرها ﴿ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ﴾ فلا تتعرضوا لي وسالموني إلى أن يقضي الله بيننا ، فلما طال مقامه عليهم والله بين أظهرهم وأقام الحجج عليهم وكل ذلك ما زادهم إلا كفراً وعناداً ﴿ فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون ﴾ وهذه كقوله تعالى : ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ﴾ فعند ذلك أمره تعالى : ﴿ فأسر بعبادي ليلا ً إنكم متبعنون ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى ﴾

وقوله عز وجل ههنا : ﴿ واترك البحر رهواً انهم جندٌ مغرقون ﴾ وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبني اسرائيل البحر ، أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ، ليصير حائلاً بينه وبين فرعون فلا يصل إليهم ، فأمره تعالى أن يتركه على حاله ساكناً وبشره ُ إنهم جند مغرقون فلا تخش منهم ، ولا تأمر البحر يرجع كما كان ماءً بل اتركه يبساً حتى يدخل فيه آخر جند فرعون ثم أمره ان يعود كما كان فيكون فرعون وجنوده من المغرقين جزاء كفرهم وعنادهم . وهكذا كان والحمد لله رب العالمين .

ثم قال تعالى : ﴿ كم تركوا من جنات وعيون ﴾ أي كم تركوا من بساتين وأنهار ﴿ وزروع ومقام كريم ﴾ أي ومزروعات خصبة ومساكن طيبة أنيقة ﴾ ونعمــــة كانوا فيها فاكهين ﴾

كانت الجنات بحافي نهر النيل من أوله الى آخره على الطرفين ما بين أسوان الى رشيد متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء وكانوا في عيشة يتفكهون فيها من مأكل ومشرب وملبس وأموال وجاهات وحكم في البلاد فسلبوا كل ذلك دفعة واحدة وتركوا كل ذلك ، وصاروا إلى جهنم ويئس المصير ، واستولى بنو اسرائيل على كل ما ذكر من النعم كما قال تعالى : ﴿ كذلك أورثناها بني اسرائيل ﴾ وقال عز وجل هاهنا : ﴿ كذلك وأورثناها قوماً آخرين ﴾ وهم بنو اسرائيل كما تقدم ...

وقوله تعالى : ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ أي لم تكن لهم اعمال صالحة

تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ، ولالهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها ففقدتهم ، فلهذا استحقوا ان لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم روى ابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله عليه المات مؤمن في الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ . ألا لا غربة على مؤمن ، ما مات مؤمن في غربة خابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض » ثم قرأ رسول الله عليه فيماً بكت عليه الماد والأرض » ثم قال : « انهما لا يبكيان على الكافر» ] وقوله تعالى : ﴿ وما كانوا منظرين ﴾ أي ما كانوا مؤخرين عن العذاب .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين ﴾ يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم ، وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة . وقوله تعالى : ﴿ إنّه كان عالياً من المسرفين ﴾ أي كان مستكبراً جباراً عنيداً مسرفاً في أمره سخيفاً في رأيه على نفسه. وقوله جل جلاله : ﴿ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ﴾ أي على أهل زمانهم ﴿ واتيناهم من الحجج والبراهين والمعجزات ما فيه بلاء مبين ﴾ أي آتيناهم من الحجج والبراهين والمعجزات ما فيه الحدي به

ينكر الله تعالى على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنبا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور ، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم برجعوا فإن كان البعث حقاً ﴿ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ﴾ وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة فإن المعاد إنّما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا ، ثم قال تعالى متهدداً ، ومنذراً بأسه الذي لا يرد. كما حل من النكال بأشباههم من قوم تبتّع وهم سبأ حيث أهلكهم وفرقهم شذر مذر ، كما تقدم في سورة سبأ. وكذلك هؤلاء الذين يجب أن يتعظوا بما حل بأولئك وكلاهما عرب. وتبتّع لقب لكل من يملك في اليمن كما يقال كسرى لمن ملك

الفرس، وقيصر لمن ملك الروم. وهكذا كان من التبابعة تبتع اسمه أسعد بن كريب بن مليكرب اليماني وقد تهود و دعا أهل اليمن الى التهود معه وكان اذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام وقد وصل تبع هذا إلى مكة وعظتم الكعبة وطاف بها وكساها المهلا والوصائل والحبر. ووصل الى سمرقند واشتد ملكه وعظم سلطانه واتسعت مملكته، وهو الذي مصر الحيرة. وذكر ابن عساكر انه ملك دمشق، انه ملك على قومه ثلاثمائة وستاً وعشرين سنة ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث رسول الله علي ينحو من سبعمائة سنة. وكان لديه حبران من اليهود أخبروه لما مر بالمدينة المنورة ان هذه المبلدة مهاجر نبي آخر الزمان أسمه أحمد. وقال شعراً في ذلك، واستودعه عند أهل المدينة. فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف، وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله يتياني في داره. وهو:

شهدت عـــــــلى أحمد أنــــه فلو مـــــــد عمري إلى عمره وجـــــــاهدتُ بالسيف أعداءُه

رسول مبن الله باري النَّسمُ لكنتُ وزيراً له وابنَ عَسَمُ وفرجتُ عن صدْرِهِ كلَّ غَمَ

وذكر ابن أبي الدنيا أنه حُفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امر أتين صحيحتين، وعند رأسيهما لوح فضة مكتوب فيه بالذهب ،: هذا قبر حُييَّ وتميس وروي: حُييُّ وتما رأسيهما لوح فضة مكتوب فيه بالذهب ، علا الله ولا تشركان به شيئاً وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما . وروى الطبر اني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عيليه قال ١١٦ [ لا تسبّوا تبعّا فانه قد أسلم] وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميليه 11٧ [ وما أدري تبع نبياً كان أم غير نبي] وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان رجلاً صالحاً . وقد حج البيت زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل والحبر، ونحر عند البيت ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى اليمن لهن رواية ابن عساكر — وإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن الكريم أسلُم قومُه على يديه ثم من رواية ابن عساكر — وإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن الكريم أسلُم قومُه على يديه ثم من رواية ابن عساكر — وإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن الكريم أسلُم قومُه على يديه ثم من رواية ابن عساكر — وإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن الكريم أسلُم قومُه على يديه ثم سورة سبأ .

قال قتادة : ذكر لنا أن كعباً كان يقول في تبع نعت الرجل الصالح : ذم الله تعالى قومُه ولم يذمَّه .

جَنْ أَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ ﴿ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْنَا الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (٤٠) يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْنَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ (٤١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَذِينُ الرَّحِمُ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَذِينُ الرَّحِمِ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَذِينُ الرَّحِمِ اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَذِينُ الرَّحِمِ اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَذِينُ الرَّحِمِ اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَذِينُ الرَّحِمِ مَا اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَذِينُ الرَّحِمِ اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَذِينُ الرَّحِمِ مَا اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَذِينُ اللهُ الرَّحِمِ مُ اللهُ الْحَلَيْنَ الْحَلَيْنَ اللهُ ال

. ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ (٤٣) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ﴿ (٤٤) كَا لُمُهُلِ يَغَلِى فِي الْبُطُونِ ﴿ (٤٤) كُغَلِي الْخَمِيمِ ﴿ (٤٤) خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ (٤٤) ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ (٤٤) مُثَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ (٤٤) مُثَنَّمُ بِهِ ذُقُلُ إِنَّاكُ مَا كُنْتُمْ بِهِ مُثَالًا مَا كُنْتُمْ بِهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مَنْ اللَّهُ إِنَّا هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَقَالَ اللَّهُ إِنَّاكُ أَلْمُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا أَنْ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّالَةً إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا أَنْ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَا أَنْتُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا لَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِلَيْ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا إِلَّا أَنْ أَنْ إِنَّا إِلَا اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِنَّا لَا أَلَّالِمُ إِنَّا إِنَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ أَلَا أَلَّهُ إِلْ أَلْمُ إِلَّا إِنَّ أَلْمُ اللَّهُ إِلَيْكُولِ إِنَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلْمُ أَلَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَاللَّهُ إِلَا أَلَا أَلَا أَلَّالِمُ إِلَّا أَلَّا أَلَالِمُ إِلَا إِلَّهُ إِلَا إِلَّا أَلَا أَلَّالَ

يخبر تعالى عما يعذب به الكافرين ﴿ إِن شجرة الزقوم طعام الأثيم ﴾ أي الكافر. وقيل أنه أبو جهل ، ويدخل غيره من الكفار وهذه الشجرة لو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت معايش أهلها وقد تقدم نحو هذا القول مرفوعاً (١) . وقوله تعالى : ﴿ كالمهل ﴾

<sup>(</sup>١) الصافات عند تفسير الآية رقم / ٦٢ /

قالوا كعكر الزيت ﴿ يغلي في البطون كغلي الحميم ﴾ من حرارتها ورداءتها ، وقوله تعالى: ﴿ خذوه ﴾ أي الكافر ﴿ فاعتلوه ﴾ أي سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره ﴿ إلى سواء الجحيم ﴾ أي وسطها ﴿ ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم ﴾ فإن الملك يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من امعائه حتى تمرق من كعبيه . أعاذنا الله تعالى من ذلك ، وقوله تعالى : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ وقد قال الأموي في مغازيه عن عكرمة قال ١٩٨٨ [لقي رسول الله على أبا جهل لعنه الله فقال : «إن الله تعالى أمر في أن أقول لك : ﴿ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى به قال فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي انت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيرة بكلمته وأنزل : ﴿ ذَق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ أي تقول له الزبانية في جهنم ذلك على وجه التهكم والتقريع أي لست بعزيز ولا كريم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ إنَ هَـذَا ما كنتم به تمثرُون ﴾ .

﴿ (٥٠) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ﴿ (٥٠) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴾ (٥٠) عَلْبِسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٥٠) كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ عَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٥٠) كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ عَذَابَ يَحُور عِينِ ﴿ (٥٥) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ المِنِينَ ﴿ (٥٥) لَا يَدُوقُونَ فِيهَا اللَّهُونَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا اللَّهُونَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ (٥٥) فَصْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (٥٥) أَلَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (٥٥) فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُونَقُبُونَ ﴾ (٥٨) فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُونَقِبُونَ ﴾ (٥٨) فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُونَقِبُونَ ﴾ (٥٨)

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني. فقال سبحانه ﴿ إِن المتقين ﴾ أي لله في الدنيا ﴿ في مقام أمين ﴾ أي في الآخرة هو الجنة قد أمنوا فيها الموت والحروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب ﴿ في جنات وعيون ﴾ وهذا في مقابلته ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم وقوله تعالى : ﴿ يلبسون من سندس ﴾ وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوه

﴿ واستبرق ﴾ وهو ما فيه بريق ولمِعانِ وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القمــاش ﴿ متقابلين ﴾ أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله تعالى : ﴿ كَذَلْكُ وزوجناهم بحور عين ﴾ أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْسَ قَبْلُهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ ﴿ كَأَنَّهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمُرْجَانَ ﴾ ﴾ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ك

وقولُه تعالى : ﴿ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ﴾ أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر، وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، بل يحضر إليهم كلما أرادوا. وقوله تعالى : ﴿ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾ التي فارقوا فيها الدنيا أما في الآخرة وفي الجنةُ لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين: إن رسول الله عليليم قال ١١٩ [ ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ] . روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قالا : قال رسول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه الله على الله الجنة إن لكم أن تصِحّوا فلا تسقّموا أبداً ، وإن لكمأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا ، وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً ، وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ] رواه مسلم .

روى ابو القاسم الطبراني عن جابر بن عبدالله رضي الله عبنه قال ٢١ [[ سئل النبي عَلِيْهِ أَينَامَ أَهُلُ الْجُنَةُ ؟ فقال عَلِيْهِ النَّومُ أَخُو المُوتُ وأَهُلُ الْجِنَةُ لَا يَنَامُونَ ]

وقوله تعالى : ﴿ ووقاهم عذاب الجحيم ﴾ أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم الله وسلمهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم فحصل لهم المطلوب ، ونجاهم من المرهوب بفضله ومنه وكرمه وإحسانه. ولهذا قال تبارك وتعالى جده : ﴿ فضلا ً من ربك ذلك هو الفوز العظيم ﴾ وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله عُلِيَّةٍ أنه قــــال : ١٢٢ [اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يُدخَّله عملُه الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال عَلِيْتُم « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ] وقولُه تبارك وتعالى ﴿ فَإِنَّمَا يَسْرِنَاهُ ۗ وَبِلْسَانِكُ لِعَلْهُمْ يَتَذَكِّرُونَ ﴾ أي يشرنا القرآن بلسانك الذي هو لسان قومك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها سهلاً واضحاً بيناً جلياً ﴿ لعلهـــم يتذكّرون ﴾ أي يتفهّمون ويعملون . ومع هذا الوضوح والحلاء فكان من الناس من كفر وخالف وعاند. فقال الله تعالى لرسوله بَاللَّهِ مسلياً له وواعداً له بالنصر ، متوعداً لمن كذَّبه بالعطب والهلاك. : ﴿ فارتقب ﴾ أي انتظر ﴿ إنهم مرتقبون ﴾ أي فسيعلمون لمن

تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدارين فانها لك يا محمد ولاخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى : ﴿ إِنَا لَنْنُصُرُ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لاينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار .

> آخر اختصار تفسير سورة الدخان ولله الحمد والمنة والشكر والفضل وبه التوفيق والعصمــة وعليــه التكلان .



إِلاَّ الآية / ١٤ / فمدنية ، نزلت بعد سورة الدخان

#### بيت مرالله الرَّم الرَّالِي

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه . وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض ، وما ومن فيهما من المخلوقات المختلفة ، والأجناس المتنوعة في السموات وطباقها، والأرض برها وبحرها وجوها وما بينهما، وتعاقب الليل والنهار وما ينزل من السحاب من الأمطار فتحيي الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح المتنوعة لسوق المطرخ وتلقيح الثمار وغذاء الأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج ، كل ذلك آيات ودلالات تزيد المؤمنين إيماناً ويقيناً ، والعقول إدراكاً لصفات الله العلي ومعرفة به سبحانه . فيزداد الحب والطاعة والرضا والاستسلام لجلاله العظيم و ما ينبغي للمؤمن ان يتخلق به، حتى يكون قريباً من الله بما يحتوي قلبه من إسلام وإيمان وإحسان .

عَلَيْكَ أَيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخَقِّ فَبِأَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى : ﴿ تَلْكَ آيَاتَ الله ﴾ أي القرآن ذو الحجج والبراهين ﴿ نتلوها عليك بالحق ﴾ الذي ما بعده إلا الضلال ﴿ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ إذا لم يؤمنوا وينقادوا إليها ثم قال تعالى : ﴿ ويل لكلّ أفاك أثيم ﴾ أي كذاب في قوله أثيم في فعله وقلبه ، كافر بآيات الله ولهذا قال سبحانه : ﴿ يسمع آيات الله تتلى عليه ﴾ أي تقرأ عليه ﴿ ثم يُصر ﴾ على كفره عناداً ﴿ كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ﴾ أي أخبره أن له عذاباً موجعاً يوم القيامة . ﴿ وإذا علم من آياتنا شيئاً انخذها هزواً ﴾ أي كفر بهذا الشيء واتخذه سخرية ﴿ أولئك لهم عذاب مهين ﴾ أي في مقابل ما استهان بآيات الله واستهزأ بها. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ٢٣ [ مئ رسول الله عنها أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ] ثم فسر العذاب بقوله تعالى: ﴿ من ورائهم جهم ﴾ أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهم ﴿ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ﴾ أي لا تنفعهم أموا لهم ولا أولادهم ﴿ ولا ما انخذو من دون الله أولياء ﴾ أي ولا تغني عنهم آلمتهم التي عبدوها من دون الله شيئاً ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ هذا هدى ﴾ يعني القرآن ﴿ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز تعالى : ﴿ هذا هدى ﴾ يعني القرآن ﴿ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز تعالى ؟ وهو المؤلم الموجع والله تعالى أعلم .

فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآ يَاتِ لِقَوْمُ يَ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (١٣) قُلْ لِلَّذِينَ الْمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَأْنُوا يَكْسِبُونَ ﴿ (١٤) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴿ (١٥) آهِ

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخّر لهم من البحر ﴿ لتجري الفلك ﴾ وهي السفن فيه بأمره تعالى ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ أي في المتاجر والمكاسب ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من البلاد النائية . ﴿ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ﴾ من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وما تنتفعون به كل ذلك من إحسانه ولهذا قال : ﴿ جميعاً منه ﴾ وحده لا شريك له لا ينازعه فيه أحد ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ﴾ أي الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام تأنّفاً لقلوبهم ثم لما أصروا على العناد شرع الله الجلاد والجهاد ﴿ ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون ﴾ أي اذا صفح المؤمنون عنهم في الدنيا فإن الله عبازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ أي تعودون اليه وتعرض أعمالكم عليه فيجزيكم بها خيراً أو شراً والله تعالى أعلم .

قَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَهُ هُمْ عَلَى ٱلْكَتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوقَ وَرَزَ قَنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَهُ هُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (١٦) وَاتَيْنَاهُمْ بَيْنَاهُمْ بَيْنَاهُمْ بَيْنَاهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَغْيا تَا مِنْ الْأَمْرِ فَمَا الْحَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيها كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ (١٧) بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيها كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ (١٧) مُنْ اللهِ مَا تَجْعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهُوا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَا مِنْ اللهِ المَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ (١٩) 'هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ (٢٠) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يذكر تعالى نعمه على بني اسرائيل من إنزال الكتب وإرسال الرسل ، وجعل الملك فيهم . ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ﴾ أي من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ أي في زمانهم ﴿ وآتيناهم بيّنات من الأمر ﴾ حججاً قاطعة قامت عليهم ، ثم اختلفوا بعد ذلك بغياً منهم على بعضهم بعضاً ﴿ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ أي سيفصل الله بينهم بحكمه العدل ، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة من أن تسلك مسالكهم. ولهذا قال تعالى: ﴿ ثم جملناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضه م أي اتبع ما أنزل إليك ، وأعرض عن المشركين فإنهم لا يغنوا عنك بل ولا عن بعضهم بعضاً ولا يزيدون أنفسهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً. ﴿ والله ولي المتقين ﴾ والكفار لا مولى لهم إلا الطواغيت الذينهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال تعالى : ﴿ هذا بصائر للناس ﴾ يعني القرآن ﴿ وهدى ورحمة لقوم يوقنون ﴾ .

آمنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَتَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿(٢١) اَمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَتَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿(٢١) وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَخَلَقَ ٱللهُ ٱللهُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿(٢٢) أَفَرَأَيْتَ مِنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿(٢٢) أَفَرَأَيْتَ مِنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هُواهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عَلَى مَعْدِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ عِمْ وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ (٣٣) ﴿ إِلَهُ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٣) ﴿ إِلَهُ اللهُ أَفَلاَ تَذَكَرُونَ ﴾ (٣٣)

يقول تعالى : ﴿ أَم حسبُ الذين اجتُرحُوا ٱلسَّيثَات ﴾ أي عملوها وكسبوها ﴿ أَن نَجَعَلَهُم كَالَذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ﴾ أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ أي ساء ما ظنوا بنا وبعُدْ لنا أن نساويَ بين الأبرار والفجار

في الدارين !! ؟ وقد ذكر محمد بن اسحق في كتاب السيرة : أنهم وجدوا حجراً بمكة في أمن الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات ، وترجون الحسنات ، أجل .. كما يُجي من الشوك العنب ! وقال جل وعلا ﴿ وخلق الله السموات والارض بالحق ﴾ أي بالعدل ﴿ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ ثم قال جلا وعلا : ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴾ أي إنما يأتمر بهداه فمهما رآه حسناً فعله ، ومهما رآه قبيحاً تركه . وقوله تعالى : ﴿ وأضلته الله على علم ﴾ أي لعلمه إن هذا العمل يستلزم ذاك العقاب من الله تعالى ثم عمله رغم ذلك فكان الجزاء من نوع العمل فأضلته الله جزاء عمله بعد علم ! . ﴿ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ﴾ أي فلا يسمع ما ينفعه ، ولا يعي شيئاً يهتدي به ، ولا يرى حجّة يستضيىء بها . ولهذا قال تعالى : ﴿ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكّرون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ من يضلل الله فلا هادي له ويذرّهم في طغيانهـــم يعمهون ﴾ .

مَنْ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ مُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ (٢٤) إِلَّا أَلَّةُ مُو وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ مُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ (٢٤) إِلَّا أَلَّهُ مُ أَلَّا أَنْ فَالُوا أَنْتُوا وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا بَيْنَاتِ مَا كَانَ مُحجّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَنْتُوا وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا بَيْنَاتِ مَا كَانَ مُحجّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَنْتُوا بِإِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٢٥) قُلِ أَنْهُ يُخِيكُمْ ثَمَّ بَمِيتُكُمْ فَمَ بَحِيتُكُمْ فَمْ بَهِينَكُمْ فَمْ بَهِينَكُمْ فَمْ بَهِينَكُمْ فَمْ بَهِينَكُمْ فَمْ بَهِينَكُمْ فَمْ بَهِينَكُمْ أَلَى بَوْمِ القِيلِمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ وَلَكِنْ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا بَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) اللهُ مُنْ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا مَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلْكُنَ النَّاسِ لَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ أَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُونَ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره » ] . وفي رواية : ١٢٥ لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر ] .

قال الشافعي وابو عبيدة وغيرهما من الأثمة في تفسير قوله : عليه لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر »كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة، قالوا يا خيبة الدهر ، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وانما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة ، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله تعالى أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث !!! .

وقوله تعالى : ﴿ وإذا تنلى عليهم آياتنا بينات ﴾ أي إذا استدل عليهم وبيّين لهـــم الحق ، وان الله قادر على اعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها ﴿ ما كان حجتهم إلا أن قالوا التوا بآبالنا إن كنتم صادقين ﴾ أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً . قال الله تعالى : ﴿ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ﴾ أي الذي قدر تعلى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ﴾ أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى . كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ ثم قال ها هنا ﴿ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾ أي لا شك فيه ﴿ ولكن ً أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله تعالى : ﴿ إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً ﴾ .

جَنْ وَ اللهِ مُلْكُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَــةُ

 يَوْمَئِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ (٢٧) وَ تَرَى ٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى

 إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٢٨) المَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَا كُنَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٢٨) المَذَا كَتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٢٩) المَاكَنَا اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة . ولهذا قال سبحانه وتعالى : ﴿ يومثذ يخسر

المبطلون ﴾ وهم الكافرون بما أنزل الله على رسله من الآيات البينات . وقوله تعالى : ورترى كل أمة جائية ً على ركبها من الشدة والهول ، ويقال ان هذا إذا جيء بجهم فإنها تزفر زفرة ً ، لا يبقى أحد إلا ً جثا لركبتيه حتى ابراهيم الحليل عليه الصلاة والسلام يقول : نفسي نفسي نفسي ! لا أسألك اليوم إلا نفسي وحتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول : لا أسألك اليوم إلا نفسي ، لا أسألك مريم التي ولدتني . وقوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها ﴾ يعني كتاب أعمالها كقوله جل جلاله : ﴿ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ﴾ ولهذا قال سبحانه وتعالى : ﴿ اليوم تجزون ما كنم تعملون ﴾ ولهذا قال جلت عظمته : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص كقوله تعالى ﴿ ... ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ينا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ أي نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم .

## الْعَالَمِينَ ﴿ (٣٦) وَلَهُ الْكِبْرِيَاهُ فِي السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ ُهـوَ الْعَالَمِينَ ﴿ (٣٧) ﴾ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (٣٧) ﴾

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى : ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الموافقة للشرع ﴿ فيدخلهم ربهم في رحمته ﴾ وهي الجنة كما ثبت في الصحيح٢٢[ان الله تعالى قال للجنة : انت رحمتي أرحم بك من أشاء ] ﴿ ذلك هو الفوز المبين ﴾ أي البين الواضح ، ثم قال تعالى : ﴿ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ﴾ أي يقال ذلك تقريعاً التكذيب ﴿ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ﴾ أي إذا قال لكم المؤمنون ذلك ﴿ قلم ما ندري ما الساعة ﴾ أي لا نعرفها ﴿ إن نظن إلا ظناً ﴾ أي نتوهم وقوعها توهماً ﴿ وما نحن بمستيقنين ﴾ أي بمتحققين وقوله تعالى : ﴿ وبدا لهم سيئات ما عملوا ﴾ أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة ﴿ وحاق بهم ﴾ أي أحاط بهم ﴿ ما كانوا بسه يستهزئون ﴾ أي من البعذاب والنكال ﴿ وقيل اليوم نساكم ﴾ أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في فار جهنم ﴿ كما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ أي فلم تعملوا له الأنكم لم تصد قوا به

وقد ثبت في الصحيح ١٢٧ [أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك ، ألم أسخر لك الحيل والإبل ، وأذرك ترأس وتربع ، فيقول : بلى يا رب فيقول أفظننت أنك ملاقيً فيقول : لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني ]

وقوله تعالى : ﴿ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً ﴾ أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله سخرية واستهزاء ﴿ وغرتكم الحياة الدنيا ﴾ أي خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الحاسرين ولهذا قال عز وجل : ﴿ فاليوم لا يخرجون منها ﴾ أي من النار ﴿ ولا هم لا يستعتبون ﴾ أي لا يعاتبون بل يعذّبون بغير حساب ، كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين قال جل جلاله : ﴿ فلله الحمد رب السموات ورب الأرض ﴾ أي المالك لهما وما فيهما . ولهذا قال سبحانه : ﴿ وله الكبرياء في السموات والأرض ﴾ أي العظيم الممجّد الذي كل شيء خاضع له فقير إليه ، وقد ورد في الحديث

الصحيح ١٣٨ [يقول الله تعالى : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري ] ورواه مسلم وقوله تعالى : ﴿ وهو العزيز ﴾ أي الذي لا يغالب ولا يمانع ﴿ الحكيم ﴾ في أقواله وافعاله وشرعه وقدره تعالى .

آخر اختصار تفسير سورة الجاثية ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .



نزلت بعد سورة الجاثية

### بسي مُ عَلَّلُهُ الرَّمِ الْأَلْوَقِيمِ

المَّا اللهِ الْعَزِيزِ الْهَ كَلِيمِ ﴿ (١) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْهَ كِيمِ ﴿ (٢) أَلَا بِالْهَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ (٣) قُلْ أَرَا يُتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي مِنْ دُونِ ٱللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُواتِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي السَّمُواتِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ اللهِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمَ إِنْ السَّمُواتِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عَلَمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٤) وَمَنْ أَصَلُ مِّنْ يَدَعُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ مَنْ لَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٤) وَمَنْ أَصَلُ مِّمْ عَنْ دُعَائِمِمْ عَافِلُونَ ﴿ (٥) وَإِذَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِمِمْ عَافِلُونَ ﴿ (٦) مِنْ أَنْوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ (٦) مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ دُعَائِمِمْ عَافِلُونَ ﴿ (٥) وَإِذَا مُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ (٦) ﴿ إِنَّالَ مُنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ الْمِيادَةِ مِنْ مُعَالِمِينَ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَاهُ وَكُانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ (٦) إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ مَا أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ (٦) إِنْ اللهِ الْمُؤْونِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد عليه ، ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام ، والحكمة في الأقوال والأفعال ، ثم قال تعالى : ﴿ ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾ أي لا على وجه العبيث والباطل ﴿ وأجل مسمى ﴾ أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص ، وقوله تعالى : ﴿ والذين كفروا عما أنذروا معرضون ﴾ أي لاهون عما يراد بهم ، وقد أنزل الله تعالى إليهم كتاباً وأرسل اليهم رسولا ً ، وهم معرضون عن ذلك كله وسيعلمون مغبة ذلك . ثم قال تعالى : ﴿ قل ﴾ أي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره ﴿ أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما خلقوا من الأرض ﴿ أم لهم خلقوا من الأرض ﴾ أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ﴿ أم لهم خلقوا من الأرض ﴿ أم لهم

شرك في السموات ﴾ أي ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون مسن قطمير ، إن الملك والتصرف كله إلا لله عز وجل . فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به سواه ؟ من أرشدكم إلى هذا ... ؟! من دعاكم إليه ؟ آلله أمركم به ؟ أم هو شيء اقتر حتموه من عند أنفسكم ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ إثتوني بكتاب من قبل هذا ﴾ أي هاتوا كتاباً من كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام ﴿ أو أثارة من علم ﴾ أي دليل بين على هذا المسلك ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أي لا دليل لكم عقلياً كان أو نقلياً على ذلك وقوله تبارك وتعالى : ﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون أصناماً ويسألها وهي لا تستطيع شيئاً ، وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تعي ولا تبطش لأنها جماد. وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وإذا حشر الناس كانوالهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ كقوله عز وجل : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة "ليكونوا لهم عزاً ه كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ﴾ أي سيخوفونهم وهم أحوج ما يكونون إليهم .

... وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِم ٰ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتَ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءُهُم ٰ هَذَا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ (٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَائِتُهُ فَلَا تَمْلَكُونَ لِي مِنَ ٱللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمِا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ فَلَا تَمْلَكُونَ لِي مِنَ ٱللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمِا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ فَلَا تَمْلَكُونَ لِي مِنَ ٱللهِ شَيْئًا هُو الْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (٨) قُلْ مَا كُنْتُ شَيِيدًا بَينِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (٨) قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مِنَ ٱلرَّسُلِ وَمَا أَنْ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ (٩) فَيَ

يخبر تعالى عن المشركين وكفرهم وعنادهم أنهم إذا تتلى عليهم آيات القرآن الواضحات قالوا : ﴿ هذا سحر مبين ﴾ أي ظاهر وقد كذبوا وضلوا ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ يعنون عمداً عليه ﴿ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً ﴾ أي لو نقولته لا يقدر أحد قط ان يجيرني من عقابه. كقوله تعالى : ﴿ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ وقوله جل وعلا : ﴿ هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به شهيداً بيني وبينكم ﴾ هذا وعيد أكيد وترهيب شديد .

وقولُه تعالى : ﴿ وهو الغفور الرحيم ﴾ ترغيب لهم بالتوبة والعفو والمغفرة . وقولـه تعالى : ﴿ وما أدري تعالى : ﴿ وما أدري ما يفعل في ولا بكم ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة : أنها منسوخة بقوله تعالى : ﴿ ليغفر لَكُ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ .

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم "العلاء قالت ١٢٩ [... فاشتكى عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله عليه فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله عليه « وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ » فقلت لا أدري بأيي أنت وأمي ، فقال رسول الله عليه « أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي » قالت فقلت والله لا أزكي أحداً بعده أبداً ، وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري ، فجئت إلى رسول الله عليه فأخبرته بذلك فقال رسول الله عليه « ذاك عمله » ] انفرد باخراجه البخاري دون عمله م وفي لفظ له ١٣٠ [وما أدري وأنا رسول الله عليه ما يفعل به] وهذا اشبه ان يكون هو المحفوظ ، بدليل قولها فأحزنني ذلك ، وفي هذا الحديث وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالحنة إلا الذي نص الشارع الحكيم على تعيينهم ، كالعشرة ، وابن سلام والعميصاء لمعين بالحنة إلا الذي نص الشارع الحكيم على تعيينهم ، كالعشرة ، وابن سلام والعميصاء وبلال ، وسراقة ، وعبدالله والد جابر بن عبدالله والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة ، وجعفر ، وابن رواحة وما اشبه هؤلاء رضي الله عنهم . وقوله تعالى : وان أبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين كه أي ما اتبع إلا ما ينزل على من النذارة الواضحة لكل ذي عقل . والله أعلم .

﴿ قُلْ أَرَأَ يُتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (١٠)وَ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ المَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (١٠)وَ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِللّذِينَ الْمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ اهذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ (١١)

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَخْمَةً وَلِهـذَا كَتَابُ مُصَدِّقُ لِسَاناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ طَالَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنِنا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ (١٣) أَوْلَا ثُولًا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴿ (١٣) أَوْلَا لَكُ أَنُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَالِهُ لِنَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) ﴿ إِنَا لَيُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَا فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الل

يقول تعالى : ﴿ قُلَ ﴾ يا محمد للكافرين بالقرآن ﴿ أَرَأَيْمَ إِنْ كَانَ ﴾ القرآن ﴿ مَن عند الله وكفرتم به ﴾ ما ظنتكم ان الله صانع بكم ... ؟ ﴿ وشهد شاهد من بني اسرائيل ﴾ وهو عبدالله بن سلام /رض/ ﴿ على مثله ﴾ أي على مثل ما في التوراة بصدق القرآن لمعرفته بحقيقته من التوراة ﴿ فَآمَن ﴾ أي هذا الشاهد بنبيته وكتابه ﴿ واستكبرتم ﴾ أنتم عن اتباع القرآن فكفرتم بنبيكم وكتابكم . روى مالك عن سعد قال ١٣١٠ [ ما سمعت رسول الله على الله على وجه الأرض ، إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام رضي الله عنه . قال أ: وفيه نزلت ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ] ﴾ رواه البخاري ومسلم والنسائي وقال ابن عباس وجماعة من التابعين أنه عبدالله بن سلام (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه ﴾ أي قال الكفار لو كان في القرآن خير ما سبقنا اليه أمثال المستضعفين كعمار وبلال وصهيب وخباب رضي الله عنهم وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء . كقوله تعالى : ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ﴾ أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوبهم لأنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم وجبهون عند الله ، وله بهم عناية . وهذا هو الحطأ الفاحش ، الذي دعاهم يقولون : ﴿ لو كان خيراً ما سبقونا اليه ﴾ وأما أهل السنة والجماعة فيقولون : كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا اليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الحير إلا وقد بادروا إليها . وقوله تعالى ﴿ وإذ لم يهتدوا به ﴾ أي بالقرآن ﴿ فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ أي كذب قديم مأثور عن الأقدمين ، انتقاصاً للقرآن وأهله وهذا هو الكبر الذي حدث عنه رسول

<sup>(</sup>١) قلت : ويجاب على ما يقال : «من ان السورة مكية وانما أسلم عبدالله بن سلام في المدينة» ، فلعل الآية نزلت في المدينة ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن توضع هنا في هذه السورة المكية . ومثل هذا موجود في القرآن كما هو معلوم .

الله على إلى إطر الحق وغمط الناس م قال تعالى : ﴿ وَمِنْ قَبِلُهُ كُتَابِ مُوسَى ﴾ وهو التوراة ﴿ إماماً ورحمة وهذا كتاب ﴾ يعني القرآن ﴿ مصدق ﴾ أي لما قبله من الكتب ﴿ لساناً عربباً ﴾ أي فصيحاً بيناً واضحاً ﴿ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ﴾ أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين . وقوله تعالى : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة ... وقوله تعالى : ﴿ فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على ما خلفوا ﴿ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ﴾ أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم ، والله أعلم .

جَنْ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَ حَلُهُ وَفِصَالُهُ فَلْمُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَخَ أَشُدُهُ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَ حَلُهُ وَفِصَالُهُ فَلْمُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَخَ أَشُدَهُ وَ بَلَغَ أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَتُكَ ٱلِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرَّيِّتِي إِنِّي عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرَّيِّتِي إِنِّي عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرَّيْتِي إِنِّي اللَّهُ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيْتِي إِنِّي اللَّهُ وَعَلَى وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٥) أَوْ لَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَنْ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٥) أَوْ لَيْكَ ٱللَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَهُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْسًا يَهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلجُنَّةِ وَعْدَ الصَّدُقِ ٱللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ (١٦) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْوَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له واخلاص العبادة له سبحانه عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن : ﴿ وقضى ربك الا تعبدوا وإلا آياه وبالوالدين إحساناً ﴾ وقال تعالى ها هنا : ﴿ ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً ﴾ أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما . وقوله تعالى : ﴿ حملته أمه كرهاً ﴾ أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل ... ﴿ ووضعته كرها ﴾ أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ وقد استدل علي رضي الله منه بهذه الآية مع التي في لقمان : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم

راجع الآية ١٤ من سررة لقمان

الرضاعة ﴾ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وهو استنباط قومي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . قال محمد بن اسحق بن يسار عن معمر بن عبدالله الجهبي قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر ، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث اليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت : وما يبكيك ؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط ، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء . فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها ، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء . فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر المرجمها ، وهل يكون ذلك ؟ فقال له على رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قال : أما سمعت الله عز وجل يقول : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ وقال : ﴿ حولين كاملين ﴾ فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال : فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت كاملين ﴾ فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال : فقال معمرفوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بأشبه منه بأبيه ؛ فلما رآه أبوه قال : آبني والله لا أشك فيه . قال وابتلاه الله تعالى بالبيضة بأشبه منه بأبيه ؛ فلما رآه أبوه قال : آبني والله لا أشك فيه . قال وابتلاه الله تعالى بالبيضة بأشبه منه بأبيه ؛ فلما رآه أبوه قال : آبني والله لا أشك فيه . قال وابتلاه الله تعالى بالبيضة بأشبه منه بأبيه ؛ فلما رآه أبوه قال : آبني والله لا أشك فيه . قال وابتلاه الله تعالى بالبيضة بأشبه منه بأبيه ؛ فلما رآه أبوه قال : آبي عالت رواه ابن أبي حاتم .

وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً ، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً ، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى : يقول : ﴿ وَجَمَلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إذا بِلْغُ أَشْدُهُ ﴾ أي قوي وشب وارتجل . ﴿ وَبِلْغُ أَرْبِعِينَ سَنَةً ﴾ أي تناهى عقله وكمل فهمه .

روى الحافظ أبو يعلى الموصلي : عن عثمان رضي الله عنه عن النبي عليه قال : ١٣٢ [ العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه ، وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه ، وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء ، وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحا سيئاته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه الله تعالى في أهل بيته وكتب في السماء أسير الله في أرضه ] .

﴿ قَالَ رَبِّ أُوزِعَنِي ﴾ أي ألهمني ﴿ أَنْ أَشَكَرُ نَعْمَتُكُ الَّتِي أَنْعُمَتَ عَلِيٌّ وعَــلَى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه ﴾ أي في المستقبل (١) ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ أي نسلي

<sup>(</sup>١) قلت : لا يقبل الله عملا و لا يرضاه إلا اذا كان خالصاً لوجهه ، مطابقاً لشريعته . فإذا كان عملا يبتغي فيه رضاء الناس...ولو كان في حد ذاته صالحاً،فلا يتقبله الله و لا يرضاه.وقد يكون قاصداً به وجه الله ومخلصاً،ولكنه عمل بدعي غير مشروع. فكذلك لا يتقبله و لا يرضاه أما اذا كان خالصاً لوجه الله ذي الجلال

وعقبي ﴿ إِنِي تبت إليك وإِنِي من المسلمين ﴾ وهذا فيه ارشاد لمن بلغ الأربعين ان يجدد التوبة اليه تعالى ويعزم عليها. ثم قال تعالى : ﴿ أُولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ﴾ أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى الله المنيبون اليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ويتقبل منهم اليسير من العمل ، ويدخلون في جملة من يدخلون الجنة كما وعد الله التائبين ﴿ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ﴾ روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الروح الأمين عليه الصلاة والسلام قال : ١٣٣٠ [ يؤتي بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض ، فإن بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الجنة ] .

خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلَكَ امِنْ إِنَّ وَعَدَ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلَكَ امِنْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ (١٧) أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ (١٧) أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ اللّهِمُ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿ (١٨) وَلِكُلّ هَرَجَاتُ مِنْ عَبْلِهِمْ عَلُوا وَلِيُوقِيّهُمْ إِنَّا مَا أَنُوا خَاسِرِينَ ﴿ (١٨) وَلِكُلّ هَرَجَاتُ مِنَا عَلُوا وَلِيُوقِيّهُمُ أَعْلَوا وَلِيُوقِيّهُمْ أَعْلَاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (١٩) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (١٩) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَعْمَ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِمُ عَلَى النَّارِ الْمَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللّهُ نِينَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيُومَ تَجْزَوْنَ أَنْ الْمُونِ مِنَا كُنْتُمْ قَلْمُ أَلُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَقِ وَبِمَا كُنْتُمْ قَلْفُونَ ﴿ وَلَا مُنْهُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَا عَلَى اللّهُ وَالْمَالُونَ عَلَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْنِ اللّهُ وَلَوْلَ عَلَالُونِ مِمَا لَا كُنْتُمْ قَلْقُونَ ﴿ وَالْمَالَاقُونَ فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَالَٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

قوله تعالى : ﴿ والذي قال لوالديه أَفْ لكما ﴾ فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى حال الداعين للوالدين ، البارين بهما وما لهم عنده تعالى من الفوز والنجاة، عطف بحال الأشقياء

والإكرام، وطبق ما في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاةوالسلام، فهذا هو العمل الصالحالطيب الذي يتقبلهو يرضاه، ويجزى عليه أضعافاً مضاعفة تفضلا منه وتكرماً فإذا كان العمل هكذا تم به شكر النعمة ، وشكر النعمة طاعته كما أمر . « فاستقم كما أمرت » اللهم جنبنا ما لا ترضى وسلكنا صر اطك المستقيم .

العاقين للوالدين . وهذه الآية عامة في كل من قال هذا لوالديه ولا عبرة لقول مسن خصصها بأحد أبناء أبي بكر الصديق فلم يصحّ شيء من هذا البتة . وإنما هذا عامّ في كل من عقَّ والديم وكذَّب بالحق. والذي صح من رواية البخاري والنسائي وابن أبي حاتم تبرئة عبد الرحمن بن أبي بكر من ذلك ذكرنا هذا كي لا يخوض بذلك خائض ــ وقوله تعالى : ﴿ أَتَعْدَانَي أَنْ أَخْرَجٍ ﴾ أي أبعث ... ! ﴿ وقد خلت القرون من قبلى ﴾ أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر ﴿ وهما يستغيثان الله ﴾ أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما : ﴿ وَيلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا أساطير الأولين﴾ قال الله تعالى : ﴿ أُولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجـن والإنس إنهم كانوا خاسرين ﴾ أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهذه الآية تؤيد ما ذهبنا إليه من ان قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُوالَّذِيهِ افَ لَكُمَّا ... ﴾ عامٌ في كل من عقَّ والديه وكذب بالحق. وقوله تعالى : ﴿ وَلَكُلُّ دَرَجَاتُ ثَمَّا عَمَلُوا ﴾ أي لكل عذاب بحسب عمله ﴿ وَلَيُوفِّيهِمُ اعْمَالُهُمْ وهم لا يظلمون ﴾ أي لا يظلمون مثقال ذرة فما دونها وقوله عز وجل ﴿ ويوم يعرضُ الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ أي يقال ذلك لهم تقريعاً وتوبيخاً ﴿ فاليوم تجزُّون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحقُّ وبما كنتم تفسقون ﴾ فعاقبهم الله من جنس أعمالهم. فكما منعوا أنفسهم واستكبروا عن أتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي. جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الحون،وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة . والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفزعة المفظعة. أجارنا الله سيحانه وتعالى والمؤمنين من ذلك كله .

حَلَّا عَادُ اللهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَ بِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴿ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ الْهَتَنَا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴿ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ الْهَتَنَا فَعَلَيْمُ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴿ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ الْهِتَنَا فَا لَيْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ (٢٢) عَنْدَ ٱللهِ وَأَلِكُنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ (٢٢) عَنْدَ ٱللهِ وَأَلِكُنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ (٢٢)



يقول تعالى مسلياً لنبيه عَلِيْقٍ في تكذيب من كذبه من قومه : ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادِ ﴾ وهو هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله الى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف : ومَّهي الجبال من الرمل من بلاد حضرموت مشرفة على البحر ، وقوله تعالى : ﴿ وقد خلتُ النذر من يديه ومن خلفه ﴾ يعني وقد أرســـل الله تعالى إلى من حولهم في القرى مرســَلين ومنذرين ﴿ أَلاَّ تَعْبَدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يُومْ عَظْيُمٌ ﴾ أي قال لهم هو د ذلك، فأجابه قومه: ﴿ أَجِئْتُنَا لِتَأْفَكُنَا عَنِ آلْهُمْنَا ﴾ أي تصدُّنا عن آلهمُنَا ﴿ فَأَتُّنَا بَمَا تَعْدُنَا ان كنت من الصادقين ﴾ استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه . كقولـــه تعالى : ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾ ﴿ قال إنما العلم عند الله ﴾ أي هو أعلم بكم ان كنتم مستحقين تعجيل العذاب فما أنا إلا رسول بما أرسلت به ﴿ ولكني أراكم قوماً تجهلون ﴾ أي لا تعقلون ولا تفهمون . قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَا رَأُوهُ عَارَضًا مُسْتَقَبُّ لَ أو ديتهم ﴾ أي لما رأوا العذاب يستقبلهم، اعتقدوه بشرئ مطر فاستبشروا به، وقد كانوا ممحلين بحاجة ٍ إلى المطر. قال الله تعالى: ﴿ بل هو ما استعجلتم به ربحٌ فيها عذاب أليم ﴾ أي هو العذابُ الذي قلتم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴿ تدمر ﴾ أي تخرب ﴿ كُلُّ شيء ﴾ من بلادهم ﴿ بأُور ربها ﴾ أي بإذنه تعالى، كقوله سبحانه : ﴿ مَا تَذُر مِن شَيَّءَ أَتَتَ عَلَيْهِ إلاّ جعلته كالرميم ﴾ أي كالشيء البالي.ولهذا قال عز وجل: ﴿ فأصبحوا لا يرى إلاّ مساكنهم ﴾ أي قد بادوا كلهم عن آخرهـــم ﴿ كذلك نجزي القوم المجرمين ﴾ أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا .

روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ١٣٤] ما رأيت رسول الله عنها أنها كان يبتسم . وقالت : كان رسول عليه مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته ، انما كان يبتسم . وقالت : كان رسول الله عليه عليه الله عليه عليه أو ريحاً عرف ذلك في وجهه . قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم، فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرفَت في وجهك الكراهية

فقال رسول الله ﷺ : « يا عائشة ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب . قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم المذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا ، وأخرجاه

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١٣٥ كان رسول الله عنها إذا عصفت الريح قال : « اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به » قالت : وإذا تخبلت السماء تغير لونه وخرج و دخل ، وأقبل وأدبر ، فإذا أمطرت سُرِّيَ عنه ، فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال رسول الله صلية « لعله يا عائشة كما قال قوم عاد » : ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أو ديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ﴾ ] وقد ذكرت قصة هلاك قوم عاد في سورتي الأعراف وهود .

يقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد ، وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله حتى ولا قريباً منه ﴿ وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه . والمراد تحذير المخاطبين المشركين ان يكونوا مثلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم من العذاب في الدارين . وقوله تعالى : ﴿ ولقد اهلكنا ما حولكم من القرئ ﴾ يعني أهل مكة ، وقد أهلك الأمم المكذبة بالرسل مما حولها ، كعاد بالأحقاف بحضرموت وتمود ما

بينهم وبين الشام ، وسبأ باليمن ، ومدين في طريقهم الى غزة وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرّون بها أيضاً . وقوله عز وجل : ﴿ وصرفنا الآيات ﴾ أي أوضحناها ﴿ لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ﴾ أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم ﴿ وذلك احتياجهم إليهم ﴿ وذلك إفكهم ﴾ أي كذبهم ﴿ وما كانوا يفترون ﴾ في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها والله تعالى أعلم .

جَنْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْراً مِن ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْانَ وَأَمْ مِنْ أَلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْانَ وَلَمْ اللّهِ عَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿ (٢٩) وَاللّهِ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنَا كَتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ عَالَوا يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كَتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا يَدَيْهِ مَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ أَلِيمٍ ﴿ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاهُ أُولِيكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٢) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٢) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱللّهِ مَنْ وَلِيلًا أَوْلِيكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٢) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَائِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٢) وَمَنْ لَا يُعِبِونَ إِلَيْهُ أَوْلِيكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٢) وَمَنْ لَا يُعِبْ أَوْلِيكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٢) وَمَنْ لَا يُعِبْعُونَا أَوْلِيكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣٣) وَمَنْ لَا يُعْفِرُ إِلَيْهِ فَلَيْكَ فِي صَلَالًا مُعْبِينِ وَلِيقًا وَلْقُلِيمٍ وَلِيهِ أَوْلِيكَ فِي صَلَالًا مُعْبِينٍ وَلِيكَ وَلِيكَاهُ أَوْلِيكَ فِي صَلَالًا مُعِينِ إِلَيْهِ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَالْمُولِ اللّهِ الْمُعْلِي فِي مَنْ فَاللّهُ مِنْ فَالْولِهُ أَوْلِيهِ إِلَاهُ أَوْلِيكَ فِي صَلَالًا مُعَلِيلًا مُعْفِيلًا مُعْلَالًا مُعْلِيلًا وَالْمُؤْلِ الللهُ الْعِلْمُ الْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهَا اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللْهُ الللللللْهُ الله

روى الإمام أحمد عن الزبير ١٣٦ [ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُ نَفْراً مِنَ الْجَنْ يَسْتَمَعُونَ الْقَرَآنَ ﴾ قال بنخلة ، ورسول الله ﷺ يصلي العشاء الآخرة ﴿ كادوا يكونون عليه لبدا ﴾ قال سفيان ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض ]

روى الإمام الشهير ابو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١٣٧ [ ما قرأ رسول الله على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وارسلت عليه الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم ، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء إلا شيء وبين خبر السماء إلا شيء قد حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء وبين خبر السماء وبين خبر السماء والأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء وبين حبر السماء وبين حبر السماء والم وبين حبر السماء والم وبين على الله وبين على الله والم الله والم الله الله والم الله والم وبين على الله والم الله والم الله الله والم الله والم الله والم الله والم الله الذي حال بينهم وبين السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين

خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله على وهو بنخلة ، عامداً الى سوق عكاظ وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا الى قومهم ، ﴿ فقالوا : إنّا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ﴾ وأنزل الله على نبيه على نبيه على أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ وإنما أوحي اليه قول الجن] . رواه البخاري عن مسدد بنحوه ، وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة ، ورواه البرمذي والنسائي في التفسير من حديث ابي عوانة .

روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ١٣٨ [ هبطوا على النبي عليه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة ، فلما سمعوه قالوا : أنصتوا قال : صه وكانوا تسعة أحدهم زوبعة . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولتوا إلى قومهم منذرين – الى ضلال مبين ﴾ ] فهذا . . مع رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي ان رسول الله على في هذه المرة وانما استمعوا قراءته ثم رجعوا الى قومهم ، ثم بعد ذلك وفدوا اليه أرسالاً قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج ، كما ستأتي بذلك الأخبار في موضعها .

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما انما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله عليهم ، وعلمت حاله ، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ، ولم يرهم ، ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى الله عز وجل كما وواه عبدالله بن مسعود ، رضي الله عنه .

روى الإمام أحمد عن علقمة قال : ١٣٩ [ قلت لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه : هل صحب رسول الله عليه الجن منكم أحدا ؟ فقال : ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة يمكة ، فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما كان في وجه الصبح – أو قال – في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء ، فقلنا يا رسول الله : فذكروا له الذي كانوا فيه فقال : « إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم » قال : فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه قال عامر : سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه

يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً ، وكل بعرة أوروثة علف لدوابكم – قال – فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن ] » . هكذا رواه مسلم في صحيحه .

(طريق أخرى) فيها إنه الى ابن سعود كان معه ليلة الجن. روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابي عثمان بن شيبة الحزاعي وكان من أهل الشام قال: ان عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مي المرابع الله فليفعل المسول الله مي المرابع الله فليفعل المن المعروب منهم أحد غيري. قال فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة ، خط في برجله خط آ، ثم أمرني أن أجلس فيه. ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقط عون مثل قطع السحاب ذا هبين ، حتى بقي منهم رهط ، ففرغ رسول الله علي مع الفجر فانطلق فتبر ترثم أتاني فقال: « ما فعل الرهط ؟ » قلت: هم أولئك يا رسول الله فأعطاهم عظماً وروثاً زاداً . ثم نهى أن يستطيب أحد بزوثٍ أو عظم ] .

= يتضح ممّا تقدم من أحاديث، أن رسول الله على إستمع إليه نفر من الجن دون أن يعلم بهم وقد أخبره بذلك ثم تبين من حديث علقمة وحديث عثمان بن شيبة الخزاعي كلاهما عن ابن مسعود ان رسول الله عليهم الى الجن قصداً، فتلا عليهم القرآن و دعاهم الى الله عز وجل . وكان ابن مسعود معه ولكن أمره أن يجلس بعيداً بعد أن خط له خطاً أمره على الله يجتازه خشية ان تخطفه الجن. وكل هذا كان بمكة أما الجن الذين لقوه بنخلة، فجن نينوى . وأما الجن الذين لقوه بمكة بالحجون، فجن نصيبين .

على أن ابن عباس الذي رويُ عنه أنه نفى أن يكون عليه الصلاة والسلام اجتمع بالجن إنما هم اجتمعوا إليه، وسمعوا منه القرآن دون أن يعلم. فقد روي عنه أيضاً أنه على المتمع بهم، كما قال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْصِرُ فِنَا إِلَيْكُ نَفُراً مِنَ الْجُنَ ﴾ قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين، فجعلهم رسول على الله ومهم.

فهذا يدل على ان ابن عباس رضي الله عنهما قد روى القصتين . نفياً وإثباتاً . وقد اختلف بعدد الجن الذين وفدوا على رسول الله عليه ، فقيل تسعة أتوه من أصل نخلة ، وقيل خمسة عشر ، وقيل ثلثائة ، وقيل اثني عشر ألفاً . فلعل هذا الاختلاف دليل على

تكرار الوفادة عليه عليه عليه من قبلهم . كما ان وفود الجن كانت تأتيه عليه الله المدينة. كما روي ذلك عن ابن مسعود والزبير بن العوام . ولكن في رواية ابن مسعود مجهولاً ورواية الزبير ابن العوام بقية بن الوليد وهو مدلس مما دعانا أن نضرب صفحاً عن تسجيل الحديثين وقد اخترنا من الأحاديث الواردة ما يفي بالمراد بغية الاختصار غير المخل وأهملنا ما لا كبير أهمية بذكره لبعض أخبار عن الجن ذكرها ابن كثير رحمه الله استطراداً (١) . =

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إَلِيكَ نَفَراً مِنَ الْجِنَ ﴾ أي طائفة منهم ﴿ يستمعون القرآنُ فلما حضروه قالوا أنصتوا ﴾ أي استمعوا ... وهذا أدب منهم .

وقد روى الحافظ البيهقي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : ١٤١ [ قرأ رسول الله على الله عل

وقوله عز وجل: ﴿ فلما قُضِي ﴾ أي فرغ كقوله تعالى: ﴿ فإذا قضيت الصلاة ﴾ ﴿ ولُوا إلى قومهم منذرين ﴾ أي رجعوا الى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من القرآن من فم رسول الله عليه على الله عليه على الله عليه عندرون ﴾ وقد استدل بهذه الآية على انه في الجن نذر وليس فيهم رسل ،أنبياء لله الله على أن الجن أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ﴾ فأما قوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والأنس ألم يأتكم رسل منكم ﴾ فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على احدهما وهو الإنس كقول في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ أي أحدهما .

ثم انه تعالى فسر انذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم: قالوا فريا قومنا إنا سمعنا كتاباً انزل من بعد موسى ﴾ ولم يذكروا عيسى ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الأنجيل فيه مواعظ ورقائق وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة كالمتمام لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة . فلهذا قالوا: ﴿ أنزل من بعد موسى ﴾ ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله . وقوله تعالى: ﴿ يهدي إلى الحق ﴾ أي إلاعتقاد والأخبار ﴿ وإلى طريق مستقيم ﴾ في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين : خبر وطلب ، فخبره صدق وطلبه عدل .

<sup>(</sup>١) ما بين المساوين من كلامي لا من كلام المفسر رحمه الله تعالى .

قال تعالى : ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمَةً رَّبُّكُ صِدْقاً وعَدْلاً ﴾ . وقوله تعالى حكاية علهم : ﴿ يَسَا قومنا أجيبوا دَاعي الله ﴾ فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً عِلِيْتِهِ إِلَى الثقلْين الحِــن والإنس. حيث دعًاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطَّابالفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم،وهي سورة الرحمن.ولهذا قال : ﴿ اجيبوا داعي الله وآمنوا به ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يَغْفُر لَكُمْ مِن ذَنُوبِكُمْ ۗ وَيَجْرَكُمْ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ أي ويقيكم مــن عذاِبه الأليم ، وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنَّة وإنَّمَا جزاء صالحيهم أن يجارٌ من عذاب النار يوم القيامة وهذا قول فيه نظر ، والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الأنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف بدليل: ﴿ وَلَمْنَ خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ فقد امن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنَّة وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الأنس فقالوا : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد . فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم ، وإذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى . ومما يدلُّ أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ﴾ وما أشبه ذلك مـــن الآيات ثم قال مخبراً عنهم ﴿ ومن لا يُحبداعي الله فليس بمعجز في الأرض ﴾ بل قدرة الله شاملة له محيطة به ﴿ وُليس لهم من دونه أوليًّا ۚ ﴾ أي لا يجير هم منه أحد ﴿ أُولْنَكُ فِي ضلال مبين ﴾ وهذا مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب ، ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله عليه وفوداً وفوداً كما تقدم بيانه ولله الحمد وآلمنَّة والله أعلم ـ

أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِمِنَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَسلَى كُلِّ شَيْءِ يَعْيَ بِخَلْقِمِنَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَسلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ (٣٢ ) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱليْسَ اهذَا قَديرٌ ﴿ (٣٤ ) بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ (٣٤ ) بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ (٣٤ ) فَاضْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمْ كُأَنَّهُمْ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرَّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

# يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَـــلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ (٣٥) ﴾

يقول تعالى : أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد ﴿ أَنَ الله خلق السموات والأرض ولم يعني بخلقهن ﴾ أي ولم يكن شديداً عليه ذلك بل قال لها: كوني فكانت بلا ممانعة ولا محالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة. أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟ ﴿ بلى إنه على كل شيء قدير ﴾

ثم قال جل جلاله متهدداً لمن كفر به: ﴿ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ﴾ أي يقال لهم أما هذا حق ، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ ﴿ قالوا بلى وربّنا ﴾ أي لا يسعهم إلا الاعتراف ﴿ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ ثم أمر تعالى رسوله على اللصبر على تكذيب من كذبه من قومه ﴿ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ﴾ أي على تكذيب قومهم لهم وأشهر الأقوال أن أولي العزم هم : نوح إبراهيم موسى ، عيسى ، محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام .

وقوله تعالى : ﴿كَأَنَّهُمْ يُومُ يُرُونُ مَا يُوعِدُونَ لَمْ يُلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةٌ مَنْ نَهَارُ ﴾

كقوله تعالى : ﴿كَأَنْهُم يُومُ يُرُونُهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشَيَةً أَوْ ضَحَاهًا ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ بلاغ ﴾ أي هذا القرآن بلاغ وقوله تعالى : ﴿ فَهَلَ يَهْلُكُ إِلَّا القَوْمُ الفَاسَقُونَ ﴾ أي وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلاّ من يستحق العذاب والله أعلم .

> آخر اختصار تفسير سورة الأحقاف ولله الحمسد والمئة وبسه التوفيق والعصمة والسداد



إلاَّ الآية / ١٣ /فقد نزلت في الطريق أثناء الهجرة . نزلت بعد سورة الحديد

# بيستمسر ألله الزَّج الرَّحيم

أُنْذِينَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿(١) وَاللَّهِ اللَّهِ أَضَلًا أَعْمَالَهُمْ ﴿(١) وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَضَلُوا بَمِنَا نُزِلٌ عَلَى نُحَمَّدٍ وَهُو الْخَوْقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ (٢) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مِنْ رَبِّهِمْ اللَّهُ ﴿ ٣) 

﴿ اللَّهُ ﴿ ٣) 

﴿ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

يقول تعالى : ﴿ الذين كفروا ﴾ أي بآيات الله ﴿ وصدوا ﴾ غير هم ﴿ عن سبيل الله أضل أعمالهم ﴾ أي أبطلها . كقوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ﴾ ثم قال جل وعلا : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي آمنت قلوبهم بالله وانقادت جوارحهم لشرعه باطناً وظاهراً ﴿ وآمنوا بما نزّل على محمد ﴾ عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الايمان بعد بعثته عليه الله ﴿ كفر عنهم سيئاتهم ﴾ وهو الحق من ربهم ﴾ جملة معترضة حسنة. ولهذا قال جل جلاله ﴿ كفر عنهم سيئاتهم الله وأصلح بالهم ﴾ أي حالهم . وقد جاء في حديث تشميت العاطس : ١٤٣ [ يهديكم الله ويصلح بالكم ] ثم قال عز وجل : ﴿ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ﴾ أي إنما اتبعوا الباطل ﴾ أي إنما الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ﴾ أي يبين لهم أعمالهم ، وما يصير ون الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ﴾ أي يبين لهم أعمالهم ، وما يصير ون إليه في معادهم والله سبحانه و تعالى أعلم .

حَتَىٰ إِذَا الْعَيْتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَنْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنْهُمْ وَلَكِنَ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللهُ لَا نْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ بُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَلَنْ يُضِلِ ٱلْهِ فَلَنْ يُضِلِ ٱلْهِ فَلَنْ يُضِلُ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ (١) مَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ٱللهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٧) مَا لَكُمْ وَاللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٧) وَاللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٧) وَاللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٧) وَاللهُ عَنْصُرُ كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٧) وَاللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٧) وَاللهُ عَمَالَهُمْ ﴿ (٨) ذَلِكَ بِأَنْهُمْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَا أَنْوَلَ اللهُ فَانُولَ اللهُ فَانْحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٩) فَيَشَعِدُ مِنْ اللهُ اللهُ فَانْحَبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴿ (٩) إِنْ فَعَمَالُهُمْ ﴿ وَلَيْ اللّهُ مَا أَنْوَلَ اللهُ فَانُولُ اللهُ فَانْعَبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٩) فَيَعَلَلُومُ اللهُمْ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَلَا مَا أَنْوَلَ اللهُ فَانْحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٩) فَيَكُومُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللّهُ اللهُ الل

يرشد تعالى المؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾ أي فاحصدوهم حصداً بالسيوف ﴿ حتى اذا انحنتموهم ﴾ أي أهلكتموهم قتلاً ﴿ فشدوا الوثاق ﴾ أي وثاق الأسرى الذين تأسرونهم ، ﴿ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة عيرون في أمرهم : إن شئتم مننتم عليهم فاطلقتموهم مجاناً ، أو شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم، وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر ، فقد عاتب فقال تعالى المؤمنين على الاستكثار من الأسارى والتقليل من القتل ليأخذوا منهم الفداء فقال تعالى : ﴿ ما كان لذي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ وقيل إن آية : ﴿ فإما مناً بعد وإما فداء ﴾ منسوخة بقوله تعالى ﴿ فإذا السلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي وقال آخرون وهم الأكثرون ، ليست منسوخة ثم قال بعضهم إنما الإمام مخير بين المن والمفاداة فقط ولا يجوز قتله وقال آخرون منهم: بمل له ان يقتله ان شاء الإمام غير بين المن والمفاداة فقط ولا يجوز قتله وقال آخرون منهم: بمل له ان يقتله ان شاء المديئ وقال ثمامة بن أنال لرسول الله علي عين قال له : « ما عندك يا تمامة »؛ فقال: ان

تقتل تقتل ذادم ، وإن تمنّن تمنّن على شاكر ، وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما شئت] وزاد الشّافعي رحمة الله عليه فقال : الإمام مخير بين قتله أو المنّ عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً ، وهذه المسألة محررة في مواضعها من كتب الأحكام .

وقوله عز وجل : ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ قال مجاهد : حتى ينزل عيسى بنُ مريم عليه الصلاه والسلام وكأنه أخذه من قوله عليه عليه عليه الصلاه والسلام وكأنه أخذه من قوله عليه العربي المتالية المائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجَّال] وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير : ١٤٧] أن سلمة بن نفيل أخبر هم أنه أتى رسول الله عليه الله عليه فقال : إني سيّبتُ الحيل، وألقيت السلاّح ووضعت الحرب أوزارها. وقلت : لا قتال ، فقال له النبي عَلِيَّةٍ « الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام ، فيقاتلونهم ، ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » ] وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل به وهذا ما يقوى القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى خرب . وقوله تعالى : ﴿ ذلك ولو يَشَاء الله لانتصر منهم ﴾ أي لانتقم من الكافرين بعقوبة من عنده ﴿ ولكن ليبلو بعضكم ببعض ﴾ أي ولكن شرع لكُم الجهاد ليختبركم ، كقوله تعالى : ﴿ أَم حسبتُم ان تدخلُوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ ولما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبَيْلُ اللَّهُ فَلَنْ يَضُلُّ أَعْمَالُهُم ﴾ أي لن يذهبها بل يضاعفها وينمّيها ، ومنهم من يجرى عليه عمله طول برزخه . رُوَّى أحمد عن قيس الجذامي ــ رجل كانت له صحبة ــ قال قال رسول الله عليه : ١٤٨ [يعطى الشهيد ستخصال : عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوجمن الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويحلُّى حلة الإيمان] وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرُو وابي قتادة رضي الله عنهم أن رسول الله عليه قال : ١٤٩] يَغْفُر للسُّهيد كُلُّ شيء إلاَّ الدَّيْنِ ] وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله عَلِيْنِهِ ١٥٠ [ يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ] وقوله تبارك وتعالى : ﴿ سيهديهم ﴾ أي إلى الجنة وقوله تعالى : ﴿ ويصلح بالهم ﴾ أي أمرهم وحالهم ﴿ ويدخلهم الجنة عرَّفها لهم ﴾ أي عرفهم بها وهداهم إليها. روى البخاري عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُمْ قال ١٥١[إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يتقاصُّون مظَّالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذَّبوا ونُقَّوا أذن لهم في دخول الجنة ، والذي نفسي بيده

إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا].

ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِن تَنصَرُوا الله يَنصَرُكُم ويشبَت أقدامكُم ﴾ كقوله تعالى: ﴿ ولينصرن اللهمن ينصره ﴾ فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى: ﴿ ويشبَت أقدامكُم ﴾ كما جاء في الحديث ١٥٢ [من بلتّغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع البلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة ] ثم قال تبارك وتعالى: ﴿ والذين كفروا فتعساً لهم ﴾ عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله على وقد ثبت في الحديث عن رسول الله على أنه قال ١٥٣ [تعس عبد الدينار تعس عبد الدر هم تعس عبد القطيفة ، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ] أي فلا شفاه الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وأضل أعمالهم ﴾ أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ﴾ أي لا يريدونه ولا يحبونه ﴿ فأحبط أعمالهم ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ أَفَلَم يَسْيَرُوا ﴾ يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله ﴿ في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمّر الله عليهم ﴾ أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم ونجتى المؤمنين من بين أظهرهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وللكافرين أَمثالها ﴾ ثم قال جلله ﴿ ذَلْكُ بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ ولذلك أمر رسول الله

مالية المسلمين يوم فرغوا من وقعة أحد ــ أن يجيبوا أبا سفيان لما قال لهم : لنا العزّى لا عُرَّى لا عُرَّى لا عُرَّى لدى عُرَّى لكم ــ « الله مولانا ولا مولى لكم » .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي يوم القيامة ﴿ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ﴾ أي في دنياهم ... وليس لهم هم الإذلك ولهذا ثبت في الصحيح ؟ و اللؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ] أي كأن له سبعة أمعاء كناية عن كثرة أكله ثم قال تعالى : ﴿ وكأين مسن ثم قال تعالى : ﴿ وكأين مسن قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ﴾ يعني مكة ﴿ أهلكناهم فلا ناصر لهم ﴾ قد أهلك الأمم قبلهم بسبب تكذيبهم لرسول الله عني أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والآخرة وقد كذبوا أعظم الرسل وأكرمهم على الله وخاتمهم عبده ورسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه .

أَنْهُ أُفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ رُبِّنَ لَهُ سُوهُ عَمَلِهِ وَأَتْبَعُوا أَهْوَاءُهُمْ ﴿ (١٤) مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلِّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَاهِ غَيْرِ السِنِ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَٱلْهَارُ مِنْ خَشْرِ مِنْ مَاهِ غَيْرِ السِنِ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ لَذَّةٍ لِلشَّارِ بِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَشُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءُمُمْ الْمُعَاءُمُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءِمُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءُمُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءِمُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءِمُهُمْ ﴿ (١٥) الْمُعَاءِمُهُمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ رَبِّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ رَبِّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يقول تعالى : ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِنَ رَبِّه ﴾ أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه ﴿ كُن زِيِّنَ له سوء عمله واتبعوا أهواءُهم ﴾ أي ليس هذا كهذا. كقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ يَعْلُم أَنَمَ أَنُولَ إِلَيْكُ مِن رَبِكُ الحِق كَمْنَ هُو أَعْمَى ﴾ ثم قال عز وجل : ﴿ مثل الحنة التي وعد المتقون ﴾ أي وصفها ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن ﴾ أي غير متغير الرائحة ولا كدر فيه ، ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة ﴿ وأنهار من خمر لذة للشاربين ﴾ أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر

الدنيا بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل ﴿ وأنهار من عسل مصفتى ﴾ في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح .

وقوله تعالى : ﴿ ولهم فيها من كل الثمرات ﴾ كقوله جلّ وعلا : ﴿ يدعون فيها بكلِ فاكهة آمنين ﴾ ﴿ ومغفرة من ربهم ﴾ أي مع كل ذلك. وقوله تعالى: ﴿ كمن هو خالد في النار ﴾ أي هؤلاء الذين ذكرت منزلتهم في الجنة كمن هو خالد في النار ؟ أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات ﴿ وسقوا ماءً حميماً ﴾ أي حاراً شديد الحر لا يستطاع ﴿ فقطع أمعاءهم ﴾ أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذاً بالله من ذلك .

... وَمُنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِللَّذِينَ أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَىٰ قَالُوا لِللَّذِينَ أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَٱ تَبْعُوا أَهُوَاءُهُمْ ﴿ (١٦) وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُلَا يَغُوا أَهُواءُهُمْ ﴿ (١٦) وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ مُلَا يَغْتَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيبُمْ بَغْتَةً وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيبُمْ بَغْتَةً وَاللَّهُ عَلَىٰ مَنْوَاهُمْ ﴿ (١٨) فَاعَلَمْ وَاللَّهُ وَمَنْوا أَمْ وَاللَّهُ وَمِنِينَ وَٱللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿ (١٨) فَاعْلَمُ أَنِّذَ لِللَّهُ وَمِنِينَ وَٱللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ وَاللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَمِنِينَ وَٱللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَمَنُوا أَنْ اللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰ اللّٰمَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْوا أَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَالَهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّ

يخبر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم ، إذ يستمعون منه عليه ولا يفهمون وإذا خرجوا من عنده ﴿ قالوا للذين أوتوا العلم ﴾ من الصحابة رضي الله عنهم ﴿ ماذا قال آنفاً ﴾ أي الساعة لا يعقلون ماذا قال ولا يكترثون ﴿ أولئك الذين طبع الله عسلى قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح ثم قال عز وجل: ﴿ والذين

اهتدوا زادهم هدی ﴾ وزادهم وثبتهم علی هدایتهم ﴿ وآتاهم تقواهم ﴾ أي ألهمهم رشدهم. وقو لهتعالى : ﴿ فهل ينظرون إلاَّ الساعة أن تأتيهم بغتة ۖ ﴾ أي فجأة ً ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ أي علامات اقترابها. كتموله جل وعلا : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ٍ معرضون ﴾ فبعثة رسول الله ﷺ من أشراط الساعة ، لأنه حاتم الرسل والأنبياء رضي الله عنه ١٥٧. [رأيت رسول الله عَلِيلَةٍ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها : « بَعْثَتَ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَينَ » ] ثَمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَّى لِهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذَكُرَاهُمْ ﴾ أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ، كقوله تعالى : ﴿ يومند يتذكر الإنسان وأنَّى له الذكرئ ﴾ وقوله عز وجل ﴿ فاعلم أنه لا إِلَّه إِلاَّ اللَّهِ ﴾ هــــذآ إخبار بأنه لا إلَّه إلاَّ الله ، ولا يتأتَّى كونه آمراً بعلم ذلك (١) ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ وفي الصحيح: ان رسول الله ﷺ كان يقول ١٥٨[ اللهم اغفر لي خطيثتي وجهلي واسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به منى ، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي] وفي الصحيح ١٥٩[انهكان يقول في آخر الصلاة اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مبي انت إِلْهِي لا إِلَّهَ إِلاَّ أنت ۥ ] وفي الصحيح أنه قال ١٦٠ [يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فاني آستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ] .

وروى أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال : [عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: إنما هلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء ، فهم يحسبون أنهم مهتدون ] وقوله تعالى : ﴿ والله يعلم متقلَّبكم ومثواكم ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي يتوفَّاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ .

﴿ هِ إِنَّهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ الْمَنْسِوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فُخِكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَىالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضُ سُورَةٌ مُخْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَىالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضُ

<sup>(</sup>١) قلت : إن « لا إله إلا الله » هذه الكلمة الطيبة ، يجب أن يقولها المؤمن عالمًا بمعناها و بمستازماتها بنفي الألوهية عنكل شيء وإثباتها للموحده لا شريك له كما أن لها حقوقاً يجبأن يتحقق بها قائلها فهماً وتطبيقاً، فلا ينقضها بقول أو عمل أما ترديدها بلافهمو لاعلم بمعناهاو لا تحقق بما يجب من حقوقها . . فلاينتفع بها قائلها شيئاً.

يخبر تعالى عن المؤمنين أنهم تمنّوا شرعية الجهاد . فلما فرضه الله عز وجل وأمر به نكل عنه كثير من الناس. كقوله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيديكُمْ واقيمُوا الصلاة وآتو الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت عليهم القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً ﴾ وقال عز وجل ها هنا : ﴿ ويقول الذين آمنُوا لولا نزلت سورة ﴾ أي مشتملة على حكم القتال ولهذا قال تعالى : ﴿ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ﴾ أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قدال مشجّعاً لهم ﴿ فأولى لهم طاعة وقول معروف ﴾ أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة ﴿ فإذا عزم الأمر ﴾ أي جداً الحال ، وحضر القتال ﴿ فلو صدقوا الله ﴾ أي أخلصوا له النيّة ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم ﴾ أي عن الجهاد ونكلتم عنه ﴿ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ أي تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال تعالى : ﴿ أولئك الذين لعنهم الله فأصمتهم وأعمى أبصارهم ﴾ وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماً ، وعن قطع الأرحام خصوصاً ، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام ، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال وقد وردت الأحاديث الصحيحة والحسان بذلك نذكر منها ما ييسره الله تعالى .

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ١٦٢ [«خلق الله تعالى الحلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن عز وجل فقال : مه .فقالت

هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك ؟ قالت بلى ، قال فذاك لك » قال أبو هريرة رضي الله عنه : اقرأوا ان شئم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتُقطعوا أرحامكم ) ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به قال ١٦٣ [قال رسول الله عليه إقرأوا ان شئم : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتُقطعُوا أرحامكم ﴾ ] ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزردبه .

روى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عنه أبي المعنى البغي ألاّخرة من البغي ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ] ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث صحيح .

أَفَلا يَتَدَّبُرُونَ الْقُرْ الْنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ (٢٤) إِنَّ اللَّذِينَ اَرْ تَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزْلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ (٢٦) فَرَلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ (٢٦) فَكِيفَ إِذَا تَوَقَنْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ النَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ أَيْكَ أَنْهُمُ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ أَنْهَ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ أَعْالَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضُوالنَّهُ فَأَحْبَطَ أَنْهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ أَنْهُ مَا لَيْهُمُ اللَّهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَحْبَطَ أَنَّاكُمُ وَاللَّهُ وَكُرِهُوا رَضُوالَهُ فَأَوْلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مَنْ اللَّهُ وَكُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَيْعَالَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالًا لَهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ ا

يأمر تعالى بتدبئر القرآن وتفهّمه وناهياً عن الإعراض عنه. فقال سبحانه: ﴿ أَفُسَلَا يَتُدَبَّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبِ أَقْفَالْهَا فَهِي مَطْبَقَةَ لَا يَخْلُصُ اليّهَا شِيءَ مَن مَعَانِيهِ. ثَمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَ الذِينَ ارتَدُّوا عَلَى أَدْبَارُهُمْ مَنْ بَعْدُ مَا تَبَيْنُهُمْ الْهُدَى ﴾ شيء من معانيه. ثم قال تعالى: ﴿ إِنَ الذِينَ ارتَدُّوا عَلَى أَدْبَارُهُمْ مَنْ بَعْدُ مَا تَبَيْنُهُمْ الْهُدَى ﴾ أي فارقوا الايمان ورجعوا إلى الكفر — والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب — ﴿ من بعد ما

تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم ﴾ أيزين لهم ذلك وحسّنه ﴿ وأملي لهم ﴾ أي غرَّهم وخدعهم ﴿ ذلك بأنهم قالوا.للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر ﴾ أي مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال جل جلاله : ﴿ والله يعلم إسرارهم ﴾ أي ما يخفون كقوله تعالى : ﴿ والله يكتب ما يبيتون ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾ أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم ، وتعاصّت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب كقوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ يتوفّى الذين كفروا الملائكة بصربون وجوههم وأدبارهم ﴾ الآية ... ﴿ ذلك بأنهم البعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ﴾ — نعوذ بالله من غضبه ونقمه —

. ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَنَعْرِفَتُهُمْ فِلْعَرَ فْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ أَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فَلَعَرَ فْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ أَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ عَلَيْهُمْ أَنْعُلَمَ لَكُمْ ﴿ وَلَنَهُ وَلَكُمْ حَتَّى الْعَلَمَ لَكُمْ وَلَكُمْ مَوَاللَّهُ مَا لَكُمْ ﴿ وَلَنَهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ فَاللَّمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى : ﴿ أَم حسب الذين في قلوبهم مرض أَن لن يُخرِجَ الله أَضغانهم ﴾ أي أيعتقد المنافقون أنالله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بلسيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر، وقد أنزل الله تعالى في سورة براءة فبيّن فيها فضائحهم، وما يعتمدونه من الأفعال الدّالة على نفاقهم، ولهذا كانت تسمى الفاضحة.

والأضغان: جمع ضغن. وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله، والقائمين بنصره. وقوله تعالى: ﴿ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ﴾ ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين حملاً للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالجها ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم ، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه ، وهو المراد من لحن القول. كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين ، قال الإمام أحمد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال ١٦٦ [خطبنا رسول الله عليه خطبة فحمد الله

تعالى وأثنى عليه ثم قال: « ان منكم منافقين فمن سمّيتُ فليقمْ ، ثم — قال — قم يسا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان — » حتى سمى ستة وثلاثين رجلا ً ثم قال: « ان فيكم أو منكم — منافقين فاتقوا الله » قال فمر عمر رضي عنه برجل ممن سمّى مقنع قد كان يعرفه فقال: مالك ؟ فحدّثه بما قال رسول الله على فقال: بعداً لك سائر اليوم. ] وقوله عز وجل: ﴿ ولنبلونّكم ﴾ ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي ﴿ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ وهو أعلم بها وليس في علم الله شك أو ريب انما المراد حتى يرى وقوع الأعمال المستندة للأوامر والنواهي ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: « إلا ً لنعلم ، أي لنرى » .

ايخبر تعالى عمن كفر وصدَّ عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتدَّ عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى إنه لن يضر الله شيئاً ، وانما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهـــا وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف عمله الذي عقبه بردةٍ ولا مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية ، كما أن الحسناتِ يذهبن السيئات .

روى الإمام أحمد عن طريق عبدالله بن المبارك ... عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ١٩٦٧ كنا معشر أصحاب رسول الله عليه أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت : ﴿ أَطْيَعُوا الله وأَطْيَعُوا الرسولُ ولا تبطلُوا أعمالُكُم ﴾ فقلنا ما هذا السذي يبطلُ أعمالُنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل قوله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا



نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها ] .

ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدارين ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ أي بالردة ولهذا قال بعدها : ﴿ إن الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفّار فلن يغفر الله لهم ﴾ ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين : ﴿ فلا تهنوا ﴾ أي لا تضعفوا عن الأعداء ﴿ وتدعوا إلى السلم ﴾ أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعُددكم . ولهذا قال تعالى : ﴿ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ﴾ أي في حال علوكم على عدوكم ، فأمّا إذا كان الكفار فيهم قوّة وكثرة كما فعل رسول الله عليه حين صدّه كفّار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ، ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين ، فأجابهم على الأعداء ﴿ ولن يتركم أعمالكم ﴾ أي ولن يحبطها فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء ﴿ ولن يتركم أعمالكم ﴾ أي ولن يحبطها ويسلبكم إيّاها بل يوفّيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً ، والله تعالى أعلم .

إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُوْتِكُمْ أُمُوالَكُمْ ﴿ (٣٦) إِنْ يَسْتَلْكُمُوهَا يُؤْتِكُمْ أُمُوالَكُمْ ﴿ (٣٦) إِنْ يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُحْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿ (٣٧) هَا أَنْتُمْ الْمُؤْلَا يُعْفَنُ فَيْحُونَ فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَبْخَلُ لِعَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهُ الْفُقَرُا اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهُ الْفُقَرُ اللّهِ وَاللهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرُ اللّهِ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْما غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَالَكُمْ ﴿ (٣٨) فَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْما غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَالَكُمْ ﴿ (٣٨) فَيْنَ

يقول الله تعالى تحقيراً لأمر الدنياً: ﴿ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ﴾ إلا ما كان منها لله عز وجل ولهذا قال تعالى: ﴿ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ﴾ بل هو غني عنكم إثما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ويعود ثوابه إليكم. ثم قال جل جلاله: ﴿ إن يسألكموها فَيَحُوْكِم تبخلوا ﴾ أي

يحرجكم تبخلوا ﴿ ويحرج أضغانكم ﴾ صدق الله تعلى فإن إخراج المال إخراج الأضغان لأن المال محبوب لا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه وقوله تعالى : ﴿ هَا أَنْهُ هُولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ﴾ أي لا يجيب إلى ذلك ﴿ ومن يبخل \* فإنما يبخل عن نفسه ﴾ أي أضاع على نفسه الأجر وعود الوبال عليه ﴿ والله الغني ﴾ عما سواه وفقير إليه ما عداه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وأَنْمُ الفقراء ﴾ أي بالذات إليه فوصفه بالغني ، ووصف الحلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه . وقوله تعالى : ﴿ وإن تتولُّوا ﴾ أي عن طاعته واتباع شرعه ، ﴿ يستبدل \* قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره .

آخر اختصار تفسير سورة محمَّد عَلِياتُهُ ولله الحمد والمنة وبه العصمة وعليه التكلان



نزلت في الحديبية بعد سورة الجمعة

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال : سمعت عبد الله بن مغفل يقول : [ قرأ رسول الله ﷺ عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها . قال معاوية لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته ] أخرجاه من حديث شعبة .

## بسيست مرالله الزَّم إن الرَّحيم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴿ (١) لِيَغْفِرَ لَكَ أَللهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً
 مُسْتَقِياً ﴿ (٢) وَيَنْصُرَكَ أَللهُ نَصْراً عَزِيزاً ﴿ (٣) ﴾

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله على ، من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة ، حين صد ه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام. فيقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة ، وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل ، فأجابهم إلى ذلك على تكر ه من جماعة من الصحابة ، منهم عمر بن الحطاب رضي الله عنه كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع ، أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة ، وما آل الأمر إليه . كما روى

ا بن مسعود رضي الله عنه ، وغيره انه قال : انكم تعدُّون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. قال البخاري عن البراء رضي الله عنه قال ١٦٨ [تُعدونَ أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ، كنَّا مع رسول الله عَلَيْتُهِ أَرْبِع عشر ماثة ، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْتُهِ ، فأتاها فجلس على شفير ها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا... ثم صبّه فيها فَتَركناها غير بعيد ، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا ] وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ١٦٩ [نزلت على النبي عَلِيْتُم ﴿ لَيَغْفُرُ لَكُ اللَّهُ مَا تَقْدُمُ مَن ذنبك وما تأخر ﴾ مرجعه من الحديبية . قال النبي عليه « لقد نزلت علي الليلة آية أحبّ إلى ممَّا على الأرض » ثم قرأها عليهم النبي عَلِيْظٍ فقالواً : هنيئاً مريئاً يا نبي الله بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه ﷺ : ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار - حتى بلغ - فوزاً عَظَّيماً ﴾ ] أخرجاه في الصحيحين من روايةً قتادة به . وروى الإمام أحمد عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه وكان أحدَ القراء الذين قرأوا القرآن قال ١٧٠ [شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناسينفرون الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله عليه على راحلته عند كراع الغميم ، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم : ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَا مَبِيناً ﴾ قال فقال رجل من أصحاب رسول الله عَلِيْتُهِ أي رسول الله أو فتح هو ؟ قال عَلِيْتُم « إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » قسّمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلاَّ من شهد الحديبية فقسمها رسول الله ﷺ ثمانية عشر سهماً ، وكان الحيش ألفاً وخمسائة منهم ثلثائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهماً ] . ورواه أبو داود.

وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة يقول ١٧١ [كان النبي عليه يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال عليه : « افلا أكون عبداً شكوراً » ] أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به . فقوله تعالى : ﴿ إِنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ أي بيناً ظاهراً والمراد به صلح الحديبية حصل بسببه خير كثير وآمن الناس ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والايمان .

وقوله تعالى : ﴿ لَيَغْفُرُ لَكُ اللهُ مَا تَقَدَمُ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَأْخُرُ ﴾ وهذا من خصائصه عَلِيلَةٍ ، وهذا فيه تشريف وتعظيم لرسول الله عَلِيلَةٍ وهو عَلِيلَةٍ في جميع أموره على الطاعة

والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه وهو أكملهم وسيدهم في الدارين وأشدهم تعظيماً لأوامره ونواهيه قال عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية ١٧٢ [والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها] فلما أطاع الله في فلك واجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: ﴿ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ه ليغفر لك الله ما تُقدَّم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ﴾ أي في الدارين ﴿ ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ أي مجا يشرعه لك من الدين القويم ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل من ويرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث الصحيح ١٧٣ [وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا وفعه الله تعالى ] .

يقول تعالى : ﴿ هو الذي أنزل السكينة ﴾ أي جعل الطمأنينة ﴿ في قلوب المؤمنين ﴾ يوم الحديبية الذين انقادوا لحكم الله ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم بذلك زادهم الله إيمانا، وفي هذا دليل على تفاضل الإيمان. ولهذا قال سبحانه ﴿ ليز دادوا إيماناً ﴾ ثم ذكر تعالى انه لو شاء لأرسل على الكافرين عقاباً من السماء فقال : ﴿ ولله جنود السموات والأرض ﴾ لأبادوهم ولكنه تعالى شرع الجهاد لما في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. ولهذا قال تعالى : ﴿ وكان الله عليماً حكيماً ﴾ ثم قال عز وجل : ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ قد تقدم حديث أنس. رضي الله عنه حين

قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ ليدخل المؤمنين - إلى قوله - خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ ويكفر عنهم سيئاتهم ﴾ أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ﴿ وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ﴾ كقوله جلّ وعلا ﴿ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ﴾ وقوله تعالى ﴿ ويعذّب المنافقين والمنتركين والمشركات الظانين بالله ظنّ السوء ﴾ أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويترقبون بالرسول عليه وأصحابه رضي الله عنهم أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية . ولهذا قال تعالى : ﴿ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ﴾ أي أبعدهم من رحمته ﴿ وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ﴾ ثم قال عزّ وجل مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين. ﴿ ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ .

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَ نَذِيراً ﴿ (٨) لِتُوْمِنُوا اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ (٩) إِللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ (٩) إِنَّ ٱللهِ وَرَسُلُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ إِنَّا يَعُونَ آللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهَ وَمَنْ أَوْفَى اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَمَنْ أَوْفَى اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَمُنْ أَوْفَى اللهُ ا

يقول تعالى لنبية على إنا أرسلناك شاهداً ﴾ أي على الحلق ، ﴿ ومبشّراً ﴾ أي للمؤمنين ﴿ ونذيراً ﴾ أي للكافرين وقد تقدّم تفسيرها في سورة الأحزاب ﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد : تعظموه ﴿ وتوقره ﴾ أي تحرّموه وتجلّوه وتعظموه — هذا عائد لرسول الله على — ، ﴿ وتسبحوه ﴾ أي تسبّحون الله تعالى ﴿ بكرة وأصيلاً ﴾ أي أول النهار وأخره ثم قال عز وجل لرسوله على تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً : ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ كقوله جل وعلا : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (١) ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ أي هو حاضر معهم وعلا : ﴿ والرحمن على العرش يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم وهو : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ — فالله تعالى هو المبايع واسطة رسوله على الله تعالى : ﴿ إن الله اشترى

<sup>(</sup>١) قلت: اكن « أهل وحدة الوجود يفسرون هذه الآية كما يلي بالحرف الواحد: (... لقد أخبر تعالى ان نبيه محمداً (ص) هو الله تعالى و تقدس...) نعوذ بالله من الكفر. راجع كتاب ( شطحات الصوفية ) تأليف عبد الرحمن البدوي في رسالة منسوبة لعبد الغني النابلسي . ويد الله صفة له ، معلومة الحقيقة ، مجهولة الكيفية ، لا هي نعمته ، ولا قدرته ، إنها هي يده صفة له حقيقة "لا كالآيدي ﴿ ليس كثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ود تليق مجلاله وعظمته ، تعالى وتقدس .

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه، حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما إنها الله عنه قال تعالى : فال رسول الله ما إنها ينكث على نفسه ﴾ أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه في من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ أي ثواباً جزيلاً وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكانت شجرة سمرة بالحديبية. وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله عنهم الذين بايعوا رسول الله عنهم الذين بايعوا

#### (ذكر سبب هذه البيعة العظيمة)

دعا رسول الله على عمر بن الحطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها ، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنه ، نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وأنه إنها جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته ، فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله على فأتى أبا سفيان و عظماء قريش فبلغهم ما أرسل به فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال : ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله على الله عنه قد قتل . قال ابن اسحق : فعد في عبدالله بن ابي بكر أن رسول الله على الله عنه أن عثمان قد قتل . قال ابن اسحق : فعد ثنا جز القوم ] .

ودعا رسول الله عليه الناس إلى البيعة ، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة فكان جابر رضي الله عنه يقول : والله لكأني أنظر اليه لاصقاً بإبط ناقته قد صبأ إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله عليه أن الذي كان من أمر عثمان رضي الله عنه باطل . وقد كانت البيعة على ان لا يفروا أبداً فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين ، ودعوا إلى الموادعة والصلح .

روى ابو بكر الحميدي عن جابر رضي الله عنه قال:١٧٦[كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعهائة فقال لنا رسول الله عليه التم عن عن أهل الأرض » ] وروى الإمام أحمد عن

جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الله أي بلتعة بايع تحت الشجرة] وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه ١٧٨[ان عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطباً فقال : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله عليه «كذبت لا يدخلها فانه قد شهد بدراً والحديبية »] ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : ﴿ ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أو في يبايعونك إنما يبايعون الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » كما قال عز وجل في الآية الأخرى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ».

شَهْ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُو الْنَكَ وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْ لِللهُ لَكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ صَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ (١١) بَالْ طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ كَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ (١١) بَاللهِ طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ كَانَ ٱللهُ عِمْلُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُولِكُمْ وَطَنَئْتُمْ فَوْمَا بُورًا ﴿ (١٢) وَمَنْ لَمْ يُولُمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ طَلَقَ أَلْسَاهُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ (١٢) وَمَنْ لَمْ يُولُمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَلَنَّ ٱلسَّمُواتِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿ (١٢) وَ لِللهِ مُمْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿ (١٣) وَ لِلهِ مُمْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿ (١٣) وَ لِللهِ مُمْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَا يُعْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاهُ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً ﴿ (١٤) فَيَقُورُ أَرْحِياً ﴿ (١٤) وَلَا لَلْهُ غَفُوراً رَحِياً ﴿ (١٤) فَيْمُ مِنْ يَشَاهُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاهُ وَيُعَدِّلُ مَنْ يَشَاهُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاهُ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً ﴿ (١٤) فَيَ اللهُ عَفُوراً رَحِياً ﴿ (١٤) فَيَعَدُنُهُ مِنْ يَشَاهُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاهُ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ يَشَاهُ وَيُعِدِهُ مِنْ يَشَاهُ وَكَانَ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ الْمُنْ يَشَاهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُهُ وَاللْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِلُهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُولُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللْمُؤْمِلُ اللهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُل

يخبر تعالى رسوله عليه ، باعتذار المخلفين من الأعراب الذين فضّلوا المقام في أهليهم وشغلهم واعتذروا عن الاشتراك مع رسول الله عليه في السير معه وسألوه الاستغفار لهم تقيّة ومصانعة ولهذا قال تعالى : ﴿ يقولون بألستنهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم اضراً أو أراد بكم نفعاً ﴾ أي لا أحد يستطيع رد مراد الله وهو العليم بالسرائر والضمائر وإن صانعتمونا ونافقتمونا. ولهذا قال عز من قائل : ﴿ بل ظنتم أنّ لن ينقلب الرسول قائل : ﴿ بل ظنتم أنّ لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ﴾ أي اعتقدتم انهم سيقتلون وتستأصل شأفتهم ولا يرجع منهم

غبر ﴿ وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بورا ﴾ أي هلكى فاسدين. ثم قال تعالى : ﴿ وَمِن لَمُ يَوْمِنَ بِاللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ أي من لم يخلص العمل لله ظاهراً وباطناً فانه تعالى سيعذبه في السعير ولو تظاهر للناس بخلاف ما يبطن. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه .

هُ ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَشْبِعُكُمْ مُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ قُلْ أَنْ تَشْبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُو نَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَنَهُ وَنَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ (١٥) ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يخبر تعالى عن الأعراب المتخلفين عن رسول الله على عمرة الحديبية إذ ذهب الرسول على الله وأصحابه رضى الله عنهم إلى خيبر يفتحونها — أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم ، وقد تخلفوا حين محاربة الأعداء . فأمر الله تعالى رسوله على الآ يأذن لهم في ذلك عقاباً لهم من جنس ذنبهم ، فإن الله وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين ، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدراً ، ولهذا قال تعالى : ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ قال ابن جريج : يعني بتثبيطهم المسلمين عن الحهاد ﴿ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ﴾ أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الحروج معهم ﴿ فسيقولون بل تحسدوننا ﴾ أي أن نشرككم في المغانم ﴿ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم .

. ﴿ أُولِي أَولُ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي أَسِ شَدِيدٍ ثَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللهُ أَجراً عَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَذَا بِا أَلِياً ﴿ (١٦) حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَذَا بِا أَلِياً ﴿ (١٦)

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاَعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَمَنْ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَاباً أَلِياً ۞ (١٧) ۗ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

= اختلف المفسرون في تعيين منهم أولو البأس الشديد الذين سيدعون إلى قتالهم وهذا الاختلاف في تعيينهم ليس ذي بال، فليكونوا من كانوا ... فإن أمر الله تعالى تجب فيه الطاعة والامتثال... مهماكانوا أولي بأس شديد. فما دام المسلمون هم على الحق ، ويحاربون من اجل الحق، حتى تعلو كلمته ويزهق الباطل. فلا شك والحالة هذه ان المسلمين انصار الحق، سيجعلهم الله تعالى أشد بأساً من كل ذي بأس شديد . حتى ينصر الله دينه ويعلي كلمته . وقد كانوا كذلك حتى أنهم غلبوا بإذن الله فارس والروم، والسند والصين، وأهل مصر والبربر جميعاً، وبلاد الأندلس والفرنجة، فكانوا بحول الله وقوته أشد من كل بأس شديد لأن الله معهم .

هذا من حيث المعنى العام.واما المعنى الخاص: المراد بهذه الآية فإن الخطاب للأعراب المخلّفين. فهؤلاء هم الذين سيدعون إلى قوم أولي يأس شديد في عصرهم كهوازن وثقيف وبني حنيفه وغيرهم من أشداء القبائل. =

وقوله تعالى : ﴿ تقاتلومهم أو يسلمون ﴾ يعني شرع لكم جهادهم ، فلا يزال ذلك مستمراً عليهم ، ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار . ثم قال عز وجل : ﴿ فإن تطبعوا ﴾ أي تستجيبوا للجهاد ﴿ يؤتكم الله أجراً حسناً وان تتولئوا كما تولئيم من قبل ﴾ يعني زمن الحديبية فتخلفتم ﴿ يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم : كالعمى والعرج المستمر. وعارض : كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول فهو ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ . ثم قال تبارك وتعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله : ﴿ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول ً أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش ﴿ يعذبه عذاباً أليماً ﴾ في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم .

<sup>(1)</sup> الكلام الذي بين المساويين ليس من كلام المفسر رحمه الله تعالى إنما هو من كلامي .

مَعْلَمْ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحا قَرِيباً ﴿ (١٨) وَمَغَانِمَ كَنْجا حَكِيماً ﴿ (١٨) ﴿ وَمَغَانِمَ كَنِيرَةً يَأْخِذُونَهَا وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴿ اللهِ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴿ اللهِ اللهِ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴿ اللهِ اللهِ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴾ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴾ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴿ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴾ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) ﴾ اللهُ عَذِيزاً حَكِيماً ﴿ (١٩) اللهُ اللهُ عَزِيزاً مَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَذِيزاً عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَلَيْهُمْ وَأَثَابُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ ع

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله على تحت الشجرة التي كانت سمرة بأرض الحديبية ﴿ فعلم ما في قلوبهم ﴾ من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ﴿ فأنزل السكينة ﴾ هي الطمأنينة ﴿ عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم ، وما حصل بذلك من الحير العام المستمر المتحل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم ، وما قدر الله لهم من العز والنصر والرفعة في الدارين. ولهذا قال تعالى : ﴿ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ .

روى ابن أبي حاتم عن أياس بن سلمة عن ابيه قال : ١٧٩ [بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلاة م أيها الناس: البيعة البيعة نزل روح القدس . قال : فثرنا إلى رسول الله صلاة عليه وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه ، فذلك قول الله تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ قال فبايع رسول الله على العثمان بن عفان رضي الله عنه بإحدى يديه على الأخرى فقال الناس : هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ، ونحن ههنا فقال رسول الله على الله مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف» ] .

قَا اللهُ ا

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليها، قد يشرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فانه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذه الغنيمة ، والذي اختاره ابن جرير انها مكة ، وقال مجاهد : هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم .

وقوله تعالى : ﴿ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوّا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً ﴾ وهذه بشرى للمؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون، لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولا نهزم جيش الكفر مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تعالى : ﴿ سنَّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ً ﴾ أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ، ما تقابل الكفر والايمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفر .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديّكم عنهم ببطن مكة من بعد أن اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ هذا أمتنان من الله تعالى : على

عباده المؤمنين ، فكف ايدي المشركين عنهم ، وكف أيديهم عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، بل صان كلاً ... وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرة للمؤمنين ، وعاقبة لهم في الدارين . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ١٨٠ [لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله على أو أصحابه ، ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم ، يريدون غرة رسول الله عليهم فلغنوا . قال عفان : فعفا عنهم ونزلت هذه الآية : ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴾ ] ورواه مسلم وابو داود في سننه والترمذي والنسائي:

مُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً اللهُ عَلِلّهُ وَلَوْلَا رَجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَالُا مُوْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْرَاةٌ بِغَيْرِ عِلْمَ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهُ لَوْ مُنْ فَعُلُوهُمْ فَعُرَّا اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهُ لَوْ مَنْ اللهُ عَذَا الله عَذَا اللهُ عِنْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهُ لَوْ تَرَقَيْلُوا لَعَذَّ بَنَا اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَا اللهُ اللّهِمَا ﴿ (٢٥) إِذْ تَجْعَلَ اللّهُ بِنَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْخَمِيَّةَ حَيَّةً الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ مَحْمَدُ وَا فِي قُلُوبِهِمُ الْخَمِيَّةَ حَيَّةً الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَأَلْزَمَهُمْ كَامِةَ النَّقُوى وَكَانُوا مَحَيَّةً مَا وَكَانَ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ (٢٢) اللهُ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ (٢٢) اللهُ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ (٢٦) اللهُ اللهُ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ (٢٦) اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يقول تعالى مخبراً عن مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على رسول الله على إلى الله على رسول الله على أي هم الذين كفروا في أي هم الكفار دون غيرهم ﴿ وصد وكم عن المسجد الحرام ﴾ أي وصد وانتم أحتى به وأنتم أهله في نفس الأمر ﴿ والهد ي معكوفاً أن يبلغ محله ﴾ أي وصد والهدي أن يصل إلى محله وكان سبعين بدنة وقوله عز وجل : ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ﴾ أي بين أظهرهم ممن يكتم ايمانه خيفة ، ولكن لا تعرفونهم وقد تقتلونهم ولهذا قال تعالى : ﴿ لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة ﴾ أي إثم وغرامة ﴿ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ﴾ أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنون وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ لو تَزَيّلُوا ﴾ أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ﴾ أي الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ﴾ أي السلاً عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً .

وقوله عزّ وجل: ﴿ إِذْ جعل الذين كفروا في قلويهم الحميّة حميّة الجاهلية ﴾ وذلك حين أبوا أن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ﴾ وهي قول « لا إلّه إلا الله » كما روى ابن جرير وعبدالله بنالإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله علي يقول ١٨٨. ﴿ والزمهم كلمة التّقوى ﴾ قال : « لا إلّه إلا الله » ] وكذا رواه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلاّ من حديث الحسن بن قزعة وقوله تعالى ﴿ وكانوا أهلها ﴾ أي كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ﴾ وكان الله بكل شيء عليما ﴾ أي هو عليم بمن يستحق العذاب .

#### « ذكر قصة الحديبية والصلح »

المعين بدنة . ثم سار حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال : يا رسول سبعين بدنة . ثم سار حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال : يا رسول الله : هذه قريش . قد سمعت بمسيرك فخرجت ومعها العوذ المطافيل (۱۱) قد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً . وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموه إلى كراع الغميم (۱۲) فقال رسول الله مياه الا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أر ادوا وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون ، وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش ، فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل قريش تفرجه على ثنية المرا رو الحديبية من أسفل مكة ، قال فسلك بالجيش تلك الطريق ، فخرج رسول الله على قريش قد خالفوا عن طريقهم ، ركضوا راجعين إلى قريش ، فخرج رسول الله على إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس : خلات (١٤) فغرج رسول الله على ها خلات وما ذلك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة فقال رسول الله على قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » .

 <sup>(</sup>١) أي النوق ذوات الأطفال . (٢) مكان . (٣)السالفة شعر طويل من مكان من القرظ حتى الترقوة. فقوله
 أو تنفرد هذا السالفة أي يضرب رأسي بالسيف فتنفرد سالفة عن الحتها وهذا القول كناية عن الموت
 فكأنه يقول : حتى يظهرني الله عز وجل أو أموت بمون دينه . (٤) أي حرنت .

ثم قال صَلِيْتُهِ للناس : « انزلوا » قالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس فأخرج رسول الله علي سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه ، فنزل في في قليب من القلب فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن (١) فلما اطمأن رسول الله عَلِيْتُم إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة ، فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان ، فرجّعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد عظيم إن محمداً لم يأت لقتال ، إنما جاء زائراً لهذا البيت معظّماً لحقه ، فاتهموهم ، وكانت خزاعة عيبة (٢) نصح رسول الله ﷺ مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله ﷺ شيئاً كان يمكة ، فقالت قريش : وأن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا عنوة ً ولا يتحدث بذلك العرب ثم بعثوا اليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي. فقال رسول الله مُؤْلِئُهِ : « هذا رجل غادر » فلما انتهى اليه مِؤْلِئَةِ كلُّمه بنحو مما كلُّم به من قبله ، ثم رَجُّع إلى قريش فأخبرهم ... ثم بعثوا إلى رسوُّل الله عَيْلِيُّ الحَلَيس بن علقمة الكناني وهو فلما رأى الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إعظاماً لما رأى فقال يا معشر قريش لقد رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده قالوا: إجلس انما أنت أعرابي لا علم لك . فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا محمد جمعتَ أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضها ، إنها قريش قد خرجت بالعوذ المطافيل ، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة "أبداً ، وأيم الله لكأني بهؤلاء قــــد انكشفوا عنك غداً ، قال : وابو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله عليه فقال : أمصص بظر اللات أنحن ننكشف عنه ؟ قال من هذا يا محمد ؟ قال عليه « هذا ابن أي قحافة » قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها ، ولكن هذه بها . ثم تناول لحية رسول الله عليه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله عليه بالحديد ، قال : فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله عليليم قبل والله أن لا تصل إليك قال : ويحك ما أفظك وأغلظك ! فتبسّم رسول الله عليه قال : من هذا يا محمد ؟ قال صليم « هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة » قال : أغدر ، وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس ؟ قال فكلمه رسول الله عَلِيلِهِ بمثل ما كلم به من جاء قبله فقام من عند رسول الله ﷺ ، وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءً إلا ابتدروه ، ولا يبصق

<sup>(</sup>١) أي وردوا الماء ورووا منه ثم أقاموا عليه . (٣) أي موضع سره صل الله عليه وسلم .

بصاقاً إلا ابتدروه . ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش : إني جئت كسرى في ملكه ، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما ، والله ما رأيت ملكاً قط مثل محمد عليه في أصحابه ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً فروا رأيكم . وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . ثم إن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: إئت محمداً فصالحه ولا تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. فأتاه سهيل بن عمرو فلمّا رآه رسول الله عليه قال : «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فلما انتهى إلى رسول الله عليه الله عليه وسول الله عليه ألا الكلام وتراجعا عنى جرى الصلح بينهما فلما لم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الحطاب رضي الله عنسه فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر أوليس برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ قول بسوا بالمشركين ؛ قال بلى فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال ابو بكر : إلزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله فقال عمر رضي الله عنه : وأنا أشهد ، ثم أتى رسول الله يتليه فقال : يا أبا بكر أوليسوا بالمشركين ؛ قال عليه : بلى ... قال عمر في الله عنه يا الدنية في ديننا ؟ فقال عمر رضي الله عنه : ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق مِنُ الذي يضيعني » ثم قال عمر رضي الله عنه : ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق مِنُ الذي يضيعني » ثم قال عمر رضي الله عنه : ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق مِنُ الذي من صنعت مخافة كلامي الذي تكلمتُ به يومئذ ، حتى رجوت ان يكون خيراً .

ثم دعا رسول الله على بن أبي طالب فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: لا أعرف هذا ، ولكن أكتب: باسمك اللهم. فقال رسول الله على فقال سهيل بن عمرو: لو «اكتب باسمك اللهم. «هذا ما صالح عليه مجمد رسول الله» فقال سهيل بن عمرو: لو شهدتُ أنّك رسول الله لم أقاتلنك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله وسهيل ابن عمرو على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى رسول الله على إلى من اصحابه بغير اذن وليه رده عليه.ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله على لا أملال ولا أغلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد على عقد وحمد دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد محمد على على الله على الله على عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، فدخلت خزاعة في حلف فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وانك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا وسول الله على ، وبنو بكر في حلف قريش. وانك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا

مكة واذا كان عام قابل،خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثاً، معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب .

فبينا رسول الله على يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله على الله على الله على الله على أصحاب رسول الله على خرجوا وهم لا يشكّون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله على نفسه ، دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا . فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال : يا محمد قد تمت القضيّة بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فقام إليه فأخذه بتلابيبه وصرخ أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني عن ديني ؟ ! فزاد الناس شراً إلى ما بهم ، فقال رسول الله على إلى أهل الشرك فيفتنونني عن ديني ؟ ! تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ونحرجاً إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً ، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنّا لن نغدر بهم » فوثب اليه عمر بن الحطاب وضي الله عنه ، فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه ويقول إصبر أبا جندل ، فإنما هم المشركون ، وإنّا دم أحدهم دم كلب ، قال ويدني قائم السيف منه يقول : رجوت أن المشركون ، وإنّا دم أحدهم دم كلب ، قال ويدني قائم السيف منه يقول : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه . قال فضن الرجل بأبيه ، قال ونفذت القضية .

فلما فرغا من الكتاب ، وكان رسول الله على يصلي في الحرم وهو مضطوب في الحل قال فقام رسول الله على فقال : يا أيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد ثم عاد على قال وجل ثم عاد على أم سلمة رضي الله عنها فقال يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله على فلا خل ما رأيت ، فلا تكلمن منهم إنساناً واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك، فعل الناس ذلك. فخر ج رسول الله على الا يكلم أحداً حتى إذا أتى هديب فنحره ثم فجلس فحلق ، فقام الناس ينحرون ويحلقون ، حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح ] رواه أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم هكذا ساقه أحمد من هذه الوجه.وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق بنحوه.ورواه البخاري عنهما أي عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم إسحاق بنحوه.ورواه البخاري عنهما أي عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ،

وفي رواية البخاري١٨٣[... ثم رجع النبي ﷺ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من

قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً ، فاستلَّه الآخر فقال : أجل والله إنه بحيد لقد جربت منه ثم جربت . فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه ، فأمكنه منه ، فضربه حتى برد ، وفر الآخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله فضربه حين رآه «لقد رأى هذا ذعراً » فلما انتهى إلى النبي عَلِيلِيم قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول . فجاء ابو بصير فقال : يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمنك قد رددتني اليهم ثم نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي عَلِيلِيم «ويل امّه مسعر حرب لوكان معه أحد »

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى أتى سيف البحر ، قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشبي عليه تناشده الله الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي عليه تناشده الله والرّح م لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي عليه إليهم وانزل الله عز وجل : ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة — حتى بلغ — حمية الحاهلية ﴾ ... ] هكذا ساقه البخاري من بعض حديثه .

كَانُ الله عَلَمُ الله وَسُولَهُ الرُّوْايَا بِالْحَقِّ لَتَدُّخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴿ (٢٧) هُوَ اللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴿ (٢٧) هُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ (٢٨) اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

كان رسول الله على قدرأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت ، فأخبر أصحابه بذلك وهو في المدينة ، فلما ساروا عام الحديبية لم يشكّ جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام ، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل ، وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن

الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال ١٨٤ [ أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال « بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا.قال النبي عليه : « فإنَّك آتيه ومطوِّف به » ] ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ هذا لتحقيق الحبر وتوكيده وليس من الاستثناء في شيء وقوله عزَّ وجل: ﴿ آمنين ﴾ في حال دخولكم . وقوله تعالى: ﴿ محلَّـقين رؤوسكُـم ومقصّرين ﴾ فكان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره . وثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلِيْتُ قال ١٨٥ [ رحم الله « المحلقين » قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال عَلِيْتُ : « رحم الله المحلَّقين » قالوا والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال عِلِيَّةٍ « رحم الله المحلَّقين » قالوا : والمقصّرين يا رسول الله قال عَلِيَّةٍ : « والمقصّرين » في الثالثة أو الرابعة ] وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ لَا تَخَافُونَ ﴾ فأثبتُ لهم الأمن حال الدخول ، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد . وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنةُ سبع فان النبيّ عَلِيلتُهِ لما رجع من الحديبية في ذي القعدة سنه ست إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه، بعضها عنوة وبعضها صلحاً وهي اقليم عظيم كثير النخل والزروع ، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدَّهم ، ولم يشهدها أحد غيرهم ، إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم .

فلما كان في ذي الحقدة من سنة سبع خرج عليه إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية ، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي ، قيل كان ستين بدنة فلبتى وسار أصحابه يلبتون فلما كان عليه قريباً من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالحيل والسلاح أمامه فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً...! وظنوا أن رسول الله عليه يغزوهم ، وأنه قد نكث العهد ، فأخبروا أهل مكة فأرسلوا مكرز بن حفص فقال : يا محمد ما عرفناك تنقض العهد! فقال فأخبروا أهل مكة فأرسلوا مكرز بن حفص فقال : يا محمد ما عرفناك تنقض العهد! فقال وقد بعثنا به إلى يأجج » . فقال : بهذا عرفناك بالبر والوفاء . وخرجت رؤوس الكفّار من مكة ، لثلا ينظروا إلى رسول الله عليها وإلى اصحابه رضي الله عنهم غيظاً وحنقاً . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيت ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبتون ، والمدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية ، وعبدالله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله عليها وهو يقول :

باسم الذي محمد رسوك اليوم نضربكم على تأويك ضرباً يزيل الهام عن مقيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله

باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذ خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضر كما ضربناكم عملى تنزيله ضرباً يزي ويذهمل الحليل عن خليله قد أنزل في صحف تتلى عملى رسوله بأن خر يا رب إني مؤمن بقيله

روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١٨٦] قدم رسول الله عليه وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوء فقال المشركون : انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شراً. وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله تعالى نبيه على على ما قالوا، فأمر رسول الله على أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ليرى المشركون جلدهم . قال : فرملوا ثلاثة أشواط ، وأمرهم ان يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون ، ولم يمنع النبي على أن يرملوا الأشواط كلها إلا الركنين حيث لا يراهم المشركون : أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم بهؤلاء أجلد إيقاء عليهم ، فقال المشركون : أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم بهؤلاء أجلد من كذا وكذا ] أخرجاه في الصحيحين وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ١٨٧ [ إنّما سعى النبي على الله عنه قال المروة ليرى المشركون قوته ] ورواه مسلم والنسائي .

وقوله تعالى : ﴿ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ أي فعلم الله عز وجل من المصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك، ما لم تعلموا أنتم. ﴿ فجعل من دون ذلك ﴾ أي قبل دخولكم الذي وُعدِتم به في رؤيا النبي على ﴿ فتحاً قريباً ﴾ وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين . ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ﴾ أي بالعلم النافع والعمل الصالح ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ﴿ وكفى بالله شهيداً ﴾ أي أنه رسوله وهو ناصره والله أعلم .

﴿ يَكُمُّ اللهِ مَا لَهُ مَا اللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَالَ أَشِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ

وَرِضُو َاناً سِيماًهُمْ فِي وُنُجوهِمْ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ أَيعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴿ (٢٩) ﴿ اللَّهِ عَمْدُ وَ مُحمد عَلِكُ إِلَيْهِ أَنه رسول الله حقاً بلا شك ولا ريب فقال سبحانه ﴿ محمد رسول الله ﴾ وهذا مشتمل على كل وصْف كريم جميل ، ثم ثنتي بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال عز من قائل ﴿ والذين مُّعه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ كقوله تعالى : ﴿ فَسُوفَ يَأْتِي الله بقوم يَحَبُّهُم ويحبُّونُه أَذَلَةً على المؤمنين أعزة على الْكَافرين ﴾ وهذه صفة عامّة يدخل فيها كل مؤمن ورسول الله محمد والأنبياء جميعاً من باب أولى هم أشداء على الكفار رحماءً بارّون بالأخيار ، غاضبون في وجوه الكفار باشّون في وجوه المؤمنين كما قال جل وعلا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مَنَ الكَفَارِ وَلَيْجِدُوا فيكم غلظة ﴾ وقال النبي عَلِيْلَةٍ : ١٨٨[مثل المؤمنين في توادٌّ هم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا أشتكي منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالحمتى والسهر.] وقال عليه الصلاة والسلام ١٨٩ [« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبَّك عَلِيلتْم بين أصابعه ] كلا الحديثينُ في الصحيح. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ تراهم ركعاً سجداً يبتَّغُون فضلا ً من الله ورضوانا﴾ وصفَهم بَكْثَرة العمل ، وإن الصلاة خيرُ الأعمال ، وبالإخلاص له تعالى واحتساب الأجر عنده، وهو الجنة المشتملة على الفضل وسعة الرّزق، ورضاه تعالى وهذا هو الأكبر. كقوله تعالى ﴿ ورضوان من الله اكبر ﴾ وقوله جل جلاله : ﴿ سيما هم في وجوههم من أثر السجودُ ﴾ والسيماء هو السمت الحسن وأثر الخشوع لله تعالى . قال بعض السلف : من كثرتٌ صلاتُه بالليل حسن وجهُه بالنهار ، فالمؤمن اذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس.كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه قال : ١٩٠ [إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة] فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم — وأضاءت وجوههم — فكل من نظر اليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم . وقال مالك رضي الله عنه : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون : والله لحؤلاء خير مسن

الحواريين فيما بلغنا ، وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله عليه ، وقد نوه الله تعالى بذكرهم في الكتب المنزلة . ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا : ﴿ وَلَكُ مثلهم في التوراة ﴾ ثم قال عزّ من قائل : ﴿ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ﴾ أي فراخه ﴿ فآزره ﴾ أي شد ه ﴿ فاستغلظ ﴾ أي شب وطال ﴿ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ﴾ أي فكذلك أصحاب رسول الله عليه آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطه: مع الزرع ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ . ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير كل من يبغض الصحابة رضي الله عنهم . والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرَّض لهم كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم . ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ﴾ من هذه لبيان الجنس ﴿ مغفرة ﴾ أي لذنوبهم ﴿ وأجراً وعلموا الصالحات منهم ﴾ من هذه لبيان الجنس ﴿ مغفرة ﴾ أي لذنوبهم ﴿ وأجراً وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم ، فهو في حكمهم .قال مسلم في صحيحه عن وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم ، فهو في حكمهم .قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليهم أدرك مُد أحدهم ولا نصيفه ] .

آخر اختصار تفسير سورة الفتح ولله الحمـــد والمنة وبه التوفيق والعصمة وعليه التُّكَلان



نزلت بعد سورة المجادلة

### بست وألله الرَّم الرَّالِح يُم

. ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ ا

منه، أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله عليه عليه .

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ، ﴿ واتقوا الله ﴾ فيما أمركم به ﴿ إِن الله سميع ﴾ لأقوالكم ، ﴿ عليم ﴾ بنياتكم . وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ هذا أدب ثان أدّب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي عَلَيْكُ فوق صوته .

روى البخاري عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما :١٩٣ [ أنه قدم ركب بني تميم على النبي عَلِيلِيَّةٍ فقال أبو بكر رضي الله عنه : أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر رضي الله عنه بلُ أُمِّرً الْأَقْرَعُ بن حابس ، فقال ابو بكر رضِّي الله عنه : ما أردت إلاَّ خلافي ، فقال عمر رضِّي اللَّهَ عنه : ما أردت خلافك ، فتمارياً حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِّي اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ حتى انقضت الآية : ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ صبروا حتى تخرج إليهم ﴾ الآية... وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ١٩٤٨ [ أَن النبي عَلِيْكُ أَفتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه. فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي عَلِيْنَةٍ فقد حبط عمله فهو من أهل النار ، فأتى الرجلُ النبيُّ عَلِيْنَةٍ فأخبره أنه قال كذا وكذا ، قال موسى \_ يعني ابن انس بن مالك \_ فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال « إذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنَّك من أهل الجنَّة » ] تفرُّد به البخاري من هذا الوجه . ثم نهئ عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه ، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم . ولهذا تبارك وتعالى قال : ﴿ وَلَا تَجْهُرُوا لَهُ بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ كما قال تعالى : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسولُ بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره عليه كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وميتاً . وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي عَلِيَّةٍ. قد ارتفعت اصواتهما فجاء فقال : أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال : من أين أنتماً ؟ قالا: من أهل الطائف، فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً . وقوله عز وجل : ﴿ أَن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ أي إنَّما نهيناكم عن رفع الصوت عنده ، خشية أن يغضب من ذلك فنغضب الله تعالى لغضبه مُنْ الله عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح ١٩٠ [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة . وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا ، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والآرض.] ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك ، وأرشد اليه ، ورغّب فيه فقال تعالى : ﴿ إِن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومجلا ﴿ لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ وقد قال الإمام أحمد عن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين ، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها ؟ فكتب عمر رضي المعصية ولا يعمل بها ؟ فكتب عمر رضي الله عنه : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ﴿ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُو نَكَ مِنْ وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْكَانَ خَيْرًا لَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّانُ مَانَ خَيْرًا لَكُانَ خَيْرًا لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٥) اللهِ اللهُمْ وَٱللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٥) اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثم إنه تبارك وتعالى : ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب. فقال تعالى : ﴿ أكثر هم لا يعقلون ﴾ ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عز وجل : ﴿ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ﴾ أي لكان لهم في ذلك الحيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة . ثم قال جل ثناؤه داعياً لهم إلى التوبة والإنابة ﴿ والله غفور رحيم ﴾ وقد ذكر انها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيما أورده غير واحد .

روى الإمام أحمد عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه ١٩٩٠ [انه نادى رسول الله عليه فقال : يا محمد يا محمد ، وفي رواية : يا رسول الله فلم يجبه، فقال : يا رسول الله إن حمدي لزيّن وإن ذمّي لشين ، فقال : « ذاك لله عز وجل » ] .

قَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ (٦) وَٱعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللهِ لَوْ يُطِعُيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيتُمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللهِ لَوْ يُطِعُيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيتُمْ

وَلَكِنَّ اللهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكِفُرَ وَالفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلِئِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴿ (٧) فَصْلًا مِنْ الشَّهِ وَيَغْمَةً وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٨) ﴿ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٨) ﴿ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٨) ﴿ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ ع

يأمر تعالى بالتثبتُ في خبر الفاسق ليحتاط له لئلاً يُحكم بقوله ، فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئاً ، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين . ومن ها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال ، لاحتمال فسقه في نفس الأمر . وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق ، وهذا ليس بمحقق النمسق لأنه مجهول الحال . وقد ذكر كثير أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، حين بعثه رسول الله متولية على صدقات بني المصطلق ، وقد روي ذلك من طرق ، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق ، وهو الحارث بن أبي ضرار والدجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما .

روى الإمام أحمد عن دينار انه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: ١٩٧ [قدمت على رسول الله عليه الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع اليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلى يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له ، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله عليه أن يبعث اليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارث انه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله ، فدعا بسادات قومه فقال لهم : الحارث انه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة ، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله عليه الطريق فرق بنا نأتي رسول الله عليه الما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة . فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف ، فرجع حتى أتى رسول الله عليه الله عنه المنا أن سار الوليد عقبة بن أبي معيط إلى الحارث، الزكاة وأراد قتلي ، فغضب رسول الله عليه أبه وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه . الزكاة وأبراد قالما : يا رسول الله الحارث فقالوا : المناز الحارث فقالوا : المناز الحارث فقالوا : إليك قال : ولم ؟ قالوا : ولم ك الم كان على من بعثم كان على من بعثم ؟ قالوا : ولم كان على من بعثم ؟ قالوا : ولم كان على من بعثم كان على من بعثم ؟ قالوا : ولم كان على من بعثم كان على من بعثم ؟ قالوا : ولم كان على من بعثم كان على

إن رسول الله عليه الله عليه الوليد بن عقبة ، فزعم إنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال رضي الله عنه لا والذي بعث محمداً عليه بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني .

فلما دخل الحارث على رسول الله على أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول الله على : والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول الله عليه خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله . قال فنزلت الحجرات : إنا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق – إلى قوله – حكيم في إورواه ابن أبي حاتم وابن جرير . والطبر اني وقوله تعالى : ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله في أي أعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدّبوا معه وانقادوا لأمره ، فإنه أعلم بمصالحكم، وأشفق عليكم من أنفسكم ، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لكم ؛ كما قال تبارك وتعالى : ﴿ النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم في ثم بيتن إنّ رأيه مسخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم . فقال تعالى : ﴿ لو يطيعكم في جميع مصالحهم . فقال تعالى : ﴿ لو يطيعكم في جميع ما تختارونه لأد ي ذلك إلى حرجكم . كما قال تعالى : ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت ما تختارونه لأد ي ذلك إلى حرجكم . كما قال تعالى : ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم في أي حبه إلى نفوسكم وحسّنه في قلوبكم .

روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : ١٩٨ [كان رسول الله على يقول : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول : « التقوى ههنا التقوى ههنا » ] ﴿ وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي ، وهذا تدريج لكمال النعمة وقوله تعالى . ﴿ أولئك هم الراشدون ﴾ أي الذين لهم هذه الصفة قد آتاهم الله رشدهم وروى الإمام أحمد من بعض حديث له عن أبي رفاعة الزرق عن أبيه قال من دعاء رسول الله على أن انكفأ المشركون يوم أحد قال رسول الله على من بعض ما قال ١٩٩٠ [... اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ...] وفي الحديث المرفوع : ٢٠٠ [من سرته حسنته وساءته سبئته فهو مؤمن ] ثم قال تعالى : ﴿ فضلاً من الله و نعمة ﴾ أي هذا العطاء منحكموه هو فضل منه عليكم و نعمة من لذنه ﴿ والله عليم حكيم ﴾ أي عليم بمستحق الهداية أو الغواية ، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره .

قَارُكُ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُو مِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأُصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِلَى أَمْرِ اللهِ بَغْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التِي تَبْغِي حَتَىٰ نَفِي، إِلَى أَمْرِ اللهِ فَصَانُ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ فَصَانِ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ أَلْمُو مِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُو بُكُمُ وَأَتَّقُوا اللهَ لَعَلَّمُ تُرْحَمُونَ ﴿ (١٠) فَيَهِمَا اللهُ وَاللهَ لَعَلَّمُ تُرْحَمُونَ ﴿ (١٠) فَيَهِمَا اللهَ لَعَلَّمُ تُرْحَمُونَ ﴿ (١٠) فَيَهِمَا اللهَ لَعَلَّمُ اللهَ لَعَلَّمُ اللهَ لَعَلَّمُ اللهِ اللهُ اللهُو

يأمر الله تعالى عباده بالاصلاح بين الفئتين المتقاتلتين ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين المتقاتلين ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين مع الاقتتال . وبهذا استدل البخاري وغيره . على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت . لا كما يقوله الحوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ٧ . ٧ [ان رسول الله على خطب يوماً . ومعه على المنبر الحسن بن على رضي الله عنهما فجعل ينظر إليه مرة ً . وإلى النّاس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد. ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ] فكان كما قال على الله وأهل العراق بعد الحروب الطويلة . والواقعات المهولة .

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : ٢٠٣ [قيل للنبي علياتيم ، لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق اليه النبي علي مولي ، وركب حماراً وانطلق المسلمون يمشون ، وهي أرض سبخة ، فلما انطلق النبي علي إليه قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله علي أطيب ريحاً منك . قال فغضب لعبدالله رجال من قومه ، فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: ﴿ إِنْ طَائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ورواه البخاري ومسلم. وقوله عر وجل : ﴿ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

ان الله يحب المقسطين ﴾ أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالعدل ﴿ إِنَّ اللهِ يحب المقسطين ﴾ .

روى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ٢٠٤ [ان رسول الله على قال : « ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا » ] ورواه النسائي وهذا إسناد جيّد قويٌّ رجاله على شرط الصحيح . وحدثنا عبدالله بن يزيد بسنده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليّة قال : ه ١٠٧ [المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما وُليَّوا ] ورواه مسلم والنسائي . وقوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون أخوة ﴾ أي الجميع أخوة في الدين كما قال رسول الله عيّون العبد ما كان العبد في عون أخيه ] وفي الصحيح : ٢٠٧ [ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ] وفي الصحيح : ٢٠٨ [مثل المؤمنين في تواد هم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمي والسهر ] . وقوله تعالى : ﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ يعني الفئتين المقتتلتين ﴿ واتقوا الله ﴾ أي في جميع أموركم ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ وهذا يعقق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه .

آيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَّ فَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَكُو نُوا خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِشْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ وَلَا تَنْابَرُوا بِالأَلْقَابِ بِشْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 

(١١) اللهَ اللهُ ال

ينهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقار بهيم ما ثبت في الصحيح عن يرسول الله والله أنه قال : ٩٠٩ [الركبر بطر الحق وغمص الناس — ويروى — وغمط الناس ] أي استصغارهم وهذا حرام، فقد يكون المحتقر أرفع قدراً عند الله تعالى . ولهذا قال تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا لا يُسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ﴾ فنهى الرجال والنساء. وقوله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ أي لا يقتل بعضكم بعضاً وهذه معناها لا تلمزوا بعضكم بعضاً والممز بالفعل واللمز بالقول ، وذلك احتقار الناس طغياناً عليهم

والمشي بالنميمة من اللمز بالمقال كما قال؛ تعالى: ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ أي قولاً وفعلاً . وقوله تعالى: ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ أي لا تدعوا بعضكم بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها . روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال ٢٧١ [فينا نزلت في بني سلمة ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ قال : قدم رسول الله عليه المدينة ، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان اذا دَعَى أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا ، فنزلت : ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ ] ورواه ابو داود . وقوله جل وعلا : ﴿ بئس الأسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ أي بئس الصفة والاسم الفسوق ، وهو التنابز بالألقاب ، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ﴿ ومن لم يتب ﴾ من هذا ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ .

أَنَّهَا أَلَّذِينَ الْمَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الْطَنِّ إِنَّ الْمَثْوَا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحدُكُمْ الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحدُكُمْ أَنْ اللهَ تَوَّابُ أَنْ كُنِ هُتُمُوهُ وَأَتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَاحِيمٌ اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ اللهُ إِنَّ اللهَ تَوَابُ

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن كثير من الظن ، وهو التهمة والتخوّن للأهـــل والأقارب والناس في غير محله ، لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً ، فليتُ جنّب كثير منه احتياطاً . ورويننا عن امير المؤمنين عمر بن الحطاب أنه قال : ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك المؤمن إلا خيراً ، وانت تجد لها في الحير محملاً .

﴿ وَلَا تَجْسُمُوا ﴾ أي على بعضكم بعضاً ، والتجسس غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس ويطلق التحسس غالباً في الخير.كقوله تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام أنه

قال: ﴿ يَا بُنِيُّ اذَهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسَفُ وأُخِيهُ ... ﴾ وقد يستعمل كل منهما في الشرَّ كما ثبت في الصحيح: لا تجسسوا ... كما تقدم آنفاً . وقوله تعالى : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ فيه نهي عن الغيبة وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال ٢١٣ [قيل يا رسول الله : ما الغيبة ؟ قال عَلَيْكُ : « ذكرك أخاك بما يكرَه . » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ : قال عَلَيْكُ : « إن كان فيه ما تقول فقد بهتّه » ] ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه ابن جرير .

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا من رَجَحَت مصلحتُه ، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم بقيتَهُا على التحريم الشديد، والزجر الأكيد. ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت مكما قال عز وجل: ﴿ أَيّبِ أَحدكم أَن يأكل لحم أخيه مُبتاً فكرهتموه ﴾ أي كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً فإن عقوبته أشد من هذا . وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما على العائد في هبته : ( « كالكلب يقيء ، ثم يرجع في قيئه » ) .

روى أبو داود عن أبي هريرة قال:قال رسول الله عليه على ٢١٤ [كلُّ المسلم على المسلم حرام مالُه وعرضُه ودمُه ، حسب امرء مِن الشر أن يحقِر أخاه المسلم] ورواه الترمذي .

روى أبو داود عن أبي بردة البلوي قال : قال رسول الله عليه : ٢١٥ [يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته يفضحه في بيته]

وروى ابو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: ٢١٦ [ لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ] ورواه أحمد .

وروى ابن أبي حاتم عن ابي سعيد الحدري قال: ٢١٧ [قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسرى بك قال « ... ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير ، رجال ونساء موكل بهم رجال يُعمدون إلى عرض جنب أحدهم فيجذون منه الجذة مثل النعل ثم يضعونها في أحدهم ، فيقال له بكل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت : يا جبرائيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون اللمازون أصحاب النميمة فيقال : أيجب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتاً فكرهتموه وهو يُكرَه على أكل

لحمه » ] هكذا أورد هذا الحديث ، وقد أوردناه / بل / سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد والمنة .

وروى الحافظ أبو يعلى في روايته لقصته رجم ماعز رضي الله عنه إلى أن قال ٢١٨ [... سمع النبي على أبي مرابق وجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر أن هذا الذي ستر الله عليه ، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ؟ ثم سار النبي على حتى مر بجيفة حمار فقال : « أين فلان وفلان إنز لا فكلا من جيفة هذا الحمار . قالا : غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال على الله وهل يؤكل هذا ؟ قال على الله يغمس فيها » . ] إسناد صحيح .

وقوله تعالى : ﴿ واتقوا الله ﴾ أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه ﴿ إِن الله تواب رحيم ﴾ أي تواب على من تاب إليه ، رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه . قال الجمهور من العلماء : طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود ، وهل يشترط الندم على ما فات ، وأن يتحلل من الذي اغتابه ، فقال جماعة منهم بذلك ، وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه ، فطريقه إذاً ، أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها ، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته ، تكون تلك بتلك . كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي عليه قال : ٢٧٠ [ من حمى مؤمناً أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي عليها قال : ٢٧٠ [ من حمى مؤمناً من منافق يغتابه ، بعث الله تعالى اليه ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمى مؤمناً بشيء يريد سبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ] وكذا رواه أبو داود .

َ هَنَ اَنْهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ مُسُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ (١٣) ﷺ

يخبر الله تعالى الناس انه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ، وهما آدم وحواء وجعلهم شعوباً وقبائل ، فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء ؛ وانما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله عليهما السلام سواء ؛ وانما يتفاضلون بالأمور الدينية واحتقار بعض الناس بعضاً ، منبهاً على عليه تساويهم في البشرية : ﴿ يَا أَيّهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته وروى ابو عيسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال : ٢٢١ [تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر] ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ إِكْرِمْكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب وقد وردت الأحاديث بذلك عنرسول الله عليه : ٢٢٢ [... فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ] رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عليه عليه و ٢٧٣ [ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ورواه ابن ماجه .

روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ٢٧٤ [طاف رسول الله عليه على يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده، فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل عليه على أيدي الرجال ، فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت ثم إن رسول الله على خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : « يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائها ، فالناس رجلان : رجل بر تقيي كريم على الله تعالى، ورجل فاجر، شقي هين على الله تعالى إن الله عز وجل يقول : ﴿ يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنّى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ ثم قال عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم »] هكذا رواه ابن حميد. وروى الإمام أحمد عن درّة بنت أبي لهب رضي الله عنها قال عليه : « خير الناس أقرأهم وأنقاهم لله عز وجل ، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن قال عليه : « خير الناس أقرأهم وأنقاهم لله عز وجل ، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » ] وقوله تعالى : ﴿ إنّ الله عليم خبير ﴾ أي عليم بكم ، خبير المناس أوركم وله المشيئة بكم ، في الهداية والضلالة ، والرحمة والعذاب ، والتفضيل وهو

الحكيم العليم الخبير في ذلك كله. وقد ذهب بعض العلماء بدلالة ما تقدم من الآية الكريمة والأحاديث إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط سوى الدين لقوله تعالى ﴿ إِن أَكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ وذهب آخرون إلى أدلة آخرى موجودة في كتب الفقه ، وفي كتابنا كتاب الأحكام طرفاً من ذلك .



قَالَت ٱلْأَعْرَابُ الْمَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتُكُمْ مِلْنَا إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (١٤) إِنَّمَا لَلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ الْمَنْسُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ الْمَنْسُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللهِ أَوْلَئِكَ مُمْ الصَّادِقُونَ ﴿ (١٥) قُلُ أَنْعَلَمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَالله بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ (١٦) يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (١٦) يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) إِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَاللَّهُ بَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) إِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) إِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) إِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) إِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَدُنُ فِي وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) اللهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمُواتِ وَالْأَدُنُ فَي وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) اللهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمُواتِ وَالْأَدُنُ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ينكر الله تعالى على الأعراب الذين ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان أول ما دخلوا في الإسلام في الوقت الذي لم يتمكن فيهم بل في قلوبهم الإيمان بعد. ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه . فلما أدعى الأعراب لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا باليه، فأد بوا في ذلك . وهؤلاء ليسوا من المنافقين خلافاً لمن يقول أنهم منهم ، فلو كانوا منافقين لعنفوا و فضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة (١) وإنجا قيل لهؤلاء

<sup>(</sup>١) الآية رقم / ٩٧ /

تأديباً ﴿ قُل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم قال تعالى : ﴿ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يُلِتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ أي لا ينقصكم من أجوركم شيئاً. كقوله عز وجل : ﴿ وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنّ الله غفور رحيم ﴾ أي لمن تاب إليه وأناب. وقوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون ﴾ أي الكاملون في إيمانهم هم : ﴿ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ أي لم يشكنوا ويتزلز لوا، بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض. ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم، في طاعة الله ورضوانه. ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ إذا قالوا إنهم مؤمنون ، لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة .

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد — الحدري — رضي الله عنه قال: إن النبي عليه قال: إن النبي عليه قال: ٢٢٦ [« المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم ير تأبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. » ] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ اللّٰهِ مَا أَيُ السموات وما في السروات وما في الأرض ﴾ أي لا يخفي عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ يمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا علي السلامكم ﴾ يعني الأعراب الذين يمنّون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول عليه السول عليه ولله الله تعالى رداً عليهم: ﴿ قل لا تمنّوا علي السلامكم ﴾ فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم، ولا الله تعليكم في الله يعلنه عليه أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ﴾ أي في دعواكم ذلك كما قال النبي عليه للأنصار يوم حنين : ٢٢٧ [ يا معشر الأنصار ألم دعواكم ذلك كما قال الذي عليه ورسوله أمن أن الله في ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن أن ]

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ٢٧٨ [جاءت بنو أسد إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلنك . فقال رسول الله ﷺ : إن فقههم قليل ، وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم . ونزلت هذه الآية في يمنون عليك أن أسلموا ... ] ثم قال : لا نعلمه يروي إلا من هذه الوجه . ثم كرر تعالى الأخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات. فقال : ﴿ ان الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون ﴾ آخر تفسير سورة الحجرات ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . واسأله تعالى ان يسدد الحطى ويهدي إلى الصواب ويوفق مسعانا لانهاء هذا المختصر على خير ما يحب الله ويرضى .



إلا الآية ٣٨ فمدنية نزلت بعد سورة المرسلات

هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح ، والدليل ما رواه أبو داود عن عثمان بن عبدالله بن أوس عن جده ، وقال عبدالله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال : ٢٢٩ [ قدمنا على رسول الله عليه على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، وانزل رسول الله عليه الله عليه بني مالك في قبة له ، قال مسدد : وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله عليه على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام ، فأكثر ما يحدثنا عليه على من قومه قريش ثم يقول عليه « لا أساء من طول القيام ، فأكثر ما يحدثنا عليه مسدد بمكة \_ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب وكنا مستضعفين مستذلين \_ قال مسدد بمكة \_ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالاً بيننا وبينهم ندال عليهم ، ويدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا عليه الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلنا : لقد أبطأت علينا الليلة ، قال على « إنه طرأ على حزي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمة » ] قال أوس : سألت أصحاب رسول الله عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل وحده ) ورواه ابن ماجه ، والإمام أحمد ، عشرة ، وثلاث عشرة . وحزب المفصل وحده ) ورواه ابن ماجه ، والإمام أحمد ، إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فائتي بعدهن « ق » .

بيانه: ثلاث: البقرة ، وآل عمران والنساء . وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة . وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل . وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء ، والحج ، والمؤمنون والنور والفرقان . واحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وآلم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويتس . وثلاث عشرة: الصافات ، وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية ، والأحقاف ، والقتال والفتح والحجرات .

ثم بعد ذلك الحرب المفصّل. كما قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة ﴿ قَ ﴾ وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة .

والقصد أن رسول الله على عان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع، لاشتمالها على ابتداء الحلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والله أعلم.

## بيت مالله الرَّم الرَّح بن الرَّح بن

قَ وَ الْقُرْ انِ الْمَجِيدِ ﴿ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ تَجَاءُمُ مُنْذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ الْهَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ (٢) وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا مُنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ الْهَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ (٢) وَلَا مَنْهُمْ ثُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ (٣) قَدْ عَامِنَا مَا تَنْقُصُ الْلَارْضُ مِنْهُمْ وَيَالاً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ (٣) قَدْ عَامِنَا مَا تَنْقُصُ الْلَارْضُ مِنْهُمْ وَعَنْدَنَا كِتَابُ تَخْفِطُ ﴿ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ وَعِنْدَنَا كِتَابُ تَخْفِطْ ﴿ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ يَجِ ﴿ ﴿ (٥) ﴾

﴿ قَ ﴾ حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل بعض السور كقوله تعالى : ﴿ صَ – و \_ ن \_ و \_ الم ّ \_ و \_ حَمْ \_ و \_ طَس \_ ﴾ وثعو ذلك؛ قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وقد روي أن ق جبل \_ محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني اسرائيل وعندي ان هذا

وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم ، يلتِّسون به على الناس أمر دينهم . وقوله تعالى : ﴿ وَالْقُرْآنُ الْمُجَيِّدُ ﴾ أي الكريم العظيم الذي ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد القسم ، وهو إثبات النبرّة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه ، وإنّ لم يكن القسم يتلقى لفظاً وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدُّم في قوله تعالى : ﴿ صَّ والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عَّزة وشقاق ﴾ وهكذا قال ها هنا : ﴿ ق.والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ﴾ أي تعجُّبوا من إرسال رسول إليهم من البشر . كقوله جلُّ وعلا : ﴿ أَكَانَ لَلنَّاسَ عَجَبًا أَنْ أُوحِينًا إِلَى رَجِّلٍ مِنْهُمَ أَنْ أَنْذُرِ النَّاسَ ﴾ أي وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ،ومنَّ الناس ثم قال ُعز وجل مخبراً عنهم في تعجّبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه : ﴿إِلَّذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلَكَ رَجّع بعيد ﴾ أي إذا مننا وصرنا تراباً كيف يمكن رجوعنا هذا بعيد أي هذا مستحيل فرد تعالى عليهم: ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مُنْهُم ﴾ أي لا يخفي علينا تفتت أجسادهم ولا أين تفرقت ، وإلى أين صارت ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ أي حافظ ضابط لكل الأشياء ، ثم بيتن تعالى سبب كفرهم واستبعادهم البعث فقال جل وعلا : ﴿ بِل كَذْبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءُهُمْ فهم في أمر مريج ﴾ أي مختلف مضطرب ملتبس وهذا حال كل من خرج عن الحق مهمًا قال بعد ذلك فهو باطل .

. ﴿ أَفَامُ بَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْ قَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَاهَا وَزَبَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿ (٦) وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَٱلْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ فَيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنيا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنيب ﴿ (٨) وَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ مُنيب ﴿ (٨) وَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأْنَبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبً أَلْعَمِيدٍ ﴿ (٩) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٌ ﴿ (١٠) رَذِقًا لِلْعَبَادِ وَأَحْيَئِنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ ﴿ (١١) إِنْ اللَّهِ مَنْتَا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ ﴿ (١١) إِنْ اللَّهُ مُنْادًا لَكَ الْخُرُوجُ ﴿ ﴿ (١١) إِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَوْوجُ أَنْ أَلَالًا مُنْ مُنْ أَنَا مُوالِقُونَ مُنْ أَلَالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَالًا مُؤْلِكُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَكُولُكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالًا مُؤْلِكُ أَلْكُ أَلْكُولُ وَلَالًا مُؤْلُولُكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نبُّه تعالى عباده على قدرته العظيمة على ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوةوعه ﴿ وَمَا لَمَا مِنْ ﴿ وَمَا لَمَا مِنْ

فروج ﴾ أي من شقوق كقوله تعالى ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والأرض مددناها ﴾ أي وسعناها ﴿ وألقينا فيها رواسي ﴾ وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب ﴿ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ﴾ أي منجميع الزروع والثمار والنبات منحسن المنظر والصنع ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ أي ومشاهدة السموات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي رجاع إلى الله عز وجل . وقوله تعالى : ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركا ﴾ أي نافعاً ﴿ فأنبتنا به جنات ﴾ وهو الزرع الذي يراد بسه لحبه وادخاره ﴿ والنخل باسقات ﴾ أي شاهقات ﴿ لها طلع نضيد ﴾ أي منضود بعضه فوق وادخاره ﴿ والنخل باسقات ﴾ أي شاهقات ﴿ لها طلع نضيد ﴾ أي منضود بعضه فوق مامدة ، فلما نزل عليها الماء أهتزت وربت ، وأنبت من كل زوج . بهيج فبعد ما كانت لا نبات فيها فأصبحت تهتز خضراء . فهذا مثال لبعث بعد الموت الذي أنكروه واستبعدوه كذلك يحيي الله الموتي . و فمذا قال تعالى : ﴿ كذلك الحروج ﴾ أي البعث بعد الموت كذلك يحيي الله الموتي . وفذا قال تعالى : ﴿ ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كذلك أخروج . أي البعث بعد الموت كان الذي أحياها لمعيي الموتي إنه على كل شيء قدير . ﴾

سَنَّى كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسُّ وَقَمُودُ ۞ (١٢) وَعَادُ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ (١٣) وَأَصْحَابُ ٱلْأَبْكَةِ وَقَوْمُ نُبِّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَخَقَّ وَعِيدِ ۞ (١٤) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ ٱلْأُولِ بَلْ مُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ تَجديدٍ ۞ (١٥) ﷺ

يهدد تعالى الكفار من قريش وغيرهم بما أحله بأشباههم ونظرائهم من المكذّبين قبلهُم ، قد تقدّمت قصتهم في سورة الفرُقان ﴿ وثمود . وعاد وفرعون وإخوان لوط ﴾ وهم أمّته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ، ومعاملتها من الغور ، وكيف خسف بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق ﴿ وأصحاب الأيكة ﴾ وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ﴿ وقوم تبع ﴾ وهو اليماني وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ولله الحمد والشكر .

﴿ كُلُّ كُذَّبِ الرسل ﴾ أي كلَّ من الأمم هذه كذبوا رساهم ، ومن كذب رسولاً فكأنما كذب جميع الرسل ﴿ فحق وعيد ﴾ أي فحق ما أو عدهم الله من النكال والعذاب جزاء تكذيبهم. وقوله تعالى : ﴿ أفعيينا بالحلق الأول ﴾ وهل أعجزنا ابتداء الحلق حتى أنهم في شكِّ من الإعادة ﴿ بل هم في لَبْس من خلق جديد ﴾ أي أن ابتداء الحلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. كما قال عز وجل : ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ وقد تقدم في الصحيح : ٢٣٢ [ يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الحلق بأهون علي من إعادته . ]

رَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ الْوَرِيدِ ﴿ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ الْوَرِيدِ ﴿ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ (١٨) وَجَاءَتْ سَكُرةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ عَيدُ ﴿ (١٨) وَجَاءَتْ مِنْهُ الْوَعِيدِ ﴿ (١٨) وَجَاءَتْ مِنْهُ الْوَعِيدِ ﴿ (٢٠) وَجَاءَتْ كُنْ نَفْسٍ مَعِها سَانِقُ وَشَهِيدٌ ﴿ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ الْمَذَا فَكُ نَفْسٍ مَعِها سَانِقُ وَشَهِيدٌ ﴿ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ الْمَذَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ (٢٢) الْمَوْتِ اللَّهُ مَا كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ الْمَذَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ (٢٢) الْمَوْتِ اللَّهُ وَسَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا حَدِيدٌ ﴿ (٢٢) اللَّهُ الْمَالَالَ لَا عَلَيْنَ الْمَالَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره ، حتى أنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الحير والشر، ومن كل شيء. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله على الله قال: ٣٣٣ [ان الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم ثقل أو تعمل ] وقوله عز وجل : ﴿ وَنَحْنَ أَقْرِبِ إِلَيه مِن حبل الوريد ﴾ يعني ملائكته تعالى أقرب إلى المختضر ﴿ وَنَحْنَ أَقْرِبِ الله منكم ولكن لا تبصرون ﴾ يعني ملائكته ، وكما قال تبارك وتعالى : ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزِ لنَا الذكر وإنّا له لحافظون ﴾ فالملائكة نزلت بالذكر بإذن الله عز وجل ، وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ، بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿ إِنْ يَتْنَا اللّهُ يَنْ يَكْتَبَانُ عَمَلُ الإنسان ﴿ عَنْ اليمين وعن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ أي مترصّد ﴿ ما يلفظ ﴾ أي ابن آدم ﴿ من قول ﴾ أي ما يتكلم بكلمة الشمال قعيد ﴾ أي مترصّد ﴿ ما يلفظ ﴾ أي ابن آدم ﴿ من قول ﴾ أي ما يتكلم بكلمة ولا حركة ولا شيئاً

من قول أو عمل .

روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت... يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه الله فكان عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه الله عليه على عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه وصححه على عليه من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث ] ورواه الترمذي وصححه وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يتن في مرضه فبلغه عن طاووس أنه قال : يكتب الملك كل شيء حتى الأنين فام يتن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى .

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ﴾ أي يوم القيامة . وفي الحديث أن رسول الله عليه قال : ٢٣٦ [كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحي جبهته وانتظر أن يؤذن له » قالوا : يا رسول الله: كيف نقول : قال عليه إلى نقال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل ] ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله هذا هو الظاهر من الآية الكريمة وهو اختيار ابن جرير . وروي عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقرأ هذه الآية : ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت ، وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد .

وقوله تعالى : ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليــوم حديد ﴾ أي كنت في غفلة من يومك هذا وهو يوم القيامة ﴿ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ أي قوي لأن كل أحد يوم القيامة ، يكون مستبصراً حتى الكفار في الدنيا ، يكونون يوم القيامة على الاستقامة ، لكن لا ينفعهم ذلك قال الله عز وجل : ﴿ ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾ .

حَمْنَ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ (٢٣) أَلْقِيَا فِي جَهِنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ (٢٣) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿ (٢٣) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ (٢٦) قَالَ أَوْ بَعْلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ (٢٦) قَالَ أَوْ بِنَهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ (٢٧) قَالَ فَوَ بِنَهُ رَبِّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ (٢٨) قَالَ لَلْمَ يَلْدُ فَرَيْنَ كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ (٢٨) قَالَ لَلْمَ يَلِدُ فَرَيْنَ اللّهُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿ (٢٨) مَا الْبَعَلِيدِ ﴿ (٢٨) مَا أَنَا بِظَلّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ (٢٩) ﴾ اللّهَوْلُ لَذِي وَمَا أَنَا بِظَلّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ (٢٩) ﴾ اللهُولُ لَذِي وَمَا أَنَا بِظَلّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ (٢٩) ﴾ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

قوله تعالى : ﴿ وقال قرينه هذا ما لديّ عتيد ﴾ أي معتد " محضر بلا زيادة ولا نقصان وهذا يعم السائق والشهيد اختاره ابن جرير وله اتجاه وقوة . فعند ذلك يحكم الله تعالى في الحليقة العدل ، فيقول سبحانه : ﴿ أَلَقِيا فِي جَهُمْ كُلِّ كُفَّارَ عَنْيَدَ ﴾ فالسائق أحضره إِلَى عرصة الحساب، فلما أدَّى الشهيد عليه، أمرهما الله تعالى بإلقائه في جهنم وبئس المصير. والكَفَّار أي كثير الكفر والتكذيببالحق والعنيد المعاند للحقالمعارض له بالباطل، مع علمه بذلك ﴿ مناع للخير ﴾ أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ، ولا بر فيه ولا صلة وَلَا صَدَقَةً ﴿ مَعْتَدَ ﴾ أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة : معتد في منطقه وسيره وأمره . ﴿ مريب ﴾ أي شاك في أمره ، مريب لمن نظر اليه ﴿ الذي جعل مع الله إِلْمًا آخر ﴾ أي أشرك بالله تعالى فعبد معه غيره. ﴿ فألقياه في العذاب الشديد ﴾ روى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْحُدْرِي رَضِي اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِيلَةٍ أَنَّهُ قَالَ : ٢٣٧ [ يخرج عنق منالنار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلهاً آخر، ومن قتل نفساً بغير نفس، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم ](١) ﴿ قال قرينه ﴾ هو الشيطان الذي وكمّل به ـ فكما أن للانسان قريناً من الحن فكذلك له قرين من الملائكة وكلاهما قرين له الملك يأمره بالخير ،والشيطان يأمره بالشر .فقوله تعالى في أول هذه الآية الكريمة : ﴿ وَقَالَ قَرَيْنَهُ ﴾ هذا القرين الملك . أما قوله تعالى ههنا ﴿ قَالَ قَرَيْنَهُ ﴾ فهو الشيطان - ﴿ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُه ﴾ أي ما أَضَلَلته ﴿ وَلَكُنْ كَانَ فِي ضَلَالَ بَعَيْدٌ ﴾ أي مِل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق. ﴿ قال لا تختصموا لدي ﴾ يقول عز وجل للإنسى وقرينه من الجن ، وذلك أنها يختصدان بين يدي الحق تعالى ، فيقول الأنسي

<sup>(</sup>١) فيه عطية بن سعيد العوفي ضعيف .

يا رب هذا أضلَني عن الذكر بعد إذ جاءني ويقول الشيطان : ﴿ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكُنْ كَانَ فِي ضَلَالُ بَعِيدُ ﴾ أي عن منهج الحق.فيقول الرب عز وجل لهما : ﴿ لا تختصموا لديَّ وقد قدمت إليكم على ألسنة الرسل ، وأنزلت الكتب وقامت الحجة ﴿ مَا يَبُّدُلُ القولُ لَديَّ ﴾ أي قد قضيت ولا يرد قضائي. ﴿ وَمَا أَنَا بَظُلا مِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي لا أعذب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه .

بَوْمَ نَقُولُ لِجَهِمْ هَلِ الْمُتَقَينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ (٣١) هَذَا مَا مَنْ يَدِدٍ ﴿ (٣٠) وَأَزْلِفَت الْجُنَّةُ لِالْمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ (٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ (٣٢) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ (٣٤) وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ (٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ (٣٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ (٣٥) ﴾

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : هل امتلأت ؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملأها من الجنّة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول : هل من مزيد ، أي هل بقي شيء تزيدوني هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدلّ الأحاديث .

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي عَلِيلِيّةٍ قال: ٢٣٨ [يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط ] وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيلِيّةٍ ١٣٩ [ لا تزال جهم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً. آخر ، فيسكنهم الله تعالى في فضول المجانة ] ثم رواه مسلم بنحوه .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله على : الله على : وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله على المعلم المنار : في الجبارون والمتكبرون ، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم ، فقضى بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء مسن عبادي ، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحد منكما ملؤها . ] وقوله تعالى : ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ﴾ أي أدنيت وقربت من ملؤها . ]

المتقين ﴿ غير بعيد ﴾ وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة وكل ما هو آت قريب ﴿ هذا ما توعدون لكل أواب ﴾ أي رجاع تائب مقلع ﴿ حفيظ ﴾ أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه وقال عبيد بن عمير الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل ﴿ من خشي الرحمن بالغيب ﴾ أي من خاف الله في سرّه حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل كقوله عليه على الرحمن الغيب ﴾ أي الجنة ﴿ بسلام ﴾ أي ورجاء بقلب منيب ﴾ رجاع إليه سليم من الشرك ﴿ أدخلوها ﴾ أي الجنة ﴿ بسلام ﴾ أي سلموا من عذاب النار وسلَّم عليهم الملائكة ﴿ ذلك يوم الحلود ﴾ أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداً ولا يظعنون ، ولا يبغون عنها حولاً . ﴿ لهم ما يشاءون فيها ﴾ أي مهما طلبوا وجدوا ، وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أن رسول الله عليها قال له ٢٤٢ [إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشوياً] وقوله تعالى: ﴿ ولدينا منا النظر إلى وجه الله الكريم .

. ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشَا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَىٰ السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ (٣٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمْواتِ وَالْلَارْضَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿ (٣٨) وَاللَّهُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿ (٣٨) وَاللَّهُ مُنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿ (٣٨) وَاللَّهُ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدُ وَاللَّهُ وَالْدَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

يقول تعالى : ﴿ وَكُمَ أَهَلَكُنَا قَبِلُهُم ﴾ أي هؤلاء المُكذبين ﴿ مَن قَرِنَ هُمَ أَشَدَ مَنْهُمَ بِطُشّاً ﴾ أي كانوا أكثر مما عمروها ، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ، ولهذا قال تعالى ها هنا : ﴿ فَنَقَبُوا فِي البلاد ﴾ أي فساروا في البلاد منقبِين عن الأرزاق والمُعايش والمكاسب وطافوا بها أكثر مما طفتم .

وقوله تعالى : ﴿ هل من محيص ﴾ أي هل من مفر لهم من قضاء الله وقدره ، فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيدولا محيص وقوله عز وجل : ﴿ إِن فِي ذلك لذكرى ﴾ أي لعبرة ﴿ لمن كان له قلب ﴾ أي لبّ وعقل يعي يه ﴿ أو ألقىُ السمع وهو شهيد ﴾ أي استمع

الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبُّه ، والعرب يقولون : ألقىٰ فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الضحاك والثوري . وقوله سبحانه تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةَ أَيَّامُ وَمَا مُسَّنَا مَن لَغُوبِ ﴾ فيه تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات و الأرض ولم يعيَّ بخلقهن، قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. قالت اليهود — عليهم لعائن الله المتتابعة — خلق الله السموات. والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ، وهم يسمونه يسـوم الراحة ، فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأوُّلوه ﴿ وما مسَّنا من لغُوبٍ ﴾ أي من إعياء ولا تعب. كما قال تعالى : ﴿ ... ولم يعيّ بخلقهن ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ يعني المكذبين واهجرهم هجراً جميلاً ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر ، وقيام الليل كان واجباً على النبي عَلِيلَةٍ وعلى أمنه حولاً، ثم نسخ في حق الأمة وجوبُه . ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بحمس صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد روى الإمام أحمد عن جرير بنعبدالله رضي الله عنهما قال: ٢٤٣ [كنَّا جلوساً عند النبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : « أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامتُون فيه ، فإن استطعتمألاً تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ ] ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به . وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ الليل فسبحه ﴾ أي فصلِّ له. كقوله تعالى : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَهُجُّدُ بِهُ نَافَلَةً لَكُ عَسَى أَن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ ﴿ وأدبار السجود ﴾ قيل انه التسبيح دبر كل صلاة والتحميد والتكبير ، وقيل الركعتان بعد المغرب وباقي الصلوات ما عدا العصر والفجر . روى الإمام أحمد عن على رضى الله عنه قال: ٧٤٤ [ كان رسول الله عليه يصلي إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلاّ الفجر والعصر] ورواه ابو داود والنسائي . ودليل التسبيح والتحميد والتكبير في الصحيحين = ومن هذا يتضح إن القولين صحيحان إنما المراد ههنا والله أعلم هيالسنن التي تصلَّى دبر المكتوبات، ما عدا الفجر والعصر، والله الموفق الصواب.=(١)

<sup>(</sup>١) ما بين المساوويين من كلامي لايين كلام المفسر رحمه الله وطيب ثراه .

يقول تعالى : ﴿ واستِمْعُ ﴾ يا محمَّد ﴿ يوم ينادي المنادِ مِن مكان قريبٍ ﴾ أي ينادي الملك اسرافيل عليه السلام بأمر الله تعالى : أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ان الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ﴿ يوم يسمعون الصيحة بالحق ﴾ يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون ﴿ ذلك يوم الْحروج ﴾ أي من الأجداث ﴿ إِنَا نَحْنَ نَحْيِي وَنَمْيَتَ وَإِلَيْنَا الْمُصَيْرِ ﴾ ِ أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وَإليه المصير أي مصير الخلائق جميْعاً ، فيجازي كلاً بعمله إنْ خيراً فخير أو شراً فشر . وقوله تعالى : ﴿ يُومُ تَشْقَتُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سُرَاعاً ﴾ وذلك أن الله عز وجلُّ ينزل مطرأ من السماء ينبت به أجساد الخلائق في قبورها كما ينبت الحب في الثرى والماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح منه تتوهج بين السماء والأرض ، فيقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدها ، فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله عز وجل ﴿ مهطعين إلى الداع يُقول الكافرون،هذايوم عسر ﴾وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مِثَالِيْتِ ٢٤٥ [أنا أول من تنشق عنه الأرض] وقوله تعالى : ﴿ ذلك حشر علينا يسير ﴾ أي تلك إعادة سهلة علينا ، كما قال جلَّ جلاله ﴿ وما أمرنا إلاَّ واحدة كلمح بالبضر ﴾ وقوله جِلَّ وعلا : ﴿ نحن أعلم بْمَا يَقُولُونَ ﴾ أي بما يقوُّله لك المشركون من التكذيب فلا يهولنك ذلك. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بَجِبَارٌ ﴾ أي وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنمّا أنت مبلّغ. ثم قال عزّ وجُل : ﴿ فَذَكَّرُ بِالقرآنُ مَن يَخَافَ وعيد ﴾ أي بَلِّغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده ,كقوله تعالى،﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ البَّلاغُ وَعَلَيْنَا الْحُسَابِ ﴾ وكان قتادة يقول : اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم .

آخر اختصار تفسير سورة ﴿ قَ ﴾ والحمد لله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل .



## نزلت بعد سورة الأحقاف بسر معمر الله الرَّمْ الرَّحْيِنِ الرَّحْيِمِ

﴿ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

ثبت عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ، ولا عن سنّة رسول الله عليّ إلا أنبأتكم بذلك فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى: ﴿ وَالدَّارِيَاتِ دُرُواً ﴾ قال عليّ رضي الله عنه الربح ، قال: ﴿ فَالحَامُلاتِ وَقُراً ﴾ قال رضي الله عنه: السحاب ، قال: ﴿ فَالحَامِنَ يَسُرا ﴾ قال رضي الله عنه: السفن ، قال: ﴿ فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْراً ﴾ قال: الملائكة. وهكذا فسرها عمر بن الحطاب ، وابنُ عباس وابنُ عمر رضي الله عنهم وسعيدُ بن جبير والحسنُ وقتادة ، والسديُّ وغيرُ واحد ، ولم يحك ابن جرير وابن أبي

حاتم غير ذلك . وهذا قسم من الله تعالى على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى : ﴿ إنما توعدون لصادق ﴾ أي لحبر صدق ﴿ وإن الدين ﴾ يوم الحساب ﴿ لواقع ﴾ أي لكائن لا محالة . ثم قال تعالى : ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذات الحمال والبهاء والحسن والاستواء ﴿ إنكم لفي قول مختلف ﴾ أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل، لفي قول مختلف مضطرب لا يلتم ولا يجتمع . وقال تعالى : ﴿ يؤفك عنه من أفك ﴾ أي إن ذلك القول المختلف يروج على من هو ضال في نفسه ، لأنه قول باطل إنما ينقاد لهضال عُمُر الا فهم له . كقوله تعالى ﴿ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين و إلا من هو صال المحجم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قتل الحرّاصون ﴾ قال قتادة : الحراصون أهل الغرة والظنون ﴿ الذين هم في غمرة ساهون ﴾ أي في الكفر والشك غافلون لاهون ، قاله ابن والظنون ﴿ الذين هم في غمرة ساهون ﴾ أي في الكفر والشك غافلون لاهون ، قاله ابن عباس وغيره ﴿ يسألون أيان يوم الدّين ﴾ أي متى يوم الحساب إنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً . وقوله تعالى : ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ أي يحرقون ﴿ ذوقوا وتحقيراً والله أعلم .

إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ (١٥) الْحِذِينَ مَا الْتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مِنَ ٱلَّيْلِ مِنَ ٱلَّيْلِ مِنَ ٱلَّيْلِ مِنَ ٱلَّيْلِ مِنَ ٱلَّيْلِ مِنَ ٱلْيُلِ مِنَ ٱلْيُلِ مِنَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله عز وجل أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال . وقوله تعالى : ﴿ آخذين ما آتاهم ربهم ﴾ آخذين حال من قوله في جنات وعيون ، فالمتقون في حال

---

كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم أي من النعيم والسرور والغبطة وقوله عز وجل ﴿ إِنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ أو في الدار الدنيا . كقوله تعالى: ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية ﴾ ثم إنه تعالى بدين إحسانهم في العمل، فقال جل وعلا : ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ﴾ أي قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. قاله مجاهد وكذا قال قتادة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا المخذون منها ولو شيئاً. وقال زيد بنأسلم: طوبئ لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ.

وقال عبدالله بن سلام رضي الله عنه: ٢٤٦ [ لما قدم رسول الله عليه المدينة انجفل الناس اليه ، فكنت فيمن انجفل فلما رأيت وجهه عليه عرفت أن وجهه ليس وجه رجل كذّاب ، فكان أول ما سمعته عليه يقول : « يا أيها الناس أطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وأفشوا السلام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام »] . وقوله عزّ وجل : ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ عقوله تعالى : ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ وإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه رسول الله على الله على الله إلى ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ، فيقول هل من تائب فأتوب عليه ، هل من مستغفر فأغفر له ، هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر ] .

وقوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمُواهُم حَقَّ للسَائِلُ والمَحْرُومِ ﴾ لما وصفهم الله تعالى بالصلاة ثنيَّ بوصفهم بالزكاة والبر والصلة. فقال سبحانه ﴿ وَفِي أَمُواهُم حَقَّ ﴾ أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم . أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدىء بالسؤال ، وله حتى كما روى الإمام أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه عليه الله عنها والله عليه الله عنها الثوري به وأما المحروم قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : هو المحارف الذي ليس له سهم في الإسلام . يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوّت منها . وقالت أم المؤمنين : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه. وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب .

وقوله تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضَ آيَاتَ لَلْمُوقَنِينَ ﴾ أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها، وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات، والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار ، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم ، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى ، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم ، والحركات والسعادة والشقاوة وما في

تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه . ولهذا قال : ﴿ وَفِي أَنْفُسُكُم أَفَلًا تَبْصُرُونَ ﴾ قال قتادة : من تفكّر في خلق نفسه عرف أنه إنّما خلق وليّنت مفاصله للعبادة .

ثم قال تعالى : ﴿ وَفِي السماء رزقكم وما توعدون ﴾ يعني المطر هو الرزق من السماء والجنة هي التي يوعدون . وقوله تعالى : ﴿ فوربِّ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة . وهو حقّ لا مرية فيه فلا تشكّوا فيه ، كما لا تشكون في نطقكم حين تنطقون . وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا الحق كما أنك ههنا .

حَالُهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿ (٢٤) إَذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿ (٢٥) فَرَاغَ إِلَيْهِمْ قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿ (٢٥) فَوَاغَ إِلَيْهِمْ قَالُوا لَا تَخْفُ وَبَشَرُوهُ تَا كُلُونَ ﴿ (٢٧) فَأُوْبَحِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ وَاللَّهُ كُلُونَ ﴿ (٢٧) فَأُوبَحِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيمٍ ﴿ (٢٨) فَأَوْبَكِ أَمُوا لَهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَا وَقَالَتْ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴿ (٢٨) فَأُلُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْخَكِيمُ لَعَجُوزُ عَقِيمٌ ﴿ (٢٩) فَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْخَكِيمُ لَعَلِيمٍ ﴿ (٣٠) فَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْخَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ (٣٠) فَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْخَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ (٣٠) فَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْخَكِيمِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ فَوْمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذه القصة قد تقدمت في سورتي هود والحجر ... فقوله تعالى : ﴿ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ أي أعد لهم الكرامة والضيافة ﴿ قالوا سلاماً قال سلام " ﴾ الرفع أقوى من النصب أي رد السلام برد أفضل. كما قال تعالى : ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها ﴾ فالحليل اختار الأحسن . وقوله تعالى : ﴿ قوم منكرون ﴾ أي لا يعرفهم وهم في الحقيقة الملائكة المكرمون : جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.قدموا على إبراهيم في صورة شبّان حسان عليهم مهابة عظيمة . ولهذا قال: ﴿ قوم منكرون ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ فراغ إلى أهله ﴾ أي

إنسل خفية في سرعة. ﴿ فجاء بعجل سمين ﴾ أي من خيار ماله ، كما قال تعالى في الآية الأخرى ﴿ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ﴾ أي مشوي على الرضف ، ﴿ فقرَّبه إليهم ﴾ أي أدناه منهم. ﴿ قال ألا تأكلون ﴾ وهذا تلطف في العبارة وعرض حسن ، وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة : فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء ، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل سمين مشوي ، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا ، بل وضعه بين أيديهم ، ولم يأمرهم أمراً يشقى عليهم بصيغة الجزم، بل قال : ﴿ ألا تأكلون ﴾ على سبيل العرض والتلطف ، كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن تتفضل وقوله تعالى : ﴿ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ﴾ أي نحن رسل ربّك إلى قوم لوط ثم بشروه بإسحق . ولهذا قال تعالى : ﴿ وأقبلت امرأته في صَرّة ﴾ أي في صرخة عظيمة ورنة ، قاله ابن عباس رضي تعالى : ﴿ فأقبلت من الأمر الغريب ﴿ وقالت عجوز عقيم ﴾ أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال من الأمر الغريب ﴿ وقالوا كذلك قال ربّك إنه هو الحكيم الغليم ﴾ أي الحكيم في أقواله من العلم العليم به اتستحقون من الكرامة .

قوله تعالى : ﴿ قال فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ أي ما شأنكم .. وفيم جثم ؟ ﴿ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ﴾ يعنون قوم لوط ﴿ لنرسل عليهم حجارة من طين مسوّمة ﴾ أي معلمة ﴿ عند ربّك للمسرفين ﴾ أي مكتتبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسمُ صاحبه فقال في سورة العنكبوت ﴿ قال إن فيها لوطاً ، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ وقال تعالى ههنا : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من



المؤمنين﴾ وهم لوط وأهل بيته إلا ً أمرأته ﴿ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ هو بيت لوط عليه السلام فحسب. وقوله تعالى : ﴿ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ﴾ أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة، ففي ذلك عبرة للمؤمنين . ﴿ للذين يخافون العذاب الأليم ﴾ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ أَلَنَهُمْ فِي اللَّهِمْ فِي اللَّهِمْ فِي اللَّهِمْ فَي اللَّهِمُ اللَّهُمْ عَلَيْهِمُ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهِمَ اللَّهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَقُومٌ نُوحٍ مِنْ فَعَمُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَقَومٌ نُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَقُومٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴾ (٤٤) فَمَا قَوْمُ أَنُوا مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴾ (٤٤) وَقُومٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَقُومٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُوا مَاسَقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُوا مَا عَالِمُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ وَهُمْ يَنْطُرُهُونَ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ وَهُمْ يَنْطُرُونَ الْمَالِمُ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ وَهُمْ يَنْعُلُولُهُ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ وَهُمْ يَنْعُلُوا الْمُنْوا عَوْمًا فَاسِقِينَ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُولِ الْمُؤْمِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُمْ فَالْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

يقول تعالى ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرَعُونَ بِسَلَطَانَ مِبِينَ ﴾ \_ وقي مُوسَى معطوف على ﴿ فَيُهَا ﴾ الواردة في الآية التي قبلها : ﴿ وتركنا فيها آية ... ﴾ والمعنى : وجعلنا في قصة مُوسَى آية \_ ﴿ إِذَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرَعُونَ بِسَلْطَانَ مِبِينَ ﴾ أي بدليل باهر وحجة قاطعة ﴿ فَتُولَى " بركنه ﴾ أي فأعرض فرعون عما جاء به مُوسَى من الحق المبين استكباراً وعناداً ﴿ وقال ساحر أو مجنون ﴾ أي لا تخلو من أحد الوصفين قال تعالى : ﴿ فأخذناه وجنوده فنبذناهم ﴾ أي ألقمناهم ﴿ في اليم ﴾ وهو البحر ﴿ وَهُو مَلِيم ﴾ أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند .

ثم قال عز وجل ﴿ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ أي المفسدة التي لا تنتج شيئاً. ولهذا قال تعالى : ﴿ ما تذر من شيء أتت عليه ﴾ أي مما تفسده الريح. ﴿ إلا جعلته كالرّميم ﴾ أي كالشيء الهالك البالي . وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله علي : [ نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ] ﴿ وَفِي ثُمُود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وأما ثمُود فهديناهم فاستحبوا

العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ﴾ وهكذا قال ههنا : ﴿ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قَيْلُ لهم تمتّعوا حتى حين ۽ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ﴾ أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه . وقوله عز وجل : ﴿ وقوم نوح من قبل ﴾ أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ وكل هذه القصص قد تقدُّمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة والله تعالى أعلم .

هِ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ (٤٧) وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ (٤٨) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٤٩) فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ (٠٠) وَ لَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهَا ۚ اَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ (٥١) ﴿ إِنَّ

يقول تعالى منبَّها على خلق العالم العلوي والسفلي ﴿ والسماء بنيناها ﴾ أي جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً ﴿ بأيدِ ﴾ أي بقوّة ﴿ وإنا لموسعون ﴾ أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلُّت. كما هي﴿ والأرضُ فرشناها ﴾ أي جعلناها فراشاً للمخلوقات . ﴿ فنعمُ الماهدون ﴾ أي وجعلناها مهداً لأهلها ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ أي جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض ، وليل ونهار ، وشمس وقمر ، وبر وبحر ، وضياء وظلام ، وإيمان وكفر ، وموت وحياة ، وشقاء وسعادة ، وجنة ونار ، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال تعالى: ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له ﴿ فَفِرُّوا إِلَى الله ﴾ أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. ﴿ إِنِّي لَكُمْ مَنْهُ نذير مبين \* ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ﴾ أي لا تشركوا به شيئاً ﴿ إنِّي لكم منه نذير مبين﴾

﴿ كَذَٰ لِكَ مَا أَتَىٰ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرْ أَوْ مَجْنُونْ ۞ (٥٢) أَتَوَ اصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۚ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ۞ (١٥) وَذَكِّر ْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُوْمِنِينُ ﴿ (٥٥) وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴿ (٥٦) مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ (٥٧) إِنَّ ٱللَّهَ

هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَّنُوباً مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ (٥٩) فَوَ يُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهُمُ ٱلَّذِي نُوعَدُونَ ۞ (٦٠) ﴿ الْحَجَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

يسلِّي الله تعالى نبيِّه عِلِيِّلِيِّ : وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذَّبون الأوَّلون لرسلهم : ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ً قالوا ساحر أو مجنون ﴾ قال الله عزُّ وجل ﴿ أَتُواصُوا بِه ﴾ أي هل أوضى بعضهم بعضاً بذلك ؟ ﴿ بل هم تُحــوم طاغون ﴾ أي لكنهم هم الطُّغاة أي هؤلاء وأولئك ، فقد تشابهت قلوُّبهم وأقوالهم . قال الله تعالى : ﴿ فَتُولُّ عَنْهُم ﴾ أي فأعرض عنهم يا محمد ﴿ فَمَا أَنْتَ بَمُلُومٌ ﴾ على ذلك ﴿ وَذَكِّر فَإِنَ الذِّكْرِي تَنْفَعِ المؤمنين ﴾ أي إنما تنتِفُع بها القلوب المؤمنة . ثم قال عز وجل ﴿ وَمَا خَلَقَتَ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلاَّ لَيْعَبِّدُونَ ﴾ أي إنَّما خَلَقْتُهُم لآمر هم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم ، وليقرُّوا طوعاً أو كرهاً بعبادتي – وما أمرتهم بعبادتي إلا لأني استحقُّها وحديُّ فإن هم أشركوا بها غيري حاق بهم سخَطي وان وحَدوني في العبادة رضيت عنهــــم وادخلتهم جُّنِّي ، ولا شك أن هذا رحمة منه تعالى بعباده أن يبيِّن لهم هذا الأمر حتى يعملوا بما علموا على الوجه الذي يرضيه تعالى ــ وهو تعالى ليس بحاجة إليهم وهو الغني عن العالمين. ولحذا قال سبحانه : ﴿ مَا أُرْيَدُ مَنْهُمْ مِنْ رَزِّقَ وَمَا أُرْيَدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ۚ ؞ إِنْ اللَّهُ هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ والمراد ان الله تعالى خلق العباّد ليعبدوه وحده لا شريك له، وإنَّهُ غير محتاج اليهم بل هم الفقراءُ إليه دائمًا فهو خالقهم ورزاقهم روىالإمام أحمد عن أَيْ هُرِيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيلَتْمِ - عن ربه تعالى - : ٢٤٩ [يا ابن آدم تَفْرَغُ لَعْبَادَتِي املاً صدرك غنى وأسد فقرك ، وإلا ً تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك ] ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة وقال الترمذي : حسن غريب. وقوله تعالى : ﴿ فإن للذين ظلموا ذنوباً ﴾ أي نصيباً من العذاب ﴿ مثل ذنوب أصحابهم ﴾ أي الذين سبقوهم ﴿ فلا يستعجلون ﴾ العذاب ﴿ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ﴾ يعني يوم القيامة الذي يكذبون به .

آخر اختصار تفسير سورة الذاريات ولله الحمد والمنة عليه نتوكل وبه نستعين .



نزلت بعد السجدة

روى مالك عن جبير بن مطعم عن أبيه : ٢٥٠ [سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور ، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه ] أخرجاه .

بسِمُ مَالله الرَّمِ الرَّحِيمِ

رَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّاللّٰ اللّٰهُ اللّٰ

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة، أن عذابه واقع بهم أي بأعدائه، وأنه لا دافع له عنهم. فالطور هو الجبل الذي يكون فيه الشجروهو الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى — على نبينا وعليهما الصلاة والسلام — وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً، إنّا يقال له جبل. والمراد في هذه الآية هو جبل الطور نفسه. ﴿ كتاب مسطور ﴾ هو الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً. ولهذا قال تعالى : ﴿ في رق منشور ﴾ وقيل هو اللوح المحفوظ — والأول أصح والله أعلم — ﴿ والبيت المعمور ﴾ ثبت في الصحيحين: ان رسول الله منظمة قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة ٢٥٢ [ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم] يعني يتعبد وهو بعيال الكعبة الأرضية وفي كل سماء بيت يتعبد المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة وهو بحيال الكعبة الأرضية وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة والله أعلم . وقوله تعالى فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة والله أعلم . وقوله تعالى وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور .

وقوله تعالى : ﴿ والبحر المسجور ﴾ أي يوقد يوم القيامة ناراً . كقوله تعالى ﴿ وإذا البحار سجّرت ﴾ أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج . روي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم . وقوله تعالى : ﴿ إن عذاب ربّك لواقع ﴾ هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين. كما قال سبحانه في الآية الأخرى : ﴿ ما له من دافع ﴾ أي ليس له من دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله تعالى بهم ذلك . وقوله تعالى : ﴿ يوم تمور السماء موراً ﴾ قال ابن عباس وقتادة : تتحرك تحريكاً باستدارة ﴿ وتسير الجبال سيراً ﴾ أي تذهب فتصير هباء منبثاً وتنسف نسفاً . ﴿ فويل يومئذ للمكذبين ﴾ أي ويل لهم يومئذ من عذاب الله تعالى ونكاله بهم وعقابه لهم . ﴿ الذين هم في خوض يلعبون ﴾ أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً . ﴿ يوم يدُ عَوْن ﴾ أي يدفعون ويساقون ﴿ إلى نار جهم دعاً ﴾ أي يدفعون فيها دفعاً ﴿ هذه النار التي كنم بها تكذبون ﴾ أي تقول لهم لا بعنه من جميع جهاته ﴿ فاصبر وا أو لا تصبر وا سواء عليكم ﴾ أي سواء دخول من تغمره من جميع جهاته ﴿ فاصبر وا أو لا تصبر وا سواء عليكم ﴾ أي سواء تعملون ﴾ أي ولا يظلم الله أحداً بل يجازي كلا بعمله .

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَ نَعِيمٍ ﴿ (١٧) فَاكْبِينَ بِمَا اْتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَ قَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ﴿ (١٨) كُلُوا وَٱشْرَبُوا مَنيناً مِنيناً مِنيناً مُنتُم نَعْمَلُونَ ﴿ (١٩) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُدٍ مَصْفُوقَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُودٍ عِينِ ﴿ (٢٠) الْمَاتِ

أخبر تعالى عن حال السعداء فقال عز من قائل: ﴿ إِنَّ الْمَتَمِينَ فِي جَنَاتَ وَنَعُمْ . ﴾ وذلك بضيّة ما أولئك فيه من العذاب والنكال ﴿ فاكهين بما آتاهم ربهم ﴾ أي يتفكّهون بما آتاهم الله تعالى من النعيم المقيم ﴿ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ أي وقد نجّاهم من عذاب النار وتلك نعمة مستقلة مع ما أضيف إليها من دخول الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وقوله تعالى : ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون ﴾ منه وإحساناً وقوله تعالى : ﴿ متكئين على سرر مصفوفة ﴾ كقوله تعالى : ﴿ على سرر مصفوفة ﴾ كقوله تعالى : ﴿ على سرر مصفوفة ﴾ كقوله تعالى : ﴿ على موضع متقابلين ﴾ أي وجوههم بعضها إلى بعض ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ أي وجعلنا لهم قرينات صالحات، وزوجات حساناً من الحور العين. وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا .

جَالَةُ مَا أَلَذِينَ الْمَنُوا وَأَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ يَتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ فُرُقِيَّةُمْ وَمَا أَلَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ كُلُّ أَمْرِيءِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ (٢١) وَأَمْدَدُنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ (٢٢) وَيَطُوفُ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْمُمْ لُولُو مَكْنُونٌ ﴿ (٢٤) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَمَّمُ لُولُو مَكْنُونٌ ﴿ (٢٤) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كُأَمُّمْ لُولُو إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ (٢٤) وَقَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ (٢٤) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ فَي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ (٢٢) فَمَنْ قَبْلُ فَي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ (٢٢) فَمَنْ قَبْلُ فَي أَهْلَنَا مُشْفِقِينَ ﴿ (٢٢) فَمَنْ قَبْلُ فَي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ (٢٨) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْهَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ فَي أَدُنُ عُولُ الْمَانُ لَكُنَا مِنْ قَبْلُ مَنْ اللهُ هُو الْلَبَرُ الرَّحِيمُ ﴿ (٢٨) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مَنْ اللهُ هُو الْلَبَرُ الرَّحِيمُ ﴿ (٢٨) إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلُ مَنْ اللهُ هُو الْلَبَرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْوِلِ الْمُعْدَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَامِ الْمُعْلِقِينَ ﴿ (٢٨) اللهُ وَلَوْلُوا إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلُ مُنْ اللهُ عُلَيْهُمْ وَالْمَالِمُومِ وَلَا عَذَابَ الْمُولَا الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُوا إِلَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ



يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه، ولطفه بخلقه وإحسانه، ان المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان، يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وان لم يبلغوا عملهم لتقرَّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال تعالى: ﴿ أَلَحْقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ قال الثوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقرَّبهم عينه. ثم قرأ: ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ ورواه ابن جرير وابن ابي حاثم، من حديث سفيان الثوري به ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً.

وروىالإمام أحمد عن حلي رضي الله عنه ـ قال: ٢٥٣ [سألت خديجة النبي عليه عن ولدين ماتا لها في الحاهلية فقال رسول الله عليه « هما في النار » فلما رأى الكراهة في وجهها قال : « لو رأيت مكانهما لأبغضتهما » قالت : يا رسول الله فولدي منك ؟ قال : « في الجنة » قال ثم قال مُتَالِيْقٍ « ان المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار » ثم قرأ رسول الله مِلْكِيْع : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذَرِيْتُهُمْ بَايِمَانَ ﴾ الآية . ] هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُ ٢٥٤[إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب أنتى لي هذه ؟ فيقُول : باستغفار ولدك لك ] إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عليه ٢٥٥: [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ] . وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ امْرَىءَ بَمَا كُسْبُ رهين ﴾ لما أخبر عن مقام الفضل وهو درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك ، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤآخذ أحداً بذنب أحد. فقال تعالى : ﴿ كَــلُّ امرىء بما كسب رهين﴾ أي مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس. كقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسَ بَمَا كُسبتُ رَهْيَنَةً إِلاَّ أَصْحَابِ اليَّمِينَ فِي جَنَاتَ يَتَسَاءُلُونَ عَسن المجرمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون \* يتنازعون فيها كأساً ﴾ أي من الحمر ، ﴿ لَا لَغُو ۗ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ ﴾ أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ ِ . أي هذيان ولا إثم أي فحش،كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا ، فنزَّه الله خمر الآخرة عَن قاذورات خمر الدنيا وأذاها ، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن ، وازالة العقل بالكلية ، واخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء ، الفارغ عن الفائدة ، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها. فقال جل وعلا : ﴿ بيضاء لذّة للشاربين ، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ﴾ وقال ههنا : ﴿ يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم الؤلؤ مكنون ﴾ إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة ، كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون، في حسنهم وبهائهم ونظافتهم. كقوله تعالى : ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ، بأكواب وأباريق وكأس معين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ أي أقبلوا يتحادثون ، ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا . وهذا كما يتحادث أهل الشراب بما كان من أمرهم : ﴿ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ﴾ أي كنا في الدنيا وغابه. ﴿ فمن أي كنا في أله السموم ﴾ أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. ﴿ إنا كنا من قبل ندعوه ﴾ أي نتضرع اليه فاستجاب لنا ، واعطانا سؤالنا. ﴿ إنه هو البر الرحيم ﴾ .

روى ابن أبي حاتم عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية . ﴿ فَمَنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم \* إنا كنا من قبلندعوه إنه هو البر الرحيم ﴾ فقالت : اللهم مينًّ علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم . قيل للأعمش : في الصلاة ؟ قال : نعم .

. ﴿ فَذَكُرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ﴿ (٢٩) مَّلُ ثَرَبَّهُمُ الْمَنُونِ ﴿ (٣٠) مَّلُ ثَرَبَّهُمُ الْمَنُونِ ﴿ (٣٠) مَّلُ ثَرَبَّهُمُ الْمَنُونِ ﴿ (٣٠) مَّلَ مُعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّهِمِينَ ﴿ (٣١) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا أَمْ هَمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ (٣٢) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُومُنُونَ ﴿ (٣٣) مَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُومُنُونَ ﴿ (٣٣) مَا يُقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُومُنُونَ ﴿ (٣٢) مَا يُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُومُنُونَ ﴿ (٣٤) مَا يُولُونَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿ (٣٤) فَيَ

يأمر تعالى رسوله على الله الله الله الله الله الله عباده ، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان فقال جل وعلا : ﴿ فَذَكُر فَمَا أَنْتَ بَنَعْمَةُ رَبِكُ بِكَاهِنَ وَلا مُجْنُونَ ﴾ أي لست بحمد الله كاهناً، وهو الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء. ﴿ وَلا مُجْنُونَ ﴾ وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم أنكر تعالى عليهم قولهم في الرسول عليه ﴿ أُمْ يَقُولُونَ شَاعَرَ نَتَرَبُصُ بِهُ رَبِّ المَنُونَ ﴾ فنستريح منه ﴿ قُلْ تَرْبُصُوا فَإِنِي مَعْكُمُ مَنَ المَّرْبُصِينَ ﴾ أي انتظروا فإني منتظر معكم ، وستعلمون لمن ستكون العاقبة والنصرة في

الدارين. ثم يقول تعالى: ﴿ أَم تَأْمَرُهُم أَحَلَامُهُم بَهِذَا ﴾ أي عقولهم تأمرهم بما يقولون من الأباطيل والكذب والزور؟ ﴿ أَم هُم قوم طاغون ﴾ أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون، وهذا ما حملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى : ﴿ أَم يقولون تقوّله ﴾ أي افتراه من عند نفسه ﴿ بل لا يؤمنون ﴾ أي كفرهم هو الذي دعاهم يقولون ما قالوه ﴿ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ في تقولهم ونسبة الافتراء إليه على فليأتوا بمثل هذا القرآن وأنى لهم ذلك؟ فلو اجتمع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ... ولا بعشر سور بل ولا بسورة .

رَبُّ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمْ هُمُ أُلْخَالِقُونَ ﴿ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَلَقُوا ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوقِنُونَ ﴿ (٣٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ ﴿ (٣٧) أَمْ لَهُمْ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ﴿ (٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ لَفِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ﴿ (٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ (٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ (٢٨) أَمْ لَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُثْقَلُونَ ﴿ (٤٠) اللّهُ عَنْدُهُمُ الْفَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴿ (٤١) أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَنْدُ اللّهِ فَاللّهِ عَلَا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤١) اللّهُ لَهُمْ إِلَهُ عَنْدُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٢) اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللهِ مُنْ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهِ مَمّا اللّهَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٣) اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى : ﴿ أَم خَلَقُوا مِن غير شَي ﴾ أي هل أوجدوا من غير موجد ؟ ﴿ أَم هم الحالقون ﴾ أم هم أوجدوا أنفسهم ، أي لا هذا ولا هذا ... بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً . روى البخاري عن جبير بن مطعم قال : ٢٥٦ [ "سمعت النبي عليات يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية : ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون ، أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ﴾ كاد قلبي أن يطير ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، من طرق عن الزهري به . وجبير بن مطعم كان قد وهذا الحديث عنوج في الصحيحين ، من طرق عن الزهري به . وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي عليات بعد وقعة بدر في فداء الأسرى ، وكان إذ ذاك مشركاً. فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة ، من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك . ثم قال تعالى :

﴿ أَم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴾ أي هم خلقوا السموات والأرض ؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الحالق وحده لا شريك له . ولكن عدم إيقالهم هو الذي يحملهم على ذلك. ﴿ أَم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ﴾ أي المحاسبون للخلائق ... ؟ لا .. ليس الأمر كذلك، بل الله عزّ وجل هو المالك، المتصرف الفعّال لما يريد .

وقوله تعالى : ﴿ أَم لَهُم سلّم يستمعون فيه ﴾ أي مرقاة إلى الملا الأعلى ﴿ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ﴾ أي بحجة ظاهرة على صحة ما يزعم، فليس لهم دليل على شيء مُ قال تعالى : ﴿ أَم له البنات ولكم البنون ﴾ هذا إنكار عليهم قيما نسبوه إليه من البنات. وجعلهم الملائكة إناثا، واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. فقال تعالى : ﴿ أَم له البنات ولكم البنون ﴾ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ﴿ أَم تسألهم على ذلك أَم أَم أَم أَم البنون ﴾ وهذا تهديد شديد أكيد ﴿ أَم تسألهم على ذلك شيئاً ﴿ فهم من مغرم مثقلون ﴾ أي يثقل ويشق عليهم ذلك . ﴿ أَم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى . : ﴿ أَم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ فإن كانوا يريدون كيداً ، فإنه سيرجع في يشركون ﴾ وهذا إنكار شديد على المشركين . ﴿ أَم لِم الأَصنام والأنداد مع الله . ثم نشم الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون . فقال سبحانه جل وعلا : ﴿ سبحان الله عمّا بشركون ﴾ .

آبُنَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابُ مَرْ كُومٌ ﴿ (٤٤) فَذَر هُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ (٤٤) وَإِنَّ لِلَّذِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ (٤٤) وَإِنَّ لِلَّذِينَ عَنْهُمْ لَا يَغْلَمُونَ ﴿ (٤٤) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٤٤) وَإِنَّ لِلَّذِينَ فَلْمُونَ ﴿ (٤٤) وَأَنْكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٤٤) وَأَصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ (٤٤) وَمِنَ ٱلنِّنُ فَاللَّهُ وَالْكَالِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴿ (٤٩) الْكَانِيْنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ (٤٨) وَمِنَ ٱلنِّلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴿ (٤٩) الْكَانِيْنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ (٤٨)

يخبر تعالى عن المشركين عناداً ومكابرة للمحسوس : ﴿ وَإِنْ يُرُوًّا كَسُفّاً مِن السَّمَاءُ ساقطاً يقولوا سحاب مركوم ﴾ أي متراكم . وهذا كقوله تعالى : ﴿ ولولا فتحنا عليهم باباً من السماء فظلُّوا فيه يعرجون - لقالوا إنما سكرت أبصارناً بل نحن قوم مسحورون ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَذَرَهُم ﴾ أي دعهم يا محمد ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ وذلك يوم القيامة ﴿ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ﴾ أي لا ينفعهم كيدهم يوم القيامة شيئاً، ﴿ وَلا هُم يَنْصُرُونَ ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وَانْ لَلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكُ ﴾ أي قبل ذلك في الدار الدنيا. كقوله تعالى : ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثُرُ هُمَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يفهمون ما يراد بهم بل إذا جلَّي عنهم مما كانوا فيه، عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه .كما جاء في بعض الأحاديث : ٢٥٧ [إن المنافق إذا مرض وعوفي مثلُه في ذلك كمثل البعير ، لا يدري فيما عقلوه ، ولا فيما أرسلوه] وقوله تعالى : ﴿ وَاصْبُرُ لَحْكُمْ رَبُّكُ فَإِنْكُ بِأَعْيِنْنَا ﴾ أي اصبر على أذاهم ولا تباليهم، فإنك بمرأى مِنَّا وفي حفظنا وعصمتنا . وقوله تعالى : ﴿ وسبح بحمد ربكُ حين تقوم ﴾ لقد قيل في تفسيرها ثلاثة أقوال: قال الضحاك: أي في الصلاة: ٢٥٨ [ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلّه ُ غيرك ] وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول : هذا في ابتداء الصلاة ، وكذلك رواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره عن النبي ﷺ انه كان يقول ذلك .

وقال ابو الجوزاء: ﴿ وسبّح بحمد ربّك حين تقوم ﴾ أي من نومك من فراشك ، واختاره ابن جرير ، ومصداقه ما رواه أحمد عن عبادة بن الصامت عن رسول الله عليه قال: ٩٥ [من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي — أو قال — ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلتي قبلت صلاته ] وأخرجه البخاري في صحيحه ، وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به .

وقال عجاهد : ﴿ وسبح بحمد رَبُّكُ حَيْنَ تَقُوم ﴾ قال من كل مجلس وقال أبسو الأحوص إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال : سيحانك اللهم وبحمدك . وعن عطاء بن أبي رباح قال : حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراً، وان كنت غير ذلك كان هذا كفارة لك . وروى أبو داود اللفظ له ، والنسائي والحاكم في المستدرك عن أبي برزة الأسلمي قال : ٢٦٠ [كان رسول الله عليا يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم عن أبي برزة الأسلمي قال : ٢٦٠ [كان رسول الله عليا الله على الله عليا الله عليا الله عليا الله الله الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله على ال

من المجلس « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل : يا رسول الله وإنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى قال : « كفّارة لها يكون من المجلس » ] .

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَسَبَحَهُ ﴾ أي اذكره واعبده بالتلاوة، والصلاة في الليل. كما قال تعالى: ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَتَهَجَدُ بِهُ نَافَلَةٌ لَكُ عَسَى أَنْ يَبَعَثُكُ رَبِكُ مَقَاماً محموداً ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وأدبار النجوم ﴾ قد تقدم في حديث ابن عباس ، إنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ، فإنهما مشروعتان عند أدبار النجوم أي عند جنوحهما للغيبوبة . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت : ٢٦١ [ لم يكن رسول الله على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر . ] وفي لفظ مسلم ٢٦٢ [ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ] .

آخر اختصار تفسير سورة الطور ولله الحمد والمنة وبه العصمة وعليه التكلان



إلاَّ الآية ٣٢ فمدنية نزلت بعد سورة الإخلاص

## بيم مالله الزَّم الرَّا الرَّح عِن الرَّحِيم

﴿ ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۞ (١) مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۞ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ (٣) إِنْ مُهُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ۞ (٤) ﴾ ﴿

قال الشعبي وغيره: الحالق يقسم بما شاء من خلقه ، والمخلوق لا ينبغي له ان يقسم إلا بالحالق . رواه ابن أي حاتم . وقوله تعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ يعني إذا رمى الشياطين . قاله الضحاك ﴿ ما ضل صاحبكم وما غوى ﴾ وهذا هو المقسم عليه وهسو الشياطين . قاله الضحاك ﴿ ما ضل صاحبكم وما غوى ﴾ وهذا هو المقسم عليه وهسو الشهادة من الله تعالى لرسوله محمد عليه المنافع على المحل الذي يمشي على غير هدى ولا علم . والغاوي هو العالم بالحق، العادل عنه إلى غيره قصداً . فالرسول عليه في غير هدى ولا علم . والغاوي هو السداد . ولهذا قال تعالى عنه : ﴿ وما ينطق على الهوى ﴾ أي ما يقول قولا عن غرض وهوى : ﴿ إن هو إلا وحي يوحى ﴾ أي إنما يقول ما أمر به ، ويبلغه للناس كاملاً من غير زيادة ولا نقصان . كما روى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ٣٦٧ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عليه أريد حفظه فنهمتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المن عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله عليه فقال : « أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق » ] رواه أبو داود .

﴿ عَلَمْ عَلَمْ مُ اللّٰهُ عَلَىٰ ﴿ (٧) مُمّ دَ نَا فَتَدَلّٰ ﴿ (٨) فَكَانَ قَالِ وَمُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ﴾ (٧) مُمّ دَ نَا فَتَدَلّٰ ﴾ (٨) فكان قال قواسين أو أد نَىٰ ﴿ (٩) فَأُوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ (١٠) مَا كَذَبَ الْفُو الدُ مَا رَأَىٰ ﴾ (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (١٢) وَلَقَدُ رَاٰهُ نَوْلَةً أَخْرَىٰ ﴾ (١٢) عند سدرة الله نتهىٰ ﴿ (١٤) عند ها يَا مَا يَعْشَىٰ ﴾ (١٤) عند ها يَا يَعْشَىٰ ﴿ (١٤) مَا رَاغَ مَا يَعْشَىٰ ﴾ (١٤) عند ها يَا يَعْشَىٰ ﴿ (١٤) مَا رَاغَ اللَّهُورُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (١٥) إذ يَعْشَىٰ السَّدْرَة مَا يَعْشَىٰ ﴾ (١٦) مَا رَاغَ اللَّهُورُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (١٥) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١٨) ﴿ اللَّهُ مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١٨) ﴿ اللّهُ مُنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ (١٨) إِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ (١٨) إِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ (١٨) أَنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ (١٨) ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ (١٨) ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ (١٨) أَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللْهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد عليه أنه علمه الذي جاء به إلى الناس ﴿ شديد القوى ﴾ وهو جبريل عليه السلام ، كماً قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولَ رَسُولَ كُرِيمٍ • ذي قُوةً عند ذي العرش مكين \* مطاع ٍ ثم أمين ﴾ وقال ههنا : ﴿ ذُو مَرَةً ﴾ أي ذو قوَّة . وقوله تعالى : ﴿ فاستوىٰ ﴾ أي جَبريل عليه الصلاة والسلام ، قالهُ الحسن ومجاهد وقتادة والربيع . ﴿ وَهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلِيُّ ﴾ يعني جبريل عليه السلام استوىُ في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغيره . وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود : ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُ يرَ جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته العظمى إلا مرتين : أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته ، فسدَّ الأفق . وأما الثانية فانه كان معه حيث صعد فذلك قوله تعالى : ﴿ وَهُو بالأفق الأعلى ﴾ ) . وكانت الرؤية الأولى في أواثل البعثة بعد ما جاء جبريل عليه السلام أول مرة ، فأُوحى اليه صدر سورة ( إقرأ ) ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي ﷺ فيها مراراً ليتردَّى من رؤوس الجبال ، فكلُّما هم َّ بذلك ، ناداه جبريل من الهواء يا محمد أنت رسول الله حقًّا وأنا جبريل ، فيسكن لذلك جأشُه وتقرُّ عينه ، وكلما طال الأمر عاد لمثلها ، حِتَى تبدَّىٰ له جبريل ، وهو بالأبطح في صورته الَّتي خلقه عليها ، له ستمائة جناح قد سدًّ عظم ُ خلقه الأفق َ ، فاقترب منه وأوحى اليه عن الله عز وجل ما أمره به ، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه اليه .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَ.دَنَا فَتَدَلَىٰ فَكَانَ قَابِ قُوسَيْنَ أُو أَدَنَىٰ ﴾ أي اقترب جبريل عليه السلام من محمد ﷺ لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد ﷺ قساب

قوسين أي بقدر هما إذا مُدًّا ، قاله مجاهد وقتادة . وقوله تعالىٰ : ﴿ أَوَ أَدْنَىٰ ﴾ أي ليس أزيد من بُعْد ِ وتر القوس إلى كبدها . كقوله تعالى : ﴿ ثُمْ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ أي ما هي ألين من الحجارة ، بل هي مثلها أو تزيد قسوة ً وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمَّد عَالِيْتُم قاب قوسين أو أدنى، هو جبريل عليه الصلاة والسلام . وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود ، وأبي ذر ، وأبي هريرة كما سنورد ما تيسر من أحاديثهم قريباً إن شاء الله تعالى . وروئ مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال : (رأى محمد ربَّه بفؤاده مرتين ) فجعل هذه إحداهما وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيّدة بالفؤاد ... ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب ، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم . وروى البخاري عن الشيباني قال : سألت زرآ عن قوله تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابِ قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ قال: حدثنا عبدالله ٢٦٤ [ ان محمداً عليه الله وأى جبريل له ستمائة جناح ] وقوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ \* أَفْتُمَارُونُهُ عَلَى مَا يرى ﴾ روى ابن جرير عن عبدالله قال: ٢٦٥ [رأى رسول الله عليه جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض ] فعلى ما ذكرناه يكون قوله تعالى : ﴿ فأوحىُ إلى عبده ما أوحى ﴾ معناه فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحى ، أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحىٰ بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح .

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: ٢٦٦ [سألت رسول الله عليه ، هل رأيت ربك فقال «نور أنّى اراه»] وفي رواية ٢٦٧ [رأيت نوراً] . أما الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه ٢٦٨ [رأيت ربّي عز وجل] فانه حديث إسناده على شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه أحمد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال: ٢٦٩ [أتاني ربي في أحسن صورة احسبه يعني في النوم فقال يا محمد أتدري فيم مختصم الملأ الأعلى ؟ قال : قلت لا ، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي ً و قال - نحري ] الحديث ... وقد تقدم في آخر سورة وحدت بردها بين ثديي ً و وقال - نحري ] الحديث ... وقد تقدم في آخر سورة عندها جنة المأوى كه هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله على الأحاديث بطرقها في أول صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة الإسراء . وقد قدمنا الأحاديث بطرقها في أول سورة سبحان ، بما أغنى عن إعادته ههنا ، وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما ، كان

يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية . وتابعه جماعة من السلف والحلف ، وقله خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين وغيرهم . روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله على الله على الله على سلرة المنتهى وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت ] وهذا إسناد جيد قوي . وقال الإمام أحمد عن مسروق قال ١٦٩ [كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول : ﴿ ولقد رآه في الأفق المبين ﴾ ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله منها لا مرتين منهبطاً من السماء إلى الأرض ساد العظم خلقه ما بين السماء والأرض] أخرجاه في الصحيحين ومن قال أنه عليه الصلاة والسلام خاطب عائشة على قدر عقلها كابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي حاول تخطئها فإنه هو المخطىء والله أعلم .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ رآه نزلة أخرى ﴾ قال : ١٧٠ [رأى رسول الله عَلِيْكِ جبريل في صورته مرتين] ، وكذا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم .

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ يَعْشَى السَّدَرَةُ مَا يَعْشَى ﴾ قد تقدم في أَحَادِيثُ الإسراء إنسه غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب وغشيها ألوان ما أدري ما هي (١) وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال: ١٧١ [ لما أسري برسول الله عليه انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ، فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يببط به من فوقها فيقبض منها ﴿ إِذْ يَعْشَى السَّدَرَةُ مَا يَعْشَى ﴾ قال فراش من ذهب قال : وأعطي رسول الله عليه شيئاً من أمته المقحمات ] إنفرد به مسلم . وقوله سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقحمات ] إنفرد به مسلم . وقوله تعالى : ﴿ مَا زَاعُ البصر وما طغى ﴾ (٢) قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما ذهبت يميئاً

<sup>(</sup>١) راجع سورة الاسراء رقم /١٧/ الأحاديث من رقم /٢٩ هـ ٣٩ ه/. من المجلد الثاني .

<sup>(</sup>٢) قوله تمالى : « ما زاغ البصروما طغى » دليل قاطع على أنَّ الاسرا، والمعراج كانا بالروح والبدن ، لأن البصر من البدن و لا بصر بلا بدن ، كما لا بصر بلا روح وعلى هذا فيكون رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لحبريل عليه السلام (عند سدرة المنتهى) رؤية واقمية ماديّة وما زاغ في هذه الرؤية بصره وما طغى ، بل رأى حقيقة ببصره المادي الحسي ما رأى، والبصر هذا لا يكون إلا في البدن إذاً فالبدن كان موجوداً أثناء المعراج لاستحالة وجود بصر بلا بدن. وبدن بلا روح تستحيل فيه الرؤية، الآن الروح مادة الرؤية البعر ، كما ان الروح مادة الحياة البدن ، إذاً فالمعراج كان روحاً وبدناً . والله الموفق المصواب وهو العليم الحبير .

ولا شمالاً ﴿ وما طغيُ﴾ ما جاوز ما أمر به وهذه صفة عظيمة من الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلاً ما أمر به ، ولا سأل فوق ما أعطي وما أحسن ما قال الناظم :

«رأى جنَّة المأوى ومسا فوقها ولسو ، رأى غيرُه ما قسد رآه ، لتاهسا .»

وقوله تعالى : ﴿ لقد رأى من آيات ربِّه الكبرى ﴾ كقوله تعالى : ﴿ لنُرِيهَ مــن آهل السنة أن آياتنا ﴾ أي الدالة على قدرتنا العظيمة وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية – أي رؤية الرب – تلك الليلة لم تقع لانه قال تعالى : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ ولو كان رأى ربّه لأخبر بذلك ولقاله للناس. وقد تقدّم تقرير ذلك في سورة ﴿ سبحان ﴾ .

أَفَرَأُنْيَمُ اللّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ (١٩) وَ مَنُواٰةَ النَّالِثَ الْأَنْسَىٰ ﴿ (١٩) وَاللّهُ الْأَنْسَىٰ ﴿ (٢١) وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ الله

يقرَّع الله تعالى المشركين ويوبخهم على عبادتهم الأصنام والأنداد ، واتخاذهم لهسا البيوت ، مضاهاةً للكعبة : ﴿ أَفرأَيّم اللاّت ﴾ وكانت اللات صخرة منقوشة ، عليها بيت بالطائف له استار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ، وهم ثقيف ومن تابعها . واللاّت بتشديد التاء ، وفسروه بما قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان اللاّت رجلاً يلت السويق سويق الحاج . وقال ابن جرير كان قد اشتقوا اسم اللاّت من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وكذا العنزيز ، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ، وهي بين مكة والطائف

كانت قريش يعظمونها كما قال ابو سفيان يوم أُحُد لنا العزَّى ولا عزَّى لكم. فقال رسول الله عَلِيلَةِ : ٢٧٤ [قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم] ورُّوى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الدَّمْلِيَّةِ: ٢٧٥ [من حلف فقال في حلفه واللات والعُنْزَّى فليقل لا إلّه إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك . فليتصدَّق . ] وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك. كما كانت ألسنتهم قد اعتادته من زمن الجاهلية . وأما مناة فكانتُ بالمشلل عند قديدٌ بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والحزرج في جاهليتها يعظمونها. ويهلُّون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه . وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخرى تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نصُّ عليها كتابه العزيز. ولهذا قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْمَ اللَّاتَ وَالْعَزِّي وَمَنَاهُ الثَّالَثَةُ الْأَخْرِي ﴾ وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . وقد بعث رسول الله عليه المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب إلى اللات فهدماها وجعلا مكانها مسلجداً بالطائف . وأرسل خالد بن الوليد إلى العزَّى فهبمها . وأرسل أبا سفيان بن حرب إلى مناة وكانت بناحية المشلل بقديد فهدمها ، وهناك أصنام أخرى كذي الحلصة . وقيس ، وريام . ورضاء وذي الكعبات... موزعة في الجهات فأرسلُ رسول الله مُطَالِقٍ من أصحابه رضي الله عنهم مَن مدمها جميعاً وطهر الجزيرة من أرجاسها. ثم قال تعالى : ﴿ أَلَكُمُ الذُّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ ﴾ أي أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده الأنثى . وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقتسمتم هذه القسمة أنتم ومخلوق مثلكم ، لكانت : ﴿ قسمة صيرى ﴾ أي جوراً باطلة . فكيف تقاسمون رابكم هذه القسمة ...؟!! ثم قال تَعَالَى : ﴿ إِنْ هَيْ إِلَّا أَسْمَاء سَمِيتُمُوا أَنَّمُ وآبَاؤُكُم ﴾ من تلقاء أنفسكم ، وهذا إنكار منه تعانى عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة ﴿ مَا أَنْزِلَ الله بها من سلطان ﴾ أي من حجّة ﴿ إِنْ يَتّْبِعُونَ إِلَّا الْظِنُّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُس ﴾ أي ليس لهم مستند إلا تعظيم آبائهم لها، وحسن ظنهم بآبائهم، وما تهوى نفوسهم لذلك. ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ مِنْ رَبُّهُمُ الْحَدَى ﴾ بإرسال الرسل بالحق وبالحجة القاطعة ... ومع كل هذا اتبعوا ما كان عليهم آباؤهم . ثم قال تعالى : ﴿ أَم للإنسان ما تمنَّى ﴾ أي ليس كلُّ من تمنِّي خيراً حصل له. وماكل من زعم أنه مهند يكونكذلك. ﴿ فلله الآخرة والأولى ﴾ أي إنَّمَا الأمر كله لله مالك الدارين ، المتصرف بهما طبق مشيئته سبحانه وتعالى . وقولـــه تعالى : ﴿ وَكُمْ مَنْ مَلِكُ فِي السَّمُواتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلاًّ مِنْ بَعْدُ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لَمْن يشاء ويرضى ﴾ كقوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلاَّ بإذنه ﴾ فإذا كان هذا في حق الملائكة المقرَّبين . فكيف ترجون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله الذي نهى عن عبادتها . واتخاذها شفعاء على ألسنة ِ جميع رسله ؟!!.

. ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلْئِكَةَ لَسْمِيةَ ٱلْأَنْشَىٰ ﴿ (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ وَإِنَّ ٱلظَّنَ مَن الْخَهُمُ مِنَ الْخَيَّ اللهُ الْطَيْوَةَ ٱلدُّ نِيَا ﴿ (٢٨) ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْجَيَوٰةَ ٱلدُّ نِيَا ﴿ (٢٩) ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمُ أَعْلَمُ بِمِن الْعَلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمُو أَعْلَمُ بِمِن اللهِ الْعَلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمُو أَعْلَمُ بِمِن اللهِ الْعَلَمُ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمُ أَعْلَمُ بِمِنْ مَنْ اللهِ الْعَلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمُو أَعْلَمُ بَمِنَ اللْعَلَمُ إِنَّ رَبِّكَ مُنْ اللهُ الْمُعْمُ مَن عَنْ مَنْ عَلَيْمِ إِنَّ رَبِّكَ مُ إِلَّا الْقِيلُمُ عَنْ سَلِيلِهِ وَهُمُ الْعَلَى مَنْ الْعَلَمُ الْمِنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ينكر تعالى على المشركين تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، وقولهم أنها بنات الله ، تعالى الله عن ذلك . كما قال تعالى : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وما لهم به من علم ﴾ أي ليس لهم علم صحيح بصدق ما قالوه ، بل هو زور وافتراء وكفر شنيع. ﴿ إن يتبعون إلا الظن لهم علم صحيح بصدق ما قالوه ، بل هو زور وافتراء وكفر شنيع. ﴿ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ أي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه قال ٢٧٦ : [إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث] .

وقوله تعالى : ﴿ فأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا ﴾ أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره أ. وقوله تعالى : ﴿ ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ أي جعلها أكثر همه ومنتهى غايته . ولهذا قال سبحانه : ﴿ ذلك مبلغهم من العلم ﴾ أي طلب الدنيا وفي الدعاء المأثور ٢٧٧ [ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ] وقوله تعالى : ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴾ أي هو العالم بمصالح عباده وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته ، وهو العادل الذي يجور أبداً لا في شرعه ولا في قدره .

﴿ وَيِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسْاءُوا بِالْحُسْنَى ﴿ (٣١) الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿ (٣١) الَّذِينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ

ُهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا ثُرَكُوا أَنْفُنَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ (٢٢) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأنه الغني عما سواه، الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الحلق وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسني وخلق الحيني كلاً بعمله خيراً كان أو شراً ، ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون الكبائر والفواحش ولا يتعاطونها وإن وقع منهم بعض الصغائر فانه تعالى يغفر لهم ويستر عليهم . كما قال جل وعلا : ﴿ إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾ وقال ههنا ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ وهذا استثناء منقطع ، لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال .

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي على النبي على النبي على ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنى العين النظر ، وزنى اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ] وأخرجاه في الصحيحين . قال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : ﴿ إلا اللم سم ﴾ قال : القبلة ، والغمزة ، والنظرة والمباشرة فإذا مس الحتان الحتان فقد وجب الغسل وهو الزنا . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ إلا اللم ﴾ إلا ما سلف وعن مجاهد قال : الذي يلم بالذنب ثم ينزع عنه قال : وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون :

أي يلم بالذنب قليلاً ثم يقلع عنه — (۱) وقوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبِكُ وَاسْعِ الْمُغْمِرَةَ ﴾ أي رحمته وسعت كل شيء ، ومغفرته تسع الذنوب كلّها لمن تاب منها. كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِي الذِينَ أَسَرُ فُوا عَلَى أَنْفُسُهُم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ﴾ أي هو بصير بكم ، عليم بأحوالكم وافعالكم وأقوالكم ، التي ستصدر عنكم ، وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض ، واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض ، واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم

<sup>(</sup>١) قلت : أرجح ان معنى « اللمم » ما فسره ابو هريرة من القبلة ، والغمزة وما شابه ... قال عليه الصلاة والسلام « ... وإن محقرات الذنوب منى يأخذ بها صاحبها تهلكه » .

فريقين ، فريقاً للجنّة وفريقاً للسعير . وكذا قوله تعالى : ﴿ وإذ أَنَم أَجنة في بطون أَمهاتكم ﴾ قد كتب الملك الذي يوكل به ، رزقة وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وقوله تعالى : ﴿ فلا تزكّوا أنفسكم ﴾ أي تمدحوها وتشكروها ، وتمنّوا بأعمالكم . ﴿ هو أعلم بمن اتقى ﴾ كما قال تعالى : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزكّونَ أَنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً ﴾ وقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة قال ٢٧٩ [مدح رجل رجلاً عند النبي عليه فقال رسول الله مليه الله فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا سمراراً — ، إذا كان أحدكم ما دحاً صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك . » ] رواه البحاري ومسلم وابو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذّاء به . وروى الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال : ، ٢٨ [جاء رجل إلى عثمان فأني عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب، ويقول: أمرنا رسول الله عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب، ويقول: أمرنا رسول الله عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود عثو في وجهه التراب، ويقول: أمرنا رسول الله عليه في وجهه قال فيعل المقداد بن الأسود عثو في وجهه التراب ، ورواه مسلم وأبل داود .

يذم تعالى من تولى عن طاعته فلا صدّق ولا صلى ، ولكن كذ ّب وتولى ﴿ وأعطى قليلا ً وأكدى ﴾ قال ابن عباس: أطاع قليلا ً ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وغير واحد، وقوله تعالى : ﴿ أعنده علم الغيب فهو يرى ﴾ أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده ، حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً ؟ أي ليس الأمر كذلك ، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحاً وهلكاً . ولهذا جاء في الحديث : ١٨٨ [أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش القلاا ً] وقد قال تعالى : ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفدى ﴾ أي قام بجميع الأوامر

وترك جميع النواهي ، وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق بهذا أن يكون للناس إماماً يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله . قال الله تعالى : ﴿ ثُم أَوْحينا إليك ان اتّبع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ .

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال : ﴿ أَن لا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب، فانما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد . كما قال تعالى : ﴿ وَانْ تَدْعُ مُثْقَلَةُ إِلَى حَمْلُهَا لَا يَحْمُلُ مُنْسَهُ شيء ولو كان ذا قربى ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وأن ليس للانسان إلاَّ ما سعي وأن سعيه سوف يُـرى ﴾ أي كما لا يُتحمل عليه وزر غيره ، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتَّبعه ، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتئ ، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب اليه رسول الله ﷺ أمنه ولا حثهم عليه ، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ، ومنصوص من الشارع عليهما . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه عليه الأنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده ، أو علم ينتفع به] فهذه الثلاثة في الحقيقة ، هيمن سعيه وكدَّه وعمله. كما جاء في الحديث ٢٨٣ [ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإنَّ ولده من كسبه ] والصدقة الجارية كالوقف ونحوه وهي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَحْيِي المُوتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدْمُوا وَآثَارُهُم ﴾ الآية . والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده، هو أيضاً من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح : ٢٨٤ [ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ] وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ سَعِيهِ سُوفَ يُسُرَّىٰ ﴾ أي يوم القيامة ، أي فيخبركم الله به ويجزيكم عليه أتم الجزاء خيراً أو شرًّا ... وقوله تعالى : ﴿ ثُمُّ يجزاه الجزاء الأوفى ﴾ أي الأوفر .

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَىٰ ﴿ (٤٢) وَأَنَّهُ هُو َأَضْعَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ (٤٣) وَأَنَّهُ هُو َأَضْعَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ (٤٣) وَأَنَّهُ مُو َأَنْكَ وَأَنَّهُ مُو َأَنْكَ وَأَنَّهُ مُو اللَّوْ وَجَيْنِ الذَّكَرَ

وَٱلْأَنْشَىٰ ﴿ (٥٤) مِنْ نَطْفَة إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ (٤٤) وَأَنَّهُ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ (٤٤) وَأَنَّهُ هُوَ رَبَّ الْأُخْرَىٰ ﴿ (٤٨) وَأَنَّهُ أَهْوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ (٤٨) وَأَنَّهُ أَهْوَ رَبَّ اللَّغْرَىٰ ﴿ (٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَىٰ ﴿ (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا الشَّعْرَىٰ ﴿ (١٥) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ الْفَقَىٰ ﴿ (١٥) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ (٥٠) وَأَلُمُو تَفِحَةَ أَهْوَىٰ ﴿ (٣٥) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿ (٤٥) وَأَلْمُو أَنَفِحَةً أَهْوَىٰ ﴿ (٣٥) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿ (٤٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿ (٥٥) ﴿ (٥٤) ﴿ (٤٥) فَبَالًا مَا غَشَىٰ ﴿ (٤٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿ (٥٥) ﴿ (٥٥) ﴿ (٤٤) ﴿ (٤٨) مَا غَشَىٰ ﴿ (٤٨) وَأَلُونُ مَا أَوْلَىٰ ﴿ (٤٨) وَأَلْمُونَىٰ ﴿ (٥٥) ﴿ (٤٤) مَنْ فَلَمْ اللَّهُ مَا أَمُولَىٰ ﴿ (٤٨) وَأَلْمُونَىٰ ﴿ (٥٠) وَأَلْمُونَىٰ ﴿ (٥٠) وَأَلْمُونَىٰ ﴿ (٤٥) وَأَلْمُ وَلَيْهُ وَلَيْسُا مَا غَشَىٰ ﴿ (٤٥) وَأَلْمُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْكُونَا وَلَهُ وَلَيْكُونَا مُولَىٰ ﴿ (٤٥) وَأَلْمُ وَلَيْكُونَا مُولَىٰ ﴿ (٤٥) وَلَمُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْلُكُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَمُ الْمُؤْمِنَا مُلْلِمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَيْلُوا الْمُ الْمُولَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلَاءُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقول تعالى : ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبُّكُ الْمُنتَهِى ﴾ أي المعاد يوم القيامة وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هو أضحك وأبكئ ﴾ أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما محتلفان ﴿ وَأَنَّهُ هو أمات وأحيا ﴾ كقوله تعالى : ﴿ الذي خلق الموت والحياة ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى \* من نطفة إذا تُمنَّى ﴾ كقوله تعالى : ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى \* ألم يك نطفة من مني يمنى \* ثم كان علقة فخلق فسوى \* فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأن عليه النشأة الأخرى ﴾ أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة الآخرة يوم القيامة ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ أي ملَّك عباده المال وجعله لهم قنية ً مقيماً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه فهذا تمام النعمة عليهم ﴿ وأنه هو ربُّ الشِّعرى ﴾ الشِّعْرَى هو النجم الوقّاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه ﴿ وأنه أهلك عاداً الأولى ﴾ وهم قوم هود وكانوا أقوى الناس وأعتاهم على الحق ، فأهلكهم الله . وقوله تعالى : ﴿ وَثَمُودُ فَمَا أَبْقَىٰ ﴾ أي دمَّرهم فلم يُبقِ منهم أحداً ﴿ وقوم نوح من قبل ﴾ أي من قبل هؤلاء ﴿ إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ﴾ أي أشد تمرّداً من الذين من بعدهم ﴿ وَالْمُؤْتِفُكَةُ أُهُوىُ ﴾ يعني مدائن لوط ...قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود . ولهذا قال تعالى: ﴿ فَغَشَاهَا مَا غَشَّى ﴾ يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم ﴿ فَبَأَي آلاء ربك تتمارى ﴾ أي ففي أينعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة هَذَا نَذِيرُ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ (٥٥) أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ (٥٥) أَنِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ (٥٥) أَفَمِنْ الْهَلَدُ الْمُحْدِيثِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللهِ كَاشِفَةٌ ﴿ (٥٥) أَفَمِنْ الْهَلَدُونَ ﴿ (٥٠) وَأَنْتُمْ تَعْجَبُونَ ﴾ (٥٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ (٦٠) فَالسُجُدُوا لِللهِ وَأَعْبُدُوا ﴿ (٦٢) ﴾



وهذا نذير كه يعني محمداً على ومن النذر الأولى كه أي من جنسهم أرسل كمسا أرسلوا كما قال تعالى : وقل ما كنت بدعاً من الرسل كه وقوله تعالى : وأزفت الآزفة كه أصربت القريبة وهي القيامة وليس لها من دون الله كاشفة كه أي لا يدفعها إذاً من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه ، والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذر هم. كما قال : وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كه ثم قال تعالى منكراً على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه و تعجبون كه من أن يكون صحيحاً المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه و تعجبون كه من أن يكون صحيحاً و و تضحكون كه منه استهزاء وسخرية و ولا تبكون كه أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم و و يخرون للأذقان يبكون و يزيدهم خشوعاً كه وقوله تعالى : و وانتم سامدون كه أي مستكبرون معرضون . ثم قال تعالى آمراً عباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسول الله علي والتوحيد و الإخلاص : و فاسجدوا لله واعبدوا كم أي فاخضعوا له وأخلصوا و وحدوه .

روى البخاري عن ابن عباس قال: ٢٨٥ [ سجد النبي عليه بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. ] انفرد به دون مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال: ٢٨٦ [ قرأ رسول الله عليه عليه سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرأها إلا سجد معه ] وقد رواه النسائي.

آخر اختصار تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة



إلا ً الآيات ٤٤ , ٤٥ , ٤٦ فمدنية نزلت بعد سورة الطارق

قد تقدم في حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله عليه كان يقرأ بقاف ، واقتربت الساعة في الأضحى والفطر ، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الحلق وإعادته ، والتوحيد ، واثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة .

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالى : ﴿ أَتَىٰ أَمَرِ اللهُ فَلَا تَسْتَعْجُلُوه ﴾ وقال سبحانه ﴿ أقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله علي يقول : ٢٨٧ [ بعثت أنا والساعة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ] أخرجاه . وقوله تعالى : ﴿ وانشق القمر ﴾ قد كان هذا في زمان رسول الله علي كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود انه قال : خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، ان انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي عليه وانه كان احدى المعجزات الباهرات .

وروى البخاري عن أنس بنمالك ٢٨٨ [ أن أهل مكة سألوا رسول الله والله أن يريهم آية فأراهم القمر شقيَّن حتى رأوا حراء بينهما ] وأخرجاه .

روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبدالله بنعمر في قوله تعالى: ٢٨٩ [ ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله على الشهر الشهر الشق فلقتين ، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال النبي عليه «اللهم اشهد»] وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق وقال حسن صحيح روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : [ إنشق القمر على عهد رسول الله عليه شقتين ، حتى نظروا إليه فقال رسول الله عليه الشهدوا »] وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة .

وروى البيهقي عن عبدالله بن مسعود قال: ٢٩٠ [إنشق القمر بمكة حتى صار فرقتين فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة ، انظروا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق ، وان كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار قال : وقدموا من كل وجهة فقالوا : رأينا . ]

ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به وزاد : فأنزل الله عز وجل : ﴿ الْقُرْبُتُ السَّاعَةُ وَانْشُقُ القَمْرِ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرُوا آيَةً ﴾ أي دليلاً وحجة وبرهاناً ﴿ يَعْرَضُوا ﴾ أي لا ينقادون له ويتركونه وراء ظهورهم ﴿ ويقولوا سحر مستمر ﴾ أي باطل ﴿ وكذبوا واتّبعوا أهواءهم ﴾ أي كذبوا بالحق إذ جاءهم، واتبعوا آراءهم بدافع جهلهم وسخافة عقولهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُ أَمْرُ مُسْتَقَرَ ﴾ أي واقع بأهله خيراً كان أو شراً ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ﴾ أي قصص الأمم المكذبة برسلهم ما حل بهم من العقاب ﴿ ما فيه مز دجر ﴾ أي فيه رادع عن الشرك والتمادي فيه . وقوله تعالى : ﴿ حكمة بالغة ﴾ أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله . ﴿ فما تغني النذر ﴾ وهذا كقوله تعالى : ﴿ ومِا تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ = أي ليس يغني ذلك عن قوم علم الله منهم أنهم سيختارون الكفر على الإيمان من قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام فكتبه عليهم ، أي لا يفيدهم الدلائل ولا الإنذارت فإنهم لا يؤمنون . = (١)

## هَ فَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ **ٱلدَّ**اعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ﴿ (٦)

<sup>(</sup>١) ما بين المساويين من كلامي .

خُشَّعاً أَبْصَارَهُمْ يَخْرُ 'جُونَ مِنَ ٱلْأُجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشِرُ ﴿ (٧) مُمْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ اهذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ (٨) ﴿ عَلَيْهِ ﴿ مُمْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ اهذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ (٨) ﴿ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى : فتول ً يا محمد عن هؤلاء الذين إن رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر ، أعرضٌ عنهم وانتظرهم ﴿ يوم يدعُ الداع إلى شيء نكر ﴾ أي إلى شيء منكر فظيع ، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال ، ﴿ خشما أبصارهم ﴾ أي ذليلة أبصارهم ﴿ يخرجون من الأجداث ﴾ أي القبور ﴿ كأنهم جراد منتشر ﴾ أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب ، إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق. ولحذا قال تعالى : ﴿ مهطعين ﴾ أي مسرعين ﴿ إلى الداعي ﴾ لا يخالفون ولا يتأخرون ﴿ يقول الكافرون هذا يوم عسر ﴾ أي شديد الحول عبوس قمطرير . كقوله تعالى : ﴿ فالله يوم عسير على الكافرين غير يسير ﴾ .

كَذَّبُونَ كَذَّبُونَ وَالُوا بَخُنُونُ وَ وَكَذَّبُوا عَبُدَنَا وَقَالُوا بَخْنُونُ وَارْدُجِرَ وَ (١٠) فَفَتَخْنَا وَالْدُجِرَ وَ (١٠) فَفَتَخْنَا وَالْدُجِرَ وَ (١٠) وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ نُعْيُوناً فَالْتَقَى أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُيرٍ وَ (١١) وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ نُعْيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدرَ وَ (١٢) وَحَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجِ وَدُسُرٍ (١٣) اللَّهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجِ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَ (١٤) وَلَقَدُ تَرَكَنَاهَا أَايَةً فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ وَ (١٤) وَلَقَدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ا

يقول تعالى : ﴿ كذبت ﴾ أي قبلك يا محمد ﴿ قوم نوح فكذبوا عبدنا ﴾ أي صرحوا بتكذيبهم له ﴿ وقالوا مجنون واز دجر ﴾ أي الهموه بالجنون ، وانتهروه وزجروه متوتحدين لئن لم تنته يا نوح لتكون من المرجومين ﴿ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ﴾ أي أني ضعيف فانتصر أنت لدينك . قال الله تعالى : ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ﴾ وهو الكثير ﴿ وفجَّرنا الأرض عيوناً ﴾ أي نبعت جميع أرجاء الأرض ﴿ فالتقي الماء ﴾ أي ماء السماء وماء الأرض ﴿ فالتقي الماء ﴾ أي ماء السماء وماء الأرض ﴿ على أمر قدر ﴾ أي أمر مقدر .

﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ أي ذات ألواح من الحشب ودسر أي مسامير وواحدها دسار ويقال دسير والمقصود السفينة . أي حملناهم على السفينة . وقوله تعالى : ﴿ تَجْرِي بِأَعْيِنَنَا ﴾ أي بمرأى منا ، وتحت حفظنا. ﴿ جزاء لمن كان كُفْرٍ ﴾ أي جزاء لهم على كفرهم بما نزل عليهم من الحق ، وانتصاراً لنوح عليه السلام .

وقوله تعالى: ﴿ ولقد تركناها آية ﴾ = أي تركنا سفينة نوح خالدة المثال والصنع، وكأبها والله أعلم أول سفينة علم الله نوحاً صناعتها، فبقيت هذه الصناعة أقائمة من بعده، تصنع كل سفينة على غرارها تمشي على الماء بقدرته تعالى . وتكون ذكرى لسفينة نوح تعظون بما حل بقوم نوح الكافرين من الغرق ، وبما حل من الرضوان والنجاة بالمؤمنين الذين حملهم على السفينة وأنجاهم من الغرق . كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لمّنَا طَعَى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها الكم تذكرة وتعيها أذن واعية (١) = ولهذا قال جلّت قدرته ﴿ فهل من مد ًكر ﴾ أي فهل من يتذكر ويتعظ . وقوله تعالى : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وبرسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري ، وكيف انتصرت لرسلي وثارت لهم ﴿ ولقد يسرنا القرآن الذكر ﴾ يعني هونا قراءته ويسرنا فهمه فله الحمد والمنة ﴿ فهل من مذكر ﴾ أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسره الله حفظاً ومعني فهل من مذكر به عن المعاصى ، ومتبع للأوامر فيحل له نعيمي ورضواني ... ؟ .

كَذَّبِتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ﴿ (١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ ﴿ (١٩) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴿ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴿ (٢٠) وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرْانَ لِلذَّكْرِ فَهَلِ لَا مِنْ مُدْكِرٍ ﴿ (٢٢) وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرْانَ لِلذَّكْرِ فَهَلِ لِي مِنْ مُدّكِرٍ ﴿ (٢٢) وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرْانَ لِلذَّكْرِ فَهَلِ لَيْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿ (٢٢) اللَّهُ مُدْكِرٍ ﴿ (٢٢) اللَّهُ مُدْكِرٍ ﴾ (٢٢)

يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود ، ايهم كذّبوا رسولهم أيضاً ، كما صنع قوم نوح وأنه تعالى أرسل عليهم ﴿ ريحاً صرضراً ﴾ وهي الباردة الشديدة البرد ﴿ في يوم نحس ﴾ أي عليهم ، ﴿ مستمر ﴾ عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. وقوله تعالى : ﴿ تنزِع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ﴾ وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض ، فتثلغ

<sup>(</sup>١) ما بين المساويين كلامي لا من كلام المفسر رحمه الله تبمالى .

رأسه فيبقى جثة بلا رأس . ولهذا قال : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلُ مَنْقَعُرُ هُ فَكَيْفَ كَانَّ عَذَا فِي عَ عَدَابِي وَنَذَرُ هُ وَلَقَدْ يُسْرِنَا القرآن للذكر فهل من مَدَّكُمْ ﴾ .

كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشَراً مِنَا وَاحِداً نَقْبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالِ وَشُعْرٍ ﴿ (٢٤) وَأُلْقِي الدُّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَا بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرُ ﴿ (٢٥) سَيَعْالَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْمَرْبُ وَ (٢٠) سَيَعْالَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْمَرْبُ وَ (٢٠) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْنَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿ (٢٧) اللَّهُمْ ثَلَّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ ﴿ (٢٨) فَنَادُوا وَنَبْهُمْ أَنَّ الْمَا عَلَيْمِمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿ (٢٨) فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِي وَنَذُرِ ﴿ (٣٠) وَنَقَبُهُمْ وَالْمَانَ عَذَانِي وَنَذُرِ ﴿ (٣٠) وَلَقَدْ بَسِّرْنِا كَمْشِيمِ اللَّهُونَ ﴿ (٣٠) وَلَقَدْ بَسِّرْنَا الْقُرْانَ لِلذَّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴿ (٣٢) عَنَظِرٍ ﴿ (٣٢) عَنَا اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ لِلذَّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴿ (٣٢) عَنَا اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ لِلذَّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴿ (٣٢) عَنَا اللَّهُونَانَ اللَّهُ وَالْمُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُ وَالْمَانُونَا كَانَ عَنَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُ وَالْمُونَانَ الْمُنْفَانُونَا لَالْمُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقَانُونَا اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ الْمُؤْلِقَلُ مِنْ اللَّهُونَانَ اللَّهُونَانَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَانَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَانُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَالِمُونَانَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُونَانَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَانَانَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُونَانَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَانُولُولُولُولُولُولُولُولُ

هذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام ﴿ فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسعر ﴾ يقولون: لقد خسرنا إن سلمنا قيادنا لواحد منا أي لنبيهم صالح عليه السلام ، ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب. فقالوا: ﴿ بل هو كذاب أشر ﴾ أي متجاوز في حد الكذب ، فقال تعالى: ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال تعالى: ﴿ إنّا مرسلو الناقة فتنة لهم ﴾ أي إختباراً لهم ، أخرج لهم ناقة عظيمة عشراء ، من صخرة صمّاء طبق ما سألوا لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام، فيما جاءهم به. ثم قال تعالى: آمراً عبده ورسوله صالحاً ﴿ فارتقبهم واصطبر ﴾ أي انتظر ما يؤول اليه أمرهم واصبر عليهم فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة ﴿ ونبتهم أن الماء قسمة "بينهم ﴾ أي يوم لهم ويوم للناقة. كقوله تعالى: ﴿ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كل شرب محتضر ﴾ قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللبن ، ثم قال تعالى: ﴿ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ﴾ هو الماء واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله تعالى: ﴿ إذ انبعث اشقاها ﴾ عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله تعالى: ﴿ إذ انبعث اشقاها ﴾ عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله تعالى: ﴿ إذ انبعث اشقاها ﴾ عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله تعالى: ﴿ إذ انبعث اشقاها ﴾

﴿ فتعاطى ﴾ أي حسر ﴿ فعقر ، فكيف كان عذابي ونذر ﴾ أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي ﴿ إِنَا أَرسَلْنَا عَلَيْهِم صَيْحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ﴾ أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية ، وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والمحتظر هو المرعى بالصحراء حين يببس ويحترق وتسفيه الربح .

مَنْ مُذُكِرٍ فَ أَنْ اللهُ ا

يخبر تعالى عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم واقتر فوا فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين ولهذا فقد أهلكوا إهلاكاً لم تُهلَكُه أمة من الأمم، فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها عنان السماء ثم قلبها عليهم ، ورجموا بحجارة من سجيل منضود . ولهذا قال ها هنا، ﴿ إنّا أرسلنا عليهم حاصباً ﴾ وهي الحجارة ﴿ إلا آل لوط نجيناهم بستحر ﴾ أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم لم يمسهم سوء . ولهذا قال تعالى: ﴿ كذلك نجزي من شكر \* ولقد أنذرهم بطشتنا ﴾ أي قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فما أصغوا اليه بل شكّوا وتماروا .

﴿ ولقد راودوه عن ضيفه ﴾ وذلك ليلة ورد عليه الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسان، محنة من الله بهم، فأضافهم لوط عليه السلام وبعثت إمرأته العجوز السوء ، إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط فأسرعوا إليه ، فأغلق لوط دونهم الباب ، فحاولوا كسره ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم ويقول : ﴿ هؤلاء بناتي ﴾ يعني نساءهم فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدُّخول ، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم ، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون

والحيطان، ويتوعَدون لوطاً عليه السلام إلى الصباح . قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ صَبَّحَهُمُ بَكُرَةً عَدَابُ مَسْتَقَر ﴾ أي لا محيد لهم عنه ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَر ، وَلَقَدَ يَسَرُنَا القرآن للذكر فَهُلُ مِن مَدَّكُر ﴾ .

آَفَهُ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْ عَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ (٤١) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّمَا فَأَخَذُ نَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ (٤٢) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولِيْكُمْ أَخَذُ نَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ (٤٢) أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَيِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿ (٤٤) أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَيِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿ (٤٤) أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَيِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿ (٤٤) سَيْمُزْمَ أَلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلذُّبُرَ ﴿ (٤٤) مَنْ أَلِلنَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُ ﴿ (٤٤) 

اللَّهُمْ وَأَمَرُ ﴿ (٤٤) اللَّهُمْ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْمَوْ وَالسَّاعَةُ اللَّهُمْ وَالسَّاعَةُ اللَّهُمْ وَالسَّاعَةُ اللَّهُمْ وَالسَّاعَةُ اللَّهُمْ وَالسَّاعَةُ اللَّهُمْ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

يخبر تعالى عن فرعون وقومه: انهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون عليهما الصلاة والسلام بالبشارة والنذارة وأيدهما بالمعجزات المتعددة فكذبوا بها جميعاً فأخذهم ألله أخذ عزيز مقتدر ولم يبق منهم أثر. ثم قال تعالى: ﴿ أَكْفَارُ كُمْ ﴾ أي أيها المشركون من قريش ﴿ خير من أولئكم ﴾ يعني ممن ذكرهم والذين أهلكهم بسبب تكذيبهم لرسلهم وكفرهم بكتبهم ﴿ أم لكم براءة في الزبر ﴾ أم معكم براءة ان لا ينالكم عذاب ولا نكال ؟ ثم أخبر جل جلاله: ﴿ أم يقولون نحن جميع منتصر ﴾ أي أن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: ﴿ سيهزم الجمع ويولنُون الدُبر ﴾ أي سيغلبون ويمزّقون.

روَى البخاري عن ابن عباس انالنبي عَلِيلِمُ ٢٩١ [قال وهو في قبة لهيوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ، فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول : ﴿ سيهزم الجمع ويولُّون الدبر » بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرُّ ﴾ ] وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع .

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرٍ ۞ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّـارِ عَـلَى وُ جُوهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۞ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿ (٠٠) وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ (٥١) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ﴿ (٥١) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿ (٥٣) إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي الزَّبُرِ ﴿ (٥٣) إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي الزَّبُرِ ﴿ (٥٣) إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿ (٥٤) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ (٥٥) ﴿ ﴿ (٥٥) ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ (٥٥) ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ (٥٥) ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ (٥٥) ﴾ ﴿ ﴿ (٥٠) ﴿ ﴿ ﴿ (٥٥) ﴾ ﴿ ﴿ (٥٤) ﴿ ﴿ (٥٤) ﴿ ﴿ (٥٤) ﴿ ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤) ﴿ (٥٤)

يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء ، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق . ثم قال تعالى : ﴿ يوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ أي فكما كانوا في سعر وشكّ وتردد أورثهم ذلك النار ، وكما كانوا ضلالاً يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون ، ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً ﴿ ذوقوا مس مقر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر ﴾ كقوله تعالى : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ﴾ أي قدر قدراً ، وهدى الحلائق إليه ، ولهذا يستدل أئمة السنة من هذه الآية الكريمة على اثبات قدر الله تعالى السابق لحلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابتها لها قبل برئها ، ورد وا بهذه الآية وبما شابهها من الآيات والأحاديث الثابتة ، على الفرقة القدرية ، الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة ولنذكر ما تيسر من هذه الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة .

روى أحمدعن أبي هريرة قال: ٢٩٢ [جاء مشركو قريش إلى النبي ﷺ يخاصمونه في القدر فنزلت : ﴿ يُوم يُسْحَبُونَ فِي النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ، إنّا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ ] وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .

وروى ابن أبي حاتم عنزرارة عن النبي عَلِيْقِ ٢٩٣ [انه تلا هذه الآية: ﴿ ذُوقُوا مُسَّى سَقَر هُ إِنَّا كُلُ شَيء خُلَقْنَاهُ بَقْدُر ﴾ قال : ﴿ نُزَلَتُ فِي أَنَاسُ مِنْ أُمِّي يَكُونُونَ فِي آخُرِ اللهِ . ﴾ ] .

وروى أحمد عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عليه قال: ٢٩٤ [لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي .(١) الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهّدوهم ]

<sup>(</sup>١) أي المتزلة .

وفي الحديث الصحيح: و ٢٩٥ [استعن باللهولا تعجز فإن اصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل ، ولا تقل لو اني فعلت لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ] وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على ٢٩٦ [ان الله كتب مقادير الحلق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة — زاد ابن و هب — وكان عرشه على الماء ] ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الوليد بن عبادة ، حدثني أبي قال : ٢٩٧ [دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت : أوصني واجتهد لي ، فقال : أجلسوني ... فلما أجلسوه قال : يا بُنيَّ إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله ، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره . قلت : يا أبتاه وكيف إلى أن اعلم ما خير القدر و شره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليخطئك ، يا بُنيَّ إني سمعت تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليخطئك ، يا بُنيَّ إني سمعت رسول الله عليه يقول : « ان أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة على هو كائن إلى يوم القيامة 4 با بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار] .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرِنَا إِلا ۗ وَاحْدَةَ كَلَمْحُ بِالْبُصْرِ ﴾ وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم ﴿ وَمَا أَمْرِنَا الْا وَاحْدَةٌ ﴾ أي لا نحتاج إلى تأكيد بثانية لأن الأمر ينفذ حالا ً لا يتأخر طرفة عين وما أحسن ما قال بعض الشعراء :

وقوله تعالى : ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم ﴾ يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذّبين بالرسل ﴿ فهل من مدّكر ﴾ أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقد رهم من العذاب؟ وقوله تعالى : ﴿ وكل شيء فعلوه في الزبر ﴾ أي في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام ﴿ وكل صغير وكبير ﴾ من أعمالهم ﴿ مستطر ﴾ أي مسطر في صحائفهم ومحصي . قال الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله علي كان يقول : ٢٩٨ [يا عائشة إياك وعقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً ] ورواه النسائي وابن ماجه . وقوله تعالى : ﴿ إن المنتقين في جنات ونهر ﴾ أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر ، والسحب في النار على وجوههم. وقوله تعالى ﴿ في مقعد صدق ﴾ أي في دار كرامة الله ورضوانه ﴿ عند مليك مقتدر ﴾ أي عند الملك العظيم الحالق القادر على كل شيء مما يطلبون ويريدون. وقد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر يبلغ به الذي عليهم قال : [ المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا ] انفرد باخراجه مسلم والنسائي .

آخر اختصار تفسير سورة القمر ولله الحمد والمنة وبه العصمة .



نزلت بعد الرَّعد

روى ابو عيسى الترمذي عن جابر قال: ٢٩٩ [خرج رسول الله على أصحابه فقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: « لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم ، كنت كلما أتيت على قوله ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»] غريب. روى ابن جرير عن عبدالله ابن عمر ، ، ٣ [إن رسول الله على أسورة الرحمن أو قرئت عنده فقال «ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟ » قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال « ما أتيت على قول الله أعلى: ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ إلا قالت الجن: لا بشيء من نعم ربنا نكذب»] ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به ثم قال لا نعلمه يروى عن النبي على الله المن هذا الوجه بهذا الإسناد.

 يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه . فقال تعالى: ﴿ الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ﴾ قال الحسن : يعني النطق ، وهو أداء تلاوته ، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق، واللسان والشفتين على اختلاف محارجها وانواعها. كقوله تعالى : ﴿ فالق الإصباح وجُعُل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العليم ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ نص على بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني النبات ، وكذا قال سعيد بن جبير والسدّي وسفيان الثوري واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى . وقوله تعالى : ﴿ والسماء رفعها ووضع الميزان ﴾ يعني العدل . كما قال تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾ وهكذا قال ههنا : ﴿ ألا تطغوا في الميزان ﴾ أي خلق السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل . ولهذا قال تعالى : ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُنخسروا الميزان ﴾ أي لا تبخسوا الوزن، بل زنوا بالحق والقسط . كما قال تعالى : ﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ والأرض وضعها للأنام ﴾ أي كما رفع السماء وضع الأرض وجعلها مستقرّاً لمعاش أهلها ﴿ فيها فاكهة ﴾ أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح ﴿ والنخل ذات الأكمام ﴾ والأكمام: قال ابن جريج عن ابن عباس: هي أوعية الطلع. وهكذا قال غير واحد من المفشرين ، وهو الذي يطلع فيه القِنّو ثم ينشق عن العنقود ، فيكون بسراً ثم رطباً ثم ينضج ويتناهى يفعه واستواؤه .

﴿ والحَبُّ ذُو العصف والريحان ﴾ ذو العصف يعني التبن وهو ما على السنبلة والريحان ، وهو الورق الملتف على ساقها . وقوله تعالى : ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ أي فبأي النعم المغمورون بها يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد ، ويدل عليه السياق بعده فأي نعمة من هذه النعم التي لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها تكذّبون ؟ فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به : اللهم ولا بشيء من آلائك ربّنا فكذّب ، فلك الحمد .

مَنْ صَلْصَالِ كَالْفَخُّ الِ هَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخُّ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اُلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿ (١٥) فَيِأْيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (١٦) وَبِ أَلْكُو رَبِّكُمَا رَبِّكُمَا مَرَجَ الْلَغْرِ بَيْنِ ﴿ (١٧) فَبِ أَيْ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تَكَذَّبَانِ ﴿ (١٨) بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا تُكَذَّبَانِ ﴿ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا يَبْوَيُنِ وَرَبُ كُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ (٢١) يَغْرُجُ مِنْهُمَا يَبْوَيُنَ ﴿ (٢١) فَبِأَيُّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ (٢١) فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ (٢١) فَبِأَيُّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ (٢٢) فَبِأَيُّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ (٢٤) فَبِأَيُّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ (٢٤) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكذَّبُانِ ﴿ (٢٤) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكذَّبُانِ ﴿ (٢٤) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكذَبُانِ ﴿ (٢٤) فَبِأَيُّ آلَاهُ وَالْذَعْلَامِ وَالْمُعَلَّمُ وَلَا أَنْكُمَا تُكذَبُانِ ﴿ (٢٤) فَيَعْمَانِ وَلَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُعْمَانِهُ وَلَوْتُولُوا وَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُعْمَانِهُ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَنْ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا أَلَاهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَلَاهُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُمُ اللَّهُ وَلَا أَلَاهُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَلَاهُ اللَّهُ وَلَا أَلَاهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يذكر تعالى خُلقه الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلقه الجان من مارج من نار ، أي من خالص النار قاله ابن عباس وغيره . روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قـــال رسول الله عليه عليه الملائكة ثمن نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدمُ مما وصف لكم ] ورواه مسلم .

وقوله تعالى : ﴿ فَبْأِي آلاءِ رَبِكُما تَكَذَبَانَ ﴾ تقدم تفسيره ﴿ رَبِ المشرقين ورب المغربين ﴾ يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء ، ولما كان في اختلاف هذه المطالع مصالح للخلق من الجن والإنس قال سبحانه : ﴿ فَبْأِيآلاء رَبِكُما تَكَذَبَانَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ مَرَجَ البحرين يلتقيان ﴾ قال ابن عباس أي أرسلهما وقوله تعالى : ﴿ يلتقيان ﴾ قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من الحاجز الفاصل بينهما والمراد بالبحرين : أي الملحوالحلو ؛ فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان. عند قوله تعالى : ﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج و وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ أي وجعل بينهما حاجزاً من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا ، وهذا برزخ لا يبغيان ﴾ أي وجعل بينهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه . وقوله تعالى : ﴿ يُخْرَجُ مَنْهِما اللؤلؤ والمرجان ﴾ أي من مجموعهما ، فإذا وجد ذلك من أحدهما منى كل واحد منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ أي من مجموعهما ، فإذا وجد ذلك من أحدهما من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإطلاق . والمؤلؤ معروف ، وأما المرجان من الإنس خاصة دون الحن وقد صح هذا الإسلام المرجان المؤلؤ والمؤلؤ والمؤلؤ

فقيل هو صغار اللؤلؤ ، وقيل : هو نوع من الجواهر أحمر اللون ، وقيل هو الحرز الأحمر.

وعن ابن عباس قال : إذا امطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيه مَن القطر فهو اللؤلؤ . إسناده صحيح رواه ابن أبي حاتم . ولما كان اتخاذ هذه الحلية على أهل الأرض نعمة ، أمتنَّ بها عليهم فقال تعالى : ﴿ فبأي آلاء ربُّكما نكذبان ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجُوارُ الْمُنشَآتُ ﴾ يعني السفن الِّي تجري ﴿ فِي البحر ﴾ قال مجاهد ما رُفِع قلعُه من السفن فهي منشآت. ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ أي كالحبال في كَبَرُها وما فيها من مصالح نقل التجارات من قُطر إلى قُطر ، مما فيه صلاح للناس ولهذا قال سبحانه ﴿ فَبَأَي آلاء رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ ﴾ وقال ابن أبي حاتم عن عمرة بن سويد قال : كنت مع عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطىء الفرات إذ أقبلتُ سفينة مرفوع شراعها ، فبسط على يديُّه ثم قال : يقول الله عزُّ وجل ﴿ وله الجوار المنشآت في البَّحر كالأعلام ﴾ والذيّ أنشأها تجري في بحوره ما قتلتُ عثمان ولا مالأتُ على قتله (١) .

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ (٢٦) وَيَبْقَىٰ وَ جُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ (٢٧) فَبأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ (٢٨) يَسْتُلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ (٢٩) فَبِأْيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبان ﴿ (٣٠) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ (٣٠) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيموتون ، وكذلك أهل السموات إلاٌّ من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجَّهه الكريم ؛ فإن الرب تعالى وتقدس هو الحي الذي لا يموت أبداً . قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كلَّه فان وفي الدعاء المأثور: ٣٠٧ [يا حييا قيوم يا بديع السموات والأرضِ يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأَننا كله ، ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةً عين ، ولا إلى أحد من خلقك ] . وقـــالّ الشعبيُّ : إذا قرأتُ : ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا فَانَ ﴾ فلا تسكت حتى تقرأ : ﴿ وَيَبْقَى وَجَّهُ رَبُّكُ ذو الجلال والإكرام ﴾ أي أنه أهل أن يُجلُّ فلا يُعصَى ، وأن يطاع فلا يخالف . ولما

<sup>(</sup>١) صدقت يا أمير المؤمنين صدقت. . فأنت البريء المبرّأ من دمه على رسول الله وعليكما صلاة اللهو سلامه و رحمته و بركاته.

أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وصيرورتهم إلى الدار الآخرة ، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال سبحانه : ﴿ فَبَأِي آلاء ربكما تكذّبان وقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مِنْ فِي السموات والأرض كُلِّ يَوم هو في شأن ﴾ وهذا إخبار عن غناه عما سواه ، وافتقار الحلائق إليه في جميع الأحوال . وقوله تعالى : ﴿ كُلّ يُوم هو في شأن ﴾ قال ابنُ أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي عَلَيْتُهُ قال : ٣٠٣ [قال الله عز وجل ﴿ كُلّ يوم هو في شأن ﴾ سقال — من شأنه أن يغفر ذنباً ، . ويفرّ ح كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ]

أَنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ سنفرغ لكم أيها الثقلان ﴾ قال : وعيد الله تعالى — للثقلين الإنس والجن — وليس بالله شغل وهو فارغ . قسال البخاري : سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء ، وهو معروف في كلام العرب ، يقال لأتفرغن لك وما به شغل ، يقول لآخذنك على غرّتك ﴿ فبأي آلاء ربّكما تكذّبان ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ أي لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره بل هو محيط فانفذوا لا تنفذون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم ، أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام الحشر ؛ الملائكة محدِقة بالحلائق كقوله تعالى ﴿ وترهقهم ذِلة مالهم من أبن المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ وكقوله تعالى ﴿ وترهقهم ذِلة مالهم من الله من عاصم ﴾ قال تعالى : ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ أي الده من عاصم ﴾ قال تعالى : ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ أي المذاب عليكم لترجعوا ، ولهذا قال ، ﴿ فلا تنتصران ، فبأيآلاء ربتكما تكذّبان ﴾ .

... ﴿ اللهِ مَ اللهُ عَالَمُ اللهُ السَّمَاءُ فَكَا نَتْ وَرَدَةً كَالدُّهَانِ ﴿ (٣٧) فَبِأَيُ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

يقول تعالى: ﴿ فإذا انشقت السماء ﴾ أي يوم القيامة كما دلّت عليه هذه الآيات ... مع ما شابهها من الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى : ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴾ وقولُه تعالى ﴿ فكانت وردة ً كالدهان ﴾ أي تتلوّن كما تتلون الأصباغ الي يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وخضراء وزرقاء وذلك من شدّة الأمر وهول يوم القيامة العظيم . وقوله تعالى : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ أي بعد أن يسألوا عن جميع أعمالهم : لم عملتم كذا وكذا ... ثم يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم ، بل يقادون إليها ويلقون فيها. كما قال تعالى : ﴿ يعرف المجرمون بسيماهم ﴾ أي بعلامات تظهر عليهم ، ويعرفونهم بسواد وجوههم. قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء .

وقوله تعالى : ﴿ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقَدَامِ ﴾ أي يجمع الزبانية ناصية الكافر مع قدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يلقى من جهتم فيهوي فيها سنين حتى يصل قاعها . وقوله تعالى : ﴿ هذه جهتم التي يكذّب بها المجرمون ﴾ أي هذه هي النار التي كنتم تكذّبون بوجودها ، فها هي حاضرة تشاهدونها عياناً وتحسّون بلهيبها يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً . وقوله تعالى : ﴿ يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ أي تارة ً يعذّبون ، وطوراً يسقون من الحميم الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء . وقوله تعالى : ﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أي لا تستطاع من شدة الحرارة . ولما كان معاقبة المجرمين وتنعيم المنقين من عين آنية ﴾ أي لا تستطاع من شدة الحرارة . ولما كان معاقبة المجرمين وتنعيم المنقين

من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه ، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك. قال ممتناً بذلك على بريته: ﴿ فَبَأَيَّ آلَاءَ رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ ﴾ .

آبِ كُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (١٤) فَوَاتَا أَفْنَانِ ﴿ (١٤) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (١٤) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (١٤) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانٍ ﴿ (١٥) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (١٥) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (١٥) فَبِمَا مِنْ كُلُ فَا كُهَةٍ زُوجَانِ ﴿ (١٥) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (١٥) فَبِمَا مِنْ كُلُ فَا كُهَةٍ زُوجَانِ ﴿ (١٥) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (٣٥) فَإِنَّ ﴿ (٢٥) فَبِأَيُ اللهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (٣٥) فَإِنَّ اللهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (٣٥) فَيَهَا لَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لِلللللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ لَلَّا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لِلَّا ل

قوله تعالى: ﴿ ولمن خاف مقام رأيه جنتان ﴾ هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره. يقول الله تعالى: ﴿ ولمن خاف مقام وبه ﴾ بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ﴿ ولم النفس عن الهوى ﴾ ولا آثر الحياة الدنيًا ، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبدالله بن قيس أن رسول الله عليهما قال: ٤٠٣ [ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رتبم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ] وأخرجه بقية الجماعة إلا آبا داود.

وروى ابن جرير عن أبي الدرداء ٣٠٠ [أن رسول الله بيالية قرأ يوماً هذه الآية: ﴿ وَلَمْ خَافَ مَقَامُ رَبّه خَافَ مَقَامُ رَبّه خَافَ مَقَامُ رَبّه جَنَانَ ﴾ فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ فقلت : وإن رغم أنف أبي الدرداء » ] وروي عن أبي الدرداء موقوفاً : إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق . وهذه الآية عامة في الإنس والحن فهي من أدل الدليل على الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ، ولهذا المتن الله تعالى على التقلين بهذا الجزاء . فقال : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ ثم نعت هاتين الجنتين فقال تعالى : ﴿ ذواتا أفنان ﴾ أي أغصان نضرة حسنة ، تحمل من المناء شرة نفي الاء ربكما تكذبان ﴾ روى محمد بن إسحق عن أسماء بنث أبي بكر قالت : ٣٠٦ [ سمعت رسول الله عليه وذكر سدرة المنتهى ، فقال : «يسير بنية أبي بكر قالت : ٣٠٦ [ سمعت رسول الله عليه المناء المنتهى ، فقال : «يسير

في ظل الفنن منها الراكب سائة سنة – أو قال يستظل في ظل الفنن منها مائة راكب – فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال » ] ورواه الترمذي . وقوله تعالى : ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾ أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان ﴿ فبأي آلاءِ ربكما تكذبان ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ فيهما من كلْ فاكهة زوجان ﴾ أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعنى أن بين ذلك بوناً عظيماً وفرقاً بينًا في التفاضل .

أَمْ كَثِينَ عَلَى فُرُشُ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَا ٱلْجَنَّيْنِ وَالْحَرَاتُ وَانِ ﴿ (٥٥) فِيمِنَ قَاصِرَاتُ وَانِ ﴿ (٥٥) فِيمِنَ قَاصِرَاتُ وَانِ ﴿ (٥٥) فِيمِنَ قَاصِرَاتُ اللّهِ الطَّرْفِ لَمْ يَظْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلا جَانُ ﴿ (٥٦) فَبِأَيُ آلاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (٥٧) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ (٨٥) وَبِلِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (٥٨) فَبِأَيُّ الْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ (٨٥) فَبِأَيُّ الْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ (٨٥) فَبِأَيِّ آلاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ (٩٥) وَبِأَيْ الْإِحْسَانِ إِلّا وَمِنَانُ ﴿ (١٦) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (١٣) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (١٣) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (١٣) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذَّ بَانِ ﴿ (١٦) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ وَالْهُ الْمُؤْتِلُونَ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْتُ وَلَاهُ اللّهُ الْمُؤْتُلُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَلَاهُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ وَلَاهُ الْمُؤْتُونُ وَلَاهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ

يقول تعالى : ﴿ مَتَكُنَّينَ ﴾ أي مضطجعين ﴿ على فرش بطائنها من إستبرق ﴾ وهو ما غلظ من الديباج والمزين بالذهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة وعن ابن مسعود قال : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ ! ﴿ وجلى الجنتين دانٍ ﴾ أي ثمر هما قريب إليهم منى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا . كما قال تعالى : ﴿ قطوفها دانية ﴾ أي لا تمتنع ممتن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها . ﴿ فبأي آلاء ربّكما تكذبان ﴾ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك ﴿ فيهن ﴾ أي من الفرش ﴿ قاصرات الطرف ﴾ أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهن قاله ابن عباس وغيره وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسنَ منك ،

وقوله تعالى : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْسَ قَبِلُهُمْ وَلا جَانَ ﴾ أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن، وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. ثمُّ

قال تعالى ينعتهن للخُطّاب: ﴿ كَأَنَهِن الياقوت والمرجان ﴾ قال بجاهد والحسن وغيرهما في صفاء الياقوت ، وبياض المرجان ، فجعلوا المرجان هاهنا : اللؤلؤ وعن عبدالله بن مسعود قال : إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير حتى يُرى مخها ، وذلك قوله تعالى : ﴿ كَأَنَهِن الياقوت والمرجان ﴾ فأما الياقوت فإنّه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من روائه وهكذا فقد رواه ابن أبي حاتم مرفوعاً والترمذي موقوفاً ثم قال وهو أصح . وروى مسلم عن محمد بن سيرين قال : ٣٠٧ [ إما تفاخروا واما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم عليه « ان أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء ، لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مسخ ساقها من وراء اللحم وما في الجنة أعزب » ] وهذا الحديث محرج في الصحيحين . من حديث همّام بن منبّه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وقوله تعالى : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا "الإحسان ﴾ أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة . روى البغوي عن أنس بن مالك قال : ٣٠٨ [ قرأ رسول الله على الله على الإحسان إلا "الإحسان إلا "الإحسان ﴾ وقال : « هل تدرون ما قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : « يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » ] ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله : ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

﴿ وَمِ مَنْ دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿ (١٢) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثَكَذَّبَانِ ﴿ (١٢) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثَكَذَّبَانِ ﴿ (١٣) فَبِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ (١٦) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثَكَذَّبَانِ ﴿ (١٦) فَبِمِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ (١٦) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثَكَذَّبَانِ ﴿ (١٦) فَبِمَا فَاكِهَ وَنَخُلُ وَرُمَّانٌ ﴿ (١٨) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ (١٩) فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴿ (١٨) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذَّبَانِ ﴿ (١٩) فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴿ (١٠) فَبِأَيُّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ (١٩) مُورُ مَقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ (٢٧) فَبِأَي آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (١٩) مُورُ مَقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ (٢٧) فَبِأَي فَالُهُمْ أَلِهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَهُ وَلَالًا وَلَالَاهُ وَلَالَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُلَّالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَلَا جَانٌّ ﴿ (٧٤) فَبِأَيٌّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذُّبَان ﴿ (٧٥) مُتكثينَ عَلَى رَ فُرَفٍ نُحضْرٍ وَعَبْقَرِيٌّ حِسَانٍ ﴿ (٧٦) فَبِأَيٌّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ ﴿ (٧٧) تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ (٧٨) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قوله تعالى : ﴿ وَمِن دُونُهُمَا جَنَّتَانَ ﴾ هاتان الجنتان دُون اللَّتِين قبلهما في المرتبــة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن ؛ وقد تقدم الحديث : جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من فِضَّة وآنيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين . والدليل على شرفِ الأوليُيْن على الأخريُين من وجوه أحدها أنه نعتَ الأوليين قبل هاتين والتقديم يدل على الاعتناء . ثم قال تعالى : ﴿ ذُواتًا أَفْنَانَ ﴾ وهي الأغصان وقال ها هنا : ﴿ مدهاَمتان ﴾ أي سوداوان من شدة الإخضرار والرِي من الماء . وقال هناك : ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾ وقال تعالى ههنا : ﴿ نَصَاخَتَانَ ﴾ أي فياضتان والجري أقوى من النضخ . وقال تعالى هناك : ﴿ فيهما من كل فاكهة زوجان ﴾ وقال تعالى ههنا ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ ولا شك ان الأولى أعم وأكثر في الإفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم . ثم قال تعالى : ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾ قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة وقبل خُيرات جمع خُيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الحلق والوجه قاله الجمهور . وروي مرفوعاً عن أم سلَّمة وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى إن الحور العينيغنين:نحنالخير ات الحسان خلقنا لأزواج كرام ولهذا قرأ بعضهم : ﴿ فيهن خيَّرات ﴾ بالتشديد ﴿ حسان ؞ فبأي آلاء ربُّكما تكذبان ﴾ ثم قال جاتت عظمته ﴿ حور مقصورات في الحيام ﴾ وهناك قال سبحانه ﴿ فيهن قاصر ات الطرف ﴾ ولا شك ان التي قد قصرَتْ طرفها بنفسها ، أفضل ممن قُصِرَتْ ، وان كان الجميع مخدرات وقوله تعالى : ﴿ فِي الخيام ﴾ روى البخاري عن عبدالله بن قيس أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال: ٣٠٩ [ إنَّ في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوَّفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمنون ] ورواه مسلم بنفس المعنى وقال ابن عباس : ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾ أي خيام اللؤلؤ وقوله تعالى : ﴿ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ﴾ قد تقدم مثله سواء إلا" أنه زاد في وصف الأوائل بقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُ الْيَاقُوتَ وَالْمُرْجَانَ \* فَبَأْيُ آلَاءَ رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ متكثين على رفرف خضر وعبقريّ حسان ﴾ الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي وقيل الوسائد وقال سعيد بن جبير : رياض الجنة ، وقوله تعالى : ﴿ وعبقري حسان ﴾ أي جياد بسط أهل الجنة الملوّنة الموشاة . قال الحليل بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمّى عند العرب عبقرياً . ومنه قول النبي عليه في عمر : ٣١٠ [فلم أر عبقرياً يفري فريه] . فمرافق صفة أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة ، فإنه قد قال هناك: ﴿ متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ﴾ فنعت بطائنها وسكت عن ظهائرها بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى ، وتمام الحاتمة أن قال تعالى بعض الصفات المتقدمة : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ والإحسان أعلى المراتب والنهايات . فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين .

ثم قال جل وعلا : ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال وآلإكرام ﴾ أي هو أهل أن يُجُلُّ فلا يُعصيَى ، وأنْ يكرَمُ فيعبُد ، ويُشكَرَ فلا يُكفَرَ ، وأنْ يذكرُ فلا يُنسَى .

روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال : ٣١١ [سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : «أُلظّوابيا ذا الجلال والإكرام »] ورواه النسائي من حديث عبدالله المبارك به والإلظاظ هو : المداومة واللزوم والإلحاح وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبدالله بن الحارث عن عائشة قالت :٣١٢ [كان رسول الله عَلَيْهُ إذا سلّم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام »].

آخر اختصار تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والمنة .



إلاَّ الآية ٨١ و ٨٢ فمدنيتان نزلت بعد طه

روى الحافظ ابن عساكر عن عبدالله بن مسعود قال في المرض الذي توفي فيه : سمعت رسول الله عَرِّلِيَّةٍ يقول : ٣١٣ [ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » فكان أبو ظبية لا يدعها ] وكذا رواه أبو يعلى عن ابن مسعود .

وروى أحمد عنجابر بن سمرة يقول: ٣١٤ [كان رسول الله عليه الله السلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور . ]

## بيت مألله الرَّم إِن الرَّحيم

الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها. كما قال تعالى :

﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ أي لا بد أن تكونُ وليس لوقُّوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها. كما قال تعالى: ﴿ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردًّ له من الله ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ خافضة رافعة ﴾ أي تخفض أقواماً إلى الجحيم وان كانوا أعزاء في الدنيا وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وان كانوا وضعاء في الدنيا .

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا رَجَّتِ الأَرْضَ رَجّاً ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إِذَا زَلَزَلْتُ الأَرْضُ رَجّاً ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وَبِسِتَ الْجَالَ بِسِاً ﴾ أي كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا مهيلاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَتُ هَاءً مَنْشَاً ﴾ أي كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ، قاله علي رضي الله عنه . وقوله تعالى : ﴿ وَكُنّم أَزُواجاً ثلاثة ً ﴾ أي المنافاً ثلاثة ، ﴿ وَأَصِحابِ الميمنة ﴾ وهم قوم عن يمين العرش ، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين وهم العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات العرش وهم عامة أهل النار \_ عياداً بالله من صنيعهم \_ ﴿ والسابقون السابقون السابقون ﴾ هــم الشمال وهم عامة أهل النار \_ عياداً بالله من صنيعهم \_ ﴿ والسابقون السابقون السابقون ﴾ هــم سابقون بين يديه عز وجل وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين ، الذين هم سابقون بين يديه عز وجل أوهم أخص وأطلى وأقرب من أصحاب اليمين ، الذين هم من نوع العمل ، وكما تدين تدان . ولهذا قال تعالى : ﴿ أُولَئْكُ المقربون و في جنات النعيم ﴾ أي المقربون إلى كنف الله تعالى ورضاه نسأله تعالى أن يجعلنا منهم بفضله ومنه وكرمه \_ . آمين

. ﴿ أُنَّا أَنْ أَلْأُوَّ لِينَ ﴿ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٤) عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿ (١٦) بَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ نُحَلَّدُونَ ﴿ (١٣) بَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ نُحَلَّدُونَ ﴿ (١٣) بَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ نُحَلَّدُونَ ﴿ (١٧) بَأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِسَنْ مَعِينٍ ﴿ (١٨) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْذُفُونَ ﴿ (١٩) وَفَاكِمَةٍ مِمَّا مَعْيَنٍ ﴿ (١٩) وَفَاكِمَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ (٢١) وَخُورٌ عِينٌ ﴿ (٢٢) وَخُورٌ عِينٌ ﴿ (٢٢)

كَأَمْثَالِ ٱللوَّلُوءِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ (٢٣) جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ (٢٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغُوا وَلَا تَأْثِيما ۞ (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً ۞ (٢٦) ﴿ وَلَا تَأْثِيما ۞ (٢٦) ﴿ وَلَا تَأْثِيما ۞ (٢٦) ﴾

يخبر تعالى عن هؤلاء السابقين انهم ثلّة أي جماعة من الأولين ، وقليل من الآخرين وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين . فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية وبالآخرين هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن ، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها ، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهده الأمة ، والراجح أن يكون المراد بقوله تعالى : ﴿ ثلة من الأولين ﴾ أي صدر هذه الأمة وقليل من الآخرين ﴾ أي من هذه الأمة . ولا شك أن أوّل كل أمّة خير من آخرها ، فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبها، وخير الأمم أمة محمد عليه. روى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن بكر المزني قال: سمعت الحسن أتى على هذه الآية ﴿ والسابقون السابقون فقد مضوّا ... ولكن اللهم اجعلنا من السابقون ، أولئك المقرّبون ﴾ فقال: أما السابقون فقد مضوّا ... ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عليها قال: ٣١٥ [ خير القرون قرني أصحاب اليمين عنرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها . ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله عليها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها . ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله عليها أنه أخبر ٣١٦ [ إن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب] وفي لفظ : ٣١٧ [ مع كل الف سبعون الفاً] \_ وفي لفظ آخر \_ ٣١٨ [ مع كل واحد سبعون ألفاً] .

 ينزفون ﴾ أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة معالشدة المطربة واللذة الحاصلة . وروى الضحاك عن ابن عباس انه قال : في الخمر أربع خصال : السكر ، والصداع ، والقيء ، والبول . فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال .

وقوله تعالى : ﴿ وَفَاكُهُمْ مُمَا يَتَخَيَّرُونَ ۚ وَلَحْمَ طَيْرُ مُمَا يَشْتَهُونَ ﴾ أي ويطوفون عليهم بما يتخيّرون من الثّمار ، وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيير لها ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي يحدث عن مؤاكلته لرسول الله مَالِيْ فِي بيت أم سلمة ٢٠٠ [... ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منز لأم سلمة فقال - عَلَيْ « هل من طعام » فأتينا بجفنة ٍ كالقصعة كثيرة الثريد والوذر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله عليه بيده اليسرى على يدي اليمني فقال: « يسا عكراش ، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد » ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب ــ شك عبيدالله رطباً كان أو تمراً \_ فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله عليه في الطبق وقال : « يا عكراش كل من حيث شئت فانه غير لون واحد » ثم أتينا بماء فغسل رسول الله عليه يده ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاً ثم قال: « يا عكر اش هذا الوضوء مما غيِّرَ تِ النَّارِ ﴾ ] ورواه النَّرمذي مطوَّلاً وابن ماجه جميعاً عن محمد بن بشار. وروى الحافظ الطبر اني : عن ثوبان قال : قال رسول الله عليه عليه الله عليه عن أعن عمرة من الجنة عادت مكانها أخرى ] وقوله تعالى : ﴿ وَلَحْمَ طَيْرِ ثُمَا يُشْتَهُونَ ﴾ قال الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله عليه عليه ٢٢ [ «إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة ، فقال : « آكلها أنعم منها ــ قالها ثلاثا \_ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها » ] وروىالحسن بن عرفة عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله عليه عليه على الله الله الطير في الحنة فتشتهيه فيخرُّ بين يديك مشويًّا ] وقوله تعالى : ﴿ وحور عَين كأمثال اللؤلؤ المكنون ﴾ أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بيَّاضه وصفائه. كما تقدم في سورة الصافَّات : ﴿ كَأَنْهِن بَيْضٍ مَكْنُونَ ﴾ وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضاً.ولهذا قال تعالى : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ أي هذا الذي اتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً . إلا قيلاً سلاماً سلاماً ﴾ أي لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياً أي عبثًا خاليًا عن المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف. كما قال : ﴿ لا تسمع فيهـــا لاغية ﴾ أي كلمة لاغية ﴿ ولا تأثيماً ﴾ أي ولا كلاماً فيه قبح ﴿ إلا تُعِلا سلاماً سلاماً ﴾ أي إلاّ التسليم منهم بعضهم على بعض. كما قال تعالى: ﴿ تحيتهم فيها سلام ﴾ وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والأثم .

لا ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون ، عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار لأن أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال تعالى : ﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ﴾ ثم فسر ذلك : ﴿ في سدر مخضود ﴾ وهو الذي لا شوك فيه وهو الموقر بالثمر بعكس سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر . روى الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجار عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله عليه يقولون : ٣٢٤ [ إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال : أقبل اعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ، فقال رسول الله تعالى يقول : ﴿ في سدر مخضود ﴾ خضد الله شوكاً فقال رسول الله عليه النبت ثمراً تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين فوناً من طعام ، ما فيها لون يشبه الآخر » ] .

وقوله تعالى: ﴿ وطلح منضود ﴾ الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز ، واحدته طلحة . ومنضود أي متراكم الثمر. قال ابن عباس يشبه طلحالدنيا، ولكن له ثمر أحلى من العسل ، فكأنه السدر ، وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك فيه وأن طلعه كثير الثمر وروى عن ابن عباس الطلح : الموز وكذلك يسمون أهل اليمن الموز الطلح .

وقوله تعالى : ﴿ وظل ممدود ﴾ روى البخاري عن أبي هريرة يبلغ به النبي عَلِيْكُ قال:٣٢٥ [إن في الحنّة شجرة يسير الراكب في ظلها مثةعام لا يقطعها، إقرأوا إن شئم: ﴿ وظلُّ ممدود ﴾ ] ورواه مسلم . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد ، وسهل

بن سعد عن رسول الله علي قال: ٣٢٦ [ان في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمرّر السريع مئة عام ما يقطعها ] فهذا حديث ثابت عن رسول الله عليه ما بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد ، لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقةً رجاله . وقال الضحاك والسدي وابو حزرة في قوله تعالى : ﴿ وظل ممدود ﴾ لا ينقطع ، ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الشمس. وقوله تعالى: ﴿ وَمَاءُ مُسْكُوبٍ ﴾ قَالَ الثوري يجري في غير أخدود . وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تُعالى﴿ فيها أنهار ْمن ماء غير آسن...(١) ﴾ بما أغنى عن أعادته ههنا . وقوله تعالى : ﴿ وَفَاكُهُمْ كَثَيْرُ هُ لَا مُقَطُّوعُهُ وَلَا مُمْنُوعُهُ ﴾ أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان مما لا عينرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبُ بشر . كما قال تعالى: ﴿ كُلُّمَا رَزُّقُوا مِنْهَا مِن ثُمْرَةً رَزَّقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزْقَنا من قبل وأُتُوا به متشابهاً ﴾ أيْ يشبه الشكلُ الشكلَ ولكن الطعمَ غيرُ الطعم. وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى :٣٢٧ [... فإذا ورقهاكآذان الفيلة، ونبقها مثلُ قلال هجر ] وفيهما أيضاً ـ أي في الصحيحين ـ عن ابن عباس قال: ٣٢٨ [خسفت الشمس فصلي وسول الله عليه والناس معه فذكر الصلاة وفيه قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاً ثم رأيناك تكعكعت ، قال : ﴿ إِنِّي رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ﴾ ] وقوله تعالى ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ لا تنقطع شتاءً ولا صيفاً بل أكلها دائم مستمر أبَّداً ، مهما طلبوًا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله تعالى شيء ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أي عالية وطيئة ناعمة. وقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنْشَأْنَاهِنَ إنشاءً \* فجعَلناهن أبكاراً عرباً أتراباً \* الأصحاب اليمين ﴾ جرى الضَّمير على غيرً مَذكور. لكن لما دُل السياقوهُو ذكر الفرشدلُّ علىالنساء اللاّتي يضاجَعُن َ فيها. إكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن فقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءً ﴾ إنا أعدناهن في النشأة الأخرى بعد ما كُن عجائز رُمصاً صرن أبكاراً بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً متحيبات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة .

روى ابو القاسم الطبراني عن أم سلمة قالت: ٣٢٩ [قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : ﴿ حور عين ﴾ قال « حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت : أخبرني عن قوله تعالى : ﴿ كأمثال اللؤلؤ المكنون ﴾ قال : « صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي » قلت : أخبرني عن قوله : ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾ قال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت : اخبرني عن قوله : ﴿ كأنهن بيض مكنون ﴾ قال : « رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية رقم / ١٥ / .

القشر وهو الغرقيء » قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ عُرْباً أَتُراباً ﴾ قال: وهنّ اللواتي قبضن في الدارالدنيا عجائز رمصاً شمطاً خلقهن الله بعد الكرفجعلهن عذارى عُرُياً متعشقات عبيبات أتراباً على ميلاد واحد » قلت : يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين كفضل الظهارة على البطانة » الحور العين ؟ قال « بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة » قلت : يا رسول الله وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل . ألبس الله وجوههن النور ، وأجسادهن الحرير . بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي عجامر هن الدر وأمشاطهن الذهب ، يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداً ، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً ، ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً ، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبي لمن كنا له وكان لنا » قلت : يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين ، والثلاثة والأربعة ، لمن كنا له وكان لنا » قلت : يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين ، والثلاثة والأربعة ، ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : « يا أم سلمة إنها تُخير فتختار أحسنهم خُلقاً ، فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة فتختار أحسنهم خُلقاً ، فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة فتختار أحسنهم خُلقاً ، فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة فتختار أحسنهم خُلقاً ، فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة فتختار أحسنه الخلق بخير الدنيا والآخرة » ] .

<sup>(</sup>١) الإلوة العود الذي يتبخر به .

لما ذكر تعالى أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال سبحانه: 
﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ﴾ أيْ أيْ شيء هم فيه ؟ ... ثم فسر ذلك فقال تعالى: ﴿ في سموم ﴾ وهو الهواء الحار ﴿ وحميم ﴾ وهو الماء الحار ﴿ وظل من يحموم ﴾ وهو الدخان الأسود ، ﴿ لا بارد ولا كريم ﴾ أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر، وكل شيء ليس على ما يجب أن يكون ، فليس بكريم . ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال عز من قائل : ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك متر فين ﴾ أي كانوا في الدنيا مقبلين على لذائذ أنفسهم ، لا ياوُون على ما جاءتهم به الرسل ﴿ وكانوا يُصرّون ﴾ أي مقيمون ولا ينوون توبة ألى على الحنث العظيم ﴾ وهو الشرك ، وقيل هو اليمين الغموس (١) بل هو الشرك قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة. ولهذا قال تعالى : ﴿ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ﴾ يعني يكذ بون بذلك مستبعدين وقوعه . قال الله تعالى : ﴿ قل إنّ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ أي قال الله تعالى : ﴿ قل إنّ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ أي

<sup>(</sup>١) هو ان تحلف على شيء وأنت عالم بأنه على خلاف ما حلفت .

أخبرهم يا محمد انهم وبني آدم عامة "، سيجمعون يوم القيامة. كقوله تعالى : ﴿ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ، وما نؤخره إلا لأجل معدود ﴾ لا يزيد ولا ينقص . ﴿ ثُم إِنكُم أَيّها الضالّون المكذّبون ، لآكلون من شجر من زقوم ، فمالئون منه البطون ﴾ وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم ﴿ فشاربون عليه من الحميم ، فشاربون شرب الهيم ﴾ وهي الإبل العطاش واحدها أهيم ، والأنثى هيماء . قال السدّي: الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت فكذلك أهل جهنم لايروون من الحميم أبدا . ثم قال تعالى : ﴿ هذا نُزُلُهم يوم الدين ﴾ أي هذا الذي وصفنا ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم . أما ضيافة المؤمنين فكما قال الكريم سبحافه أن الذي وصفنا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا " ﴾ أي ضيافة المؤمنية أبدا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا " ﴾ أي ضيافة "

﴿ يَعْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَدَّقُونَ ﴿ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُعْنُ أَلْمَالِقُونَ ﴿ (٥٩) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُعْنُ أَلْمَالِقُونَ ﴿ (٥٩) مَعْنُ قَدَّرْنَا بَعْنُ أَلْمَالِكُمْ أَلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْقَالَكُمْ وَنُنْشَئُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (٦١) وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٦٢) وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٦٢) فَيَهُمْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُ الللْمُ اللْمُونَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُومُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَ

يقول تعالى مقرراً للمعاد، وراداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد، من الذين أفكروا البعث تكذيباً واستبعاداً له. فقال تعالى: ﴿ نحن خلقناكم ﴾ من عدم أفلسنا قادرين على إعادتكم بطريق الأولى ؟ ولهذا قال سبحانه : ﴿ فلولا تصدقون ﴾ أي فهلا تصدقون بالبعث؟ ثم قال جل وعلا : ﴿ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الحالقون ﴾ أي أنتم تقرون هذه النطف في الأرحام وتخلقونها أم نحن خلقناها ... ؟ ثم قال تعالى : ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ أي صرفناه بينكم ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ أي وما نحن بعاجزين ﴿ على أن نبدل أمثالكم ﴾ أي نغير خلقكم يوم القيامة ﴿ وننشئكم فيما لا تعلمون ﴾ أي من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى: ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴾ أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً ، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فهلا تتذكرون، وتعرفون أن الذي قدر على هذه البداءة قادرً على

الإعادة بطريق الأولى والأحرى . كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِّي يَبِدُأُ الْحَلَقُ ثُم يَعَيِدُهُ وَهُوَ الْإَعادة بِطُولَ عَلَيْهِ ﴾ .

أَفُراَ أَيْتُمْ مَا تَحْرُنُونَ ﴿ (٦٣) عَأْنَتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿ (٦٣) عَلْنَاهُ خُطْلَاتُ خُطُلَاتًا فَظَلْتُمْ الزَّارِعُونَ ﴿ (٦٦) اللَّهُ خَلْنَاهُ خُطُلَاتُ خُرُومُونَ ﴿ (٦٦) اللَّهُ عَنْ خَرُومُونَ ﴿ (٦٨) اللَّهُ الْمَا اللَّهُ ال

يقول تعالى: ﴿ أَفْرَأَيْهُمُ الْحَرْثُونَ ﴾ وهو شق الأرض وإثارتها والبدر فيها: ﴿ أَأَنَّهُمُ تَرْرَعُونَ ﴾ أي بل نحن الذي نقره وننبته في الأرض. روى ابن تجرير عن أبي هريرة قال:قال رسول الله ﷺ ٣٣٧ [ " لاتقولن زرعت ولكن قل حرثت " قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله تعالى : ﴿ أَفْرَأَيْهُمُ مِنَا عَرَبُونَ أَأَنْهُمُ تَرْرَعُونَ أَمْ نَحْنَا الرَّارِعُونَ ﴾ .] وقوله تعالى : ﴿ لو نشاء لجعلناه حطاماً ﴾ أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم ولو نشاء لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده وجعلناه حطاماً ﴿ فظلّم تفكهون ﴾ ثم فسر ذلك بقوله تعالى : ﴿ إنسا لمغرمون ، بل نحن محرومون ﴾ أي لو جعلناه حطاماً لظالم تفكهون في المقالة تنوّعُون على كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح ، وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم وتقولون : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ يعني لاحظ لنا قال الكسائي : منا تفكه من الأضداد ، تقول العرب تفكهتُ بمعنى تنعمت ، وتفكهت بمعنى حزنتُ . ثم قال تعالى : ﴿ أَفْرَأَيْمُ اللهُ الذي تشربون ، أَأَنَّمُ أَنْولْتُمُوهُ مِنْ المزن ﴾ يقول : بل نحن المنزلون ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجاً ﴾ أي زعاقاً مُراً لا يصلح لشرب ولا زرع ﴿ فلولا المنزلون ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجاً ﴾ أي زعاقاً مُراً لا يصلح لشرب ولا زرع ﴿ فلولا تشكرون ﴾ أي فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً . كما تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً . كما

قال تعالى : ﴿ لَكُمْ مَنْهُ شُرَابُ وَمَنْهُ شَجْرُ فَيْهُ تَسْيَمُونَ ۚ وَيَبْتُ لَكُمْ بِهُ الزَرَعُ وَالزَيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ وَمَنْ كُلُ الشَّمْرَاتُ إِنْ فِي ذَلْكُ لَآيَةً لَقُومُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ أَفْرَأَيْمُ النَارِ التِي تُورُونَ ﴾ أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها ﴿ أَأَنَّمُ أَفَاتُمُ شَجْرَتُهَا أَمْ نَحْنَ المَنْشُونَ ﴾ أي بل نحن الذين جعلناها مودعة " في موضعها . وللعرب شجرتان : احداهما : المرخ والأخرى : العفار ، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار . وقوله تعالى : ﴿ نَحْنَ جَعَلْنَاهَا تَذَكَّرَةً ﴾ أي تذكر النار الكبرى .

وروى الإمام مالك عن أبي هريرة عن النبي عليه قال ٣٣٣ [« نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزء ً من نار جهنم » فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية فقال : إنها قد فضّلت عليها بتسعة وستين جزءً »] رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث أبي الزناد ، ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق .

وقوله تعالى : ﴿ ومتاعاً للمقوين ﴾ قال مجاهد يعني المستمتعين من الناس أجمعين وان هذا التفسير أعثم من غيره ، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير ، جميعاً محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع .

وقوله تعالى : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ الذي بقدرته خَلَق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله أجاجاً كالبحار المغرقة ، وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد ، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجراً لهم في المعاد .

ليست ( لا ) من قوله تعالى : ﴿ فلا ﴾ لا معنى لها ؛ بل يؤتى بها في أول القسم به

على منفي كقول عائشة رضي الله عنها ٣٣٤ [لا .. والله ما مست يد رسول الله على منفي كقول عائشة رضي الله عنها ٣٣٤ [لا .. ليس الأمر كما تظنون وتزعمون في القرآن أنه سحر أو كهانة بل ﴿ أقسم بمواقع النجوم • وإنه لقسم لو تعلمون عظيم • إنه لقرآن كريم ﴾ ... قال الضحاك عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا ، فنجَّمته السفرة على جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على محمد عليه عشرين سنة . فهو قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ أي نجوم القرآن . وكذا قال مجاهد وعكرمة والسدي وأبو حزرة . وقوله تعالى : ﴿ وانه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم ، لو تعلمون عظيم أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم ، لو تعلمون كريم ﴾ أي ان هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم ﴿ في كتاب مكنون ﴾ أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر ﴿ لا يمسه ﴾ أي هذا الكتاب الذي في السماء ﴿ إلا المطهّرون ﴾ يعني الملائكة. وكذا قال ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وابو الشعثاء جابر بن زيد وابو نهيك والسدّي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم .

وروى ابن جرير عن قتادة ﴿ لا يُمسُّه إلا المطهَّرُونَ ﴾ قال : لا يمسه عند الله إلا المطهَّرُون ، فأما في الدنيا يمسُّه المجوسي النجس والمنافق الرجس . وقال ابو العاليه : ﴿ لا يمسه إلاّ المطهرون ﴾ ليس أنتم ، أنتم أصحاب الذنوب ـ وقال ابن زيد : زعمت كفّار قريش أنّ هذا القرآن تنزّلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسُّه إلا المطهرون كما قال تعالى : ﴿ وما تنزّلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله ـ

وقال آخرون: ﴿ لا يُمشُه إِلا ً المطهّرون ﴾ أي من الجنابة والحدث. ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا والمراد بالقرآن المصحف بدليلما رواه مسلم عن ابن عمر ٣٣٥ [انرسولالله على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ٣٣٦ [أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على العمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ]

وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان رسول الله بالله على قال ٣٣٧ [ولا يمس القرآن إلا طاهر]

وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ، ومثل هذا ينبغي الأخذ به (۱) وقوله تعالى : 

 تنزيل من رب العالمين ، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين وليس هو كما يقولون أنه سحر أو كهانة أو شعر ... !!! بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . وقوله تعالى : 
 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ، أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا اليهم . وقال ابن عباس: أي مكذبون غير مصدقين . وقوله تعالى : 
 وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون ، وقد روي عن علي وابن عباس انهما قرآها : 
 وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون ، كما سيأتي أي تكذّبون بدل الشكر . روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عني الله عنه الشكر . روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا ] وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عن أبي هريرة عن رسول الله عن أنه قال : ٣٣٩ [ ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها عن ينزل الغيث فيقولون بكواكبكذا وكذا ] انفرد به مسلم من هذا الوجه .

قال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله أنكم تكذبون الله التكذيب ؛ فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. ولهذا قال تعالى: ﴿ أَفَهِذَا الحَديثُ أَنَّمَ مَدْهَنُونَ \* وَتَجَعَلُونَ رَزْقَكُم أَنْكُم تَكَذَبُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) قلت : فيما أرى – والله أعلم – أن مس المصحف للجنب حرام . لحديث عمرو بن حزم : ( ... و لا يمس المرآن إلا طاهر ) وإن هذا الحديث وإن كان فيه مقال ، إلا أنه يتقوّى بتعدّد طرقه ، التي يقوي بعضها بمضاً . ولذا قال ابن كثير : ( ومثل هذا ينبغي الأخذ به ) . وأما قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) إنما هو رد على ما زعم كفار قريش ... من أن القرآن تحفوظ في كتاب مكنون ، لا يمسه أحد إلا المطهرون في كتاب مكنون . لا يمسه أحد إلا المطهرون ) أي أن القرآن محفوظ في كتاب مكنون ، لا يمسه أحد إلا المطهرون أي الملائكة الكرام الكاتبون في السماء الدنيا ، كما أن الله ينفي في آية أخرى زعم كفار قريش : ( وما ي الملائكة الكرام الكاتبون في السماء الدنيا ، كما أن الله ينفي في آية أخرى زعم كفار قريش : ( وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لممزولون ) . والحلاصة : أن يحرم على الحنب مس المصحف قبل أن يغشل . لما جاء في الحديث لا لما جاء في الآية ، والله تعالى أعلم ، وهو الموق المصواب .

يقول تعالى: ﴿ فلولا إذا بلغت ﴾ أي الروح ﴿ الحلقوم ﴾ أي الحلق وذلك حين الاحتضار. كما قال تعالى: ﴿ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ، وظن أنه الفراق . والتفيّت الساق بالساق ، إلى ربك يومئذ المساق ﴾ ولهذا قال ههنا : ﴿ وأنتم حينئذ تنظرون ﴾ أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ أي بملائكتنا ﴿ ولكن لا تبصرون ﴾ أي لا ترونهم . كقوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ﴾ أي الروح التي بلغت الحلقوم، ترجعونها إلى مقرّها في الجسد، إن كنتم غير محاسبين ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ .

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم ، إما أن يكون من المقربين أو ممن دونهم من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين بالحق ، الضالين عن الهدى ، الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى : ﴿ فأمّا إن كان ﴾ أي المحتضر ﴿ من المقربين ﴾ وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبّات ، وتركوا المحرّمات والمكروهات وبعض المباحات الموت ، كما جاء في حديث البراء ٠٣٠ [ان ملائكة الرحمة تقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيّب كنت تعمرينه ، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ] والروح والريحان الطيّب كنت تعمرينه ، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ] والروح والريحان معناهما أي رحمة ورزق وفرح وسرور . ﴿ وجنة نعيم ﴾ فقد روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب عن رسول الله مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب عن رسول الله مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب عن رسول الله مالك عن الزهري من قويم . ومعنى يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ] . وهذا إسناد عظيم ومتن قويم . ومعنى يعلق أي يأكل .

قال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقرّبين حتى يؤتنى بغصن من ريحان الجنة فيقبض

روحه فيه . وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : ٣٤٢[ان أرواح الشهداء في حواصل طيورخضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ...] الحديث .

وقوله تعالى : ﴿ وأما إن كان من أصحاب اليمين ﴾ أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ أي تبشرهم الملائكة بذلك وهذا كقوله تعالى : ﴿ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشعي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ، نزلا من غفور رحيم . ﴾ وقال البخاري : ﴿ فسلام لك ﴾ أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين .

وقوله تعالى : ﴿ وأما إن كان من المكذّبين الضالّين فنزل من حميم وتصلية جحيم ﴾
أي وأما إن كان المحتضر من المكذّبين بالحق الضالّين عن الهدى . ﴿ فنزل ﴾ أي فضيافة ﴿ من حميم ﴾ وهو المذاب يصهر به ما في بطونهم والجلود ﴿ وتصلية جحيم ﴾ أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته . ثم قال تعالى : ﴿ إن هذا لهو حق اليقين ﴾ وي أي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه وهو الحبر اليقين . ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال : ٣٤٣ [ لما نزلت على رسول الله عليه الأعلى ﴾ باسم ربك العظيم ﴾ قال « اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت : ﴿ سبّح اسم ربّك الأعلى ﴾ قال رسول الله عليها المجلوها في سجودكم ] وكذا رواه ابو داود وابنُ ماجه .

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله الكلمتان خفيفتان على اللهان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ] ورواه بقيّة الجماعة إلا أبا داود .

آخر اختصار تفسير سورة الواقعة ولله الحمد والمنة وبه العصمة .



نزلت بعد سورة الزلزلة

## بسيم مرالله الزَّم الرَّح الرَّح عِيم

أَلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُمُو الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يخبر تعالى أنه يسبح له ما في التسموات وما في الأرض ، أي من الحيوانات والنباتات ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنّه كان حليماً غفوراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وهو العزيز ﴾ أي الذي خضع له كل شيء ﴿ الحكيم ﴾ في خلقه وأمره وشرعه ﴿ له ملك السموات والأرض يحيي ويميت ﴾ أي هو المالك المتصرف في خلقه حياة وموتاً وعطاء ومشيئة ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : ﴿ هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن ﴾ فقد روى مسلم في صحيحه عن سهيل قال : كان أبو صالح يأمرنا ه ٣٤ [إذا أراد أحدنا أنينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : « اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل ذي شر فات آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ،

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنك الباطن فليس دونك شيء ، أقض عنا الدين وأغننا من الفقر » ] وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي عليه .

أَنْ اللّٰهُ اللّٰلَالَالَٰلَّٰلَالَٰمُ اللللّٰلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

يُخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في سته أيام ، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ههنا(۱) وقوله تعالى: ﴿ يعلم ما يلج في الأرض(۱) ﴾ من حب وقطر وما شابه ﴿ وما يخرج منها ﴾ من نبات وزرع وثمار كقوله تعالى ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وقوله تعالى ﴿ وها يعرج فيها ﴾ أي من الملائكة ، والأعمال كما جاء في الصحيح الكرام وقوله تعالى ﴿ وهو معكم النهار وعمل النهار قبل الليل] وقوله تعالى: ﴿ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ﴾ أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم بصفاته حيث أينما كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في الليل و النهار في البيوت أو القفار الجميع في علمه على السواء، كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في الليل والنهار في البيوت أو القفار الجميع في علمه على السواء، كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في الليل أو النهار في البيوت أو القفار الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه ، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ، ويعلم سرّكم ونجواكم . كما قال

<sup>(</sup>١) عند الآية رقم /٤ه/.

<sup>(</sup>٢) في الوقت الذي أخبر الله عن ذاته العلية أنه مستو علىعرشه استواء يليق بجلاله كما فهمه السلف الصالح، يخبر أنه يعلم ما يلج في الأرض . . . الآية أي ان ذاته في السماء فوق العرش وعلمه وسع كل شيء . . . لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء . و على هذا يقتضي انهجل وعلا معهم بعلمه وسائر صفاته ، و لا يلزم من ذلك انه معهم بفاته ليس كثله شيء و هو السميع البصير .

تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُم يُثنُونَ صَدُورَهُم لَيُسْتَخَفُوا مَنْهُ إِلَا ّحَيْنَ يُسْتَغَشُونَ ثَيَابَهُم يَعْلَمُ مَا يُسَرُّونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ إِنَّهُ عَلَيْمُ بَذَاتَ الصَدُورَ ﴾ وقد ثبت في الصحيح ٣٤٧ [أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال لحميريل لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك » ] وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين :

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل ﴿ خلوت،ولكنْ فُلْ عـــلي ّ رقيبُ ولا أَنَّ ما تُخفي عليـــه يغيـــبُ

وقوله تعالى : ﴿ له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ لِنَا للآخرةَ والأولى ﴾ فجميع ما في السموات والأرض ملك له وإليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العدل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة. بل كما قال تعالى : ﴿ وَنَضِع المُوازِينَ القسط ليوم القيامة فلا تظلمُ نَفَسٌ شيئاً وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ .

وقولُه تعالى : ﴿ يُولِجِ اللَّيلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجِ النَّهَارِ فِي اللَّيلِ ﴾ أي هو المتصرف في الحلق يقلُّب اللَّيل والنَّهَارِ ويقدرهما بحكمته ، كما يشاء من طول وقصر واعتدال ، وتقلّب الفصول الأربعة ، كل ذلك بحكمته وتقديره . ﴿ وهو عليم بذات الصدور ﴾ أي يعلم السرائر وإن دقيَّت وإن خفيت .

أَمْنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأُنفِقُوا يَمْ أَجَرُ كَبِيرٌ ﴿ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا فَالَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجَرُ كَبِيرٌ ﴿ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ لِتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ لِنُومِنَ مُوْمِنِينَ ﴾ (٨) هُوَ ٱلَّذِي يُنزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ ايَات بَيِّنَات لِي لَيْخُرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَات إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللهَ بِكُمْ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴾ (٩) لَيْخُرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَات إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللهَ بِكُمْ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴾ (٩) وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلِلهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱلللهِ وَلِلهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱلللهِ وَلِلهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقُ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُو السَّكَ أَعْضَمُ لَا يُعْدُ وَقَاتَلَ أَوْلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللهُ ٱلْخُسْنَىٰ وَرَجَةً مِنَ ٱلنِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللهُ ٱلْخُسْنَىٰ وَرَجَةً مِنَ ٱلنِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللهُ ٱلْخُسْنَىٰ وَرَجَةً مِنَ ٱلنِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَكُلاً وَعَدَ اللهُ ٱلْخُسْنَىٰ وَرَجَةً مِنَ ٱلْذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَكُلاً وَعَدَ الللهُ الْخُسْنَىٰ وَرَجَةً مِنَ ٱلنِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَكُلاً وَعِدَ الللهُ الْخُولَةُ مُنْ أَلْفُولُوا مِنْ يَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَكُلاً وَعَدَ الللهُ الْخُولِي وَلَا لَكُولُوا وَلَا مُقَالِمُ الْفُولُولُهُ وَلِي اللْهُ وَلَا مُسْلَمُونَ اللْمُولُولُونَ اللْهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُنْ اللْهُ اللّهُ وَلِي اللْهُ اللّهُ اللْمُولُولُ وَلَا مُنَالِمُ اللْهُ مِنْ الللّهُ اللْفُولُ مِنْ اللْهُ اللْهُ وَلَا مُولِي الللللّهُ وَاللّهُ اللْمُولُولُ مِنْ الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللْهُ مِنْ الللللّهُ الللللْهُ اللهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (١٠) مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهَ قَرْضَاً حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجِرٌ كَرِيمٌ ﴾ (١١) ﴿ اللهِ عَلَهُ لَهُ وَلَهُ أَجِرٌ كَرِيمٌ ﴾

أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل ، والدوام والنبات على ذلك، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية ، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته ، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . وقوله تعالى : ﴿ مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك ، فلعل وارثك أن يطبع الله فيه ، فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ، أو يعصي الله فتكون قد سعيت في معاونته على الأثم والعدوان. روى الأمام أحمد عن عبدالله بن الشخير قال ١٣٤٨ [ انتهبت إلى رسول الله صليلي وهو يقول : ألهاكم التكاثر ، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت » ] ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد ٣٤٩ [ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » ] .

وقوله تعالى : ﴿ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ﴾ ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة، ثم قال تعالى : ﴿ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ﴾ أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وفي صحيح البخاري ٣٥٠ [ان رسول الله عليه قال يوماً لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً » ؟ قالوا : الملائكة ، قال : « وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم » ؟ قالوا فالأنبياء قال : « وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ » قالوا : فنحن . قال : « وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ » ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعد كم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها » ] (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وقد أُخذ ميثاقكم ﴾ يعني بذلك بيعة الرسول ﷺ وقوله تعالى : ﴿ هُو الذي يُنزِلُ عَلَى عَبْده آيات بينات ﴾ أي حججاً واضحات ودلائل باهرات ، وبراهين قاطعات. ﴿ ليخرجكم من الظلمات إلى النور ﴾ أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان ﴿ وإن الله بكم لرؤوف رحيم ﴾ أي في إنزال الكتب ، وإرسال الرسل . ثم حثيم على الإنفاق فقال جل وعلا ، ﴿ وما لكم ألا ً تنفقوا في سبيل الله ولله

<sup>(</sup>١) راجع سورة البقرة عند قوله تعالى : ﴿ الذِّينَ يَوْمَنُونَ بِالنَّبِبِ ﴾ .

مير اث السموات والأرض ﴾ أي لا تخشوا فقراً فإن الذي عنده مير اث السموات والأرض سيخلف عليكم الذي تنفقونه . وقال جل وعلا : ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ أي ان قبل الفتح كان الحال شديداً فلم يكن يؤمن حينئذ ِ إلا الصديقون ، وأمَّا بعد الفتح فقد ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً ودخلُ الناس في دين اللَّه أفواجاً ، ولهذا قال تعالى : ﴿ أُولئك أعظم دَرَجَةً مَنَ الذِّينَ أَنْفَقُوا مِن بَعِدُ وَقَاتِلُوا وَكَلاَّ وَعِدُ الله الحسى ﴾ والحمهور : على أن المراد بالفتح فتح مكة وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا: صلح الحديبية. وقد يُستدَلُّ لهذا القول بما روى الإمامأحمد عنأنس قال ٣٥١ [ كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها . فبلغنا أن ذلك ذُكِر للنبي عَلِيْتُ فقال : « دعوا لي أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم » ] ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الحطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة ... وفي الصحيح عن رسول الله عليه الله عليه أنه قال: ٣٥٢ [لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ] وقوله تعالى : ﴿ وَكَلاَّ وعد الله الحسني ﴾ يعني المنفقين قبل الفتح وبعده ، كلهم لهم ثواب على ما عملوا وان كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء. ولهذا قال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾ أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتحوقاتل ، ومن فعل ذلك بعد الفتح ، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق وفي الحديث: ٣٥٣ [سبق در هممائة ألف] ولا شكعند أهل الإيمانأن الصدّيق أبا بكر رضي الله عنه ، له الحظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيَّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء. فإنه أنفق ماله كلَّه ابتغاء وجه الله عزٌّ وجلٌّ ، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . وقوله تعالى : ﴿ مَن ذَا الذي يَقْرَضَ الله قَرْضَا حَسَناً ﴾ وهو الإنفاق في سبيل الله بنيَّة ِ خالصة ، وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية .

روى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود قال ٣٥٤ [ لما نزلت هذه الآية : ﴿ من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ﴾ قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله ، وان الله ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي ، وله حائط فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال : فجاء ابو الدحداح فناداها يا أم الدحداح . قالت : لبيك ، قال : أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل ـ وفي رواية ـ أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح

ونقلت منه متاعها وصبيانها وان رسول الله عَلِيْلِيْمُ قال : «كم من عذق رداح في الجنة لأي الدحداح » وفي لفظ «رُب نخلة مدلاّة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة»]

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ يسفى نورهم بين أيديهم ﴾ قال : على قدر أعمالهم يمرّون على الصراط ، منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النخلة ، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم ، وأدناهم نوراً من نوره في ابهامه يتقد مرة ويطفأ مرة ، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير .

وقوله تعالى : ﴿ وَبَأَيْمَانَهُم ﴾ قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم . كما قال تعالى : ﴿ فَمَنَ أُوتِي كَتَابُهُ بِيمِينَهُ ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار . ﴿ خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ يُومُ يَقُولُ الْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلذِّينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتُبُسُ مُسْن

نوركم ﴾ وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيمة، وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل عما أمر الله وترك ما زجر عنه . وعن ابن عباس: بينما ألناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه . وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنون قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ : ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ﴿ ارجعوا وراءكم ﴾ من حيث جئم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. وروى ابو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيايية : ٥ ٣٥ « [إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده ، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً ، وكل منافق نوراً ، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم ، وقال المؤمنون ربّنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً ] .

وقوله تعالى : ﴿ فضرب بينهم بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾ قال الحسن وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو الذي قال الله تعالى : ﴿ وبينهما حجاب ﴾ وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح. ﴿ باطنه فيه الرحمة ﴾ أي الجنة وما فيها ﴿ وظاهره من قبله العذاب ﴾ أي النار قاله قتاده وابن زيد وغير هما : والمراد انه سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه ، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا، نشهد معكم الجمعات ، ونقف معكم بعرفات ، ونحضر معكم العزوات ، ونودي معكم سائر الواجبات . ؟ ﴿ قالوا بلي ﴾ المؤمنين أما كنا بعض السلف ، أي فتنم أنفسكم باللذّات والمعاصي والشهوات ، وتربصتم أي أخرتم الخي وأخله ﴿ وارتبتم وغرّتكم الموت ﴿ وغرّتكم الدنيا ﴿ حتى جاء أمر الله ﴾ الموت ﴿ وغرّتكم الله الغرور ﴾ أي السيطان .

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين ، إنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نيه لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك ، فكنتم تراءون الناس، ولا تذكرون الله إلا ً قليلاً .

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول: وهو أصدق القائلين: ﴿ كُلُ نَفْسِ بِمَا كُسبت رَهِينَة إِلا الصحاب اليمين \* في جنات يتساءلون \* عن المجرمين \* ما سلككم في سقر \* قالوا لم نك من المصلين \* ولم نك نطعم المسكين \* وكنا نخوض مع الخائضين \* وكنا نكذب بيوم الدين \* حتى أتانا اليقين ﴾ فهذا خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى : ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ كما قال ههنا : ﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ﴾ أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه وقوله تعالى : ﴿ هي مولاكم ﴾ أي وقوله تعالى : ﴿ هي مولاكم ﴾ أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير .

أَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ الْمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ الْحَقَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ نَزِلَ مِنَ الْحَقَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (١٦) اعْامُوا عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (١٦) اعْامُوا أَنَّ اللهَ يُحْمِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلذِينَ آمنوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبِهِم لَذَكُرِ الله ﴾ أي لجما آن أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له ، وتسمع له وتطيعه . قال ابن عباس : ان الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فنزلت هذه الآية رواه ابن أبي حاتم ثم روى هو ومسلم عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين كذا رواه مسلم في آخر الكتاب وأخرجه النسائي وابن ماجه والبزار عن ابن مسعود .

وقوله تعالى : ﴿ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ﴾ نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى ، لما تطاول عليهم الأمد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم واقبلوا على الآراء المختلفة ، وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ... ﴿ وكثير منهم فاسقون ﴾ أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة

وأعمالهم باطلة. كما قال تعالى: ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكّروا به ﴾ ولهذا نهى الله المؤمنين ان يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية . وقوله تعالى : ﴿ إعلموا ان الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيننا لكم الآيات لعلّكم تعقلون ﴾ فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ، ويفرج الكروب بعد شدتها ، فكما يحيي الأرض الميتة بالغيث الهتان ، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ، ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة ، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال سبحانه فهو الحكيم العدل اللطيف الحبير .

إِنَّ ٱلْمُصَّدُّقِينَ وَٱلْمُصَّدُّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أُجِرْ كَرِيمٌ ﴿ (١٨) وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أَوْلُكُ مُمُ الصَّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُو

يحبر تعالى عما يثيب به المصدّقين والمصدّقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة ﴿ وأقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله تعالى لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً . ولهذا قال سبحانه ﴿ يضاعف لهم ﴾ أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ، ويزاد على ذلك إلى سبعما ثة ضعف . وفوق ذلك ﴿ ولهم أجر كريم ﴾ أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم . وقوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون ﴾ وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صدّيقون عند ربهم ، هم ثلاثة أصناف : يعني المصدّقين ، والصدّيقين ، والشهداء . كما قال تعالى : ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين ﴾ ففرق بين الصدّيقين والشهداء فدل على أنهما صنفان ، ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد ، كما رواه مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله مالله من أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله من الغرب في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل

ما مِينهم » قال : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » اتفق البخاري ومسلم على إخراجه .

وقوله تعالى: ﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ أي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحُين:٣٥٧ [ إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيثشاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟! فقالوا : نحب أن تردتًا إلى الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة فقال : إني قد قضيت أنهم اليها لا يرجعون وقوله تعالى : ﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ أي لهم عند الله عز وجل أجر جزيل ، ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال والله تعالى أعلم . ولما ذكر السعداء ومآلهم ، عطف بذكر الأشقياء وبيّن حالهم

أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفْارَ نَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفْارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ مُطَاماً وَفِي ٱلآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُوانُ وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ شَدِيدُ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُوانُ وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ ﴿ وَمَعْفِرَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضِ الْغُرُودِ ﴿ (٢٠) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللهِ اللهِ مَنْ يَشَاهُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ (٢١) ﴿ اللهِ مَنْ يَشَاهُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ (٢١) ﴿ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ يَشَاهُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ (٢١) ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقّراً لها : ﴿ إِنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ﴾ أي إنها حاصل أمرها عند أهلها هو هذا... كما قال تعالى : ﴿ زُيِّن للناس حبّ الشهوات ... — إلى قوله تعالى — حسن المآب ﴾ ثم مثل الحياة الدنيا بنعمة زائلة فقال عز من قائل : ﴿ كمثل غيث ﴾ وهو المطرياتي بعد تخوط الناس كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أعجب الزراع ذلك ، كذلك وتعجب الزراع ذلك ، كذلك تُعجب الحياة الدنيا وأميل الناس إليها. ﴿ ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ﴾ أي هكذا مثل الحياة الدنيا تكون أولاً شابتة ثم تكتهل ، فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ﴾ أي هكذا المثل — أي أن الدنيا مثلها كمثل الزرع الذي يكون عجوزاً شوهاء. ولما كان هذا المثل — أي أن الدنيا مثلها كمثل الزرع الذي يكون

أخضر ثم يصفرٌ ثم يكون حطاماً ــ دالاً على انقضاء الدنيا وزوالها لا نحالة ، وان الآخرة آتية لا محالة حذر الله من أمر الدنيا ورغّب فيما فيها من الحير فقال جلَّ جلالُه : ﴿ وَفِي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلاَّ متاع الغرور ﴾ أي وليس في الآخرة إلاَّ : إما عذاب شديد ، وإمَّا مغفرة من الله ورضوان . أما الحياة الدنيا فانها تغرُّ من ركن إليها حتى يعتقد أن لا دار سواها . ولا معاد وراءها وهي في حقيقتها حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة . روى جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَالِيُّو :٣٥٨ [لموضع سوط في الجنة خير منالدنيا وما فيها] وهذا حديث ثابت في الصحيح . وروى الإمام أحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله عَلِيلَتِم : ٣٥٩ [لَلُجنَّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ] انفرد بإخراجه البخاري في الرقاق . ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الحير والشر من الإنسان ولهذا حثه تعسالي على المبادرة إلى الحيرات وفعل الطاعات وترك المحرمات. فقال عزّ من قائل: ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربُّكم وجنَّة عرضها كعرض السماء والأرض ﴾ والمراد جنس السماء والأرض(١) وقوله تعالى : ﴿ اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ أي هذا الذي أهـّـلهم الله له من فضله ومنَّه عليهم وإحسانه إليهم . ـــ نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك . ويؤتينا من فضله ومنَّه وإحسانه . سبحانه وتعالى . وجلت عظمته لا إله إلاَّ هو ولا ربُّ سواه – .

آَلُوْ ضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَسَا فَا تَكُمْ وَ لَا يَفْرَحُوا بِمَا التَاكُم وَ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ فَتَالًا فَخُورٍ ﴿ (٢٢) اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَتُولُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَتُولُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَتُولُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَتُولُ فَا فَانَا لَهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ ﴿ (٢٤) فَيَهُ

<sup>(</sup>١) يخيل إلى البعض أن الجنة في السعوات أي ضعنها. فيستشكلون ويتشككون... فيقولون: اذا كانت الجنة عرضها عرض السعوات والأرض فكيف تقع في السعوات ثم عاذا يبقى من السعوات ؟ فالحواب : ليست الجنة مكانها في السعوات، أو في إحداها، بل هي محلوقة مستقلة عن السعوات ، إنما سعنها كسعة السعوات والأرض معاً وهي فوق السعوات ، وسققها عرش الرحن كما صعة في السئلة فإذا فهم هذا ... يزول الاحتشكال

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ الخليقة فقال جل وعلا: ﴿ مَا أَصَابُ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ﴾ أي في الآفاق وفي نفوسكم ﴿ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ أي من قبل أن نبرأ البرية ونبرأ النسمة . قال قتادة : ﴿ مَا أَصَابُ مِنْ مصيبة في الأرض ﴾ هي السنون يعني الجدب ﴿ ولا في أنفسكم ﴾ أي الأوجاع والأمراض قال بلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلاَّ بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة العظيمة ، من أدل دليل على القدريّة نفاة العلم السابق قبحهم الله . وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله عليه عليه يقول ٣٦٠ [قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين أَلْفَ سَنَةً . وزاد ابن وهب ﴿ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءَ ﴾ ] ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ذَلَكَ عَلَى الله يُسير ﴾ أي ان علمه تعالى الأشياء قبل كونها لها وكتابتها طبق ما سيكون في حينها سهل على الله عزّ وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله تعالى : ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها ، وتقديرنا للكائنات قبل وُجُودها لتعلموا أن مُــا أصابكم لم يكن ليخطئكم ، وما أخطأكم لم يكــن ليصيبكم ، فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان . ﴿ ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ أي أعطاكم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم به عليكم ، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كَدُّكُم، إنما هو عن قدر الله تعالى ورزقه لكم. فلا تتخذوا نعمالله أشراً وبطراً ، تفخرون بها على الناس . ولهذا قال تعالى : ﴿ والله لا يحب كل مختال فخور ﴾ أي متكبر على الناس متعال عليهم، ولكن علينا أن نجعل الفرح شكراً ، والحزن صبراً . ثم قال تعالى : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ أي يبخلون بما يجب عليهم ويحضُّون الناس عليـــه ﴿ وَمَن يَتُولُّ ﴾ أي عن أمر الله وطاعته ﴿ فإن الله هو الغني الحميد ﴾ كما قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام : ﴿ إِنْ تَكَفُّرُوا أَنَّمَ وَمَنِ فِي الْأَرْضُ جَمْيُعاً فإِنْ الله لغني

هُ لَيْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنْزَلْنَا الْمَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَأَلْزَلْنَا الْمُدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَأَلْزَلْنَا الْمُدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيُ

يقول تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ أي بالمعجزات ، والحجج والدلائل القاطعة ، ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب ﴾ وهو النقل الصدق ﴿ والميزان ﴾ أي العدل وهو الحق الذي تشهد به العقول السليمة ﴿ ليقوم الناس بالقسط ﴾ أيبالحق والعدل . وهو اتباع الرسل فيما أمروا ونهوا . وهو الحق الذي ما بعده إلاالضلال . كما قال تعالى : ﴿ وتمتّ كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴾ أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْرِلْنَا الْحِدَيْدُ فِيهُ بَأْسُ شَدِيْدُ ﴾ أي وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ، ولهذا قام رسول الله والله على بمكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة توحى اليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح للتوحيد. فلما قامت الحجة على من خالف. شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف، وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذّب به وعانده. ولهذا قال تعالى ﴿ فيه بأس شديد ﴾ يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها. ﴿ ومنافع للناس ﴾ أي أي معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار وآلات الحياكة والحراثة، والطبخ والحبز، وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. وقوله تعالى: ﴿ وليعلمن الله من ينصره ورسله بالغيب ﴾ أي من نيشره وغير ذلك. وقوله تعالى: ﴿ وليعلمن الله من ينصره ورسله من غير احتياج منه إلى الناس، وإنها شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض.

قَالُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ بَتِهِمَا ٱلنَّبُونَةُ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٢٦) ثُمَّ فَقَيْنَا عَلَىٰ الْأَرِهِمْ بِرُسُلْنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ٱبْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي فَلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُ هَبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا فِي فَلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُ هَبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاء رضوانِ ٱللهِ فَمَا رَعُوهُ هَا حَقَّ رَعَايَتِهَا فَآتَيْنَاهَا ٱلّذِينَ امَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٢٧) فَيَهِمْ اللّذِينَ الْمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٢٧) فَيَهِمْ اللّذِينَ الْمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٢٧) فَيَهِمْ اللّذِينَ الْمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٢٧) فَيَهِمْ اللّذِينَ الْمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٢٧) الْمَهُمْ اللّهُ الْمِنْ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمَالِيَّةُ اللّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ الْمُنُوا مِنْهُمْ أَوْرَاهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاللّهُ الْمُالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُنُولُ الْمُؤْلِ اللْمُولِ الللهُ الْمُؤْلِ الللْمُولَا الْمُنْعُمُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِ اللللهِ الللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللّهُ الْمِؤْلِ اللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِيلُ اللْمُؤْلِ اللْمُولِ الْمُؤْلِ الللللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُؤْلِ الللللْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الللْمُؤْلِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّه

يخبر تعالى أنه منذ أن بعث نوحاً عليه السلام وكذلك إبراهيم عليه السلام، لم ينزّل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولاً. ولا أوحى إلى بشر من بعدهما إلاّ من سلالتهما ، حى كان آخر أنبياء بني اسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما ، ولهذا قال تعالى: ﴿ ثم قضّينا على آثارهم برسلنا وقفّينا بعيسى بن مريم وآتيناه

الأنجيل ﴾ وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه : ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ﴾ وهم الحواريّون ﴿ رأفةٌ ﴾ أي رقه وهي الحشية ﴿ ورحمة ﴾ بالحلق. وقوله تعالى: ﴿ ورهبانيّة ابتدعوها ﴾ أي ابتدعها أمة النصارى ﴿ ما كتبناها عليهم ﴾ أي ما شرعناها وانّما هم التزموها من تلقاء أنفسهم ﴿ إلاّ ابتغاء رضوان الله ﴾ أي ما كتبنا عليهم ما ابتدعوه من الرهبانيّة أي ما شرعناه لهم إنّما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله ﴿ فما رعوها حتّى رعايتها ﴾ الرهبانيّة أي ما شرعناه لهم إنّما به الله، ولم يقوموا حتى بما ألزموا أنفسهم به مما زعموه قربة إليه إلا " بما شرعه ، لا بما ابتدعه الناس .

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال وسول الله على الله الله الله الله على النتين قلت : لبيك يا رسول الله . قال : « هل علمت أن بني اسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث فرق ، قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام ، فدّعت إلى دين الله ، ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ، فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير ، وحرّقت بالنيران فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالفيران فصبرت ونجت . ثم قامت وترهيت ، وهم الذين ذكر الله تعالى : ﴿ ورهبانية التدعوها ما كتبناها عليهم ﴾ ١] .

وروى الحافظ أبو يعلى عنسهل بن أبي أمامة ٣٦٢ [إنه دخل وأبوه على أنس بن مالك في المدينة زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير ، وهو يصلي صلاة خفيفة وقعة كأنها صلاة مسافر أو قريباً منها فلما سلم قال : يرحمك الله والته عليه ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه ، تنفلته ؟ قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله والله عليه ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه ، أن رسول الله والله عليه عليه عنه الله عليه عنه عنه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله المكتوبة والمعلى الله الله والمديارات رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم » ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر و نعتبر قال : نعم فركبوا جميعاً فإذا هم عليهم » ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر و نعتبر قال : نعم فركبوا جميعاً فإذا هم الديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا ، خاوية على عروشها ، فقالوا : أتعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد ، ان الحسد يطفىء نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه ، والعين تزني والكف والقدم والحسد والمسان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، والعين تزني والكف والقدم والحسد رضي الله عنه ٣٦٣ [أن رجلاجاءه فقال: أوصني ، فقال: سألت عمّا سألت عمّا سألت عمّا سألت عنه رسول الله وضي الله عنه ٣٢٣ [أن رجلاجاءه فقال: أوصني ، فقال: سألت عمّا سألت عمّا سألت عنه رسول الله وسول اله

عَلِيْهِ من قبلك « أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية عليه عليه عليه المرابية الإسلام ، وعليك بذكرك في الأرض »] تفرّد به أحمد والله تعالى أعلم .

كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 

 (٢٨) لِنَلَّا يَعْلَمَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُوثِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ ذُو اللهِ نُوثِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَأَللهُ ذُو اللهِ اللهِ يُوثِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَأَللهُ ذُو اللهُ نُولِ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 (٢٩) 

 (٢٩) 

 (٢٩)

قد تقدِّم أنه ورد في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنُّ مؤمني أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرَّ تُينَ كما في الآية ٤٥ من سورة القصص (١) قال سعيد بن جبير ؛ لما افتخر أهل الكتابُ بأنهم يؤتَّوْنَ أجرهم مرتين أنزل الله تِعالَى هذه الآية في حق هذه الأمة : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتَّقُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكِم كفلَين ﴾ أي ضِعفَينٌ ﴿ من رحمتِه ﴾ وزادهم ﴿ وَيَجْعُلُ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ يعنيهدى يتبصّر به من العمى والحهالة﴿ويغفر لَكُمْ ﴾ ففضلِهم بالنور والمغفرة . رواه ابن جَرير . وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُواْ الله يجعلُ لكم فرقاناً ويكفِّر عنكم سيئاتِكم ويغفر لكم والله ذُو الفضل العظيم ﴾ كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود ، ثم قال : من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قير اط قير اط؟ ألا فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين عملتم ، فغضبت النصاري واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً قال ؛ هل ظلمتكم من أجركم شيئًا ؟ قالوا : لا قال: فانما هو فضلي أوتيه من أشاء ] ورواه البخاري. قالُ ابن جرير : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ أي ليتحققوا انهم لا يقدرون على ردما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع ﴿ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ آخر اختصار تفسير سورة الحديد ولله الحمد والمنة وبه العصمة .



نزلت بعد سورة « المنافقون »

## بسِسُ مِلْلله الرَّمِ الرَّالِيَ



﴿ إِلَى اللهِ وَأَللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعُ ۖ بَصِيرٌ ﴿ (١) ﴿ إِنَّ اللهِ وَأَللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعُ فَبصِيرٌ ﴿ (١) ﴿ إِنَّ اللهِ مَا لِنَّ اللهِ مَا لِلهِ وَأَللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ (١) ﴿ إِنَّ اللهِ مَا لِنَّ اللهِ مَا لِنَّا اللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا للهُ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا للهُ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا للهِ مَا للهِ مِنْ اللهِ مَا للهُ مَا للهُ مَا للهِ مَا لللهِ مَا للهُ مَا لللهُ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا للهُ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهُ مَا للهُ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهُ مَا لِمَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهُ مَا لِمَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لاللهِ مَا لللهُ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا للهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهِ مَا للهُ مَا للهُ مَا للهُ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا للهُ مَا مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا لللهِ مَا مَا للهِ مَا لللهِ مَا لِمَا لِمَا لِمُلْمُوا للْهِ مَا لِمَا لِمِنْ مَا لِمَا لِمِنْ مَا لِمُواللَّهُ مَا لِمُلّ

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: ٣٦٥ [الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي ملي تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ ] إلى آخر الآية وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً فقال... فذكره. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به وزوجها أوس بن الصامت وهي خولة بنت ثعلبة . وكان أوس امرأ به لمم وكان اذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته .

روى ابن أبي حاتم في رواية له عن عائشة أنها قالت ٣٦٦ [تبارك الله الذي أوعي سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله علي اللهم الله علي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم اني اشكو إليك ، قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ ] ...

﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَمْهَا مِنْ مَنْكُمْ مِنْ اِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمَّهَا بِهِمْ إِنْ أَمَّهَا أَهُمْ إِنْ أَمَّهَا أُمَّهُمْ إِلَّا اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً أَمْهُمْ إِلَّا اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّل

يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاشًا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ بِهِ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (٣) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإَطْعَامُ سِتِّينَ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْسُلِ أَنْ يَسْمَاشًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإَطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ مُحدُودُ ٱللهِ وَلِلْكَافِرِينَ مَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (٤) عَنَالَ مَعْمَالًا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (٤) عَنَا لَهُ مَنْ أَلِيمٌ اللهِ وَيَسُولِهِ وَيَلْكَ مُحدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (٤) اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ مُحدُودُ اللهِ وَلَمُنَا فَيْنَ

روى الإمام أحمد عن حويلة بنت ثعلبة قالت ٣٦٧ [في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجاد لة قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه ، قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب ، فقال: انت علي كظهر أمي . قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت: قلت كلاً ، والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي ، وقد قلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني قالت: ثم خرجت على جئت إلى رسول الله عن مخرجت الله بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله عن الله في الله فيه ، قالت : فجعل رسول الله عليه على الله في الله فيه ، قالت : فجعل رسول الله عليه من الله فيه ، قالت : فجعل رسول الله عليه الله فيه »

قالت : فوا الله ما برحتُ حتى نزل في قرآن ، فتغشّى رسول الله على الم على الله يتغشّاه ثم سُرِّي عَنْهُ مَ فقال لي «يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآناً – ثم قرأ على الله والله يسمع تحاور كما إن على الله سميع بصير – إلى قوله تعالى – وللكافرين عذاب أليم كه قالت : فقال لي رسول الله على الله عنده ما يعتق. قال : على مريه فلينعتق رقبة » قالت : فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال : وفليضم شهرين متتابعين » قالت : فقلت والله إنّه لشيخ كبير ما به من صيام. قال : فليضم ستّين مسكيناً وسقاً من تمر » قالت : فقلت والله إنّه لشيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم ستّين مسكيناً وسقاً من تمر » قالت : فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده ، قالت : فقال رسول الله عنه ثم استوصي قالت : فقال تا ورواه أبو داود في كتابه الطلاق من سننه وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. وقصة الذي ظاهر امرأته في شهر رمضان

فوقع عليها ليلاً ليس هو أوس بن الصامت بل هي واقعة جرت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته كما دل عليه سياق تلك وهذه .

وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك . رواه ابن جرير .

فقوله تعالى : ﴿ وَالذِينَ يَظَاهُرُونَ مَنكُم مِن نَسَاتُهُم ﴾ أصل الظهار مشتق من الظّهُر كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي ؛ ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر ، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً ، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم ؛ هكذا قال غير واحد من السلف . وقوله تعالى : ﴿ ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ﴾ أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمني أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك ، لا تصير أمّه بذلك ، إنما أمه التي ولدته. ولهذا قال تعالى : ﴿ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾ أي كلاماً فاحشاً باطلاً ﴿ وإن الله لعفو عفور ﴾ أي عمّا كان منكم في حال الجاهلية ، وهكذا عما خرج من سبق السان ، ولم يقصد إليه المتكلم كما منكم في حال الجاهلية ، وهكذا عما خرج من سبق السان ، ولم يقصده إليه المتكلم كما هي؟ » ] فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو قصده لحرمت عليه ، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأمّ وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾ قيل العود إلى الحماع أو يعزم لفظ الظهار فيكرره وهذا باطل وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفّر بهذه الكفارة وفي أحد قولي مالك انه الجماع وكذلك عن سعيد بن جبير . ويرى الحسن البصري انه الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأساً أن يغشي فيما دون الفرج قبل أن يكفّر. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : ﴿ من قبل أن يتماساً ﴾ والمس النكاح . وقوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساً والرقبة هنا مطلقة ، وغير مقيدة بالإيمان بينما في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ، والشافعي رحمه الله حمل ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة واعتضد بقوله على المؤمنة » ] (١) .

<sup>(</sup>١) قلت : فيما يبدو – والله أعلم – أن قول ابن كثير باطلاق الرقبة، بمعنى: تجزيء، كافرة كانت أو مؤمنة؟ أقرب إلى الصواب بما ذهب اليه الشافعي رحمه الله من حمل المطلق:على المقيد بالإيمان . و لا سيما و إن ظاهر الآية يدل على الإطلاق في الظهار ، وعلى التقييد بالإيمان، في كفارة القتل ، فلا داعي للحرج .

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: ٣٧٠ [أتى رسول الله عليه فقال : إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفّر ، فقال رسول الله على « ألم يقل الله تعالى : ﴿ من قبل أن يتماسًا ﴾ » فقال أعجبتني . قال : « أمسك حتى تكفّر » ] ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا ، واسماعيل بن مسلم تكلّم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفّارة واحدة . وقوله تعالى : ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أي تزجرون به ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم ، وقوله تعالى : ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ﴾ أي على هذا الترتيب : رقبة أو صيام أو إطعام . كما ثبت ذلك أيضاً في الصحيحين في قصة مجامع امرأته في رمضان .

﴿ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ﴾ أي شرَعْنا هذا لهذا . وقوله تعالى : ﴿ وتلك حدود الله ﴾ أي الذين لم يعارمه فلا تنتهكوها . وقوله تعالى : ﴿ وللكافرين عذاب أليم ﴾ أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة ، لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا. ليس الأمركما زعموا . بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ اللهِ مِنْ فَبَلِيمٍ وَقَدْ أَنْزَلْنَا المَات بَيِّنَات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُبِينٌ ﴿ (٥) مِنْ قَبْلِيمٍ وَقَدْ أَنْزَلْنَا المَات بَيِّنَات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُبِينٌ ﴿ (٥) مَنْ عَبْمُ اللهُ وَنَسُوهُ وَٱللهُ عَلَمٌ مَا فِي ٱلسَّمُوات عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَبِيدٌ ﴿ (٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُوات عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَبِيدٌ ﴿ (٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُوات وَمَا فِي ٱللهِ مُو رَابِعُهُمْ وَلَا فَي ٱللهِ مُو رَابِعُهُمْ وَلَا أَنْ اللهُ وَ لَا أَكْثَرَ إِلَّا مُو مَعَهُمْ وَلَا أَنْ اللهُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا مُو مَعَهُمْ أَنْ اللهَ بِكُلِّ مَنْ وَلِي اللهُ مَا اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْ اللهَ بِكُلِّ أَنْ اللهَ بِكُلُّ اللهُ عَلَيمٌ ﴿ (٧) ﴿ اللهُ عَلَيمٌ فِي إِلَا اللهُ عَلَيمٌ ﴿ (٧) ﴿ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَلَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ ﴿ (٧) ﴿ اللهُ عَلَيمٌ وَاللهُ مُنْ فَلِكُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ ﴿ (٧) ﴿ اللهُ عَلَيمٌ وَاللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عمن شاقروا الله ورسوله وعاندوا شرعه ﴿كبتوا كُمَا كَبُتُ الَّذِينَ مَــنَ قَبْلُهُم ﴾ أي أهينوا ولعنوا وأُخزوا ، كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم . ﴿ وقد أُنزلنا آيات

بيّنات ﴾ أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلاّ كافر فاجر مكابر ﴿ وللكافرين عذابٍ مُهين ﴾ أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والأنقياد له والخضوع لديه .

ثم قال تعالى : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً ﴾ وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد . ﴿ فينبثهم بما عملوا ﴾ أي فيخبرهم بما صنعو من خير وشر أحصاه الله ونسوه ﴾ أي ضبطه الله وحفظه عليهم ، وهم قد نسوا ما كانوا عملوا . ﴿ والله على كلّ شيء شهيد ﴾ أي لا يغيب ولا يخفي عليه شيء ولا ينسى . ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بحلقه ، واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا . ﴿ أَلَم تر أَن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ﴾ أي من سر ثلاثة ﴿ إلا ً هو رابعهم ولا خمسة إلا ً هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ً هو معهم أينما كانوا ﴾ أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له . كما قال تعالى : ﴿ أَم يحسبون أَنَا لا نسمع سرَّهم ونجواهم بلي ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك . غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك . ولكن سمعه أيضاً مع علمه ميء م وبصره نافذ فيهم ، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء ، ثم قال تعالى : ﴿ ثُم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ﴾ قال الإمام أحمد : أفتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم .

هُنْ أَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى مُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْ ٱلنَّجُونَ مُ أَلَّا مُعُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ عَنْهُ وَيَتُنَاجُونَ بِالْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرُّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكُ بِمِا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمِ لُولًا يُعَذَّبُنَا ٱللهُ عَيَّوْلُونَ فِي أَنْفُسِمِ لُولًا يُعَذَّبُنَا ٱللهُ عَيْلًا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ مَهَمَّمُ مَجَهَمَّ مَجَهَمَّ مَجَهَمَّ مَعَلَوْنَهَا فَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (٨) يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ المَنُوا إِذَا تَنَاجَوْا بِالْإِنْمُ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْهِرِ وَٱلتَّقُوكَى وَٱتَّقُوا اللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ (٩) إِنَّمَا وَتَنَاجُوا اللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ (٩) إِنَّمَا اللهَ وَتَنَاجُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْسًا اللهُ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْسًا إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ قَلْمَتُونَ كَلَ ٱللهُ مُنُونَ ﴿ (١٠) ﴿ اللهِ مَا اللهِ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَيَعْمَونَ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللَّهِ وَعَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَاللّهِ وَعَلَى اللهُ وَلَوْلَ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد : ﴿ أَلَمْ تَرُ إِلَى الذِينَ نَهُوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ﴾ قال : اليهود ، وكذا قال مقاتل بن حيّان وزاد : ٣٧١ [ كان بين النبي عَلَيْقَةُ وبين اليهود موادعة ، وكانوا إذا مرّ بهم الرجلُ من أصحاب النبيّ عَلِيقَةً جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجُون بقتله أو بما يكره ... فإذا رأى المؤمن ذلك ، خشيهم فترك طريقه عليهم ، فنهاهم النبي عَلِيقةً عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إليها ، فأنزل الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَينَ نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه » ﴾ ] .

وقوله تعالى : ﴿ ويتناجُوْن بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ أي يتحدَّثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم ﴿ والعدوان ﴾ وهو ما يتعلق بغيرهم ، ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرّون عليها ويتواصُّون بها . وقوله تعالى: ﴿ وإذَا جَاءُوكُ حَيُّوكُ بما لم يحيِّك به الله ﴾ روى ابن ابي حاتم عن عائشة قالت: ٣٧٢ [ دخل على رسول الله عَلَيْظُةٍ يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة : وعليكم السام قالت : فقال رسول الله عليه « يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش ، قلت : ألا تسمعهم يقولون السام عليك ؟ فقال رسول الله عليه ﴿ أو ما سمعت أقول : وعليكم » ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اللَّهُ ﴾ ] وفي رواية في الصحيح ٣٧٣ [أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة وأن رسول الله عليه قال : ﴿ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَنَا فَيَهُمُ وَلَا يستجاب لهم فينا ﴾ ] وقوله تعالى : ﴿ ويقولونَ في أنفسهم لولا يعذَّبنا الله بما نقول ﴾ أي يفعلون هذا ويقولون في أنفسهم لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأنالله يعلم ما نسرُّه , فقال الله تعالى : ﴿ حسبُهُم جهم ﴾ أي جهم كفايتهم في الدار الآخرة ﴿ يَصَلُّونَهَا فَبِئُسَ الْمُصِيرِ ﴾ ثم قال تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجِيتُم فَلَا تَتَنَاجُوا بِالْإِثْمُ وَالْعَدُوانَ وَمَعْصِيةَ الرَّسُولَ﴾ أي كما تتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين ﴿ وتناجوا بالبرُّ والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾ أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم ، وسيجزيكم بها .

روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال: ٣٧٤ [كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله عليه يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بننوبه ويقول له أتمرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف غذم عليه كنا ؟ أعفرها قرره بننوبه ورأى في نفسه أن قد ملك قال فاني قد سازيها عليك في الدنياوا ما أغفرها

لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ألا لعنة الله على الظالمين وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة ثم قال تعالى: ﴿ إنّما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا ً بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوء ومن الشيطان ليحزن الذين آمنوا وأي من تسويل الشيطان للمتناجيين ليسوء المؤمنين وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكّل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى . روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله على الأعمش .

أَيُمَا أَلَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ ٱللهُ أَلْذِينَ الْوَتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدٌ وَ (١١) المَجْهِ.

يقول تعالى مؤدّباً عباده المؤمنين ويأمرهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس:
﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لكم تفسّحوا في المجالس ﴾ وقرىء في ﴿ المجلس ﴾
﴿ فأفسحوا يفسح الله لكم ﴾ وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث: ٣٧٦ [ من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة ] ، ولهذا أشباه كثيرة . ولهذا قال تعالى : ﴿ فافسحوا يفسح الله لكم ﴾ قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذكر ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا بمجالسهم عند رسول الله علي فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل : بلغنا أن رسول الله علي قال : ٣٧٧ [رحم الله رجلاً أن يفسح لأخيه ] روى الإمام أحمد والشافعي عن ابن عمر أن رسول الله علي قال : ٣٧٨ ألرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ] اخرجاه في الصحيحين .

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص

في ذلك محتجاً بحديث ٣٧٩ " [قوموا إلى سيد كم فأنزلوه] " ومنع آخرون محتجين بحديث ٣٨٠ [من أحبُّ أن يتمثّل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار] وقد جاء في السنن انه ٣٨١ [لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله علي وكان إذاجاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك] وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في قوله تعالى : ﴿ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ﴾ في مجالس الحرب . قالوا ومعنى قوله تعالى : ﴿ واذا قيل انشزوا فانشزوا ﴾ أي انهضوا للقتال . وقال قتادة إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي إذا أمروا يالانصراف ان ينصرفوا كقوله تعالى : ﴿ واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ﴾ أي لا تعتقدوا أنه اذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالحروج فخرج أن يكون ذلك نقصاً في حقه ، بل هو رفعة ورتبة عند اللهموالله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه في الدنيا والآخرة ، فإن من تواضع لله رفع الله قدره ونشر ذكره ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أي خبير بمن يستحق ذلك و بمن لا يستحقه .

<sup>(</sup>۱) قلت : ليس لهم في هذا الحديث : [ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ] أية حجة البتة ؛ لأن أسباب ورود الحديث ما كانت من أجل أن يعظم قوم سعد سعداً بل لأن سعداً كان جريحاً من أثر نبل يوم الأحزاب أسبب به في أكحله؛ وكان دعاه رسول الله علي ليحكم في بني قريظة، فلما أقبل على حماره ، ودنا سعد من خيمة رسول الله علي قال عليه الصلاة والسلام: [ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ] أي ساعد وه على النزول من على حماره ، لما فيه من الجراح كما تقدم ... راجع تمام القصة في المجلد الثالث سورة الأحزاب الآية ٢٦ و٧٧ .

هذه خلاصة أسباب ورود الحديث ... ومن هنا يتضع الفارق الكبير بين معنى (القيام إلى القادم) وهو : المشي إليه لاستقباله أو لمساعدته ... وهذا هو المراد من قوله عليه [ قوموا إلى سيدكم] وبيس معنى (القيام للقيادم) وهو الوقوف اجلالاً واعظاماً له ، فلا يجلسون في مجالسهم حتى يجلس ، أو يقفون على رأسه وهو جالس (كما يفعل الأعاجم بملوكهم) وكل ذلك نهي عنه عليه يقوله : [ من أحب أن يتمثل الرجال له قياماً فليتبوّا مقمده من النار ] أما الذين يحتجون بقوله عليه : [ قوموا الى سيدكم فأنزلوه ] فيسقطون منه ﴿ فأنزلوه ﴾ ليخفوا أسباب القيام إليه، ثم لم يكتفوا بهذا الاسقاط !!! وهوا بل بدلوا [ إلى سيدكم ] به ( لسيدكم ) حتى يكون معنى القيام للقادم مراداً به الإجلال والتعظيم له ...! وهذا هو التحريف والكذب عمداً على رسول الله على المنامة والبسطاء بهذا الإجلال الفارغ ...!!! وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أحب ان يتمثل الرجال له قياماً فليتبوأ مقعده من النار ) وثبت ان الصحابة ما كانوا يقومون لهصلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك . فهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون ... ؟ وبصحابته الكرام يتأسون !؟اللهم اهدهم صراطك المستقم وأصلح شأنهم و أرجعهم إلى أخلاقه صل الله عليه وسلم م

﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ (١٢) ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلْوَةَ وَالْتُوا ٱلزَّكُواةَ وَأَطِيعُوا أَللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ۞ (١٣) ﴿

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله عَلِيْظٍ أي يسارَّه فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة، تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال تعالى : ﴿ ذلك خير لكم وأطهر ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ فإن لم تجدوا ﴾ أي إلاٌّ من عجز عن ذلك لفقره ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ فما أمر بها إلاُّ من قدر عليها . ثم قال تعالى : ﴿ أَأْشَفَقُتُمْ أَنْ تَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدِي نَجُواكُمْ صَدْقَاتٌ ﴾ أي أخفتُم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا ۚ وَتَابُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْيُمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ﴾ فنسخ وجوب ذلك عنهم . وقد قيل انه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

روى ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي عَلِيْظٍ: ٣٨٧ [ما ترى ، دينار ؟ قال : لا يطيقون . قال نصف دينار قال : لا يطيقون . قال : ما ترى ؟ قال شعيرة فقال له النبي عِمْالِيْمُ انك لزهيد قال : فنزلت : ﴿ أَأَشْفَقُتُمُ انْ تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدِي نجواكم صدقات ﴾ قال علي : فبي خفف الله عن هذه الأمة ] وقال معمر عن قتادة : ﴿ اذا ناجيتُم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ﴾ انها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار ، وهكذا روى عبد الرزاق عن علي : ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وما كانت إلا ساعة .



﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ (١٤) أَعَدَّ أَنَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٥) اتَّخَذُوا أَيْمَا نَهُمْ خُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ (١٦) لَنْ لَهُ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولُئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنهُمْ عَلَيْ شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ (١٨) السَتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَ نَسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولُئِكَ وَزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ (١٩) آلِكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلِكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلِكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلَكُنْ مِنْ اللهِ أَوْلَاكُ مُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿ (١٩) آلَكَانِهُمْ أَلْخَاسِرُونَ ﴿ (١٩) آلَكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلَكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلَكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلَكُنْ مُولَالًا أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ مُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿ (١٩) آلَكَاذِبُونَ ﴿ (١٩) آلَكُنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ

ينكر الله تعالى على المنافقين موالاتهم للكفار في الباطن ، وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين . كما قال تعالى : ﴿ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ وقال تعالى ههنا : ﴿ أَلَم تَر إلى الذين تولَّوا قوماً غضب الله عليهم ﴾ يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال تعالى : ﴿ ما هم منكم ولا منهم ﴾ أي ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ، ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود . ثم قال تعالى : ﴿ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴾ يعني وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس ، ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذاً بالله منه ، فإنهم أي المنافقون كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون ، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك .

ثم قال تعالى: ﴿ أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ أي أرصد الله لهم العذاب الأليم على موالاتهم للكفار ونصحهم لهم ، ومعاداة المؤمنين وغشهم ، ولهذا قال تعالى: ﴿ اتحذوا أيمانهم جنّة فصدوا عن سبيل الله ﴾ أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ، واتقوا بالأيمان الكاذبة ، فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فصدقهم ، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس . ﴿ فلهم عذاب مهين ﴾ أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الايمان الكاذبة الحائنة . ثم قال تعالى : ﴿ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ﴾ أي لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهم ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً ﴾ أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً ﴿ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً ﴿ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم

على شيء ﴾ أي يحلفون بالله عز وجل انهم كانوا على الهدى والاستقامة ، كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا ، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ، ويعتقدون ان ذلك ينفعهم عند الناس فيُجرون عليهم الأحكام الظاهرة ، ولهذا قال : ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ﴾ أي حلفهم ذلك لربهم عز وجُلُ .

ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم : ﴿ أَلا إنهم هم الكاذبون ﴾ فأكد الحبر عنهم بالكذب. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ٣٨٣ [أن رسول الله عليه على الله على على السلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال : « انه سيأتيكم انسان من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال : « انه سيأتيكم انسان ينظر بعيني شيطان فاذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله على المحلم فكلمه فقال : « علام تشتمي أنت وفلان وفلان » نفر دعاهم بأسمائهم قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه . قال فأنزل الله عز وجل ﴿ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ ] وهكذا رواه الإمام أحمد ورواه ابن جرير . وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ أي استحوذ على علوبهم حتى أنساهم أن يذكروا الله تعالى وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه . ولهذا روى ابو داود عن أبي الدرداء قال : ١٣٨٤ [ سمعت رسول الله عليه المجاعة ... » ثم قال تعالى : وألا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة ... » ثم قال تعالى : وألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون ﴾ ] .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ (٢٠) كَلْ تَجِدُ اللهُ لَا عُزِيزٌ ﴿ (٢١) لَا تَجِدُ وَمُ اللهُ لَا عُزِيزٌ ﴿ (٢١) لَا تَجِدُ تَوْما يُومِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادً ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا البَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ البَيْكَ وَلَوْ كَانُوا البَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ البَيْكَ وَلَوْ كَانُوا البَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتِ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتِ كَنَاتٍ فِي قُلُومِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ مَنْ تَغْتِهَا ٱللهِ يَعْمَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُونِ فَي (٢٢) ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ إِنْ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ (٢٢) ﴿ وَإِنَّ اللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ (٢٢) ﴿ وَإِنْ اللّٰهِ مُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ (٢٢) ﴿ وَاللّٰولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَلَا إِنْ حِزْبَ ٱلللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ (٢٢) ﴿ وَإِلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَلَا إِنْ حِزْبَ ٱلللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللللّٰهُ اللل

يخبر تعالى عن الكفار المعاندين المحادّين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد ، والشرع في حد آخر ، أي مجانبون للحق مشاقوُّن له ﴿ أُولئك فِي الْأَذَلِّينَ ﴾ أي في الأشقياء الأذُّلُّينَ في الدنيا والآخرة ﴿ كتب الله لأغلبنَّ أنا ورسلي ﴾ أي قد حكم وكتب وقدر بأن النصرة للمولكتابهورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ، وإنَّ العاقبة للمتقين ، وان النصر للمؤمنين . كما قال تعالى : ﴿ إِنَا لَنْنَصَرَ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحِيَاةِ الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ لَا تَجِد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادًّ اللهُ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ أي لا يواد ون المحاد ين ولو كانوا من الأقربين . كما قال تعالى : ﴿ لَا يَتَخَذَ المؤمنونَ الكَافَرِينَ أُولِياءَ مَن دُونَ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ۖ أن تتقوا منهم تقاة ً ويحدُّ ركم الله نفسه ﴾ الآية . وقال سعيد بن عبد العزيز انزلت هذه الآية إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ولهذا قال عمر : لو كان ابو عبيدة حياً لاستخلفته . ــ قلت ــ ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله عَلِيْتُهُ المسلمين في أسارى بدر فأشار الصدّيق بأن يفادوا ، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة. ولعل الله ان يهديهم . وقال عمر : لا أرى ما رأى ، يا رسول الله هل تمكنني من فلان ــ قريب لعمر ــ فأقتله ، وتمكن علياً من عقيل وتمكن فلاناً من فلان ليعلم الله انه ليست في قلوبنا موادَّةً للمشركين ... ( القصة بكمالها ) . وقوله تعالى : ﴿ أُولئكُ كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب في قلبه الإيمان وزينه في بصير ته . وقوله تعالى : ﴿ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ وهنا سرّ بديع وهو أنه لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى،عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ، والفضل العميم . وقوله تعالى : ﴿ أُولَئْكُ حزب الله ﴾ أي عباده وأهل كرامته . وقوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنْ حزب الله هم المفلحون ﴾ تنويه بفلاحهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ﴿ أَلَّا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾ .

الهدى ، يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة ] فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله : ﴿ أُولِنَاكُ حَرْبُ اللهُ أَلَا إِنْ حَرْبُ اللهُ هُمُ المفلحون ﴾ وروى نعيم بن حماد عن الحسن قال : ٣٨٦ [ قال رسول الله عَلَيْكُ اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلى : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ ] (١).

آخر اختصار تفسير سورة المجادلة ولله الحمد والمنة وبه العصمة وعلمه التكلان

. . .

<sup>(</sup>١) مرسل والله أعلم .



نزلت بعد سورة البيّنة

## بيم والله الرَّم الرَّالِح مِيم

رَبِيْ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْحَكْيِمُ ﴿ (١) هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ ٱلْكَتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَغْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَنْ دَيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَغْرُجُوا وَظَنُوا وَقَذَفَ فِي مُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي مُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمُ ٱللهُ مُعَتِيرُوا يَعْتَبِرُوا يَعْرَبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَعْرَبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أَنْهُ مَا لَوْلِي ٱلْأَبْوَلِينَ فَاعْتَبِرُوا يَعْرَبُونَ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ ٱلللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاةِ لَعَذَّبَهُمْ اللهَ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاةِ لَعَدَّبُهُمْ اللهَ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاةِ لَعَدَّبُهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاةِ لَعَدَّبُهُمْ اللهُ وَمَن يُشَاقً اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ (٤) مَا لَكُونَ اللهِ وَمَن يُشَاقً اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ (٤) مَا قَلْمُحَمَّمُ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُنُهُمْ هَا قَاهِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذِنِ اللهِ وَلِينَا وَلَهُمْ مَا فَيْهُمَ عَلَيْهُمْ مَا فَالِينَهُ وَاللَّهُ وَمَن يُسَاقً اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُولَا فَيْإِذْنِ اللهِ وَلِينَا وَلَهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُنُهُ هَا قَاهِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيْوَالِكُونَ اللهِ وَلِينَا وَلَهُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى ان جميع ما في السموات والأرض من شيء يسبح بحمده ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده . كقوله تعالى: ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا ً يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وهو العزيز ﴾ أي منبع الجناب ﴿ الحكيم ﴾ في قدره وشرعه . وقوله تعالى : ﴿ هو الذي أخرج الذين

كفروا من أهل الكتاب ﴾ يعني يهود بني النضير . قاله ابن حباس وغيره ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله وحده المستعان .

ذكر أصحاب المغازي والسير : وكان سبب ذلك أنه لما قتل أصحاب بئر معونة (١) من أصحاب رسول الله ﷺ وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري فلما كان في أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر وكان معهما عهد من رسول الله صلية وأمان لم يعلم به عمرو ، فلما رجع أخبر رسول الله علية فقال رسول الله مَالِلَةٍ : « لَقد قتلت رَجلين لأؤدِّ ينَّهما » وكان بَين بني النضير وبني عامر حلف وعهد فخرج رسول الله مِلْكِنْعِ إلى بني النضير ، ليستعينهم في دية ذينك الرجلين ، وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . فلما أتاهم رسول الله عليه عليه عليهم في ديَّة ذينك القتيلين قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنَّت بنا عليه ، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ـــ ورسول الله عَلِيْلُةٍ إِلَى جَنْبُ جَدَارُ مِن بَيُوتُهُم ، فَمَنْ رَجِلَ يَعَلُو عَلَى هَذَا البَيْتُ فَيَلَقَى عَلَيْهُ صَخْرَةً فيريحنا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال : أنا لَّذلك . فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ... ورسول الله علي في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ، فأتِّي رسول الله ﷺ ألحبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجُّعاً إلى المدينة ثم تبعه أصحابه حتى انتهوا إليه فأخبر همبماكانت يهودارادت من الغدر بّه ، وأمر رسول الله عَلِيُّكُم بالتهيؤ لحربهم فسار حتى نزل بهم فتحصنو ا منه في الحصون، فأمر رسول الله ﷺ بقطع النخل والتحريق فيها . فنادوه ، ان يا محمد : قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه فما بال قطع النخل وتحريقها .. ؛ وقد كانُّ رهط من بني عوف بن الحزرج منهم عبدالله بن أبي ابن سلول ، ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير ان اثبتوا وتمنعوا ، فإنَّا لن نُسلمكم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم ، وان خرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا فقذفُ في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله عليه ان يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الأبل من أموالهم إلا ّ الحلقة (٢) ففعلوا . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت

<sup>(</sup>۱) قلت : أصحاب بثر معونة هم الذين أرسلهم رسول انته صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل بكتاب منه فأرسلوا الكتاب مع أحدهم فقتل عامر الرجل واستعدى عليهم القبائل فقاتلوهم وأخذ كل من أصحاب الرسول سيفه وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا عمرو بن أمية الضمري فحزن عليهم رسول الله أشد الحزن وقد تأثر المسلمون كذلك أشد الأثر لأخوانهم في الدين وعزاؤهم بهم بأن لهم الجنة .

<sup>(</sup>٢) الحلقة – وهي السلاح أي ما عدا أسلحتهم فليس لهم أن يأخذوها معهم .

به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن ايجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق بسه فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله على فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء ، فقشمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانه - سماك بن خرشه - ذكرا فقرا ... فأعطاهما رسول الله على ، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يا مين بن عمرو بن حجاش، وابو سعد بن وهب. أسلما على أموالهما فأحرزاها وقيل أن يامين بن عمرو جعل لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش - وهو المتآمر على حياة رسول الله على فقتله . قاله محمد بن اسحق مختصراً .

قال ابن اسحق : ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن اسحق بنحو ما تقدم . فقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أهل الكتاب ﴾ يعني بني النضير ﴿ من ديارهم لأول الحشر ﴾ أي إلى أرض الشام وقوله تعالى : ﴿ مَا ظَنْنُمُ انْ يَخْرَجُوا ﴾ أي في مدَّة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها . ولهذا قال تعالى : ﴿ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ﴾ أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال . وقال تعالى : ﴿ وقذف في قلوبهم الرَّعب ﴾ أي الخوف والهلع والجزع ، وكيف لا وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر علي . وقوله تعالى : ﴿ يَخْرَبُونَ بِيُوتُهُمْ بَأَيْدِيهُمْ وَأَيْسَدَىٰ المؤمنين ﴾ وقد تقدم تفسير ابن اسحق لذلك ، وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وحملها على الإبل ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولولا أنْ كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ﴾ أي لعذبهم عذاباً آخر من القتل والسبي ونحو ذلك لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدنيا مع ما أعداً لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةُ عَذَابُ النَارَ ﴾ أي حتم لازم لا بلَّد منه ﴿ ذلك بأنهم شاقُّوا الله ورسوله ﴾ أي إنما فعل بهم ما فعل، لأنهم خالفُوا الله ورسوله، وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد عليات ، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ يَشَاقُّ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ شَدِّيدِ العَقَابِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ مَا قُطْعَتُمْ مَنْ لَيْنَةً أُو تَرَكْتُمُوهَا قَائْمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَإِذَنَ الله وليخْزي الفاسقين ﴾ اللينة : ألوان النتمر سوى العجوة وذلك ان رسول الله ﷺ لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم ، وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم وكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته ورضاه وفيه نكاية بالعدوّ وخزي لهم وارغام لأنوفهم .

قال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ، وقالوا إنّما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل من قطعه من الإثم ، وإنما قطعه وتركه بإذنه ، وما فعلوا ذلك من القطع والحرق إلا ليستنزلوهم من حصوبهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم فقال المسلمون : قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله من النا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ مَا قطعتم من لينة ... ﴾ .

= ولقد تبارى شعراء المسلمين في وصف هذه الوقعة وما كان فيها من قطع وتحريق وقتل كعب بن الأشرف ، فقالوا قصائد عظيمة امثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وابن القيم العبسي وقيس بن بحر بن طريف تركنا ذكرها احتصاراً واكتفينا بالتنويه عنها فقط ومن رغب الاطلاع على هذه القصائد فليرجع إلى تفسير ابن كثير الأصل . = منهم فما أو جفتم عليه من خيل ولا منهم فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب و لكحن الله يسلط رسله على مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْء وَلا تَعْدِيرٌ ﴿ (٦) مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَا يَعْنَى اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَا يَعْنَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَا يَعْنَى اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى كُنْ لَا يَكُونَ وَلَذِي الْقُرْبَى فَلْلهِ وَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلْلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَا اللهُ وَلِلرَّسُولِ وَالْبَنِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ وَلِذِي الْقُرْبَى اللهُ عَنِياءِ مِنْ عُمْ وَمَا اللهَ اللهِ وَالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ وَلَا اللهَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ فَانَتَهُوا وَا أَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ (٧) ﴾ كُنْ تَهُوا وَا أَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ (٧) إِنْ اللهَ قَانَتُهُوا وَا أَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ (٧) إِنْ اللهَ عَنْ فَانَتُهُوا وَا أَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ (٧) إِنْ اللهَ اللهِ اللهُ ال

يقول تعالى مبيناً ما الفيء وما صفته وما حكمه ؛ فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب أي لم يقاتلوا الأعداء بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب ما ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله على على حصل لبني النضير فأفاء الله أموالهم التي تركوها على رسوله على إلى خاصة ، ولهذا تصرَّف في فيء بني النضير كما يشاء ، فردة على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات تعالى : ﴿ وما أفاء الله على رسوله منهم ﴾ أي من بني النضير ﴿ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ بعني الإبل ﴿ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ أي لا يغالب ولا يمانع بل هو القاهر لكل شيء .

ما بين ألمساومين من كلامي

ثم قال تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنَ أَهُلَ القَرَى ﴾ أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضير . ولهذا قال تعالى : ﴿ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه .

روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمال : ٣٨٧ [كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله على الله على أهله منها نفقة سنته ، وقال مرة قوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل ] هكذا أخرجه أحمد ههنا مختصراً ، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه .

والمعلوم ان ما تركه رسول الله عَلِيْكُ بعد وفاته فهو صدقة لا يرثه أحد لقوله عَلِيْكِ ٣٨٨ [ لا نورَّثُ ما تركنا صدقة ] ولهذا فقد منع ابو بكر الصديق فاطمة مما ترك رسول الله عليَّاتِع مستنداً إلى هذا الحديث وكان ابو بكر على حق في ذلك فلما توفي ابو بكر رضي الله عنه وتولى من بعده الحلافة عمر بن الحطاب رضي الله عنه جاء بعد زمن من خلافته العباس وعلى" ودخلا عليه فقال العباس: يا أمير المؤمنين ٣٨٩ [إقض بيني وبين هذا فأقبل عليهما عمر وقال : انشد كما بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض هُل تعلمان ان رسول الله مِثْلِثَةٍ قال : « لا نورث ما تركناه صدقة » فقالا نعم ... ثم قال : فلما توفي رسول الله عَرِيْنِهِ قال ابو بكر: أنا ولي وسول الله عَرِيْنِهِ فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراتك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال ابو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله عليه « لا نورث ما تركنا صدقة » والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بَكُر . فلما توفي قلتُ أنا ولي رسول الله ﷺ وولي أبي بكر فوليتها مَا الله أن أليها ، فجئت انت وهذا وانتما جميع وأمر كما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما فانا أدفعها إليكما على أنَّ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله عليه يليها ، فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكمًا بغير ذلك ، والله لا أقضي بينكمًا بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي . ] أخرجوه من حديث الزهري به وكان الذي سألاه : أي العباس وعلي : أموال بني النضير التي كانت خالصة لرسول الله ﷺ والله تعالى أعلم (١) . وقوله تعالى : ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً بِينَ الْأَغْنِياءَ مَنْكُم ﴾

<sup>(</sup>١) بعض حديث مما رواه أبو داود أثبتنا بعصه هنا اختصاراً وجنية الفائدة .

أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرّفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء .

وقوله.تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ أي مهما أمركم به فافعلوه ، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فأنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شرَ .

روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: ، ٣٩ [جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: بلغني أنك تنهي عن الواشمة والواصلة ، أشيء وجدته في كتاب الله على أو عن رسول الله على أو وما تصفّحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال : فما وجدت فيه ﴿ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ؟ قالت : بلى قال : فاني سمعت رسول الله على إلى عن الواصلة والواشمة والنامصة قالت فلعله في بعض أهلك ، قال فادخلي فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت : ما رأيت بأساً فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾ (١) ] وقوله تعالى : ﴿ واتقوا لله إن الله شديد العقاب ﴾ أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره فإنه شديد العقاب لمن عصاه ، وخالف أمره وأباه ، وارتكب ما عنه زجره ونهاه .

بَنْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرَضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولُئِكَ مَنْ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولُئِكَ مَنْ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولُئِكَ مَنْ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولُئِكَ مِنْ اللهِ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِمِمْ مُ الصَّادِقُونَ هَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّنُوا اللهَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِمِمْ مُ الصَّادِقُونَ مَنْ مَا جَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُورُونَ مَنْ مَا جَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُورُونَ عَلَى انْفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلُونَ هُو (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَيُورُونَ هُو (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا الْفَيْوِلَ لَا يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا تَجْعَلْ فِي وَلَا اللهِ مِنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي وَلَا اللهِ مِنَا غِلاَ عَلَا اللهِ مِنَا عَلَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلْ فِي الْمُنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي الْمُنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي الْمُؤْونَ عَلَا عَلَا غِلاَ لِللّذِينَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا يَعْدِيمَ الْمُؤْونَ الْمِنْوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا يَعْدِيمِ اللّذِينَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا يَعْدَلِهُ مِنَ الْمَلُولُونَ الْمُؤْلِدُونَ إِلَا لَكُونَ الْمَالَةُ اللّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا يَعْدِيمُ اللّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ اللّذِينَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمِنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللّذِينَ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) هو قول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه .

يبين تعالى حال الفقراء المستحقين لمال الفيء ، أنهم : ﴿ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارِهُم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ﴾ أي خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله ورسوله ، وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه . ﴿ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم ، وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال تعالى مادحاً للأنصار مبيّناً فضلهم وشرفهم وكرمهم، وعدم حسدهم وايثارهم مع الحاجة . فقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّأُوا الدَّارِ وَالْإِيمَانُ مِنْ قَبِّلُهُم ﴾ أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصي الحليفة بعدي بالمهاجرين الأولين آن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم ، وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل ، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخاري . وقوله تعالى: ﴿ يحبون من هاجر إليهم ﴾ أي من كرم وشرف نفوسهم ، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. قال الإمام أحمد عن أنس قال ٣٩١ [ قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل ولا أحسن بذلاً في كثير ، لقد كفونا المؤنة وأشركونًا في المهنأ حتى لُقذ خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ، قال : « لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » ] . ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورَ هُمْ حَاجَةً مَمَا أُوتُوا ﴾ أي ولا يجذُونَ في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة « وقوله تعالى : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. روى البخاريّ عن أبي هريرة قال: ٣٩٢ [أتى رجل رسول الله عَلِيَّا فقال يا رسول الله أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً . فقال النبي عَلِيلَةٍ « ألا رجل يضيف هذا الليلة َ رحمه الله » فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله ، فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله عَلِيْقِ لا تدخريه شيئاً ، فقالت : والله ما عندي إلاَّ قوتُ الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم ، وتعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ، ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله على فقال « لقد عجب الله عز وجل ــ أو ضحك ــ من فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى : ﴿ وَيُؤثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسُهُمْ وَلُو كَانَ بهم خصاصة ﴾ ] وكذا رواه البخاريّ ومسلم والترمذي والنسائي عن فضل بن غزوان به نحوه وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه . وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحٌّ نَفْسُهُ فَأُولَئكُ هُمُ المُفلحونَ ﴾ أي من سلِّم من الشح فقد أفلح وأنجح : روى أحمد عنجابر بن عبدالله أن رسول الله عليه قال: ٣٩٣ [ إياكم والظلم فإن الظلم

ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ] إنفرد باخراجه مسلم . وقوله تعالى : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رجيم ﴾ هؤلاء القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء : وهم المهاجرون ثم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . كما قال في آية براءة ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة ، وأوصافهم الجميلة ، الداعون لهم في السر والعلانية . ولهذا قال تعالى : « في هذه الآية الكريمة : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ﴾ أي بغضاً وحسدا ﴿ للذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم ﴾ وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ﴿ ربّنا اغفر لنا ولاخوافنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين سبقونا بالإيمان وقوف رحيم ﴾ .

قال ابن جرير عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الحطاب : ﴿ إِنَّمَا الصِدَقَاتِ للفَقْرَاءُ والمُساكِينَ \_ حتى بلغ \_ عليم حكيم ﴾ ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال : ﴿ واعلموا ان مَا غنمتُم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي ﴾ الآية ثم قال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي للغ \_ للفقراء ... والذين تبوّأوا الدار والإيمانُ من قبلهم ... والذين جاءوا من بعدهم \_ إلى قوله تعالى \_ رؤوف رحيم ﴾ ثم قال : استوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه فيها لم يعرَقُ فيها جبينة .

فَنُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَآلَهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ فِيكُمْ أَحداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبِحَداً أَبْحَدُ تُوتِلُقُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَيَكُمْ أَحداً أَبِحداً أَبْحِداً لَا يَخْرُ بُحونَ مَعَهُمْ وَلَيْنُ تُوتِلُوا لَكَاذِيُونَ ۚ وَلَيْنُ تُوتِلُوا لَا يَخْرُ بُحونَ مَعَهُمْ وَلَيْنُ تُوتِلُوا لَا يَخْرُ بُحونَ مَعَهُمْ وَلَيْنُ تُوتِلُوا

لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَيُو أَنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ (١٢) لَا يُنَصَرُوهُمْ مِنَ ٱللهِ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا لَا يَفْقَهُونَ ﴿ (١٣) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَيِعاً إِلَّا فِي تُورَى مُحَطَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُر بَالْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَيِعاً وَتُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ وَرَاءِ جُدُر بَالْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَيِعاً وَتُلُوبُهُمْ شَتَى ذَٰلِكَ وَرَاء جُدُر بَالْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَيِعاً وَتُلُوبُهُمْ شَتَى ذَٰلِكَ وَرَاء جُدُر بَاللهُمْ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (١٤) كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً وَأَلُو وَبَالَ أَنْهُمْ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (١٤) كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاللهُمْ فَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (١٤) كَمَثَلِ ٱللَّهِمْ فَرَيبا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (١٥) كَمَثُلِ ٱللَّهِمْ فَلَا إِنْ بَرِيءَ مِنْكَ إِنِي أَخِوفُ اللهَ قَالَ إِنْ بَرِيءَ مِنْكَ إِنِي أَخَافُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُمْ فَلَا اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم. فقال تعالى: ﴿ أَلَم تَر إِلَى اللّذِينَ نَافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرتكم ﴾ قال الله تعالى: ﴿ والله يشهد الهم لكاذبون ﴾ أي لكاذبون فيما وعدوهم به إمّا لأنهم قالوا لهم قولاً ، ومقصدهم ان لا يفوا لهم به وإمّا لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه ولهذا قال تعالى: ﴿ ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ﴾ أي لا يقاتلون معهم ﴿ ولئن فصروهم ﴾ أي قاتلوا معهم أشد ليولئن الأدبار ثم لا ينصرون ﴾ وهذه بشارة مستقلة بنفسها . ثم قال تعالى : ﴿ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ﴾ أي يخافونكم أكثر مما يخافون الله. كقوله تعالى : ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء حدر كالمتالية بل إمّا في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة ثم والمقابلة بل إمّا في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة ثم قال تعالى : ﴿ بأسهم بينهم شديد ﴾ أي عداوتهم فيما بينهم شديد ﴾ أي عداوتهم فيما بينهم شديد . كما قال تعالى : ﴿ ويُذبِق بعضكم بأس بعض ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴾ أي قال تعالى : ﴿ ويُذبِق بعضكم بأس بعض ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴾ أي

تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. ﴿ ذلك بإنهم قوم لا يعقلون ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ﴾ كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع الذين كان رسول الله على قد أجلاهم قبل هذا . وقوله تعالى : ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك ﴾ يعني مثل هؤلاء اليهود في اغتر ارهم بالمنافقين الذين وعدوهم النصر فلما جداً الجد تخلوًا عنهم وأسلموهم للمهلكة ، مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سؤل للإنسان \_ والعياذ بالله \_ الكفر فإذا أجابه تبرأ منه. وقال : ﴿ إِنّي أَخاف الله رب العالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ﴾ فكان عاقبة الآمر بالكفر والذي كفر مصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها ﴿ وذلك جزاءُ الظالمين ﴾ أي جزاء كل ظالم .

قَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَٱللَّهُ وَالتَّفُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٨) وَلَا تَكُونُوا لِغَدِ وَٱللَّهُ اللهَ اللهَ فَاللهُ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ اللهَ الْفَاسِقُونَ ﴿ (١٩) كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأْنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ اللهَ الْفَاسِقُونَ ﴿ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اللهُ الْفَانِيْزُونَ ﴿ (٢٠) ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ ال

توله تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله ﴾ أمراً بتقواه وهو يشمل ما به أمر وترك ما عنه زجر. وقوله تعالى: ﴿ ولتنظرُ نفس ما قدمت لغد ﴾ أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وانظروا ماذا اد خرتم لأنفسكم من الأعمال الصّالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربّكم. ﴿ واتقوا الله ﴾ تأكيد ثان ﴿ إن الله خبير بما تعملون ﴾ أي اعلموا انه سبحانه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم ، لا تحفيًى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقوله تعالى : ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم ، فإن الجزاء من نوع العمل. ولهذا قال تعالى : ﴿ أولئك هم الفاسقون ﴾ أي الحارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم. كما قال تعالى : ﴿ يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ لا يستوي أصحابُ النار وأصحاب الجنة ﴾ أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ أم حسب الذين اجترحوا

السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تتذكرون ﴾ وكثيرة الآيات الدالات على ان الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار. ولهذا قال تعالى ها هنا : ﴿ أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل .

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ، ومبيناً علو قدره ، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدّع عند سماعه ، لما فيه من الوعد الحق ، والوعيد الأكيد : ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ﴾ أي اذا كان الجبل رغم قساوته وغلظته وصممه لو سمع وفهم هذا القرآن فتدبّر بما فيه لحشع وتصدّع من ثقله ومن خوف الله وخشيته . فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم آياته ؟ وكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشيته تبارك وتعالى ... ؟ ولهذا قال جلت عظمته : ﴿ وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ وقد ذكر في الحديث المتواتر ٢٩٤ [ان رسول الله عليه لما عمل له المنبر ، وقد كان يوم الحطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي عليه الذي يسكت لما كان يُسمع من الذكر فعند ذلك حَنَّ الجذع وجعل يئنٌ كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يُسمع من الذكر

والوحي عنده ] . ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده : فأنتم أحتَّى أن تشتاقوا إلى رسول الله عَلِيلَةٍ من الجذع . ثم قال تعالى : ﴿ هُو اللَّهُ الذِّي لَا إِلَّهُ إِلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ﴾ أخبر تعالى أنه هو الذي لا إلَّه إلاَّ هو فلا ربَّ غيره ولا إله سواه وكل ما يعبد من دُونه فباطل. وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنّا ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير ، وصغير وكبير حتى الذرّ في الظلمات . وقوله تعالى : ﴿ هُوَ الرَّحْمَنَ الرحيم ﴾ المراد أنه ذو الرحمةالواسعة الشاملة لجميع المخلوقات. فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها . كما قال تعالى : ﴿ ورحمتي وسعت كلُّ شيء ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ هو الله الذي لا إلَّه إلا " هو الملك ﴾ أي المالك لجميع الأشياء المتصرَّف فيها بلا ممانعة. وُقوله تعالى : ﴿ القد وس ﴾ أي الذي تقدسه الملائكة الكرام ﴿ السلام ﴾ أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وافعاله : ﴿ المؤمن ﴾ قال ابن عباس : أي أمين َ خلقه من ان يظلمُهم ﴿ المهيمن ﴾ كقوله تعالى : ﴿ والله على كل شيء شهيد ﴾ أي هو الشاهد على خلقه بمعنى رقيب عليهم . وقوله تعالى : ﴿ العزيز ﴾ أي الذي قد عز كلَّ شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال تعالى: ﴿ الحبار المتكبِّر ﴾ أي الذي لا يليق الحبروت إلاًّ لجلاله ، ولا التكبِّر إلاّ لعظمته . كما تُقُدُّمْ في الصحيح و هم [العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما عذبته] الجبّار المصلح أمور خلقه المتصرّف فيهم بما فيه صلاحهم والمتكّبر يعني عن كل سوء ثم قال تعالى : ﴿ سبحان الله عما يشركون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هو الحالق البارىءَ المصور ﴾ الحلق: التقدير. والبرء: هو تنفيذ وأبراز ما قدره وقرره إلى عالم الوجود. والمصور الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها ويختارها .كقوله تعالى : ﴿ فِي أَي صورة ما شاء ركبك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ له الأسماء الحسني ﴾ قد تقدّم الكلام على ذلك في سورة الأعراف(١) ونذكر الحديث المروي في الصحيحين عن ابي هريرة عن رسول الله عليه الله عليه المرابع ال [ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر] ورواه ابنماجه، والترمذي عن أبي هريرة أيضاً وزاد ٧ ٣٩ [هو الله الذي لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبَّار المتكبيّر، الحالق، البارىء، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض ، الباسط ، الحافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم ،

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية رقم /١٨٠/ المجلد الثاني / من هذا المختصر .

العدل ، اللطيف ، الحبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلي ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصي ، المبدىء ، المعيد ، المحيي ، المميت ، الحي ، القيوم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ، القاهر ، الباطن ، الواحد ، القاهر ، الباطن ، الواحد ، المتعالي ، البر التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغني ، المعطي ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور . ]

وقوله تعالى : ﴿ يسبح له ما في السموات والأرض ﴾ كقوله تعالى : ﴿ تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا ً يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وهو العزيز ﴾ أي فلا يرام جنابه ﴿ الحكيم ﴾ في شرعه وقدره .

آخر اختصار تفسير سورة الحشر ولله الحمد والمنة وله الشكر والفضل ، وبه التوفيق وعليه التّكلان



نزلت بعد سورة الأحزاب

## بسيا لثالز حرارتهم

حَنْ اللّهِ عَلَمُ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ الْمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُولًى وَعَدُوكُمْ الْوَلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاء كُمْ مِنَ الْمَحَّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ يَخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُومِنُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ جَمَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بَعَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاء مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مَنْكُمْ فَقَدْ صَلّ سَواء السَّبِيلِ ﴿ (١) إِنْ يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ السَّبِيلِ ﴿ (١) إِنْ يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِينَتُهُمْ بِالسَّوهِ وَوَدُوا لَو تَكُفُرُونَ ﴿ (٢) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَبْدِيَهُمْ وَأَلْسِينَتَهُمْ بِالسَّوهِ وَوَدُوا لَو تَكُفُرُونَ ﴿ (٢) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَنْدَيَهُمْ وَاللهُ بِمَا أَوْلَادُكُمْ وَاللهُ بِمَا أَوْمِينَ مَ وَاللهُ بِمَا أَوْمِينَ مَولِكُونَ مَنْكُونُ وَاللّهُ مِنْكُمْ وَاللهُ بِمَا وَلَالُولُ مَعْلُونَ مَنْ مِنْ الْقَيْمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بِمَا وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِمْ وَاللّهُ بِمَا وَلَالُهُ مِنْ مَا وَلْهُ وَلَالُونَ مَصِيرٌ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللْهُ وَلَيْلُونَ مَالِكُونَ مَعِيرَا لَا وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا وَلِيلُونَ مَا لَوْلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلُونَ وَلِللْ وَلَاللّهُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَاللّهُ وَلِللْولَالِهُ فَلَاللّهُ وَلَا أَوْلِلْ وَلَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللْولِيلُولُ وَلِيلُونَ الللّهُ وَلِلْ وَلِلللْمُ وَلِللللللّهُ وَلِولُوا لَو مَنْ فَولُولُ وَلَاللّهُ وَلَا أَولَاللّهُ وَلَا أُولِلْمُ وَلِيلًا وَلِلللْمُ وَلِللللْمُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْولَاللّهُ وَلِلْولَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللْمُ وَلِلْمُ وَلِلْهُ وَلِللللْمُ وَلِلللْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْلِهُ وَلَا لَ

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصَّة حاطب بن أبي بلتعة ، وذلك ان حاطباً هذا كان رجلاً من المهاجرين ، ومن أهل بدر أيضاً ، وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم ، بل كان حليفاً لعثمان ، فلما عزم رسول الله على فتح مكة لما نقض أهلها العهد أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال ٣٩٨ [اللهم عم عليهم

خبرنا ] فعمدحاطب هذا، فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ، يعلمهم بما عزم عليه الرسول عَلِيْنَةٍ من غزوهم ، ليتَّخذ بذلك عندهم يدأً فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله عليه استجابة ً لدعائه ، فبعث عليه الصلاة والسلام في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها، وهذَّا بيِّن في هذا الحديث المتَّفق على صحته . روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : ٩٩٩ [ بعثني رسول الله عليه أنا والزبيُّر ، والمقداد ُ فقال : إنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تُعادي بنا خيلُنا حتى أتينا الروضة ؛ فإذا نحن بالظعينة قلنا:أُخرِجي الكتابُ قالت : ما معي كتابٌ قلنا:لتُخرِجِنَّ الكتابَ أو لتُلقِين الثياب ، قال : فأخرُجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسولَ الله عِلَيْنِ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين بمكَّة ، يخبرهم ببعِض أمر رسول الله عليه فقال رسول الله عليه « يا حاطب ما هذا ؟ » قال : لا تعجلُ عَلَيَّ إِنِي كَنْتُ امرءاً مَلْصَقاً فِي قريش ولم أكن منأنفسهم،وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهُمُ بمكَّة ، فأحببتُ إنْ فاتني ذلك من النَّسب فيهم أن اتخذ فيهم يداً يحمُون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضا بالكفر، بعـــد الإسلام . فقال رسول الله عليه « إنه صدقُكم » . فقال عمرُ دعني أضرب عنقُ هذا المنافق ، فقال رسول الله عَلِيْكُمْ « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أطَّلع إلى أهل بدر فقال : « إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ] وهكذا أخرجه الجماعة إلاّ ابن ماجه من غير وجه ٍ وزاد البخاري في كتاب المغازي : فأنزل الله السورة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَّخذُوا عدوي وعدوَّكم أولياءَكه وفي لفظ البخاري ... فدُمعت عينا عمر وقال:الله ورسوله أعلم . وجاء في رواية ابن أبي حاتم عن علي... فقال رسولالله عليه على ١٠٠ [صدق حاطبٌ فلا تقولوا لحاطب إلا خيراً ] .

فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُويَ وَعَدَّوَكُمْ أُولِياءٌ تُلقُونَ إِلَيْهُم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ، ونهى عن أن يتّخذوا أولياء وأصدقاء كما قال تعالى : ﴿ لَا يَتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقاة ويحذركم الله نفسه ﴾ ولهذا قبل رسول الله على عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم مسن الأموال والأولاد .

روى الإمام أحمد عن حذيفة يقول: ١٠. ٤ [ضرب رسول الله عَلَيْكُ أَمْثَالاً واحداً وثلاثة ِ

وخمسة وسبعة وتسعة ، وإحدى عشر ، قال فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها قال : « إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبّرٍ وعداءٍ ، فأظهرِ الله أهلُ الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم ، فاستعملوهم ، وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يــوم يلقونه » . ] وقوله تعالى: ﴿ يخرجون الرسول وإياكم ﴾ هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم ، وعدم موالاتهم ، لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرِهم كراهةً " لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلاَّ أَنْ يَوْمَنُوا بِاللَّهَ الْعَزِيزِ الْحَمَيْدِ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ الذِّينِ أَخْرَجُوا مِن ديار هم بغير حقُّ إلاَّ أن يقولوا ربنا الله ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ إِن كُنَّم خَرَجْمَ جَهَاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أو لياءً ، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم ، فلا توالوا أعدائي وأعداءكم ، وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . وقوله تعالى : ﴿ تُسِرُّونَ إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بمـــا أخفيتم وما أعلنتم ﴾ أي تفعلون ذلك ، وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ﴿ ومن يفعله منكم فقد ضلَّ سواء السبيل \* إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء﴾ أي لو قدروا عليكم لما اتَّقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال ﴿ وودُّوا لو تَكْفُرُونَ ﴾ أي يحرضون على ان لا تنالوا خيراً فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة ، فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً . وقوله تعالى : ﴿ لَنَ تَنفَعُكُم أَرْحَامُكُم وَلَا أُولادُكُم يُومُ القيامَةُ يَفْصِلُ بَينَكُم وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بصير ﴾ أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد بكم سوءً ، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ، ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضلَّ عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ، ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء . روى الإمام أحمد عن أنس: ٤٠٢ ان رجلاً قال: يا رسولالله أينأبي؟ قَال فيالنار فلما قِفْتَى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار ] رواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بنسلمة .

.. ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآوْا مِنْكُمْ وَيَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ بَاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ

مِنَ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ رَّبْنَا كَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَا وَإِلَيْكَ أَلْمَا وَإِلَيْكَ أَلْمَا وَإِلَيْكَ أَلْمَا وَأَغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا لِللّهِ مِنْ كَفَرُوا وَأَغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (٥) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (٥) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِللّهَ مُولَ لِللّهَ مُولَ لِللّهَ مُولَ لَلْهَ مُولَ لَلْهَ مُولَ اللّهَ مُولَ اللّهَ مُولَى اللّهَ مُؤْلِقًا اللّهَ مُؤْلِقًا اللّهَ مُؤْلِقًا اللّهَ اللّهَ مُؤْلِقًا اللّهَ مُؤْلِقًا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الل

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بعداوة الكافرين والثبرىء منهم : ﴿ قَدْ كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ﴾ أي أتباعه الذين آمنوا معه ﴿ إِذْ قَالُوا لقومهم إنَّا بُرَآءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ﴾ أي بدينكم وطريقكم ﴿ وَبِدَا بِينِنَا وَبِينِكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبِّداً ﴾ يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء مــن الآن بيننا وبينكم ، ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم ﴿ حَيَّى تؤمنوا بالله وحده ﴾ أي إلى أن توحدوا الله فتعبَّدوه وحده لا شريك له وتخلُّعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد.وقوله تعالى : ﴿ إِلا ۖ قُولَ إِبْرَاهِيمُ لَابِيهِ لَاسْتَغْفُرِن ۗ لَكَ ﴾ أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسُّون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه ، فإنه إنما كان عن موعدةً وعدها إيَّاه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، وذلك إن بعض المؤمنين ، كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ، ويستغفرون لهم ويقولون إن ابراهيم كان يستغفر لأبيه . فأنزل الله عز وجل ﴿ مَا كَانَ لَلنِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفَّرُوا لِلْمَشْرَكَيْنَ وَلُو كَانُوا أولي قُرْبي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار وإبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدةٍ وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرًّأ منه إن إبراهيم لأوَّاه حُليم ﴾ ثم يخبر تعالى عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرُّ أوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرّعوا فقالوا ﴿ رَبُّنا عَلَيْكُ تَوْكُلْنَا وَإِلِيكَ أَنْبُنَا وَإِلِيكَ الْمُصِّيرِ ﴾ أي سلّمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك ، وإليكٍ مصيرنا في المعاد في الدار الآخرة ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَّةً لَلَّذِينَ كفروا ﴾ أي لا تنصرهم علينا فيفتتنوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق ِ هم عليه ، واختاره ابن جرير وعن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا .

وقوله تعالى ·: ﴿ واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ أي واستر ذنوبنا عن غيرك ، واعفُ عنها فيما بيننا وبينك ﴿ إنك أنت العزيز ﴾ الذي لا يضامُ من لاذ بجنابك

﴿ الحكيم ﴾ في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك ، ثم قال تعالى ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ وهذا تأكيد لما تقدم ، ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعينها وقوله تعالى : ﴿ لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ﴾ تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد ، وقوله تعالى : ﴿ ومن يتول ﴾ أي من يعرض عما أمر الله به ﴿ فإن الله هو الغني الحميد ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد ﴾ قال ابن عباس الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله ، هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه .

مَوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيرٌ وَاللّٰهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٧) لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة . ﴿ والله عدير ﴾ أي على الجمع بين الأشياء المتنافرة ، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة فتصبح مجتمعة ، كما قال تعالى : ممتناً على الأنصار ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ الآية ... وكذا قال لهم النبي على ٣٠٤ [ ألم أجدكم ضلا لا فهد اكم الله بي ، وكنم متفر قين فألفكم الله بي ؟ » ] وقوله تعالى : ﴿ والله غفورٌ رحيمٌ ﴾ أي يغفر للكافرين إذا تابوا منه إلى رجم واسلموا له .

وقوله تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مـــن دياركم ﴾ أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لم



يقاتلوكم في الدين كالنساء والضعفة منهم ﴿ أَن تبروهم ﴾ أي تحسنوا إليهم ﴿ وتقسطوا إليهم ﴾ أي تحسنوا إليهم ﴿ وتقسطوا إليهم ﴾ أي تعدلوا ﴿ ان الله يحب المقسطين ﴾ روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ٤٠٤ [قدمتُ أمّي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا ، فأتيت النبيّ عليه فقلت : يا رسول الله إن أمّي قدمتُ وهي راغبة أفأصِلُها ؟ قال : « نعم صِلي أمّلُك » ) أخرجاه .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّاللهُ يُحِبَّ الْمُقْسَطِينَ ﴾ كما ورد في الحديث الصحيح: •• ٤ [المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما وُلُوا ](١)

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يِنْهَاكُمُ الله عن الذين قاتلوكُم في الدين وأخرجوكُم من دياركم وظاهروا على إخراجكُم أن تولَّوهم ﴾ أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ، ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال : ﴿ ومن يتولُّهم فأولئك هم الظالمون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض ومن يتولُّهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /٩/ من سورة الحجرات رقم /٤٩/ .

تقدم في سورة الفتح ، ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله على وبين كفار قريش فكان فيه: ٢٠٠ [...على أن لا يأتيك منا رجلوإن كان على دينك إلا رددته الينا .] وهذا وفي رواية : على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته الينا .] وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومتماتل بن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية نحصصة للسنة . وهذا من أحسن أمثله ذلك ؛ وعلى طريقة بعض السلف ناسخة . فان الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن ، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقد ذكرنا في المسند الكبير عن عبدالله بن أبي أحمد قال :٧٠٤ [هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله عليه فمنعهم أن يرد هما ألى المشركين . وأنزل الله آية الامتحان . ] قال ابن جرير عن أبي فمنعهم أن يرد وهن إلى المشركين . وأنزل الله آية الامتحان . ] قال ابن جرير عن أبي نصر الأسدي قال : سئل ابن عباس كيف كان أمتحان رسول الله عليه النساء ؟ قال : نصر الأسدي قال : سئل ابن عباس كيف كان أمتحان رسول الله على النساء ؟ قال : كان يمتحنهن . ١٤ إللة ما خرجت من بغض زوج ، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض كان يمتحنهن . ١٤ الله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حبياً لله ولرسوله ؟ ] .

وقوله تعالى : ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفّار ﴾ فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً . وقوله تعالى : ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن ينزوج المشرك المؤمنة . ولهذا كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي على زين رضي الله عنها ، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة رضي الله عنها ، فلما رآها رسول الله عنها وقعلوا ] على فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة رضي الله عنها ، فلما رآها وسول الله فقعلوا . فأطلقه رسول الله على أن يبعث ابنته إليه ، فوفي له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول الله على أن يبعث ابنته إليه ، فوفي له بذلك وصدقه فيما بعد وقعة بدر . وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها ابو العاص ابن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالذكاح الأول ولم يحدث لها صداقاً . كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس : فردها عليه بالذكاح الأول ولم يحدث شهادة ولاصداقاً ] وأما حديث عمر بن شعبب عن سنين على النكاح الأول ولم مجدث شهادة ولاصداقاً ] وأما حديث عمر بن شعبب عن ابيه عن جده الم الذكاح الأول ولم مجدث شهادة ولاصداقاً ] وأما حديث عمر بن شعبب عن ابيه عن جده على النكاح الأول ولم مجدث شهادة ولاصداقاً ] وأما حديث عمر بن شعبب عن ابيه عن جده ١٤١٤ [انرسول الله عليه إلى المتهزينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد]

ضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَآتُوهُم مَا أَنْفَقُوا ﴾ يعني أَزُواج المهاجرات من المشركين ادفعوا اليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة وقوله تعالى : ﴿ ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ﴾ يعني اذا اعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغيره وقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ تحريم من الله عزّ وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن . وفي الصحيح : ١٢٤ [أن الرسول منالم الما عاهد كفار قريش يوم الحديبية ، جاءه نساء من المؤمنات فأفزل الله عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات — إلى قوله — ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين ، تزوّج إحداهما معاوية بن أي سفيان والأخرى صفوان بن أميّة ] . وقوله تعالى : ﴿ واسألوا ما أنفقر وليسألوا ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين .

وقوله تعالى : ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ﴾ أي في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه ﴿ والله عليم حكيم ﴾ أي عليم بما يصلح لعباده حكيم في ذلك ، ثم قال تعالى : ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ قال العوفي عن ابن عباس يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفّار أمر له رسول الله عليه أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة وهكذا قال مجاهد ﴿ فعاقبتم ﴾ أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ﴿ فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ يعني مهر مثلها .

آيَا أَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِغُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولَادُهُنَّ وَلَا يَشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولَادُهنَّ وَلَا يَشْرِفُنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِمِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ وَالْمَا يَعْمُنَ وَاللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (١٢) اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (١٢) اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ اللهُ عَنْوُرُ وَحِيمٌ اللهُ اللهُ عَنْورُ وَاللهُ عَنْورُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ وَحِيمٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ

روى البخاريُّ عن عائشةً: ٤١٣ [أن رسول الله عليه كان يمتحِنُ من هاجر إليه من المؤلفة كان يمتحِنُ من هاجر إليه من المؤمناتِ بهذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ... إِلَى قُولُه ... غَفُور رحيم ﴾ قالت عائشة فمن أقر

بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله على «قد بايعتُكِ » كلاماً ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، ما بايعهن إلا بقوله «قد بايعتُك على ذلك ] هذا لفظ البخاري. ومن بعض الحديث للإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة: ١٤ [...قلنا يا رسول الله ألا تصافعنا ؟ قال : إني لا أصافح النساء إنما قو لي لامرأة واحدة قو لي لمائة امرأة] هذا إسناد صحيح .

وروى الإمام أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: 10 [جاء تأميمة بنت رقيقة إلى رسول الله على الله على الإسلام فقال: « أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا ترزي ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى »] وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: ١٦٤ [كنا عند رسول الله على أله على ان لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم – قرأ الآية التي أخذت على النساء اذا جاءك المؤمنات – فمن وفتى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفرله وان شاء عفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفرله وان شاء عليه »] أخرجاه في الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن عائشة بنت قدامة بن مظعون على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفرينه ببن أيديكن وأرجلكن ولا تعصيني في معروف – قلن : نعم – فيما استطعن فكن يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي اي بنية نعم فكنت أقول كما يقلن ؟ الهلاك، ]

روِي البخاري عن أم عطية قالتُ : ٤١٨ .. [ونهانا عن النياحة فقبضُتِ امرأة يدُها قالت أُسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها ، فما قال لها رسول الله عَلِيْتُم شيئاً ، فانطلقت ورجعتُ فبايعها » ] ورواه مسلم .

وروى ابن أبي حاتم عنعائشة قالت: ٤١٩ [جاءت هندُ بنت عتبة إلى رسول الله عليه للتبايعه فنظر إلى يدها فقال: « اذهبي فغيري يدك » فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: « أبايعُك على أن لا تُشركي بالله شيئاً » فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ فقال: « جمرتان من نار جهنم » ] .(١)

فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّنِي إِذَا جَاءُكُ الْمُؤْمِنَاتَ يَبَايَعِنْكُ ﴾ أي من جَاءُكُ منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن أموال الناس الأجانب ،

<sup>(</sup>١) قلت: وهذا دليل لمن يقول بحل الذهب للنساء ما سوىالطوق والسواركيثن والخاتم . إضافة إلىأدلة صحيحة أخرى .

فأما اذا كان الزوج مقصراً في نفقتها، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف. ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه، عملاً بحديث هند بنت عتبة انها قالت: ٤٧٠ [يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله عليه : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » ] أخرجاه في الصحيحين .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزْنَيْنَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنْهَ كَانَ فَاحَشَةٌ وَسَاءَ سبيلاً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَقْتَلْنَ أُولَادَهُنَ ﴾ وهذا يشمل قتله بعد وجوده ،كما كان أهلُ الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء ، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتِينَ بِبِهِتَانَ يَفْتَرِينَهُ بِينَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجِلُهِنَ ﴾ قال ابن عباس يعني لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكذا قال مقاتل ويؤيد هذا الحديث الذي رواه ابو داود عن أبي هريرة :٢٦٤ [أنه سمع رسول الله عليه يقول حين نزلت آية الملاعنة : ﴿ أَيُّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة . وايّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأوَّلين والآخرين » ] وقوله تعالى : ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ يعني فيما أمرتهن به مسن معروف ونهيتهن عنه من منكر ، فلا يخمشن وجهاً ، ولا ينشرن شعراً ، ولا يشققن جيباً ، ولا يدعين ويلاً .

﴿ إِنَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتُوَلُّوا قَوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْفُبُورِ ﴿ (١٣) ﴾ اللهُ عَلَيْهِمْ

ينهى الله تعالى عن موالاة الكفار في آخر هذه السورة، كما نهى عنها في أولها. فقال تعالى : ﴿ يَا اَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَتُولُّواْ قُومًا غَضِبِ الله عليهم ﴾ يعني اليهود والنصارى

وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا من الله الطرد والإبعاد ، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء ، وقد يئسوا منالآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمها ، في حكم الله عز وجل. وقوله تعالى: ﴿ كما يئس الكفار من أصحاب القبور ﴾ فيه قولان : أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور ان يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشوراً فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. والثاني معناه : كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير . وعن ابن مسعود : كما يئس الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه — فيما لو كان مؤمناً — .

آخر اختصار تفسير سورة المتحنة ولله الحمد والمنــة.



نزلت بعد سورة التغابن

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن سلام قال: ٢٤٤ [تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله فلم يقم أحدُّ مناً ، فأرسل رسول الله عليه إلينا رجلاً فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة ، يعني سورة الصف كلَّها . ]

## بسيف وألله الرّح الرّحيم

آلُخَكِيمُ ﴿ (١) يَا أَيُّمَا أَيُّ اللَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْخَكِيمُ ﴿ (١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ (٢) كَلْهُ كَلْبَرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ (٣) إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيُانُ مَرْصُوصٌ ﴿ (٤) آلِكُ اللهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيُانُ مَرْصُوصٌ ﴿ (٤) آلِكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

قد تقدم الكلام على قوله تعالى : ﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ غير مرة (١) بما أغنى عن إعادته . وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ﴾ إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به . وثبت في الصحيحين أن رسول الله على قال : ١٤٥ [آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أنمن خان ] ولهذا أكد الله تعالى بقوله جل وعز : ﴿ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية الأولى من كل من سورتي الحشر والحديد المجلد /٤/

يقولون: لوددنا ان الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبر نبيه عليه الله الله على أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَم تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ هذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين الذين اذا صفّوا مواجهين لأعداء الله تعالى في حومة الوغى ، يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ، ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان . يحبأن يكونوا كالبنيان ملتصق بعضه ببعض . روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي المناع عن أبلائة يضحك االله إليهم : الرجل يقوم من الليل ، والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال] وقال قتادة : ﴿ كَأَنّهم بنيان مرصوص ﴾ ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه ، فكذلك الله عز وجل لا يحبُ أن يختلف أمره وأن الله صف المؤمنين في قتالهم ، وصفّهم في صلاتهم ، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به .

آنُ رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ فَلَسًا زَاعُوا أَزَاعَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللهُ لَا يَهْدِي اللّهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي اللّهِ وَاللهُ إِلَيْكُمْ فَلَسًا زَاعُوا أَزَاعَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ (٥) وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ٱبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ (٥) وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ٱبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا الهذَا سِحْرَ مُبِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عَلِيلِيَّةِ الله قال لقومه : ﴿ لَمْ تَوْذُونْنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ صَدَّقِي فَيمَا جَنْتُكُم بِهُ أَي لَمْ تَوْذُونْنِي وَتَعْلَمُونَ صَدَّقِي فَيمَا جَنْتُكُم بِهُ مَن الرسالة ، وهذا تسليةٌ لمحمد عَلِيلِيَّةٍ فَيمَا أَصَابِهُ مَن كُفَّار قومه وغيرهم . وفيه حض للرسول على الصبر ، وللمؤمنين نهي عن إيذا ونبيهم مثل قوم موسى . وقوله تعالى : ﴿ فَلمَّا رَاغُوا أَزَاغُ الله قلوبهم وَلمَا عَدُلُوا عَن اتباع الحق مع علمهم به ، أَزَاغُ الله قلوبهم زاغُوا أَزَاغُ الله قلوبهم

عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والحذلان . كما قال تعالى : ﴿ ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وإذ قال عيسى ابنُ مريم يا بني إسرائيل إنّي رسولُ الله إليكم مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ يعني أن التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه ، وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد ، فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل ، وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد عليا الله وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة ولا نبوة بعده . أحسن ما روى البخاري عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله عليه الله على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر

قال تعالى : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهَ مَيثَاقَ النبيينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّق لما معكم ، لتؤمن به ولتنصرنَّه قال أأقررتم وأخذَّم على ذلكم إصري قالوا أقررْنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ قال ابن عباس ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حيَّ ليتبعنَّهُ وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعننَّه وينصرنَّه .

وقوله تعالى : ﴿ فلما جاءُهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ قال ابن جرير : فلما جاءهم أحمد أي المبشّر به في الأعصار السالفة وهو محمد والله أي لما ظهر أمره وجاء بالبيّنات قال الكفَرةُ والمخالفون : ﴿ هذا سحر مبين ﴾ .

آَنُونَ اللهُ الْمُ مِنْ الْفَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ اللهُ الْكَذِبَ وَهُوَ اللهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ (٧) اللهِ اللهُ ا

يقول تعالى : ﴿ وَمِنْ أَظُلُمْ مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكذب وَهُوَ يَدْعَى إِلَى الْإِسَلَامِ ﴾ أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص ، ولهذا قال تعالى : ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ﴾ أي يحاولون أن يردّوا الحق بالباطل ، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يُطفىء شعاع الشمس بفيه ، وكما أن هذا مستحيل فذلك مستحيل ولهذا قال تعالى : ﴿ والله متم نوره ولو كره الكافرون \* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ ولقد تقدّم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة (۱) .

مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ (١٠) ثُونُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ (١٠) ثُونُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمُو الكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْ أَنفُسِكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ عَدَن ذَلِكَ تَجَرِي مِنْ تَعْتَمَا أَلا نَهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَن ذَلِكَ تَجَرِي مِنْ تَعْتَمَا أَلا نَهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (١٢) وَأَخْرَى تُحَبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (١٢) وَأَخْرَى تُحَبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللّٰهِ وَقَتْحٌ قَرِيبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢) وَأَخْرَى تُحَبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللّٰهِ وَقَتْحٌ قَرِيبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣) فَيْجُونَ اللّٰهِ وَقَتْحٌ قَرِيبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣) فَيْجُونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللّٰهِ وَقَتْحٌ قَرِيبُ

تقدم من حديث عبدالله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم ارادوا أن يسألوا رسول الله على عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه ، فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾ ثم فسر هذه التجارة فقال تعالى : ﴿ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ أي إن نفذتم أوامره ويدخلكم جناته والدرجات قال تعالى : ﴿ ويدخلكم جنات تجري مِن تحتها الأنهار ومساكن طيبة أو احرى تحبونها ﴾ أي وأزيدكم في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وأخرى تحبونها ﴾ أي وأزيدكم زيادة تحبونها وهي : ﴿ نصرَ من الله وفتح قريب ﴾ أي إذا قاتلتم في سبيل دينه يضمن نصركم. وقال تعالى : ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع الآية / ٣٢ / ورقم / ٣٣ / من سورة التوبة المجلد / ٢ /

. ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّيونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّيونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ قَالَمَتُ طَائِفَةٌ فَأَيَّدُنَا النَّهِ اللهِ قَالَمَتُ طَائِفَةٌ فَأَيّدُنَا اللهِ اللهِ قَالَمَتُوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يأمر تعالى عباده المؤمنين ان يكونوا أنصار الله حالاً وقالاً، ونفساً ومآلاً. وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسي عليه الصلاة والسلام حين قال لهم : ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله ﴾ أي من يعينني على الدعوة إلى الله تعالى ؟ ﴿ قَالَ الحواريونَ ﴾ وهم أتباعُ عيسى عليه السلام: ﴿ نَحْنَ أَنْصَارُ الله ﴾ أي انصارك على ما أُرسلتُ به. ولهذا بعثهُم دعاة " إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول الله مَالِلَةٍ يِقُولُ فِي أَيَامُ الحَجِ ٤٢٨ ] من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أَنْ أَبِلِّغ رَسَالَةُ رَبِّي ] حَي قيتُض الله له الأوس والخزرجُ من أهل المدينة، فبايعوه وآزروه، وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم . فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا بعهودهم ، ولهذا سمّاهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علَّماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم . وقوله تعالى : ﴿ فَآمَنْتُ طَائِفَةُ مِنْ بِي إِسْرَائِيلُ وَكَفْرَتُ طائفة ﴾ أي اهتدت طائفةٌ منهم بما جاء به ، وضلَّت طائفةٌ فخرجت عِن هديه ورمُوه وأمَّه بالعظائم.وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى ما شاء الله ، وغلت فيه طائفة ممن اتَّبعوه حتى رفعوه فوق ما رفعه الله، فافترقوا شيعاً وفرقاً : فمن قائل: أنه هو ابنُ الله، وقائل إنه ثالثُ ثلاثة : الأب ، والأبن ، وروح القدس ، ومن قائل أنه الله والعياذ بالله تعالى . ﴿ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ﴾ أي ناصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى ﴿ فأصبحوا ظاهرين ﴾ أي عليهم ، وذلك ببعثة محمد عليه .

كما قال ابن جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاً من عين في البيت ورأسه يقطر ماءً فقال : إن منكم من يكفر بي إثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي . ثم قال : أيكم يلقي عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ قال فقام شاب من أحدثهم سناً فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا . فقال الساب فقال الساب فقال : أنا . فقال الساب فقال الساب فقال الساب فقال الساب الساب فقال الساب الساب الساب فقال الساب ا

نعم أنت ذاك . قال فألقي عليه شبه عيسى ، ورُفع عيسى عليه السلام من روزنة البيت إلى السماء . وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه ، وصلبوه ، وكفر به بعضهم ، وتفرّقوا فيه ثلاث فرق . فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء ( اليعقوبية ) . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه ، وهؤلاء : ( النسطورية ) وقالت فرقة كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله ، ثم رفعه الله إليه ، وهؤلاء « المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً عليه فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة كه يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام والطائفة التي آمنت في زمن عيسى عليه السلام والطائفة التي آمنت في زمن عيسى عليه دين الكفار . ورواه النسائي .

فأمة محمد عليه لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح . والله تعالى أعلم .

آخر اختصار تفسير سورة الصف ولله الحمد والمنّة وبه العصمة وعليه التُّكلان



نزلت بعد سورة الصف

عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم: ٤٢٩ [أن رسول الله عليه كان يقرأُ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ] رواه مسلم في صحيحه .

## بيت ألله الزَّم الحَيْم

﴿ ... أَلْهُ دُو الْفَضْلِ الْعَذِيزِ الْفَكِيمِ ﴿ (١) هُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْأُمْنِينَ رَسُولاً وَاللَّهُمُ الْكَتَابَ وَالْحُمْمَ وَإِنْ وَاللَّهُمُ الْكَتَابَ وَالْحُمْمَ وَإِنْ مِنْهُمْ الْكَتَابَ وَالْحُمْمَ وَإِنْ كَيْمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحُمْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٢) وَ الْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٢) وَ الْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بَهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْفَي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٣) ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ (٤) ﴿ (١) اللَّهُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ (٤) ﴿ (١) اللّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يخبر تعالى أنه يُسبِّح له ما في السموات وما في الأرض ، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ شِيءٍ إِلاَّ يَسْبِح بَحَمْلُوه ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ الملك القدّوس ﴾ أي مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه وهو المقدس ، أي المنزَّه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال ﴿ العزيز الحكيم ﴾ تقدم تفسير هما غير مرة.وقوله تعالى : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ﴾ الأميّون هم العرب

وتخصيص الأميّين بالذكر لا ينفي من عداهم . ولكن المنيّة عليهم أبلغ وأكثر . كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْهُ لَذَكُرُ لِكُ وَهُو كَذَلَكُ ذَكْرٌ لَغَيْرِهُمْ يَتَذَكُرُونَ بِهِ . وكقوله تعالى : ﴿ وَأَنْدُرٌ عشير تَكُ الأقربين ﴾ وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته . صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الحلق ، أحمرهم وأسودهم وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف بالآيات والأحاديث الصحيحة (١) . وهذه الآية هي مصداق إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام : ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ، وقد اشتدت الحاحة إليه ولهذا قال تعالى : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم عليه السلام فبد لوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين وحرفوها وأولوها ، فبعث الله تعلى كما فعل أهل الكتاب الذين بدلوا كتبه وحرفوها وأولوها ، فبعث الله محمداً عليهم كامل شامل يدعو الحميم إلى ما يعدهم عن النار .

وقوله تعالى : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ﴾ روى الإمام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١٣٠ [كنا جلوساً عند النبي على فأنزلت عليه سورة الجمعة ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ قالوا : من هُم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثاً ، وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله على سلمان الفارسي . ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال \_ أو رجل \_ من هؤلاء ] ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير مسن طرق بالسند إلى أبي هريرة به ففي هذا دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته على الله عز وجل. وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ قال هم الأعاجم وكل من صد ق النبي عيالي من غير العرب. وقوله تعالى : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا العزيز الحكيم ﴾ أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره .

<sup>(</sup>۱) راجع الآية /۱۰۵/ من سورة الأعراف رقم /٧/ والمراد بالأحمر والأسود أي الناس جميما عربهم وعجمهم إلى يوم القيامة .

يقول تعالى ذامناً لليهود الذين أُعطوا التوراة وحُمناً لوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. أي إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهافهو يحملها حملاً حسيًا لا يدري ما عليه ، وكذلك اليهود في حملهم التوراة التي أوتوها حفظوها لفظاً ولم يتفهموها ولا عملوا بمقتضاها، بل أوَّلوها وحرَّفوها وبدَّلوها فهم أسوأ حالاً من الحمير لأن الحمار لا فهم له ، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها . ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ أُولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾ وقال تعالى هاهنا : الأخرى : ﴿ أُولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾ وقال تعالى هاهنا : يخطب فهو كمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله مخلية : ١٤٣١ [ من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليس له جمعة ] ثم قال الموت على تعالى : ﴿ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياءً لله من دون الناس فتمنوا الموت على الضال من الفتين إن كان زعمتم أنكم المهتدون دون محمد وأصحابه فادعوا بالموت على الضال من الفتين إن كان زعمتم أنكم مادقاً . ثم قال الله تعالى : ﴿ ولا يتمنونه أبداً بما الضال من الفتين إن كان زعمتم انكم صادقاً . ثم قال الله تعالى : ﴿ ولا يتمنونه أبداً بما الخلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود (١) ومباهلة النصارى في آل وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود (١) ومباهلة النصارى في آل عمران (٢) ومباهلة المشركين في سورة مريم (٣) روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال :

<sup>(</sup>۱) واجع تفسير الآية رقم ٤٩وه٩ من سورة البقرة المجلد الأول من هذا المختصر ص /٧٧و ٧٩ / . (٢) واجع الآية /٦٦/ آل عمران المجلد /١/ ص /٢٧٨. (٣) واجع الآية ٥٠ من سورة مريم المجلد /٣/ .

٢٣٢ [ قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمداً عندَ الكعبة لآتينَّه حتى أطأ على عنقه.قال : فقال رسول الله عليه هل لا فعل لأخذته الملائكة عياناً . ولو أن أليهود تمنُّوا الموتَ لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولو خرج الذين يباهِلون رسول الله عَلِيُّتُج لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً » ] رواه البخاري والترمذي والنسائي .

وقوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ المُوتُ الذِّي تَفْرُونَ مَنْهُ فَإِنَّهُ مَلَاقَيْكُمْ ثُمَّ تَرَدُّونَ الى عـــالم الغيب والشهادة فينبُّئكم بماكنتم تعملون ﴾ كقوله تعالى في سورة النساء : ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج ٍ مشيَّدة ﴾ .

﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ الصَّلُوٰةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ (٩) فَإِذَا تُصْيَت ٱلصَّلْوَةُ فَانْتَشرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَذْكُرُوا أَللهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (١٠) ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ

إنما سميت الجمعة ُ جمعة ً لأنها مشتقّة من الجمّع ِ فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة ً بالمعابد الكبار . هو اليوم السادس الذي أكمل الله فيه جميع الخلائق ، وفيه خلق آدمُ ، وفيه أُدخل الجنَّة َ ، وفيه أُخرِجمنها ، وفيه تقومُ الساعةُ ، وفيه ساعةً لا يو افقها عبدٌ مؤمنٌ يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح .

وكان يقال له في اللغة العربية القديمة يوم العروبة ، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا بـــه فَضَلُّوا عَنْهُ . رَوَى مُسَلِّمُ فِي صَحِيحِهِ : ٣٣٣ [ أَضَلَ الله عَنَ الْجَمَّعَةُ مَنْ كَانَ قَبَلُنَا ، فكان لليهود يومُ السبت وكان للنصارى يومُ الأحد ، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ِفجعل الجمعةُ والسبتُ والأحد ، وكذلك هم تبعُ لنا يوم القيامة نحنِ الآخروِن من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة المقضيُّ بينهُم قبلُ الحلائق ] وأخرجه البخاريُّ كلاهُمـــا عن أبي هريرةً.

وقد أمرُ الله المؤمنين في هذا اليومبالاجتماع لعبادته فقال جلَّ وعلا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعُوْا إلى ذكر الله ﴾ أي اقصدوا واعمدوا ، واهتمُّوا في سيركم إليها . كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادُ الآخِرَةُ وَسَعَى لِهَا سَعِيهَا وَهُو مُؤْمَنَ ﴾

وأما المشي السريع فليس هو المقصود فانه منهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بيالي قال : ٤٣٤ [ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ] فالمقصود المشي لا السريع فقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيالي : ٤٣٥ [إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن اثتوها تمشون ، وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ] ويستحب لمنجاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها لم ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال رسول الله عليالية المحيدين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال رسول الله عليالية المحيدين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال رسول الله عليالية المحيدين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال رسول الله عليالية المحيدين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال وسول الله عليالية المحيدين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال والمول الله عليالية المحيدين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنها قالا : قال والمول الله عليالية المول الله عليالية المول الله عليالية المول الله عنها قالا : قال والمول الله عليالية المول الله عنها قالا : قال والمول الله عنها قالون الله عنها قالا : قال والمول الله عنها قالا : قال والمول الله عنها قالا : قال والمول الله عنها قالون المول الله عنه عنه المول الله عنها قالون المول الله عنه المول المول الله عنه المول المول المول الله المول الله عنه المول المول

روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي قال : ٤٣٧ [سمعت رسولى الله يُلِقِع يقول « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكّر وابتكر ومشي ولم يركب ، و دنا مسسن الإمام ، واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » ] وهذا الحديث له طرق وألفاظ ، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله يُلِقِي قال : ٤٣٨ [ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى (٢) فكأنما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب حضرت ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب حضرت المنابعة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب بيضةً ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ] أخرجاه .

ويستحب لبس أحسن الثياب والتطبّب ، والتسوّك والإنصات للخطيب وعدم أذية أحد فإن فعل ما تقدّم وصلّى الجمعة كانت صلاته كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأنحسرى وقوله تعالى: ﴿ إِذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ والمراد: النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله عليات إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان حيننذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد وذلك النداء هو الذي يحرُم عنده الشراء والبيع إذا نودي به . أما النداء ... الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان لكثرة الناس . وقد اتّفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين وظاهر الآية عدم الصحّة كما هو مقرّر في موضعه .

<sup>(</sup>١) قال البمض إنه يفيد الوجوب لا الاستحباب . (٢) أي إلى المسجد لصلاة الجمعة .

ويؤمر بحضور الجمُعة الرجالُ الأحرارُ دون العبيد والنساء والصبيان ، ويعذر المسافر والمريض ، وما أشبه ُ ذلك من الأعذار كما هو مقرّر في كتب ِ الفروع .

وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنَّمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم في الدارين . وقوله تعالى : ﴿ فإذا قضيت الصلاة ﴾ أي فرغ منها ﴿ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾ (١) لمّا حجر عليهم في التصرّف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله . وقوله تعالى : ﴿ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾ أي في حال بيعكم وشرائكم ، وأخذكم وعطائكم اذكروا الله ذكراً كثيراً ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ، ولهذا جاء في الحديث ١٣٩٤ [ من دخل سوقاً من الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ]

... ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَو ۚ لَهُوا ٱ نَفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَلَهُ حَدِيثُ فَلْ مَا عِنْدَ ٱللهِ خَدِيثُ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ اللَّهُو وَأَللهُ خَدِيثُ أَلَا إِنَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَدْ أَلَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) وهذا دليل على عدم مشروعية أية صلاة مفروضة بعد الحمعة إلا صلاة العصر ولنا رسالة في الموضوع «حكم الشرعة في صلاة الظهر بعد الحمعة » .

وفي قوله تعالى : ﴿ وتركوك قائماً ﴾ دليلٌ على أن الإمامُ يخطب يوم الجمعة قائماً .

وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : ٤٤٢ [ كانت للنبي عَلِيلِهِ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ] ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو : أن هذه القصّة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله على يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة ، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل عن ابن حيان: [ كان رسول الله على يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين ...)وقوله تعالى : ﴿ قل ما عند الله ﴾ أي من الثواب في الآخرة : ﴿ خيرٌ من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ﴾ أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته .

آخر اختصار تفسير سورة الجمعة ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة



نزلت بعد سورة الحج

# بسيا للإنزمر الرحم

إِذَا تَجَاءُكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ (١) يَعْلَمُ إِنْ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ (١) إِنَّا أَلْمُ اللّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ خُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٢) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَلُونَ ﴿ (٢) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَلُونَ ﴿ (٢) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا اللّهُ فَهُمْ لَا يَفْقَلُونَ ﴿ (٤) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا اللّهَ مَنْ لَا يَفْولُوا اللّهَ اللهُ مُنْ خُشُبُ مُسَنَّدَةُ يَعْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ لَلّهُ اللّهُ أَنّهُمْ أَلَنّهُ أَنّهُمُ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلَهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُ أَنّهُ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَلّهُ أَنْهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَنّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَنّهُمْ أَلّهُ أَلُولُوا الْمَالِمُ أَلِلْهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلَهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلِهُ أَلّهُ أَلّنّهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّ

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتفوّهون بالإسلام إذا جاءوا النبيَّ عَلِيلِتُهِ ، فأما في الباطن فعلى الضدّ تماماً . ولذا قال سبحانه : ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ﴾ أي اذا واجهوك أظهروا لك ذلك وليسوا كذلك . ولهذا اعترض بجملة مخبرة انه لرسول الله فقال عز وجل : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ لأنهم لا يعتقدون بصحّة ما يقولون ، ولهذا كذّبهم الله تعالى . وقوله تبارك اسمه : ﴿ اتّخذوا أيمانهم جُنّة مصدّوا عن سبيل الله ﴾ أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة

ليُصدَّقوا فيما يقولون فاغترَّ بهم من لا يعرف حقيقتهم واعتقدوا أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون، وصدَّقهم فيما يقولون، فسببوا للإسلام والمسلمين ضرراً كبيراً. ولهذا قال تعالى : ﴿ فصدُّوا عن سبيل الله إنَّهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ أي إنّما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر (١) واستبدالهم الضلالة بالهدى ، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون . أي فلا تعي ولا تتسدي .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجُبُكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لَهُمْ ﴾ أي أشكالهُم حسنة وألسنتهم فصاح ، يُصغي السامع إلى أقوالهم لبلاغتها،ومع ذلك فهم في غاية الهلع والجبن. ولهذا قال تعالى : ﴿ يحسبون كُلُّ صيحة عليهم ﴾ أي كلما وقع أمر يحسبون لجبنهم أنه نازل بهم . كما قال تعالى : ﴿ أَشْحَةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْحُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد ﴾ ...

ولهذا قال تعالى : ﴿ هم العدَّو فاحذر هم قاتلهم الله أنَّى يؤفكون ﴾ أي كيفيصرفون عن الهدى إلى الضلال . وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على الله عنه ، وطعامهم للهبة ، وطعامهم للهبة ، وطعامهم للهبة ، وغنيمتهم غلول ، ولا يقربون المساجد ً إلا هجراً ، ولا يأتون الصلاة إلا حبراً ، مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون ، خشبٌ بالليل ، صخبٌ بالنهار]

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رَبُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَثُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ (٥) سَوَالِا عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ إَنَّ اللهَ لَلْا أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ إَنَّ اللهَ لَلْا يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَلا يَعْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَلا يَعْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَلا يَعْفِرُ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَلْا يَعْفُوا عَلَى مَنْ يَعْفِرُ اللهُ لَوْنَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ يَعْدِي الْقَوْمَ اللهُ وَاللهِ وَلَوْنَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَحْزَا وَنِ اللهِ خَزَا وَنِ اللهُ وَاتِ وَاللهِ وَلِلهِ خَزَا وَنِ اللهِ وَاللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ عَنْدَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) وهكذا ... فالحزاء من نوخ العمل .

وَ ٰلَكِنَ ۚ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ (٧) يَقُولُونَ لَئِن ۚ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجِنَ ٱلْأَعَنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ لَيُخْرِجِنَ ٱلْأَغُونَ ۞ (٨) ﴿ اللَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم: ﴿ إِذَا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ﴾ أي صدُّو وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً ليما قيل لهم ولهذا قال تعالى : ﴿ ورأيتهم يصد ون وهم مستكبرون ﴾ ثم جازاهم على ذلك بقوله تعالى : ﴿ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ كما قال تعالى في سورة براءة ، وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروياً هنالك (١) .

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبدالله بن أبي ابن سلول كما سنورده قريباً إنْ شاء الله تعالى ، وبه الثقة وعليه التُّككلان .

وقد قال محمد بن اسحق في السيرة : ولما قدم رسول الله على المدينة ، يعني مرجعه من أحد ، وكان عبدالله بن أبي ابن سلول – كما حدثني ابن شها ب الزهري – له مقام يقومُه كلَّ جمعة لا ينكر شرفاً له من نفسه ومن قومه ، وكان فيهم شريفاً إذا جلس الني على المحمعة وهو يخطب الناس قام فقال : أيها الناس ، هذا رسول الله على الله بين أظهر كم أكرمكم الله به ، وأعزكم به ، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطبعوا . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم احد ما صنع ، يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس ، قام يفعل ذلك كما كان يفعله ... فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس ، أي عدو الله لست لذلك بأهل ، وقد صنعتُ ما صنعتُ ... فخرج يتخطَّى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بُحراً (٢) أإن قمتُ أشد دُ أمرَه ، فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : قمتُ أشدد أمرَه فوثب علي والله ما أبتغي أن يعنفونني ، قالوا ويلك إرجع يستغفر لك رسول الله على ... فقال : والله ما أبتغي أن

<sup>(</sup>١) راجع الآيات ٨٠ – ٨٤ من سورة التوبة المجلد الثاني من هذا المختصر .

<sup>(</sup>٢) بجراً : أي أمراً عظيماً عجيباً .

يستغفر كي . وقال قتادة والسدّي : أنزلت هذه الآية في عبدالله بن أبيّ وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول الله عليه م فحدثه بحديث عنه وأمر شديد ، فدعاه رسول الله عليه و أمر شديد ، فدعاه رسول الله عليه و بالله ويتبرأ من ذلك . وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزّلوه وأنزل الله فيه ما تسمعون وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله عليه م فجعل يلوي رأسه أي : لستُ فاعلاً .

وقال عبدالله بن أُبِيَ بن سلول : وقد فعلوها ، والله لأن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجَنَّ الأعزَّ منها الأذلَّ ؛ قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله عليه من منهم كثر المهاجرون بعد ذلك ، فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق ؛ فقال النبيُّ عَلِيهِ « دعهُ لا يتحدث الناس ان محمداً يقتل أصحابه »] ورواه أحمد والبخاري ومسلم به نحوه .

روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال : فلا أي كنت مع رسول الله عليه عنوة تبوك فقال عبدالله بن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ قال : فأتيت النبي عليه فأخبرته ، قال : فحلف عبدالله بن أبي انه لم يكن شيء مسن ذلك ، قال : فلامني قومي فقالوا : ما أردت إلى هذا ؟ قال فانطلقت فنمت كئيباً حزيناً قال : فأرسل إلي نبي الله عليه عليه فقال : «إن الله قد أنزل عذرك وصدقك » قال فنزلتُ هذه الآية ﴿ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ ــ لئن رجعنا الى المدينة ليُخرِجن الأعزُ منها الأذل ﴾ » ورواه البخاريُّ عند هذه الآية ورواه البرمذي والنسائي عندها أيضاً .

وقال محمد بن اسحق بن يسار : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ٢٤٤ ان عبدالله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله علي فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه ، فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا حمل إليك رأسه — فوالله لقد علمت الخزرجُ ما كان لها من رجل أبر بوالده مني ، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدّعني نفسي أنظر الى قاتل عبدالله بن أبي يمشي في

الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فقال رسول الله ﷺ : « بل تترفق به وتحسن صحبته ما بقى معنا » ]

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما: ٤٤٤ أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبدالله بن عبد الله هذا على باب المدينة ، واستل سيفه فجعل الناس يمرّون عليه فلما جاء أبوه عبدالله بنُ أبي قال له ابنه : وراءك ! فقال : مالك ويلك ؟ فقال : والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله عليه فإنه العزيز وأنت الذليل ، فلما جاء رسول الله عليه وكان إنما يسير (١) ساقة فشكا إليه عبد الله بنُ أبني ابنه فقال ابنه عبدالله : والله يسا رسول الله عليه فقال ابنه عبدالله : والله يسا الله عليه فقال : أما إذا أذن لك رسول الله عليه فقال : أما إذا أذن لك رسول الله عليه فقال : أما إذا أذن لك رسول الله عليه فقال : أما إذا أذن لك رسول الله عليه فقال : أما إذا أذن لك رسول

هَ ﴿ يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَمَنْ يَفْعَالَ ذَلِكَ فَأُو لَيْكَ مُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ (٩) عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَمَنْ يَفْعَالُ ذَلِكَ فَأُو لَيْكَ مُمْ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ وَأَنْفِقُوا يَّمَا رَزَ قَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ وَأَنْفِقُوا يَمِنْ الْصَّالِحِينَ ﴿ (١٠) وَلَا أَخِرْ تَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ (١٠) وَلَنْ يُونِّذِ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ (١١) ﴿ وَلَنْ يُونَدُونَ اللهُ نَفِيدٌ مِنَا اللهُ عَلَمُونَ ﴿ (١١) ﴿ وَلَنْ يُونَدُونَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١١) ﴿ وَلَنْ يُونَ مُنَا لَعُمْلُونَ ﴾ (١١) ﴿ وَلَنْ يُولُونَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ مِنَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١١) ﴿ وَلَنْ يُولِدُونَ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يأمر تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكره ، وينهاهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومن لم يراع هذا الأمر والنهي فإنه من الذين سيخسرون أنفسهم يوم القيامة ثم حثهم على الإنفاق في طاعته. فقال جل ثناؤه : ﴿ وأنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد كم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصد ق وأكن من الصالحين ﴾ فكل مفرط يندم عند الاحتضار ، ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً ليستدرك ما فات وهيهات ... وأما الكفار ... فكما قال تعالى : ﴿ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخرّنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ﴾ وقال تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون قبل ما لكم من زوال ﴾ وقال تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون

<sup>(</sup>١) ساقة الجيش: مؤخرته .

لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلاً إنها كلمةٌ هو قائلها ومن وراتُهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ .

وقولُه تعالى : ﴿ وَلَنْ يُؤْخِرَ الله نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجِلُهَا وَالله خبير بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي لا يُنظرُ أحد بعد حلول أجله ﴿ وَالله خبير بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي هو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤآله التأجيل، ممن لو رُدَّ لعاد إلى شر ممّا كان عليه .

آخر اختصار تفسير سورة (المنافقون) ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة



#### نزلت بعد سورة التحريم

# بيت مألله الرَّم الرَّالِيَ

أَنْ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ولهذا قال تعالى : ﴿ له الملك وله الحمد ﴾ اي هو المتصرف في خلقه المحمود على جميع ما يخلق ويقدر . وقوله تعالى : ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ أي ما أراد يكن بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ أي هو الحالق لكم على هذه الصفة ، وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال (١) وهو شهيد على أعمال

<sup>(</sup>۱) أي من فرق بين الهدى والضلال بدلالة الشارع الحكيم، واختار أحدهما بعد تفكير وتعقل وتمييز بينهما ، فيكون مسؤولاً عما اختاره لنفسه ديناً، خيراً كان أو شراً « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره اليسرى . وأما من مجل واستغى وكذب بالحسى فسنيسره للعسرى .

عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ خلق السموات والأرض بالحق ﴾ أي بالعدل والحكمة ﴿ وصوَّركم فأحسن صوركم ﴾ أي أحسن أشكالكم. كقوله تعالى : ﴿ يا أيها الإنسان ما غرَّك بربك الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإليه المصير ﴾ أي المرجع والمآب ، ثم أخبر تعالى عنَّ علمه بجميع الكائنات فقال تعالى : ﴿ يعلم مافي السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ﴾

.. ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوْا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ شَهْدُو نَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْتَغْنَىٰ ٱللهُ وَٱللهُ عَنِيٌ حَمِيدٌ ﴾ (٦) ﴾

يخبر تعالى عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنّكال في مخالفة السرسل والتكذيب بالحق. فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَباً الذين كَفُرُوا مِن قبل ﴾ أي خبرهم وما كان من أمرهم ﴿ فذاقوا وبال أمرهم ﴾ أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علل ذلك فقال تعالى : ﴿ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات ﴾ أي بالحجج والدلائل والبراهين ﴿ فقالوا أبشر يهدوننا ﴾ أي استبعدوا ان تكون الرسالة في بالجشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم ﴿ والله غني حميد ﴾

﴿ وَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ مُ اللهِ عَلَيْهُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ اللهِ يَسِيرٌ ﴿ (٧) فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (٨) يَوْمَ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (٨) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُوثِمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ وَمَنْ يُوثِمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ أَنْ

صَالِحاً أَيْكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَا تِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وا وَكَذَّبُوا بِاللَّهِ فَيهَا وَ بِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (١٠) ﴿ إِنَّا إِنَا لَا يَا تِنَا أُو لَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَ بِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (١٠) ﴿ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّا الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يخبر تعالى عن الكفار والمشركين والملحدين يزعمون أنهم لأ يبعثون ﴿ قل بسلى وربي لتبعثُنَّ ثَم لتنبؤنَ بما عملتم ﴾ أي لتُخبَرن بجميع أعمالكم صغيرها وكبيرها ﴿ وذلك على الله يسير ﴾ أي يسير عليه بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمرُ الله رسوله على الله على وقوع المعاد فالأولى في سورة يونس ٥٣ / ١٠ / والثانية في سورة سبأ / ٣ / ٣ . والثالثة هي هذه ﴿ زعم الذين كفروا ﴾ ...

ثم قال تعالى : ﴿ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ﴾ يعني القرآن ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية . وقوله تعالى : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ﴾ وهو يوم القيامة ، ستمي بذلك لأنه يُجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر .كما قال تعالى : ﴿ قل ان الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾

وقوله تعالى : ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنّة يغبِنون أهل النار ، وقد فسر بقوله تعالى : ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ﴾ وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة .

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ ٱللهِ وَمَنْ يُوثِمِنْ بِاللهِ عَلَيْمُ ﴿ (١١) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنْمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ (١٢) اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ (١٣) آللهُ اللهُ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ (١٣) آللهُ اللهُ اللهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ (١٣) اللهُ اللهِ اللهُ ا

يخبر تعالى أنه ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾ أي بأمره وعن قدره ومشيئته تعالى في سورة الحديد ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ﴾ أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب ، واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه . وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً ، وقد يخلف عليه ماكان أخد منه أو خيراً منه. وفي الحديث المتفق عليه : ويقيناً صادقاً ، وقد يخلف عليه ماكان أخد منه أو خيراً له ، ان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء منكر فكان خيراً له ، ولي الحد إلا المؤمن وقوله فكان خيراً له ، وأله والسول ﴾ أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع أمراً ونهياً على دسولنا البلاغ المبين ﴾ أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حملتم من السمع والطاعة . ثم قال تعالى : ﴿ الله لا إله عليه ما حمل المؤمن البلاغ ، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة . ثم قال تعالى : ﴿ الله لا إله عليه ما حمل المشرق والمغرب لا آله إلا هو فاتخذه وكيلاً كه . هم قال عليه . كما قال وطلب توحيد الألوهية له ، أي وحدوه في إلهيته واخلصوها لديه وتوكلوا عليه . كما قال تعالى : ﴿ رب المشرق والمغرب لا آله إلا هو فاتخذه وكيلاً كه .

يخبر تعالى عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح . كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تُلْهَكُم أَمُوالَكُم وَلَا أُولَادَكُمُ عَنْ ذَكُرُ الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الحاسرون ﴾ ولهذا قال تعالى ههنا : ﴿ فاحذروهم ﴾

أي على دينكم وقال مجاهد: ﴿إِن من ازواجكم وأولادكم عدواً لكم ﴾ قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم، أو معصية ربّه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله عليه على أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ، فلما أتوا رسول الله عليه وأولادهم أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ﴾ وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح رواه ابن جرير ، والطبراني .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْمَــا أَمُوالَكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَتَنَةُ وَاللّهُ عَنْدُهُ أَجِرُهُ عَظِيمٍ ﴾ أي إنمَــا الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لحلقه ليعلمُ من يطيعه ممن يعصيه ﴿ وَاللّهُ عَنْدُهُ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ أَجِر عَظِيمٍ ﴾ وروى الإمام أحمد عن أبي بريدة قال : ٤٤٩ [كان رسول الله عَلَيْهُ بِخَطَبُ فَجَاء الحسن والحسين رضي الله عنهما ، عليهمــا قميصان أحمران يمشيان ويعثر ان فنزل رسول الله عَلِيْهُ مِن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال « صدَق الله ورسولُه إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثر ان فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما » ] .

روى الطبراني عن أبي مالك الأشعري ان رسول الله مالية قال : 180 ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك، وإن قتلك دخلت الجنة ، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك ، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك ] وقوله تعالى : الذي خرج من صلبك ، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك ] وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعم فه أي جهد كم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه العالمية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع وما مهيتكم عنه فاجتنبوه ] قال سعيد بن جبير وأبو العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع والسدي ومقاتل بن حيان ، ان هذه الآية : ﴿ فاتقوالله ما استطعم في ناسخة للآية التي في سورة آل عمران : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تمون إلا وأنتم مسلمون في فانزل الله تعلى تحفيفاً على المسلمين : ﴿ فاتقوا الله ما استطعم في فنسخت الآية الأولى . فقوله تعالى : ﴿ واسمعوا وأطبعوا فه أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحدوا عنه يمنة ولا يسرة ، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلقوا عاما به أمرتم ولا ترتكبوا ما عنه زجرتم . وقوله تعالى : ﴿ وأنفقوا خيراً الأنفسكم في أي وابذلوا مما وزقكم الله على الأقارب الفقراء والمحتاجين ، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم رزقكم الله على الأقارب الفقراء والمحتاجين ، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم رزقكم الله على الأقارب الفقراء والمحتاجين ، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم

يكن خيراً لكم في الدارين ، وان لم تفعلوا يكن لكم شراً فيهما . وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شَح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ تقدّم تفسيره في سورة الحشر ، وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ههنا (۱) ولله الحمد والمنة . وقوله تعالى : ﴿ إِن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ﴾ أي مهما أنفقم من شيء فهو يخلفه ، ومهما تصدقم من شيء فعليه جزاؤه ، ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين : ٢٥٤ [ ان الله تعالى يقول : من يقرض غير ظلوم ولا عديم ] ولهذا قال سبحانه ﴿ يضاعفه لكم ﴾ أي أضعافاً كثيرة ﴿ ويغفر لكم ﴾ أي ويكفر عنكم السيئآت ولهذا قال تعالى : ﴿ والله شكور ﴾ أي يجزي على القليل بالكثير ﴿ حليم ﴾ أي يصفح ويتجاوز عن الذنوب والسيئآت ﴿ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ﴾ تقدّم تفسيره غير مــرة .

آخر اختصـــار تفسير سورة التغابن ولله الحمد والمنة وبه العصمة والتوفيق

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /٩/ من سورة الحشررقم ٩٥ من هذا المجلد .



نزلت بعد سورة الانسان

### بسيت مألله الزَّم إِذَ الرَّحِيمِ



﴿ إِنَّا أَيْمَا ٱلنَّبِيِّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

طلق ابنُ عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله على فقال رسول الله على « لير اجعها ورد ها وقال \_ إذا طهرت فليطلق أو يُمسك » قال ابن عمر : وقرأ النبي على ابن في أيّها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهُ لعد تهن في وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن في : لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أ. وقال عكرمة : العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلي مستبيناً حملها ، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلي هي أم لا . ومن ههنا أخذ الفقها أ احكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع ، أو حاملاً قد استبان حملها . وطلاق البدعة : هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا . وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة : وهو طلاق الصغيرة ، والآيسة وغير المدخول بها ومن شاء تفصيل ذلك فلير اجع كتب الفروع .

وقوله تعالى : ﴿ وأحصوا العِدةُ ﴾ أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطولُ العدةُ على المرأة فتمنع من الزواج : ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أي في إحصاء العِدة ، وقوله تعالى : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدّة منه، فليس للرجلأن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الحروج لأنها معتقلةً لحقّ الزوج أيضاً . وقوله تعالى : ﴿ إِلا أَن يأتينَ بِفاحشة مبيّنة ﴾ أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترَّتكبُ المرأة فاحشةً مبينة، فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنسا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. وتشمُل ما إذا نشزت المرأة، أو بذُّتْ على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال . كما قال أُبَيُّ بنُ كعب وابنُ عباس وعكرمة ُوغيرُهم . وقوله تعالى : ﴿ وَتَلْكُ حَدُودُ اللَّهُ ﴾ أي شرائعه ومحارمه ﴿ ومسـن يتعدُّ حدودُ الله ﴾ أي يخرج عنها ولا يأتمر بها ﴿ فقد ظلم نفسُه ﴾ أي بفعل ذلك . وقوله تعالى : ﴿ لَا تَدْرَيُ لَعَلَى اللَّهُ يَحْدَثُ بَعْدَ ذَلَكَ أَمْراً ﴾ أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج مدةً العِدة لعله يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى إلى أنه لا تجب السكني للمبتوتة أي ــ المطلقة ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكحُ زوجـــاً غيرُه ــ واعتمَدوا أيضاً على حديث فاطمة بنت قيس الفِهريّة ، فقد روى الامام أحمد عن عامر قال : ٧ ٥٧ [ قدمتُ المدينة فأتيت فاطمةَ بنتَ قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صَلِيلَتُم ، فبعثه رسول الله عَلِيلُتُم في سريَّة قالت: فقال لي أخوه : أخرجي

من الدار فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله على الله على الله على والنفقة . فقال له همالك ولابنة قيس ؟ » قال : يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً قالت : فقال رسول الله على النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . أخرجي فانزلي على خلانة » ثم قال « إنه يتحدث إليها وانزلي على ابن ام مكتوم فإنه أعمى لا يراك] ... وذكر تمام الحديث .

.. ﴿ فَإِذَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ لِلَهِ ذَٰلِكُمْ لُوعَظُ بِمِعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ لِللهِ ذَٰلِكُمْ لُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ لُهُ مِؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّيوم اللّهَ خَرْو وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ عَمْرَجًا ﴿ (٢) وَيَرْزُنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو خَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ رَجْعَلَ اللهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿ (٣) ﴿ ﴾ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ رَجْعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿ (٣) ﴿ ﴾ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ رَجْعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿ (٣) ﴿ ﴿ ﴾ فَهُو اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿ (٣) ﴿ وَمَنْ لِللّهُ مِنْ حَيْثُ لِللّهُ مِنْ حَيْثُ لِللّهُ مِنْ حَيْثُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَالَهُ الْمُؤْمِنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ ا

يقول تعالى : فاذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية ، فحينئذ اما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها الى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده ﴿ بمعروف ﴾ أي محسناً إليها في صحبتها وإما أن يعزِمُ على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل ، وسبيل حسن .

وقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ أي على الرجعة إذا عزمتم عليها ، روى أبو داود وابنُ ماجه عن عمران بن حصّين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال : طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعدُد . وقال ابن جريج كان عطاء يقول : ﴿ واشهدوا ذوي عدل ﴾ قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلاّ شاهدا عدل (١) كما قال الله

<sup>(</sup>۱) قلت: لقد فهم «البمض ...؟!» وزعموا بأنه لا يقع طلاق البتة إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل !! ويجوز – في نظر هم- متابعة الحياة الزوجية بما فيها حلُّ الوطء ...!!! كما لولم يقع أي شيه! ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء ... هذا ولما كنا خالفناهم في هذا الفهم، قلمنا: ان الطلاق يقع بمجرد التلفظ به -مع مراعاة الشروط الشرعية – وإننا ندلل على ما ذهبنا إليه بالأدلة التالية :

عز وجل إلا أن يكون من عذر . وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكُمْ يُوعَظُ بِهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهُ وَالْبُومُ اللّ واليوم الآخر ﴾ ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة ،كما يجب عنده في ابتداء النكاح (١) ومن قال بهذا ... يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول

ُّه – اذا كان عطا... يرى ارتكاب الحرام في الطلاق بغير إشهاد... حتى وعلى فرض أنه يرى عدم وقوع الطلاق... فعطاء ليس حجة ٌ في حكمه هذا ... لا سيما وإن أكثر علماء السلف والخلف يخالفونه. واذا كان يرى بعضهم استحباب الإشهاد، فلكيلا يقم التجاحد من أحد الطرفين .. وهذا بشأن الإشهاد على الطلاق فقط .

🔻 – لعلهم يقولون : إن حكَّم عطاء فهم من القرآن ونحن فهمنا من القرآن كما فهم عطاء وليس عطاء حجتنا المجردة . فنجيبهم مستعينين بالله تعالى : نحن لم نتهم عطاء رحمه الله تعالى بأنه بني حكمه على مجرد الر أي الشخصي، فنحن ممكم بأنه فهم هذا من القرآن، ولكنه رجل اجتهد فأخطأ...فله أجر واحد. ولكن هل معنى ذلك، أن القول كما قال عطاء ... ؟ الحواب: كلا ... واذا رجعنا إلى الآية الكريمة نرى ان الله تعالى أمر بالبيدة فور الطلاق ... « يا أيها النبــى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدَّتهن وأحصوا العدة » إذاً فلولا وقوع الطلاق ما وجبت العدة. ثم قال في الآية الثانية :« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ـ بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم ...» أي فإذا انتهت العدة أو شارفت... فهناك أمران: إما أن يتفقا على الرجمة، أو يتفقا علىالمفارقة.فإن اتفقا علىأحداهما، فليُشهدا علىهذا الاتفاق، أي علىالرجمة أو على المفارقة، ذوي عدل من المؤمنين . وقوله تعانى: « فإذا بلغن أُجلَّهَن » فهذا نص صريح بأن المرأة اعتدت وكادت أن تبلغ نهاية العدة . هنا نسأل .. لماذا اعتدت هذه المرأة ... ؟ أليس لأنه وقع عليها طلاق من زوجها...؟ولولًا وقوعهذا الطلاق ما كانمنحاجة إلىالمدة، إذ لا عدةبلا طلاق أووفاة. إذاً فالطلاقوقع بدليل وجوب المدة وتنفيذها. فهل نفهم من الآية أن الإشهاد على الطلاق، أم علىالرجمة أو المفارقة؟لأنَّ ذكر الإشهاد صريح بوروده بعد العدة وبعد ذكر الإمساكأو المفارقة فدل أنه على الإمساك أو على المفارقة. لا على الطلاق.وهذا هو المراد..كيلا يقعالتجاحد من أحد الطرفين.هذا هو فهمالسلف والحلف كما قالشيخ الإسلام ابِن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله في فتاواه : ( ... وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لإيقع وهذا خلاف إجماع السلف وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به فان الطلاق أُذِنَّ فيه أو لا ولم يأمرٌ فيه بالإشهاد ، وانما أمر بالإشهاد حين قال تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » والمراد منها بالمفارقة تخلية سبيلها اذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق و لا رجعة و لا نكاح. و الاشهاد في هذا باتفاق المسلمين ...) والله الموفق للصواب وهو أعلم به .

<sup>&</sup>quot; أ" إن قول عطاء « لا يجوز في نكاح و لا طلاق و لا رجعة إلا شاهدا عدل » قول نوافقه عليه في النكاح و الرجعة لا في الطلاق.إذ إنعدم الحواز الذي ارتآه، لا يفيد عدمالوقوع. بل يفيد أنه -في نظره-- حرام و هو محالف الشرع ... و لكن لا ينفي وقوع الطلاق...و ذلك: كطلاق الحائض مثلا...فإنه و إن كان بدعياً، لكنه يقع... فإن رسول الله على الله عليه وسلم، غضب لما طلق ابن عمر امر أته في الحيض وأمره أن يراجعها، وأن تعتد ثلاثة قروء، ثم إذا بدا له أن يفارقها فليفعل... إنما حسبها عليه طلقة، ولو كانت في الحيض، كما هو معلوم... إذاً: فقول عطاء (لا يجوز...) لا يمني عدم وقوع الطلاق بل يمني ارتكاب الحرام فقط كما هو الحال في قصة ابن عمر رضي الله عنهما .ومما يجدر ذكره أن النبي لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الطلاق ، ولا أمر أحداً غيره بذلك .

<sup>(</sup>١) ولكن لم يوجبه في الطلاق ...

ليقع الأشهاد عليها . وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَقَ اللّه يجعَلُ لَهُ مُحْرِجاً وَيُرزَقَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ ﴾ أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك مَا نهاه عنه ، يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسُب أي من جهة لا تخطر بباله .

روى ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين قال رسول الله على الدنيا وكله إليها ] الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها ] وقوله تعالى : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ روى الامام أحمد ، عن عنس الصنعاني عن عبدالله بن عباس أنه حدثه ُ: أنه ركب خلف رسول الله على يوماً، فقال له رسول الله على الله يعفظك ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله بحده تُجاهك ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، وإعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك ، إلا " بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله على وجفت الصحف. ] وقوله تعالى : ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ .

وَاللَّائِنَى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ٱرْ تَئِبْتُمْ فَعِدَّ نُهُنَّ وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ فَعِدَّ نَهُنَّ وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ فَعِدَّ نَهُنَّ وَأَوْلَاتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ أَنْ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴿ (٤) ذَلِكَ يَضَعَنَ خَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللّهَ يُحَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَمْرُ ٱللّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللّهَ يُحَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾ (٥) ﴿ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى مبيتنا لعدة الآيسة - وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها - أنها ثلاثـة أشهر .. عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من تحيض ، كما دلت على ذلك آية البقرة ، وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن المحيض، إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال تعالى ﴿ واللائي لم يحضن ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إن ارتبتم ﴾ أي إن رأين دماً وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه ﴿ فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وأولاتُ الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ﴾ يقول تعالى : ومن كانت حاملاً فعدَّتها بوضع حُملها ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول

جمهور العلماء من السلف والحلف. كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنَّة النبويـــة .

روى الإمام أحمد عن المسوّر بن مخرمة ٤٦٠ [أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلّت من نفاسها خطبت ، فاستأذنت رسول الله بيلي في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت ] . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها – أي عن سبيعة – كما قال مسلم بن الحجاج عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الحجاج عن عبيدالله بن عبدالله بن الحارث الأسلمية ، فيسألها عن حديثها الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله على حين استفته ، فكتب عمر بن عبدالله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب... فلدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلتك ترجين النكاح فلك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله على أن بدأ لي إهذا لفظ مسلم ورواه بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدأ لي إهدا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً . وأما الاعتداد بأبعد الأجلين الوارد في سورة البقرة وهو الأربعة أشهر والعشر فهذا قبل أن تنزل هذه الآية بعدة الحوامل ..

وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ الله يَجعلُ له مَن أَمَرِه يَسُوا ﴾ أي يسهل له أمره ، وييسُره عليه ، ويجعل له فرجاً قريباً ومُخَرِجاً عاجلاً . ثم قال تعالى : ﴿ ذلك أَمْرِ الله أَنزله إليكم ﴾ أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله على الله على الله يكفِّرُ عنه سيئاتيه ويعظم له أجراً ﴾ أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير .

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُو لَاتِ خَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُو لَاتِ خَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَأَيْ يَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَثَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ مَعْلَمُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَثَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ

وَإِنْ تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿ (٦) لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللهُ لَا يُحَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُشْرٍ يُسْراً ﴿ (٧) ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَشْرِ اللهُ اللهُ

يأمر تعالى عباده إذا طلَّق أحدهم المرأة أن يُسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها. فقال عز من قائل: ﴿ أُسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ أي عندكم ﴿ من وجدكم ﴾ أي من سُعنكم ﴿ ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن ﴾ قال ابو الضحى أي يطلقها حتى إذا بقي يومان راجعها . وقوله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حَمل فأنفقوا عليهن حتى يضعسن حَملهن ﴾ قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الحلف: هذه هي البائن إن كانت حاملاً أو حائلاً ، وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات ، وإنّا نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية ، لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج الى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ، لئلاً يُتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العسدة .

وقوله تعالى : ﴿ فإن أرضعن لكم ﴾ أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بنُن بالقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه . ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن، الذي لا قوام للمولود غالباً إلا به . فإن أرضعت استحقت أجسر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وأتمروا بينكم بمعروف ﴾ أي من غير إضرار ولا مضارة . وقوله تعالى : ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ فإن اختلفتم على أجرة الرضاع من حيث القلة أو الكثرة والأم أولى بإرضاع ولدها إذا رضيت بما استؤجرت به الأجنبية .

وقوله تعالى : ﴿ لينفق ذُوسُعة من سُعته ﴾ أي الوالد على مولوده أو وليه بحسبقدرته ﴿ ومن قُدُرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ كقولـــه تعالى : ﴿ لا يكلفُ الله نفساً إلا وسعها ﴾ أي بقدر ما تستطيع . وقوله تعالى : ﴿ سيجعل الله بعد عسر يسراً ﴾ وعد ً منه تعالى ووعده حق لا يخلفه. وهذه كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعَسْرِ يَسْراً ﴾ .

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : ٤٦٢ [ دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية ، فلما رأت امرأته قامت الى الرحى فوضعتها ، وإلى التنور فسجرته ثم قالت : اللهم ارزقنا ، فنظرت ، فإذا الجفنة قد امتلأت قال وذهبت الى التنور فوجدته ممتلئاً ، قال فرجع الزوج فقال : أصبتم بعدي شيئاً ؛ قالت امرأته : نعم من ربنا ، فأم إلى الرّحى ، فذكر ذلك للنبي عَلِيلِهُ فقال النبي عَلِيلِهُ « أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة » ] .

جَسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكُراً ﴿ (٨) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِ هَا خُمْراً ﴿ (٩) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِ هَا خُمْراً ﴿ (٩) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَا تَقُوا اللهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ امَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ فَا تَقُوا اللهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ امْنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ فَا تَقُوا وَمَنْ اللهُ مُبَيِّنَات لِيُخْرِجَ الَّذِينَ المَنُوا وَمَنُ يُومِن بِاللهِ ذِكُوا ﴿ (١٠) رَسُولاً يَتُلُوا عَلَيْكُمْ ايَاتِ اللهِ مُبَيِّنَات لِيُخْرِجَ الَّذِينَ اللهِ اللهُ الل

يتوغد الله تعالى من يخالف أمره ويكذب رسله ويسلك غير ما شرعه ، وتحبراً عما حلّ بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى : ﴿ وَكَأْيِنَ مِن قرية عتت عن أمر ربها ورسله ﴾ أي تمرّدت على اتباع أمر الله تعالى ومتابعة رسله على ﴿ فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكرا ﴾ أي منكراً فظيعاً ﴿ فذاقت وبال أمرها ﴾ بعد مخالفتها وندموا حيث لا ينفع الندم ﴿ وكان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذاباً شديداً ﴾ أي في الدار الآخرة مع ما حلّ بهم من العذاب في الدنيا ثم قال تعالى بعدما قص من خبر هؤلاء ﴿ فاتّقوا الله يا أولي الألباب ﴾ أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب

﴿ الذين آمنوا ﴾ أي صدقوا بالله ورسله . ﴿ قد أنزل الله إليكم ذكرا ﴾ يعني القرآن

وقوله تعالى : ﴿ رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات ﴾ ايالرسول ترجمة عسن الذكر أي تفسيراً له . ولهذا قال تعالى: ﴿ رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ﴾ أي حال واضحة ﴿ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ﴾ كقوله تعالى ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ﴾ أي من ظلمات الكفر والجهل . الى نور الايمان والعلم . وقد سمتى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً ، لما يحصل به من الهدى . كما سمّاه روحاً ، لما يحصل به من حياة القلوب . وقوله تعالى : ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً ﴾ قد تقدم تفسير مثل هذا أكثر من مرّة بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة .

﴿ إِنَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوات وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزُّلُ اللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطً إِنَّا أَللَّهُ مَا يُونُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطً بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴿ (١٢) ﴿ إِنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمًا ﴿ (١٢) ﴿ إِنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمًا ﴿ (١٢) ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عِلْمًا ﴿ (١٢) ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمًا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ، ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ﴾ كقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ﴿ أَلَم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومن الأرض مثلهن ﴾ أي سبعاً أيضاً مثلهن كما ثبت في الصحيحين : ٣٦٤ [ من ظلم قيد شِير من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين ] ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزاع وخالف القرآن والحديث بلا مستند ، وفي الحديث الآخر ٤٦٤ [ مسالمموات السبع ومن فيهن وما بينهن والأرضون السبع (١) وما فيهنوما بينهن ي الكرسي

# ٣٨٨ (٦٥ – الطلاق – ٢٨٠): الأرضون السبع – والله أعلم –: هي الأفلاك السبعة ، وأرضنا ذرَّ قمنها .

إلاّ كحلقة ملقاة ٍ بأرض فلاة ]

آخر اختصار تفسير سورة الطلاق ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة الحجرات

## بيست وألله الزَّم الرَّالِيَ



جَالَةُ مَوْ لَاكُمْ وَ أُهُو النّبِي لَمْ تَحَرّمُ مَا أَحلَّ اللهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (١) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَ أُهُو الْقَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ النّبِي إِلَى بَعْضِ وَاللهُ مَوْ لَاكُمْ وَ أُهِو الْقَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ النّبِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَالَمَا بَهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ اهذا قال نَبّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ (٣) اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُم وَ إِنْ تَظَاهِرَ اللّهُ اللّهِ فَإِنْ اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُم وَإِنْ تَظَاهِرَ اللّهُ اللهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكُمُ وَإِنْ تَظَاهُرَ اللّهُ اللهِ قَلْمُ اللهُ اللهِ قَلْدُ مَغَتْ قُلُو بُكُم وَإِنْ تَظَاهُرَ اللّهُ اللهِ قَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهُ اللهُو

اختلف المفسرون في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نزلت في شأن مارية أم إبراهيم أمة رسول الله ﷺ التي كان قد حرّمها . فنزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لَمْ تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ﴾ الآية . روى النسافي عن أنس : ٤٦٥ [ أن رسول الله عِلِيَّةِ كانت له أمة يطأ ها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ لَمْ يَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللّهَ لَكُ ﴾ الى آخر الآية ] .

روى ابن جرير عن ابن عباس قال : ٤٦٦ [قلت لعمر بن الحطاب : مَن المرأتان ؟ قال عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث في شأن أم ابراهيم القبطية أصابها النبي عليه في في في شأن أم ابراهيم القبطية أصابها النبي عليه في بيت حفصة في نوبتها ، فوجدت حفصة فقالت : يا نبي الله : لقد جثت إلي شيئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي ؟! قال : «ألا ترضين أحرمها فلا أقربها » قالت بلى فحرمها وقال لها: «لا تذكري ذلك لأحد »(١) فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ﴾ الآيات كلها. فبلغنا أن رسول الله عبلية كفر عن يمينه وأصاب جاريته ] . قال زيد بن أسلم : القول : أنت علي حرام : لغو .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو أي شيء من المباحات أكلاً أو شرباً أو ملبساً وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية ، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قول، فأما إن نوى بالتحريم طلاق زوجته أو عتيق الأمة نفذ فيهما .

والصحيح: ان ذلك كله كان في تحريمه العسل ، كما روى البخاري عند هذه الآية عن عائشة قالت: ٤٦٩ [كان النبي عليه يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث

<sup>(</sup>١) أي لا تذكري لأحد أنني حرمتها .

عندها ، فتواطأتُ أنا وحفصة على أيّنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير إني أجد منك ربح مغافير قال : و لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً ﴿ تبتغي مرضات أزواجك ﴾ ] والمغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة . أغفر الرمث إذا ظهر فيه . وأحدها مغفور . ويقسال مغافير . وهكذا قال الجوهري . والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو مسن الحمض .

ويقال إنهما واقعتان (1) ولا بُعد في ذلك، إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر ... وعلى كال فإن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان ومما يدل على ذلك : ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال : ... قلت يا أمير المؤمنين ــ يعني عمر ــ مـَــن المرأتان من أزواج النبي ملح المتان قال الله تعالى: ﴿إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! قال الزهري كره والله ما سأله عنه ، ولم يكتمه قال : هي عائشة وحفصة .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسرَّ النبيُّ إِلَى بَعْضِ أَرُواجِهِ حَدَيْثًا فَلَمَا نَبَاتَ بِهِ وَأَظْهُرُهُ الله عليه عَرَّف بَعْضِهِ وأَعْرَضَ عَن بَعْضَ فَلَمَا نَبَاهًا بِهِ قَالَتَ مِنْ أَنْبَاكُ هَذَا. قَالَ نَبَأَنِي العليم الحبير ﴾ أي لما قال عَلِيْعُ : « وَلَنْ أَعُودُ لَهُ وَقَدْ حَلَفَتَ فَلَا تَخْبِرِي بَذَلِكُ أَحَداً » (٣) قال ذلك لحفصة ولكنها أخبرت بذلك عائشة وهكذا رواه البخاريُّ في كتاب الطلاق.

وقوله تعالى : ﴿ إِن تَتُوبا إِلَى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ أي عائشة وحفصة رضي الله عنهما أي إِن تَتُوبا إِلَى الله تعالى مما تظاهرتما به على رسول الله على أَن تقد صغت قلوبكما الله الحقى . روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال : ٤٧٠ [ لما اعتزل نبي الله على نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصي ويقولون طلق رسول الله على نساءه ، وذلك قبل أن يُؤمر بالحجاب فقلت لا علمن ذلك اليوم . فذكر الحديث في دخوله عسلى عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله على على أسكفة المشربة فناديت فقلت : يا رباح استأذن على رسول الله على أن قال إلى أن قال وجبريل وميكال وأناوابو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت — وأحمد الله — بكلام إلا

<sup>(</sup>١) أي قصة مارية والعسل وأظنهما واقعتين اثنتين .

<sup>(</sup>٢) شرب العسل أو تحريم مارية .

رجوت أن يكون الله يصدّق قولي . فنزلت هذه الآية : ﴿ ... عسى ربّه إن طلقكن أن يبدّ له أزواجاً خيراً منكن ﴾ ﴿ وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه ، ونزلت هذه الآية : ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ﴾ فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ]

روى ابن أبي حاتم عن أنس قال: قال عمر بن الحطاب: بلغني شيء كان بين أمّهات المؤمنين وبين النبي عليه في فاستقريتهن أقول: لتكفّن عن رسول الله عليه أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن ، حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما في رسول الله على أن يعط نساء ه حتى تعظهن . فأمسكت فأنزل الله عز وجل: ﴿عسى رَبُه إِنْ طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً ﴾ وهذه المرأة التي رأته عماكان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وقد تبين ثمّا أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمة.

ومعنى قوله : ﴿ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ﴾ ظاهر ... وقوله تعالى: ﴿ سائحات ﴾ قاله جماعة من الصحابة والتابعين وغير هم . وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله تعالى : ﴿ السائحون ﴾ في سورة براءة ولفظه : سياحة هذه الأمة الصيام ، وقوله تعالى : ﴿ نُسِّبات وابكاراً ﴾ أي منهن ثَيِّبات ومنهن أبكاراً ليكون ذلك أشهتى إلى النفس . وقيل ان الله سيزوجه آسية ومريم في الجنة . والله أعلم .

إِنَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْئَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللهَ مَكَ أَلَوْ النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَكُونَ أَمَرُ وُا لَا تَعْتَذِرُوا الْمَنُوا الْمَيْوَا اللهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا الْمَيُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيُّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيِّ وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيِّ

وَ اللَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الّهِمِ مَنَا وَ أَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٨) ﴿ اللَّهُ مَنَا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وقوله تعالى : ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد ﴾ أي غلاظ الطباع ، نزع الله من قلوبهم الرحمة بالكافرين. ﴿ شداد ﴾ أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج سود وجوههم ، كالحة أنيابهم ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة بالكفتار .

وقوله تعالى : ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ أي لا يتأخرون عن أمر الله طرفة عين وهم قادرون على ذلك ما بهم عجز عنه وهؤلاء الزبانية \_ عياداً بالله منهم \_ وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين كَفَرُوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ أي يقال للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا اليوم فإنه لا يقبل منكم إنّما تجزون اليوم بأعمالكم . ثم قال تعالى : ﴿ يَا أَيّهَا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة " نصوحاً ﴾ أي توبة " صادقة جازمة ، تمحو ما قبلها من السيئآت ، وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفيّه عماكان يتعاطاه من الدناآت .

روى ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش قال: ٤٧٢ [... فقلت لأُبَيَّ بن كعب : فما التوبة النصوح ؟ فقال سألت رسولُ الله علي الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبداً » ] وهل من شرط

التوبة النصوح ، الاستمرار على ذلك إلى الممات . كما تقدم في الحديث ثم لا يعود فيه أبداً . أو يكفي العزم على أن لايعود بحيث لو وقع منه ثانية لا يضر تكفيرَ ما تقدم ، وللأول ان يحتج بما ثبت في الصحيح: ٤٧٣ [ من أحسن في الإسلام لم يؤآخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ]

وقوله تعالى : ﴿ عسى ربكم أن يكفتّر عنكم سيئاتكم ويدخِلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ وعسى من الله موجبة. ﴿ يوم لا يخزي الله النبيَّ والذين آمنوا معه ﴾ أي ولا يخزيهم يعني يوم القيامة ﴿ نورهم يسعى بين أيديهم ﴾ كما تقدم في سورة الحديد (١) ﴿ يقولون ربّنا أتمم لنا نورُنا واغفر لنا إنّك على كلّ شيء قدير ﴾ هذا يقوله المؤمنون يوم القيامة حين يرون نور المنافقين قد طفيء .

يأمر تعالى رسوله عَلِيكَ بجهاد الكفار والمنافقين ، هؤلاء بالسلاح والقتـــال ، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم ﴿ واغلظ عليهم ﴾ أي في الدنيا ﴿ ومأواهم جهنم وبئس

<sup>(</sup>١) الآية رقم /١٩/ . (٢) هذا الحديث فيه ابن لهيمة وهو ضعيَف .

المصير ﴾ أي في الآخرة ثم قال تعالى: ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا ﴾ أي في مخالطتهم ومعاشرتهم للمسلمين ليس لهم أية جدوى، فلا ينفعهم ذلك عند الله تعالى إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال: ﴿ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ﴾ أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلاً ونهاراً يؤآكلانهما ، ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط ﴿ فخانتاهما ﴾ أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدّقاهما في الرسالة ، فلم يجد ذلك كله شيئاً ولا دفع عنهما محذوراً ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً ﴾ أي لكفرهما ﴿ وقيل ﴾ للمرأتين ﴿ ادخلا النار مع الداخلين ﴾ وليس المراد بقوله تعالى : ﴿ فخانتاهما ﴾ في فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء مَعْصُومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء .كسا قد منا في سورة النور . (١)

قال سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قرم : سمعت ابن عباس (دض)يقول في هذه الآية ﴿ فخانتاهما ﴾ قال : ما زنتا ؛ أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه ؛ وقال العوفي عن ابن عباس : كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما ، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وأما امرأة لكوط على ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط أحداً أخبرت به أهل المدينة ...!! وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط (٢٠)، إنما كانت خيانتاهما في الدين . وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم .

أَنْ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ أَنْ فَرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ أَنْ قَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴿ (١١) وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ (١١) وَمَرْيَمَ الْبَنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴾ (١٢) ﴿ اللهِ اللهِ مِنْ الْقَانِتِينَ ﴾ (١٢) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كاتوا محتاجين إليهم

 <sup>(</sup>١) وقد ألفنا في هذا الموضوع كتاباً أسميناه: «نوال المنى ، في إثبات عصمة نساء الأنبياء من الزنى ».
 (٢) له حكم المرفوع وروي مرفوعاً أيضاً من وجه آخر .

كما قال تعالى : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ قال قتادة : كان فرعون أعتى أهــل الأرض وأكفرهم ، فوالله ما ضر امرأته كفر وجها حين أطاعت ربها ، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤ آخذ أحداً إلا بذنبه. وقال ابن جرير عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعذ ب في الشمس ، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها ، وكانت ترى بيتها في الجنة .

ثم قال ابن جرير عن أبي برّة قال : كانت امرأة فرعون تسأله من غلب ؟ فيقال : غلب رب موسى وهارون ، فأرسل إليها فرعون فقال : انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي . فلمّا أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة ، فمضت على قولها ، وانتنز عت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح . فقولها : ﴿ رب ابن لي عندك بيتاً في الجنّة ﴾ قالت العلماء : اختارت الجار قبل الدار وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع .

﴿ وَنَجْنَى مَن فَرَعُونَ وَعَمَلُهُ ﴾ أي خلّصي منه فإني أبرأ إليك من عمله ﴿ وَنَجْنَي مَن القُومِ الظَالَمِين ﴾ أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر برب السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما وإلّه كلّ شيء ومعبوده . سبحانه وتعالى لا إلّه غيره، ولا رب سواه. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها (وأرضاها) .

وكذلك امرأة خازن فرعون كانت مؤمنة أيضاً ، فشعرت بها ابنة فرعون فشكتها إلى أبيها. فأمر بتعذيبها لعلّها تكفر بالله وتتخذ فرعونرباً لهاء فأبت وقالت : ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فهددها بذبح ولديها في فيها ...!! فقالت : أقض ما أنت قاض فذبحهما الواحد بعد الآخر في فيها!!! وكان كل ولد تناديها روحه : « إصبري يا أمّه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا وسمعت امرأة فرعون كلام روحي ابنيها الأكبر والأصغر، فازدادت إيماناً وفاضت روح امرأة خازن فرعون، وأحس فرعون بايمان زوجته فأمر بقتلها على الشكل الذي ذكرناه آنفاً رحم الله امرأة فرعون وامرأة خازنه ورضي عنهما وأرضاهما .

وقوله تعالى : ﴿ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ﴾ أي حفظته وصانتـــه والإحصان هو العفافوالحرية ﴿ فنفخنا فيه من روحنا ﴾ أي بواسطة الملك وهو جبريل

فإن الله تعالى بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي ، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها ، فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام ولهذا قال تعالى : ﴿ فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربّها وكتبه ﴾ أي بقدره وشرعه ﴿ وكانت من القانتين ﴾

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ٢٧٦ [خطّ رسول الله عَلَيْكُمْ في الأرض أربعة خطوط وقال : « أتدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ، ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » ] .

> آخر اختصار تفسير سورة التحريم ولله الحمد والمنة وبه العصمة والتوفيق وعليه التُّكَلان



نزلت بعد سورة الطور

# بِنَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

جَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوِةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوِةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴿ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتِ طِبَاقاً مَا تَرَىٰ فِي خَلْقَ ٱلْغَفُورُ ﴿ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتِ طِبَاقاً مَا تَرَىٰ فِي خَلْقَ ٱلْغَفُورُ ﴿ (٢) اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿ (٣) أَمُّ الرَّحْمِ الْبُصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿ (٣) أَمُّ الرَّجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّ تَيْنِ يَنْقَلِبُ ۚ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَلِيناً وَهُو حَسِيرٌ ﴿ (٤) أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ خَلِقاً السَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بَمِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للشَّيَاطِينِ وَٱعْتَدُنَا وَلَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّ نِيَا بَعِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للشَّيَاطِينِ وَٱعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٥) اللَّهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ (٥) اللَّهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٥) اللَّهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ (٥) اللَّهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٥) اللَّهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٥) اللَّهُ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ (٥) اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ (٥) اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ السَّعِيرِ اللْهُ وَالْمُ الْمُونَ عَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونِ وَالْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقَاقِلَالَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونِ وَالْمَالِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ

روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيلِيم : ١٤ [إن سورة قَل القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له : ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ ] ورواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن . وروى الطبر اني والحافظ الضياء المقدسي عن أنس قال : قال رسول الله عَلِيلِيم : ٤٧٩ [سورة في القرآن خاصمت عسن صاحبها حتى أدخلته الجنة : ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ ] .



وروى الترمذي عن جابر : ٤٨٠ [ان رسول الله عليه كان لا ينام حتى يقرأ: ﴿ أَلَمْ . التنزيل ، وتبارك الذي بيده الملك ﴾ ] . وإن يد مصفة له ، لا هي نعمته ولا قدرته ، إنما هي يد ُ محقيقة علا كيف لا تشبه أيدي المخلوقين في شيء ... يتصرف في ملكه بما يشاء

يمجَّد الله تعالى نفسه ويخبر أنه بيده الملك.. وهو المتصرف فيجميع مخلوقاته بما يشاء، لا معقّب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قالتعالى﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ الذي خلق الموت والحياة ﴾ واستدل بهذه الآية من قال : أن الموت أمر وجودي لأنه محلوق ، ومعنى الآية : أنه أوجد الحلائق من العدم ليبلوهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملاً . كما قال تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتُم أمواتاً فأحياكم ﴾ فسمَّى الحال الأول وهو العدم، موتاً. وسمَّى هذه النشأة،حياة.ولهذا قال تعالى : ﴿ ثُم يميتكم ثم يحييكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ليبلوكم أيْكُم أحسن عملاً ﴾ أي خير عملاً، ولم يقل أكثر عملاً. ثم قال تعالى﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورِ ﴾ أيهو العزيز العظيم المنيع الجناب وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره . ثم قال تعالَى : ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقاً ﴾ أي طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض ، أو متفاصلات بينهن خلاء ... فيه قولان وأصحهما الثاني كما دلَّ على ذلك حديث الإسراء. وقوله تعالى: ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْتُقَ الرحمن من تفاوت ﴾ أي ليس فيه اختلافولا تنافر ولا مخالفة ولا ُنقص ولا عيب ولاً خلل . ولهذا قال تعالى : ﴿ فارجع البصر هل تَـرَى من فطور ﴾ أي انظر إلى السماء فتأمُّلها هل ترىفيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أوشقوقاً . وقوله تعالى : ﴿ ثُم ارجع البصر كرَّتين ﴾ أي مرتين ﴿ ينقلبْ إليك البصر خاسثاً ﴾ أي أنك لو كررتُ البصر ومهماً كررت لانقلب اليك أي لرجع إليك البصر ﴿ خاسئاً ﴾ عن أن يرى عيباً أو خللاً ﴿ وهو حسير ﴾ أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصاً ، ولمَّا نفي عنها في خلقها النقص ، بيُّن كمالهَا وزينتها . فقال : ﴿ وَلَقَدَ زَيْنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بَمُصَابِيحٍ ﴾ وهي الكواكب الِّي وضعت فيها من السيارات والثوابت . وقوله تعالى : ﴿ وجعلناها رجُّوماً للشياطين ﴾ عاد الضمير في قوله : ﴿ وجعلناها ﴾ على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها ، والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وأعتدنا لهم عذابالسعير ﴾ أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا

واعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى. قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم لهبه. رواه ابنجرير. وابن أبي حاتم.

﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِشْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ (٢) وَكَادُ تَمُيَّرُ مِنَ الْفُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِي تَفُورُ ﴿ (٧) تَكَادُ تَمُيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ (٨) قَالُوا لَغَيْظُ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ (٨) قَالُوا لَغَيْظُ كُلَّمَا أَلْقِي فَيهَا نَوْجُ ثَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ لِيلًا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴿ (٩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴿ (٩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ أَلْسَعِيرٍ ﴿ (١١) نَصَحَابِ السَّعِيرِ ﴿ (١١) نَصَحَابِ السَّعِيرِ ﴿ (١١) نَصَابِ السَّعِيرِ ﴿ (١١) نَصَابِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُنّا وَلَوْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي ضَلَالًا لِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُنا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

يقول تعالى : ﴿ وَ ﴾ اعتدنا ﴿ للذين كفروا بربّهم عذاب جهنم وبئس المصير ﴾ أي بئس المآل والمنقلب ﴿ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً ﴾ يعني صياحاً ﴿ وهي تفور ﴾ تغلي بهم وقوله تعالى : ﴿ تكاد تميّزُ من الغيظ ﴾ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم . ﴿ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا ؤذير فكذّ بنا وقلنا ما نزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ يذكر تعالى عدله في خلقه وانه لا يعذ ب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. كما قال تعالى : ﴿ وما كنّا معذ بين حتى نبعث رسولا ﴾ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا : ﴿ لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في اصحاب السعير ﴾ روى الإمام أحمد بسنده إلى من سمعه من رسول الله عليها الله على أحد النار إلا وهو يعلم أنّ النار أولى به من الجنة ] ﴿ فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير ﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ وَأَجْرُ وَأَجْرُ وَأَجْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ كَبِيرٌ ﴿ (١٢) وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

ٱلصَّدُورِ ﴿(١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ (١٤) هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴿ (١٥) ﴾ ﴿ مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ (١٥) ﴾ ﴿

يخبر تعالى عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس فينكفُّ عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحدٌ إلاّ الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أي تكفَّرُ عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحَين : ٤٨٢ [«سبعة يظلُّهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ً ظله»] فذكر منهم رجلا ً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال « إني أخاف الله ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ثم قال تعالى منبّهاً على أنه مطّلع على الضمائر والسرائر ﴿ وأُسِيرُّوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي بما يخطر في القلوب ﴿ أَلَا يَعْلُمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ أي ألا يَعْلُم الحالقُ ؟﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبَيرِ ﴾ ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرضوتذليله إياها لهم بأن جعلها قارّة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون ، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها المنافع ومواضع الزروع والثمار. فقال تعالى : ﴿ هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ ذَلُولًا ۚ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبُهَا ﴾ أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وارتياد انواع المكاسب واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا ۗ أن ييسره الله لكم. ولهذا قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا مِنْ رَزَّقُهُ ﴾ فالسعي في السبب لا ينافي التوكل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَلِيْكُ يقول : ٤٨٣ [لو أنكم تتوكلون على الله حتَّى توكُّله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتروح بطاناً ] رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة وقال الترمذي : حسن صحيح . فأثبت لها رواحاً وغُدُوًا لطلب الرزق مع توكلها على الله عزّ وجل وهو المسخّر المسبّب ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ ﴾ أي المرجع يوم القيامة .

﴿ اللَّهُ عَلَيْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْنَ نَذِيرٍ ﴿ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِمٍ ۚ فَكَيْفَ كَانَ سَكِيرٍ ﴿ (١٨) أُولَمْ يَرَوْ اللَّهِ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ (١٩) آلِيَ

ومن لطفه تعالى ورحمته بخلقه انه يحلم ويصفح ويؤجل، مع أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره. فقال : ﴿ أَأَمنتُم من في السماء (١) ان يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ﴾ أي تذهب وتجيء وتضطرب ﴿ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ﴾ أي ريحاً فيها حصباء تدفعكم. كما قال تعالى: ﴿ أَفَامَنُمُ ان يُرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ﴾ وهكذا توعدهم يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ﴾ وهكذا توعدهم هنا بقوله : ﴿ ولقد كذب هنا بقوله : ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم ﴾ أي من الأمم السالفة ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أي فكيف كان إنكاري عليهم وعقابي لهم . ثم قال تعالى : ﴿ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ﴾ أي عليهم تارة يصفقن اجنحتهن في الهواء وتارة تجمع جناحاً وتنشر آخر ﴿ ما يمسكهن ﴾ أي في الجو ﴿ إلا الرحمن ﴾ أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه ﴿ انه بكل شيء بصبر ﴾ أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته . وهذه كقوله تعالى: ﴿ أَلَم يروا إلى الطير بصبر ﴾ أي بما يسكهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قات: وهذه الآية من جملة الآيات الدالات على أن ذات الله في السماء؛ ولا يلزم من قوله «أأمنم من في السماء ...» ان يكونالله داخل السماء ... تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. فالله أكبر منالسموات ومن كل شيء . وليس معنى الآية أن السماء تحتويه سبحانه و تعالى لأن «في» ليست الظرفية ... إنما هي تفيد العلو . أي بمعنى (على) ومثل هذا و ارد في القرآن كقوله تعالى على لسان فرعون : « لأصلبنكم في جذوع النخل » أي في أعالي جذوع النخل لا في داخلها . وعقيدة علو ذات الله ، هي عقيدة السلفالصالح مخلاف عقيدة الحلف التي تقول ان الله في كل مكان خسيساً كان أم نفيساً ، أو ان الله ليس فوقاً و لا تحتاً و لا يميناً و لا شمالاً و لا أماماً و لا خارجه . وهذه صفات المعدوم والعياذ بالله تعالى من الكفر والضلال في أهدى مقيدة السلف الصالح ! كيف لا والسلف الصالح هم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والقرون ألحين قيدة السلف الصالح ! كيف لا والسلف الصالح هم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والقرون الحيرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيرية فنحن نؤمن يقيناً أن ذات الله في السماء أي فوق السماء ، وفوق العرش وفوق الكرسي ، بلا تكييف . ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم . إنها وقية حقيقية تليق مجلاله وعظمته . وهو مع خلقه جميعاً في صفاته العلى أينما كانوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك .

مَنْ أُمَنْ اهذَا الَّذِي هُوَ اُجِنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿ (٢٠) أَمَّنْ اهذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُو وَ نَفُورٍ ﴿ (٢١) أَفَمَنْ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُو وَ نَفُورٍ ﴿ (٢١) أَفَمَنُ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ يَمْشَي مُكِبًّا عَلَى وَجْجِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيْمٍ ﴿ (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ (٢٢) قَلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ فِي اللَّرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٢٤) وَيَقُولُونَ مَتَى اهذَا اللّهِمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَوْعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَوْعُرُ وَلَ اللّهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَا لَهُ مُ اللّهُ عَنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَا لَهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَكُمْ وَاللّهُ عَنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَلْعُرُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَوْعُولُونَ مَتَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَوْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا وَقِيلَ الْمَالِقُولُونَ مَتَى اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ اللهِ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ

يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ورزقاً ، منكراً عليهم فيما اعتقدوه ، ومخبراً لهم انه لا يحصل لهم ما أمّلوه ؛ فقال تعالى : ﴿ أمّن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ﴾ أيليس لكم من دونه من ولى ولا واق ولا ناصر لكم غيره . ولهذا قال تعالى : ﴿ إن الكافرون إلا في غرور ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ إن الكافرون إلا في غرور ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ أمّن هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه ، يرزقكم بعده ؟ أي لا أحد يعطي و يمنع ، ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له ، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره . ولهذا قال تعالى : ﴿ بل لجواً ﴾ أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ﴿ في عتو ونفور ﴾ أي في معاندتهم ، ونهور على أدبارهم عن الحق لا يسمعون ولا يتبعون . ثم قال تعالى : ﴿ أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشي سويّاً على صراط مستقيم ﴾ أي على طريق واضح مستقيم في الدنيا والآخرة . فالمؤمن يمشي يوم القيامة سويّاً على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة ، واما الكافر يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم .

روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى أنس بنمالك قال: ٤٨٤ [يا رسول الله كيف

يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً أن يمشيهم على وجوههم »] وهذا الحديث مخرَّج في الصحيحين . وقوله تعالى : ﴿ هو الذي أنشأكم ﴾ أي ابتدأ خلقكم من العدم ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ أي العقول والإدراك ﴿ قليلاً ما تشكرون ﴾ أي قلّما تستعملونها في طاعته ، وامتثاله أوامره و ترك زواجره . ﴿ قل هو الذي ذرأكم في الأرض ﴾ أي بتكم ونشركم مع اختلاف ألسنتكم وصوركم . ﴿ وإليه تحشرون ﴾ أي يجمعكم كما فرّقكم . ويقول الكفار : ﴿ ويقولون مَى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ أي يجمعكم كما فرّقكم . ويقول الكفار : ﴿ ويقولون لا يعلم وقته إلا الله إنما أمرني أن أخبركم بحتمية وقوعه ﴿ وإنما أنا نذير مبين ﴾ أي إنما على على قلدغ وقد أله الله وجوه الذين كفروا ﴾ أي لما شاهد الكفار يوم القيامة ووقع ما كذبوا به ساءهم ذلك وقد جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب . ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ ولهذا يقال لهم على يكن لهم في بال ولا حساب . ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ ولهذا يقال لهم على يكن لهم في بال ولا حساب . ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : ﴿ هذا الذي كنتم به تدّعون ﴾ أي تستعجلون .

أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يَجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ (٢٨) قُلْ هُوَ ٱلرَّحٰنُ امَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ نُهُو فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (٢٩) قُلْلُ مُنِينٍ ﴿ (٢٩) قُلْلُ مُنِينٍ ﴿ (٢٩) قُلْلُ مُنِينٍ ﴿ (٣٠) آلَ مُنْ أَوْلُهُمْ مِنَاءٍ مَعِينٍ ﴿ (٣٠) آلَ اللَّهُمُ مِنَاءٍ مَعِينٍ ﴿ (٣٠) آلَ اللَّهُمُ مِنَاءً مَعِينٍ ﴿ (٣٠) آلَ اللَّهُمُ مِنَاءً مَعِينٍ ﴿ (٣٠) آلَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللللَّا الللللَّا الللللللللّ

يقول تعالى : ﴿ قُل ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين بالله ، الجاحدين لنعمه. ﴿ أَرَأَيتُم إِنَّ أَهَلَكُنِي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ أي سواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم ؛ فخلَّصُوا أنفسكم بالتوبة إلى الله والرجوع إلى دينه ، فلا ينفعكم تمني العذاب لنا . ثم قال تعالى : ﴿ قُل هُو الرحمن آمناً به وعليه توكلنا ﴾ أي توكّلنا على الرحمن في كل أمورنا. ولهذا قال تعالى : ﴿ فستعلمون من هو في ضلال مبين ﴾ أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة .

ثم قال تعالى إظهاراً لرحمته ﴿ قُلْ أَرَايُمْ إِنْ أُصْبِحَ مَاؤَكُمْ غُوراً ﴾ أي غائراً في الأرض ﴿ فَمَنْ يَأْتَيَكُمْ بَمَاءً مَعَيْنَ ﴾ أي نابع سائح جار على وجه الأرض،أي لا يقدر على ذلك إلاًّ الله عزّ وجلّ من فضله وكرمه .

آخر سورة الملك والحمد لله وله المنّة وبه العصمة ، وعليه التُّكّلان



إلاَّ من الآية ١٧ ــ ٢٢ ومن الآية ٤٨ ــ ٥٠ فمدنية نزلت بعد سورة العلق

# بِنَ لِللَّهِ ٱلرَّحَمْرِ أَلْرَحِيمِ

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة (١) وان قوله تعالى : ﴿ نَ ﴾ كقوله : ﴿ ص ، ق ﴾ ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور . وقيل المراد بقوله ﴿ نَ ﴾ حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وُهو حامل للأرضين السبع !!! ؟ وقيل هو الدواة وأيد هذا التفسير ابن عباس وقتادة والحسن (٢) ﴿ والقلم ﴾ الظاهر انه جنس القلم الذي يكتب به . كقوله ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق – إلى قوله — اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ فهو قسم منه تعالى وتنبيه لحلقه على

<sup>(</sup>١) راجع أول تفسير سورة البقرة – المجلد الأول – الصفحة : ٢١ ، ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) (ن) أصح "تفسير لها «الله اعلم بمراده ». والنون في اللغة: الحوت. وهو ايضاً: الدواة. فان كان ولا بد فتفسير النون بالدواة أقرب مناسبة للقلم. و إلا فما مناسبة الحوت مع القلم! وعلى كل فالله أعلم بمراده.

ما أنعم عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال\العلوم. ولهذا قال ﴿ وَمَا يُسْطِّرُونَ ﴾ وقيل القلم الذي هو أول الحلق لقوله مِيْكِيِّ ٥٨٥ [ أول ما خلق الله القلم ...] وقوله : ﴿ وَمَا يُسْطِّرُونَ ﴾ قال ابن عباس وغيره يعني وما يكتبون أو ما يعلمون . وقال السدي : ﴿ وَمَا يُسْطِّرُونَ ﴾ يعنى الملائكة وما تكتب من أعمال العباد. والأصحّ أي يكتبون . وقوله تعالى : ﴿ مَا أَنْتَ بنعمة ربُّك بمجنون ﴾ أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك ، المكذَّبون بما جنتهم به من الهدى والحقُّ المبين. فنسبوك إلى الجنون. ﴿ وأن لك لأجر ٱغير ممنون ﴾ أي بل إنَّ لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد، على إبلاغك رسالة ربَّك إلى الحلق، وصبرك على أذاهم . ومعني غير ممنون أي غير مقطوع .كقوله ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ وقولِه تعالى : ﴿ وَانِّكَ لَعَلَى خُلْقَ عِظِيمٍ ﴾ روى مُعْمَرْ عن قتادة : ٤٨٦ [ سئلت عائشة عن خُلْق رسول الله عَلِيْتُهِ قالت : كَان خُلْقه القرآن ] كما هو في القرآن . وعن رجل من بني سواد قال : ٤٨٧ [ سألت عائشة فقلت : اخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله عِلِيَّةِ فَقَالَتَ ؛ أما تقرأ القرآن ﴿ وإنكُ لعلَى خُلُق عظيم ﴾ قال: قلتحدثيني عنذاك قالت : صنعتُ له طعاماً . وصنعتْ له حفصة طعاماً ، فقلت لجاريْتي إذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل ُ فاطرحي الطعام. قالت فجاءت بالطعام قالت فألقت الحارية: فوقعت القصعة فانكسرت ، وكان نطع (١) قالت فجمعه رسول الله علي وقال : « أقتصوا – أو اقتصي شك أسود – ظرفاً مكان ظرفك » قالت فما قال شيئاً . ] ومعنى قول عائشة : كان خلقه القرآن ... أي انه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية ً له. وخلقاً تطبُّعه. فمهما أمره القرآن فعله. ومهما بهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الحُلُق العظيم من الحياءِ والكرم، والشجاعة والصفَّح والحِلْم. وكل خُلُق جميل. كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : ٤٨٨ [ خدمت رسول الله عليه عشر سنين فما قال لي: أف قط، ولا قال لشيء فعلتُه لم فعلته؛ ولا لشيء لم أفعله: ألافعلته؟ وكان والله أحسن الناس نُحَلُقاً ولا مسَسْت حَرّاً ولا حَريراً ولا شيئاً كان ألينَ من كفِّ رسول الله عَلِيْقِ ، ولا شَمَمْتُ مِسكاً ولا غُطراً كان أطيبُ من عَرُق ِرسول الله عَلِيلَتْهِ ] وروى أحمد عن عائشة قالت : ٤٨٩ [ما ضرب رسول الله صلي الله عليه عائشة عادماً له قط ، ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قط . إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خُيتر بين شيئين قط إلا كان أحبُّهما إليه أيسرُهما. حتى يكون إثماً فإذا كان إثماً كان أبعدُ الناسِمن الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه ، إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل ]

<sup>(</sup>١) نطع : شبع .

والأحاديث في هذا كثيرة ، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل . وقوله تعالى : 
﴿ فستبصر ويبصرون بأيّكِم المفتون ﴾ أي فستعلم يا محمّدو سيعلم مخالفوك ومكذّبوك من المفتون الضال منكم ومنهم. وهذا كقوله تعالى : ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحقّ وضل عنه . وإنّما دخلت الباء في قوله ﴿ بأيكم ﴾ لتدل على تضمين الفعل في قوله ﴿ فستبصر ويبصرون ﴾ وتقديره فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون والله أعلم . ثم قال : ﴿ إِنَّ رَبّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب المضال عن الحقّ .

.. فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ (١) وَدُّوا لَوْ تُدْ هِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ (١) وَلَا تُطِعْ ثُلَ حَلَّافِ مَهِينِ ﴿ (١٠) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ (١١) مَنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ (١٢) عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ (١٣) مَنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ (١٣) عَتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ (١٣) أَعْتُلُ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ (١٤) إِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِ الْيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ أَلَا أَلَا وَلِينَ ﴿ (١٣) مَنْ الْخُرْطُومِ ﴿ (١٦) فَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والحلّق العظيم. ﴿ فلا تطع المكذّبين. ودُّوا لو تدهن فيدهنون ﴾ قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون ثم قال تعالى : ﴿ ولا تطع كلَّ حلاً ف مهين ﴾ وذلك إنَّ الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلّها. قال الحسن : كل حلاّف ، مكابر مهين ضعيف . وقوله تعالى : ﴿ همّازٍ ﴾ أي مغتاب ألحسن : كل حلاّف ، مكابر مهين ضعيف . وقوله تعالى : ﴿ همّازٍ ﴾ أي مغتاب ومناء بنميم ﴾ يعني الذي يمشي بين الناس تحريشاً وفساداً، ومشياً بالنميمة وهي الحالقة، كبير ، أما أحدُهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»] متفق عليه وروى الإمام أحمد بسنده إلى حذيفة قال : سمعت رسول الله علي بقول : ١٩١ [ لا يدخل الجنة قتات] رواه الجماعة إلاّ ابنُ ماجه ومعني القتات النمام . وعن أحمد عن حذيفة مرفوعاً ١٩٤ [لا يدخل الجنة تمام] وقوله تعالى: ﴿ منّاع للخير معتد أثيم ﴾ أي يمنع ما عليه وما لديه من الحير ﴿ معتد ي في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع ﴿ أثيم ﴾

أي يتناول المحرّمات. وقوله تعالى: ﴿ عَتَلُّ بِعَدَّ ذَلْكُ زَنِيمٍ ﴾ اما العتلُّ فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله عليه الله البنكم بأهل الجنة، كلُّ ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لأبرَّه، الا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر ] وقال وكيع كل جواظ جعظري مستكبر أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود. والزنيم في لغة العرب: هو الدعي في القوم ومنه قول حسان بن ثابت يذم بعض كفار قريش:

« وأنت زنيم نيط في آل هـاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد»

وعن عكرمة قال : يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء. والزنماء من الشياه : التي عنقها هنتان معلقتان في حلقها . قال البخاري : رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة ومعنى هذا أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها . وقوله تعالى : ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وبنينَ . إذا تتلى عليه آياتُنا قال أساطيرُ الأوّلين ﴾ يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عزّ وجل وأعرض عنها ، وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين . كقوله تعالى : ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالاً ممدوداً ، وبنين شهوداً ﴾ — إلى قوله تعالى — ﴿ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ، إن هذا إلا سحر يؤثر .

وقال تعالى : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم . وعن ابن عباس : أي يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال وقال آخرون يعني سنسمه سمة أهل النار . ولا مانع من اجتماع الجميع في الدنيا والآخرة . وعن عبدالله بن عمر من بعض حديث له مرفوعاً ٤٩٤ [ ... ومن مات همازاً لمازاً ملقباً للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الحرطوم من كلا الشفتين ] .

﴿ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِنْ مُصْبِحِينَ ﴿ (١٨) وَلَا يَسْتَثَنُونَ ﴿ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ (٢٠) فَتَنَادُوا رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ (٢٠) فَتَنَادُوا

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدي اليهم من الرحمة العظيمة، وأعطاهم من النعمة الجسيمة، وهو بعثه محمد اليهم. فقابلوه بالتكذيب، والرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّا بلوناهم ﴾ أي المختبر ناهم ﴿ كما بلونا أصحاب الجنة ﴾ وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه ﴿ إِذْ أقسموا ليصرُ منها مصبحين ﴾ أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها لئلا يعلم بهم فقير ، ليتوفّر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ﴿ ولا يستثنون ﴾ أي فيما حلفوا به، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم. فقال تعالى: ﴿ فطاف عليها طائف من ربّك وهم نائمون ﴾ أي أصابتها آفة سماوية ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾ أي كالهشيم . وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليها إلى على والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هنييء له ] ثم تلا رسول الله عليها عليها طائف من ربّك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ﴾ فحرموا خير جنّتهم بذنبهم .

﴿ فتنادوا مصبحین ﴾ أي نادی بعضهم بعضاً لیقطعوا ثمرهم ﴿ أَنِ اغدوا علی حرثکم إِن کُنّم صارمین ﴾ أي تریدون القطع . قال مجاهد : کان حرثهم عنباً ﴿ فانطلقوا وهم یتخافتون ﴾ أي بحیث لا یُسمع کلامهم ، وفشر الله ما کان یتخافتون به فقال تعالی : ﴿ أَن لا یدخلنّها الیوم علیکم مسکین ﴾ أي لا تمکنوا الیوم فقیراً یدخلها علیکم. قال الله تعالی: ﴿ وغدوا علی حرد ﴾ أي علی قوّة وشدة وجد وغیظ. ﴿ قادرین ﴾ علیکم. قال الله تعالی: ﴿ وغدوا علی حرد ﴾ أي علی قوّة وشدة وجد وغیظ. ﴿ قادرین ﴾

أي عليها فيما يزعمون ويرومون ﴿ فلما رأوها قالوا إنّا لضالون ﴾ أي وصلوها وجدوا أنها استحالت مدلهمة سوداء لا يُنتفَع ' بشيء منها وأدركوا خطأهم . ولهذا قالوا : ﴿ إِنَّا لَضَالُون ﴾ أي تهنا عن طريقها ثم تيقنوا أنها هي . . فقالوا : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ لا لضالون ﴾ أي تهنا ولا نصيب ﴿ قال أوسطهم ﴾ أي أعدلهم وخيرهم ﴿ أَلَم أقل لكم لولا تسبحون ﴾ أي تقولون : إن شاء الله ، وقيل : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أنعم عليكم ﴿ قالُوا سبحان ربنا إنّا كنّا ظالمين ﴾ أي ندموا حيث لا ينفع الندم ولهذا قالوا : ﴿ إنّا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ﴾ أي يلوم بعضهم بعضاً على ما فرطوا من جانب الفقراء واعترفوا بخطيئتهم ﴿ قالُوا يا ويلنا إنا كنّا طاغين ﴾ أي معتدين فرطوا من جانب الفقراء واعترفوا بخطيئتهم ﴿ قالُوا يا ويلنا إنا كنّا طاغين ﴾ أي معتدين فأصابنا ما أصابنا .

﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنّا إلى ربنا راغبون ﴾ قيل احتسبوا ثوابها في الآخرة وذكر بعض السلف إن هؤلاء من أهل اليمن من قرية اسمها (ضروان) على ستة أميال من صنعاء . وقيل كانوا من أهل الحبشة . فلما عزموا على فعلهم ومنع الفقراء عنها ، عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية : رأس المال والربح والصدقة ، فلم يبق لهم شيء قال الله تعالى ﴿ كذلك العذاب ﴾ أي هكذا عذاب من خالف امر الله وبخل بما آناه الله وأنعم به عليه، ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات، وبدل نعمة الله كفراً . ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ أي عذاب الآخرة أشق وقد ورد عن على بن أبي طالب أن رسول الله عَلِيْ ٢٩٦٠ [نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل]

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ (٣٦) أَمْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ (٣٨) لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ (٣٨) أَنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ (٣٨) أَمْ لَكُمْ لَمَا لَكُمْ أَيُمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا مَحْكُمُونَ ﴿ (٣٩) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ (٤١) أَمْ لَلْهَ شَرَكَا فَي فَلْمَانُ وَا صَادِقِينَ ﴿ (٤١) فَي اللَّهُمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿ (٤١) ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَيْهُمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿ (٤١) ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَلُهُمْ أَلُهُمْ أَلُهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلُهُمْ أَلْهُمْ أَلُهُمْ أَلْهُمْ أَلُهُمْ أَلْهُمُ أَلُوا صَادِقِينَ ﴿ (٤١) أَلُهُمْ أَلَهُمْ أَلْهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَالًا لَوْلَا مُلْهُمْ أَلَهُمْ أَلَالًا لَكُولُولُ أَلَالَالُولُ أَلَالُولُ أَلَالًا لَكُولُولُ أَلْولَا مَالِكُمْ أَلَالُولُ أَلُولُكُمْ أَلَالُولُ أَلَالًا أَلَالًا لَعُلَالًا لَهُ أَلَالًا لَكُولُ أَلَالًا أَلُولُ أَلَالَالُهُمْ أَلْهُمْ أَلَالِكُولُ أَلَالِكُولُ أَلْهُولُ أَلْهُمْ أَلِلْلِلْكُولُ أَلْهُ أَلِنَالُولُ أَلْهُمُ أَلَالَالَالُولُولُولُ أَلِكُولُولُ أَلْهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِلْلَالُولُولُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلْهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُ أَلَالُولُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالُولُ أَلْهُ أَلُولُ أَلَالْلِهُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلَالُولُولُ أَلَالُولُولُ أَلْهُ أَلَالُولُولُ أَلُولُولُ أَلَالُولُولُ أَلْمُ أَلَالِكُمْ أَلَالِكُولُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلَالُهُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَالُولُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلُولُولُ أَلَالُولُولُ أَلْمُ أَلَالُولُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلَالُولُولُ أَلْمُ أَلُولُولُ أَلْمُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) قلت : وفي تفسير الجلالين : « أي راغبون ليقبل توبتنا ويرد علينا خيراً من جنتنا . وروي أنهم أبدلوا خبراً منها » .

لما ذكر تعالى أهل الجنة الدنيوية التي أفناها الله بما خالفوا أمره ، ناسب أن يبيّن أن لمن اتقاه وأطاعه جنات النعيم في الآخرة ، لا تبيد ولا تفرغ ، ولا ينقص نعيمها. ثم قال نعالى : ﴿ أَفْنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ... ؟ كلا .. ولهذا قال : ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾ أي كيف تظنون ذلك ؟

ثم قال تعالى : ﴿ أَم لَكُم كُتَابِ فَيه تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فَيهُ لِمَا تَخْيَرُونَ ﴾ أَي أَفْبَأَيْدَيْكُم كُتَابِ مَنْزُلُ مِن السَّمَاءُ يَتَضَمَّنَ حَكُمْ مَا تَدَّعُونَهُ ؟ ﴿ أَم لَكُمْ أَيَّانَ عَلَيْنَا بِالغَهُ إِلَى يُومُ القيامة ؟ إِنْ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة، وسيحصل لكم ما تريدون وتشتهون . ﴿ سلهم أيتهم بذلك زعيم ﴾ أي من هو الكفيل بهذا ؟ ﴿ أَم لهـــم شركاء ﴾ أي من الأصنام والأنداد ﴿ فليأتوا بشركامُ مِ إِنْ كَانُوا صَادَقَيْنَ ﴾ .

بَهُ عَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ (٢٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ (٤٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهٰذَا إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ (٤٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهٰذَا أَلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ (٤٤) وَأَمْنِي لَهُمْ إِنَّ ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرُ جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٤٤) وَأَمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ﴿ (٤٤) وَأَمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدُونَ ﴿ (٤٤) كَيْدِي مَتِينَ ﴿ (٤٤) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثَقَلُونَ ﴿ (٤٤) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثَقَلُونَ ﴿ (٤٤) أَمْ عَنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُذَّبُونَ ﴿ (٤٤) اللهَاهُمُ عَنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُذَّبُونَ ﴿ (٤٧) اللهَاهُمُ اللَّهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُذَّبُونَ ﴿ (٤٤) اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُذَّبُونَ ﴿ (٤٤) إِلَيْ اللَّهُمْ أَنْ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُمْ أَنْهُمْ اللَّهُمْ أَنْهُمْ اللَّهُمْ أَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَنْهُمْ اللَّهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللل

لما ذكر تعالى ان للمتقين عند ربهم جنات العيم ، بيتن متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى : ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الحدري قال : سمعت رسول الله عليه يقول : ٤٩٧ ] يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً .] ورواه غيره من طرق وقوله تعالى : ﴿ خاشعة البصارهم ترهقهم ذلة ﴾ أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا ، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود في الدنيا ، فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم ، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة . إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد ، كما كانوا في الدنيا . بخلاف ما عليه يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد ، كما كانوا في الدنيا . بخلاف ما عليه

المؤمنون. ثم قال تعالى : ﴿ فَلَرْ فِي وَمَنْ يَكُذُب بِهِذَا الْحَدَيْثُ ﴾ يعني القرآن. وهذا تهديد شديد . أي دعني وايّاه أنا أعلم به منه كيف استدرجه وأمدّه في غيّه ، وأنظرُه ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر . ولهذا قال سبحانه : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك كرامة من الله . وهو في حقيقة الأمر إهانة . كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهِ فَتَحَنّا عليهم أبواب كُلُّ شيء حتى إذا فرَحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ ولهذا قال ها هنا ﴿ وأملي لهم إنّ كيدي متين ﴾ أي أخذناهم بغتة فإذا هم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم . ولهذا قال تعالى : ﴿ إنّ كيدي متين ﴾ أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي . وفي الصحيحين : عن رسول الله يَالِي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ] ثم قرأ رسول الله يَالِي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ] ثم قرأ تسألهم أجراً فهم من مَغْرِم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ أي إنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم ، بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى وهم يكذبون بما جثهم به ، بمجرد الجهل والكفر والعناد .

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُنْ فُولَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ وَهُو مَكْفُومٌ ﴿ (٤٨) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿ (٠٠) بِالْعَرَاهِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ (٤٩) فَا جَتَبَاهُ رَبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ (٠٠) وَإِنْ نَبِكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَبَعْدُونَ ﴿ (٥٠) وَمَا هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٤) ﴿ إِنَّا لَهُ لَمُجْنُونَ ﴾ (٥٠) ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٥٠) ﴿ (٥٤) ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٥٠) ﴿ (٥٤) ﴿ وَمَا هُو َ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٥٠) ﴿ (٥٤) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿ (٤٠) ﴿

يقول تعالى : ﴿ فاصبر ﴾ يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ، فإن الله سيحكم لك عليهم، ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ﴿ ولا تكن كصاحب الحوت ﴾ يعني ذا النون وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ، حين ذهب مغاضباً على قومه ، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر ، والتقام الحوت له ، وشرود الحوت به في البحار ، وظلمات غمرات اليم ، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير ، حينئذ نادى في الظلمات : ﴿ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ وقال تعالى : ﴿ فاستجبنا له ونجيّناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ﴾ وقال تعالى :

﴿ فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ وقال ههنا: ﴿ إِذْ نادى وهو مكلوم ﴾ أي هو مغموم مكروب، وفي الحديث ٤٩٩ [أنه لما قال ﴿ لا إِلّه إِلا التسبحانك إِنّي كنت من الظالمين ﴾ خرجت الكلمة تحنّ حول العرش فقالت الملائكة : يا ربّ هذا وصوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال تبارك وتعالى : أما تعرفون هذا ؟ قالوا : لا. قال : هذا يونس ، قالوايا ربّ عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة ؟ قال نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء . فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء ] ولهذا قال تعالى : ﴿ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ﴾ وروى أحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله عبيلية : ٥٠٠ [ لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من أحمد عن عبدالله قال : ﴿ وإِنْ يكاد الذين كفروا ليز لقونك بأبصارهم ﴾ أي يحسدونك بغضهم إياك لولا وقايته لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية : دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حتى بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأخبار والأحاديث المروية من طرق كثيرة .

وقوله تعالى : ﴿ ويقولون إنَّه لمجنون ﴾ أي يزدرونه بأعينهم — لعنهم الله — ويؤذونه بألسنتهم ويقولون انه لمجنون ، أي لمجيئه بالقرآن قال الله تعالى : ﴿ وما هو إلاَّ ذكر للعالمين ﴾ .

آخر اختصار تفسير سورة القلم والحمد لله وله المنَّة وبه العصمة



#### نزلت بعد سورة الملك

### بيب مالله الزَّم الرَّح الرَّح عِيم

الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. ولهذا عظم الله أمرها فقال ﴿ وما أدراك ما الحاقة ﴾ ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها . فقال تعالى: ﴿ فأمّا ثمود فأهلكوا بالطاغية ﴾ وهي الصيحة التي أسكنتهم ، والزلزلة التي أسكنتهم . ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ﴾ أي باردة ﴿ عاتية ﴾ شديدة الهبوب حتى نقبت افئدتهم بغير رحمة ﴿ سخّرها عليهم ﴾ أي سلطها عليهم ﴿ سبع ليال و ثمانية أيسام



حسوماً ﴾ أي كوامل متتابعات مشائيم عليهم. كقوله تعالى ﴿ فِي أيام نحسات ﴾ ويقال إنها التي تسميها الناس ﴿ الأعجاز ﴾ في أخر الشتاء . وكأنهم اخذوا ذلك من قوله تعالى : ﴿ فَتَرَى القَوْمَ فَيْهَا صَرَعَى كَأَنَّهُم أَعِجَازَ نَخُلُ خَاوِيةٍ ﴾ قال ابن عباس ﴿ خاويةٍ ﴾ خربة أي جعلت الرَّيح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه ، فينشُدخ رأسُه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَلَيْكِ قال ٥٠٦ [نُصِرتُ بالصبا وأهلكت عادُ بالدبور] ﴿ فهل ترَى لهم من باقية ؟ ﴾ أي هل تحِس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ، ولم يجعل الله لهم خلفاً . ثم قال تعالى : ﴿ وِجاء فرعون ومن قبله ﴾ أي ومن قبله من الأمم المشبهين له . وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَاتَ ﴾ وهم الأمم المكذبون بالرسل ﴿ بالحاطئة ﴾ وهي التكذيب بما أنزل الله وقال مجاهد بالخطايا؛ ولهذأ قال تعالى: ﴿ فعصوا رسولِ رَّبْهِم ﴾ وهذا جنس . أي كلُّ كذب رسول الله إليهم .كما قال تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ كُذَّبِ الرسل فحق وعيد ﴾ ومن كذِّب برسول فقد كذَّب بالجميع . كما قال تعالى : ﴿ كُذَّبِت قوم نوع المرسلين ﴾ ﴿ كذَّبت عادٌ المرسلين ﴾ ﴿ كذبت ثمود المرسلين ﴾ وإنما جاء إلى كل أمةٍ رُسول واحد. ولهذا قال: ﴿ فعصُوْا رسولُ ربهِم فأخذهم أخذةً رابية ﴾ أي عظيمة شديدة أليمة . ثم قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَى الْمَاءَ ﴾ أي زاد على الحد بإذن الله بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حينَ كذبوه وخالفوهْ فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعمَّ أهل الأرض بالطوفان، إلاَّ من كان مع نوح في السفينة. فالناس كلهم من سلالة نوح ودريته. ﴿ حَمِلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴾ وهي السَّفينة الجارية على وجه المَّاء ﴿ لَنجَعَلُهَا لَكُمْ تَذْكُرُهُ ﴾ أيُ وأبقينا لكم من جنسهًا . ما تركبون على تيار الماء في البحار .

﴿ وتعيها أَذَنُ واعيةٌ ﴾ أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أَذُنُ عافظةٌ سامعةٌ عقلت عن الله فانتفعتْ بما سمعتْ من كتاب الله .

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة ، وأول ذلك نفخة الفزع . ثم يعقبها نفخة الصعق ، حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة ، وقد أكّد ها هنا بانها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد وقال الربيع هي النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه ولهذا قال ها هنا ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكّتا دكة واحدة ﴾ أي فمد ت مد الأديم وتبدلت الأرض غير الأرض ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ أي قامت القيامة ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وفتحت السماء فكانت أبواباً ﴾ .

﴿ والملك على ارجائها ﴾ الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء أي أطرافها وقوله تعالى : ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى جابر قال قال وسول الله على المناقب أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعماة عام ] وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه . وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ، في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أو عالي وعن سعيد بن جبير أنها ثمانية صفوف من الملائكة وكذا عن ابن عباس . وقوله تعالى : ﴿ يومئذ تعرضون جبير أموركم ، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر . ولهذا قال تعالى : ﴿ لا تحفى منكم خافية ﴾ أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من خافية ﴾ .

قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه : (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم اليوم أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر ﴿ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ ) . وروى الإمام أحمد بسنده إلى أبي موسى قال : قال رسول الله والله عليه الله عرضات ، فأما عرضتان فجدال ومعاذير ، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ] .

... فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَدُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوْمُ أَقْرَءُوا كَتَابِيهِ ﴿ (٢٠) فَهُو فِي كَتَابِيهِ ﴿ (٢٠) فَهُو فِي كَتَابِيهِ ﴿ (٢٠) فَهُو فِي حَلَيْهِ وَالْحَابِيةِ ﴿ (٢٢) فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ (٢٢) عَيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ (٢٢) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ (٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ (٢٢) كُلُوا وَأَشْرَبُوا مَنِينًا بَمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ (٢٤) ﴾ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مَنِينًا بَمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ (٢٤) ﴾ في عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك ، وانه من شدة فرحه يقول لمن لقيه ﴿ هاؤم ُ اقرأوا كتابيه ﴾ أي خذوا اقرأوا كتابيه لأنه يعلم أنّ فيه خيراً وحسنات معضة ، لأنه ممّن بدل الله سيئاته حسنات ومعنى هاؤم ، أي هاكم .

وفي الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال : سمعت رسول الله عليه الله يقول ٥٠٥ [يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى اذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربتهم ألا لعنة الله على الظالمين وقوله تعالى : ﴿ إني ظننتُ أني ملاق حسابيه ﴾ أي قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا كائن لا محالة. كما قال تعالى : ﴿ فهو في لا محالة. كما قال تعالى : ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ أي مرضية ﴿ في جنة عالية ﴾ أي رفيعة قصورها ، حسان حورها ، نعيمة "دورها ، دائم حبورها .

وعن أبي حاتم بسنده إلى أبي أمامة قال سأل رجل رسول الله على الله على يتزاور أهل الحنة ؟ قال : نعم إنّه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى ، فيحيتونهم ويسلمون عليهم ، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم.] وقد ثبت في الصحيح ١١٥ [أن الجنة مأنه درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض] وقوله تعالى : ﴿ قطوفها دانية ﴾ قال البراء بن عازب : (أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائمٌ على سريره وكذا قال غير واحد .

وروى الضياءُ بسنده إلى سلمان عن رسول الله على قال ١٢٥ [يعطى المؤمن جوازاً على الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة ما علية قطوفها دانية . ] وقوله تعالى : ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية ﴾ أي يقال لهم ذلك تفضلاً عليهم وامتناناً وإنعاماً وإحساناً.وإلا فقد ثبت في الصحيح : عن

رسول الله عليه انه قال: ٥١٣ [ اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عملُه الجنّة » قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: « ولا أنا إلا ً ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ] .

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا اعطي أحدُهم كتابه في العرصات بشماله ، فحينئذ يندم غاية الندم ﴿ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية ﴾ قال الضحاك أي موتة لا حياة بعدها ﴿ ما أغنى عني ماليه و هلك عني سلطانيه ﴾ أي لم يدفع عني لا مالي ولا جاهي العذاب عذاب الله وبأسه بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين ولا مجير فعندها يقول الله عز وجل ؛ ﴿ خذوه فغلُوه . ثم الجحيم صلموه ﴾ أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر فتغله ، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهم فتغمره فيها . وقوله تعالى : ﴿ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ﴾ قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا قال ابن عباس ﴿ فاسلكوه ﴾ تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ، ثم ينظمون كما ينظم الجراد في العود حين يُشوك . وقوله تعالى : ﴿ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين ﴾ أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ، ويؤدي حقهم ، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وللعباد بعضهم على بعضهم حق الإحسان، والمعاونة على البر والتقوى . ولهذا

أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وقُبض النبي ﷺ وهو يقول : ١٤ ه [الصلاة ، وما ملكت أيمانكم ] وقوله تعالى : ﴿ فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الحاطئون ﴾ أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا حميم وهو القريب ، ولا شفيع يطاع ، ولا طعام له ههنا إلا من غسلين وهو صديد أهل النار .

َ فَلَا أَقْسِمُ عِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ (٣٩) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ (٣٩) إِنَّهُ لَقُولُ مَا كُويِمٍ ﴿ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقُولُ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُوْمِنُونَ ﴿ (٤١) وَلَا بِقَولُ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٤١) تَوْمِنُونَ ﴿ (٤١) تَوْمِنُونَ ﴿ (٤٢) تَنْذِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (٤٢) كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٤٢) تَنْذِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (٤٢) كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٤٢)

يقول تعالى مقسماً لحلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته ، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة . فقال تعالى : ﴿ فلا أقسم بما تُبصرون وما لا تبصرون ، إنه لقول رسول كريم ﴾ يعني محمداً عليه أضافه إليه على معنى التبليغ ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل . ﴿ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تذكّرون ﴾ .

 ﴿ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ (٤٤) لَأَخَذُنَا مِنْهُ الْيَمِينِ ﴿ (٤٤) فَمَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ بِالْيَمِينِ ﴿ (٤٤) فَمَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عِنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (٤٤) وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٨) وَإِنَّا لَنْعُلَمُ أَنَّ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (٤٨) وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٨) وَإِنَّهُ لَنَعْلَمُ أَنْ مَنْكُمْ مُكَذَّبِينَ ﴾ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴾ (٥٠) وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴾ (٥٠) وَإِنّهُ لَحَتْ الْيَقِينِ ﴾ (٥٠) فَسَبِّحْ بِالسم رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ (٥٠) وَإِنّهُ الْعَظِيمِ ﴿ (٥٠) وَإِنّهُ الْعَظِيمِ ﴿ (٥٠) وَإِنّهُ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَ

يقول تعالى : ﴿ ولو تقوّل علينا ﴾ أي محمد على الله الله الله الله الله الله الله أو أنقص منها ، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا قال تعالى : ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ وهو نياط القلب أي العرق المعلق فيه القلب وقوله تعالى : ﴿ فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ أي فما يستطيع أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه ، والمعنى : بل هو صادق بار راشد لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات .

ثم قال تعالى : ﴿ وانه لتذكرة للمتقين ﴾ يعني القرآن كما قال تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هُدَى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمي ﴾ ثم قال ﴿ وإنا لنعلم أن منكم مكذّبين ﴾ أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى : ﴿ وإنّه لحسرة على الكافرين ﴾ أي ان القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين ﴿ وإنّه لحق اليقين ﴾ أي انه الخبر الصدق الحق الذي لا شك فيه ثم قال : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم .

آخر اختصار تفسير سورة الحاقة والحمد لله وله المنة



نزلت بعد سورة الحاقة

#### بسيم عالله الزَّم الرَّح الرَّحيم

﴿ ﴿ مَا لَنُ سَائِلُ بِعَذَابِ وَاقِعٍ ۞ (١) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۞ (٢) مِنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ (٣) تَعْرُجُ ٱلْمَلَئَكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ (٤) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ﴿ (ه) إِنَّهُمْ يَرَوْ نَهُ بَعِيداً ﴿ (٦) وَنَرَاهُ قَرِيباً ﴿ (٧) ﴿ يَجَابُ

﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ تقديره استعجل سائل بعذاب واقع ،كقوله تعالى ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يُخلف الله وعده ﴾ أي عذابه واقع لا محالة وهو سؤآل الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم. وقوله تعالى : ﴿ واقع للكافرين ﴾ أي مرصد معدُّ " للكافرين ﴿ ليس له دافع ﴾ أي لا دافع له إذا أراد الله كونه ولهذا قال تعالى : ﴿ من الله ذى المعارج ﴾ أي العلو والدرجات،وقال مجاهد : معارج السماء ، وقوله تعالى : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ قال قتادة : تعرج تصعد ﴿ والروح ﴾ يحتمل ان يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام .

وقوله تعالى : ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ قيل انها المسافة ما بين سابع سماء إلى سابع أرض ، فقد روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسين الف عام وقيل أن المراد بذلك يوم القيامة . وذلك مروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ قال هو يوم القيامة ، واسناده صحيح .

وقد وردت أحاديث في معنى ذلك ومنها:

ما رواه الإمام أحمد عن أني هريرة قال: سمعت رسول الله بيليم يقول: ٥١٥ [ من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال « في عسرها ويسرها فانها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر ، فتطؤه بأخفافها فإذا ما كانت وأكثره أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله . . ] ثم ذكر البقر والغنم إذا لم يعط حقتها تطأه كل ذات ظلف .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليها : وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله على عليها في نار جهم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدّون . ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة واما إلى النار ...وذكر بقية الحديث في الغم والإبل كما تقدم ... وفيه: «الحيل لثلاثة لرجل أجر ، ولرجل ستر وعلى رجل وزر » إلى آخره ...»]

ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً دون البخاريّ من حديث سهيل عن أبيه عن أبي عربرة . والغرض من إيراده ههنا قوله عليليّم : «حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . أي تأييداً لمن قال : أنه يوم القيامة .

وقوله تعالى : ﴿ فاصبر صبراً جميلاً ﴾ أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك ، واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه. كقوله ﴿ يستعجل بها الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ﴾ ولهذا قال : ﴿ إنهم يرونه بعيداً ﴾ أي وقوع العذاب ، وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ﴿ ونراه قريباً ﴾ أي يعتقده المؤمنه ن قريباً وإن كان أمده لا يعلمه إلااً الله ، إنَّما هو قريب واقع لا محالة .

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿ (٨) وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴿ (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ بَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ بَوْمَشِذٍ بِبَنِيهِ ﴿ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ (١٢) وَ فَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُشْوِيهِ (١٣) وَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ۞ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ۞ (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ (١٧) وَجَمَعَ فَأُوْعَیٰ ۞ (١٨) ﷺ

يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين: ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ أي ككدر الزيت. ﴿ وتكون الجبال كالعهن ﴾ أي كالصوف المنفوش. وقوله تعالى: ﴿ ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم ﴾ أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوإ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره ، ويفر بعضهم من بعض. كقوله تعالى: ﴿ يوم يفر المرءُ من أخيه . وأمّة وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه . ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه كلا ... ﴾ أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وملئها ذهباً أو من ولده وماله يود إذا رأى أهوال القيامة أن يفتدي لفسه ولا يقبل منه .

﴿ وفصيلته ﴾ قبيلته وعشيرته وقوله تعالى ﴿ كلا إنها لظَى ﴾ شدة حر النار ﴿ نزَّاعة للشوَّى ﴾ أي تنزع جلدة الرأس وما دون العظم من اللحم وأطراف اليدُين والرجليُّن ومكارم الوجه وتبري اللحم والجلد عن العظم . اللهم تعوذ بمعافاتك من عقوبتك

وقوله تعالى : ﴿ تدعو من أدبر وتولى ً . وجمع فأوعى ﴾ أي تدعو النارُ من عمل لها في الدنيا يوم القيامة بلسان طلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطيرُ الحب وذلك إنهم كما قال تعالى كأنوا ممن أدبر وتولى ً أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه ﴿ وجمع فأوعى ﴾ أي جمع المال وربط عليه ومنع حق الله منه في الزكاة والصدقات وقد ورد الحديث ١٧٥ [ولا توعي فيوعي الله عليك] وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيساً ويقول : ﴿ وجمع فأوعى ﴾ .





يخبر تعالى عن الإنسان وما هو مجبولٌ عليه من الأخلاق الدنيئة ﴿ إِن الإنسان خلق هلوعاً ﴾ أنْ ينخلعُ قلبُه من شدة الرعب وأيس هلوعاً ﴾ أنْ ينخلعُ قلبُه من شدة الرعب وأيس من الخير. ﴿ وإذا مسه الخيرُ منوعاً ﴾ إذا غني بخلُ ومنع حق الله الذي لعباده . وروى أحمد عن أبي هريرة يقول قال رسول الله عليه الله عليه الذين هم على صلاتهم وجبن خالع ] ورواه أبو داود ثم قال تعالى : ﴿ إِلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ أي الذين يحافظون على أوقاتها وواجباتها والسكون والخشوع فيها ومنه المساء الدائم الساكن الراكد . وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فالذي لا يطمئن في ركوغه وسجوده ـ واعتداله وجلوسه ـ فليس بدائم على صلاته .

وقوله تعالى : ﴿ والذين في أموالهم حتى معلوم . للسائل والمحروم ﴾ أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات . ﴿ والذين يصدقون تبيوم الدين ﴾ أي يوقنون بالمعساد والحساب والحزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب . ولهذا قال تعالى : ﴿ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ أي خائفون وجلون ﴿ ان عذاب ربهم غير مأمون ﴾ أي لا يأمنه إلا الذين نفذوا أمر الله . وقوله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجه ما طفون ﴾ أي من حافظون ﴾ أي يكفونها عن الحرام ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ أي من الإماء ﴿ فإنهم غير ملومِين . فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ وقد تقدم تفسير

هذا في أول سورة ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ والذين هم الأمانتهم وعهدهم راعون ﴾ أي اذا أتمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم يغدروا وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين . كما ورد في الحديث الصحيح ١٩٥ [آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، واذا اؤتمن خان ] . وفي رواية ٢٠٠ [إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر] وقوله تعالى : ﴿ والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴾ أي محافظون عليها الا يزيدون فيها والا ينقصون منها والا يكتمونها ﴿ ومن يكتمها فإنه ما تم قاله به ثم قال تعالى : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ، فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها ﴿ أولئك في جنّات مكرّمون ﴾ بأنواع الملاذ والمسار .

قَمْالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ (٣٦) عَنِ ٱلْيَمْينِ وَعِنْ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ (٣٧) أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِى وَمِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٍ ﴿ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ يَمًا يَعْاَمُونَ ﴿ (٣٩) فَلا أَقْسِمُ بَرَبِّ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ (٤٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا بِرَبِّ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ (٤٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَيْسَبُوقِينَ ﴿ (٤١) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى لَيْلَا تُوا يَوْمَ اللَّهُ وَمُنُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى لَيْلُا تُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ (٤١) قَوْرَ وَلَا يَوْمَ يَخُرُبُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ ﴿ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ فَيْكُونَا وَعَدُونَ ﴿ (٤٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ فَلَا أَنْهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ ﴿ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ فَرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ ﴿ (٤٣) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ فَرَاءًا كُونَا أَيْنُ الْمَارِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ (٤٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُمْهُمْ فَعَدُونَ ﴿ (٤٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ قَرْهُمُ مَنَامِهُ وَاللَّهُ الْمَارُهُمْ أَلَذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ (٤٤) خَاسِكَالُومُ مُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ (٤٤) إِنَّا الْمَارُونَ مُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَارُهُمْ أَلَادُى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ (٤٤) إِنْهَا لَا الْمَارُونُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

ينكر الله على الكفار الذين تفرقوا عن رسول الله عليه فرقاً فرقاً مع أنهم كانوا في زمانه وشاهدوه وما أيده الله بالمعجزات الباهرات . فيقول الله : ﴿ فما للذين كفروا قبلك مهطعين ﴾ أي نافرين منك منطلقين بسرعة ﴿ عن اليمين وعن الشمال عزين ﴾ معرضين متفرقين يميناً وشمالاً يقولون : ما قال هذا الرجل ... ؟ وعن جابر بن سمرة

 <sup>(</sup>۱) من الآية : ۱ - ۱۰

٢١ [ أن رسول الله عليه خرج عليهم وهم حِلَيٌ فقال : « مالي أراكــم عزين » ]
 ــ أي متفرّقين حِلْقاً حِلْقاً ــ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغير هم

وقوله تعالى : ﴿ أَيْطُمُعُ كُلُّ امْرَىءٍ مِنْهُمُ انْ يُدْخَلُّ جَنَّهُ نَعِيمٌ . كِلا ﴾ أي أيطمع هؤلاء ، والحالة هذه من فِرارَهم عن رسول الله عَلِيلَ ، ونفارِهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم...؟! كلاّ بل مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقرراً وقوعُ المعاد والعذاب بهم الذي انكروه واستبعدوا وجوده، مستدلاً عليهم بالبداءةالتي الإعادة أهون منها، وهم معترفون بها. فقال تعالى: ﴿إِنَّا حَلَقْنَاهُم مِمَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي من المني الضعيف كما قال تعالى ﴿ أَلَّمْ نَحْلَفُكُم من ماء مهين ﴾ ثم قال : ﴿ فَلَا أَقْسُمُ بِرَبِ الْمُشَارِقُ وَالْمُغَارِبِ ﴾ أي بخالق السمواتِ والأرضُ والنجوم التي تبدو من مشارقها وتغيب عن مغاربها وتقرير الكلام أن البعث والنشورُ والحسابُ كلُّ ذلك واقعُ لا محالةً ولا يمنعه إنكاركم ولهذا أتى: بر(لا) في ابتداء القسم ليدل على ان المقسم عليه نفي أي: لا... ليس الأمر كما ترعمون : ﴿ أَقَسَم ... ﴾ (١) وَقَد شَاهِدُوا مِن عَظِيمُ قَدْرَةُ اللَّهُ الله تعالى ما هو أبلغُ من إقامة القيامة. ولهذا قال: ﴿ لَحَلَّنُ السمواتِ والأرضِ أَكبُرُ من خلَّق الناس ولكنَّ أَكْثَرُ الناس لا يعلمون ﴾ . وقـــال تعالى : ﴿ أُوليسِ الذي خلق السموات والأرض بقادر علىأن يخلقَ مثلهُم ؟ بلى وهو الحلاق العليم . إنما أُمَره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُنَّ فيكون ﴾ . وقال ههنا : ﴿ فلا أقسمُ برب المشارُق والمغارب إنَّا لقادرُون على أُن نبدً ل خيراً منهم ﴾ أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه ﴿ وما يحن بمسبوقين ﴾ أي بعاجزين. كُما قال تعالى: ﴿ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بلي قادرين على أن نُسوّيَ بنانهُ ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ فذرهم ﴾ أي يا محمد ﴿ يُخوضُوا ويلعبوا ﴾ أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ أي فسيعلمون نتائج ذلك ويذوقون الوبال ﴿ يُوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نُصُبُ يوفضون ﴾ أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب، ينهضونًا سراعاً. كأنهم إلى أصنامهم يسرعون أي كأنهم في إسراعهم الى الموقف كما كانــوا في في الدنيا يهرولون إلى أصنامهم يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد وغيره . وقوله تعالى : ﴿ خَاشَعَةٌ أَبْصَارُهُم ﴾ أي خَاضَعَةٌ ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذَٰ لِنَّهٌ ﴾ في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ﴿ ذلك اليوم الذي كانوا يوعَدُونَ ﴾ .

آخر سورة المعارج والحمد لله وله المنة والفضل

<sup>(</sup>١) قلت : أي نفى مزاعمهم القائلة بأن لا بعث ولا حشر ولا حساب بقوله: لا ... ثم أقسم. وكل ما جاء من الأقسام مسبوقاً بـ «لا» فهو نفى لمزاعم الكفار ... ثم يقسم ...



#### نزلت بعد سورة النحل

### بسيم وألله الرحم والتحييم

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه ، آمراً له أن بنذرهم بأس الله قبل حلوله بهم ؛ فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ان أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . قال يا قوم إني لكم نذير مبين » أي بين النذارة ظاهر واضح ﴿ أن اعبدوا الله واتقوه ﴾ أي اتركوا محارمه ﴿ وأطيعون ﴾ فيما آمركم وأنهاكم ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم رسالتي التي أوسلت بها اليكم، غفر لكم ذنوبكم ﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ أي يمد في أعماركم (١) ويدرأ عنكم العذاب ، وقوله تعالى : ﴿ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ﴾ أي

<sup>(</sup>١) قلت : إن هذا الامتداد لن يزيد على الذي قدره الله في ام الكتاب انما يجعل الله العمر في راحة وهناءة فقوله: « إلى أجل مسمى » يعني المسمى في ام الكتاب .

بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة الذي لا رادً له ولا مانع لأن الله هو العظيم قاهر كلِّ شيء ، والعزيزُ الذي تدين له المخلوقات .

﴿ إِنَّ إِنِّي دَعُونَتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ﴿ (٥) فَلَمْ اللَّهُ وَنَهَاراً ﴿ (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِيَ إِلَّا فِرَاراً ۞ (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْنَهُمْ لِتَغْفَرَ لَهُمْ تَجعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي الْذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَٱسْتَكُبْرُوا اسْتِكْبَاراً ﴿ (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْثُهُمْ جِهَاراً ﴿ (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ۞ (٩) فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴿ (١٠) يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴿ (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ۞ (١٢) مَمَا لَكُمْ لَا تَرْ بُجُونَ لِلهِ وَقَاراً ۞ (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَاراً ۞ (١٤) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللهُ سَبْعَ سَمُوَاتِ طِبَاقًا ۞ (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً ۞ (١٦) وَٱللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْض نَبَا تَا ۞(١٧) ثُمُّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُغْرِبُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ (١٨) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً ﴿ (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً ﴿ (٢٠) ﴿ اللَّهُ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً ﴿ (٢٠)

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما ، وما بيتن لقومه ووضّع لهم ، ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم فقال : ﴿ رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً ﴾ أي لم أترك دعاءهم في ليل أو نهار ، امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك. ﴿ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ﴾ أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه. ﴿ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ﴾ أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . كما أخبر تعالى : عن كفار قريش : ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ « واستغشوا ثيابهم » أي غطوا رؤوسهم تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ « واستغشوا ثيابهم » أي غطوا رؤوسهم

بها لئلا يسمعوا ما يقول ﴿ وأُصرُوا ﴾ أي استمروا على شركهم ﴿ واستكبروا استكبارا ﴾ أي استنكفوا عن الانقياد للحق ﴿ ثُم إِنّي دعوتهم جهارا ﴾ أي جهرة ﴿ ثُم إِنّي أعلنت لهم ﴾ أي بصوت عال ﴿ وأُسررت لهم إسرارا ﴾ أي فيما بينهم وبيني فنوعت عليهم الدعوة لتكون أنجح فيهم .

﴿ فَقَلْتُ اسْتَغَفَّرُوا رَبُّكُمُ انْهُ كَانْ غَفَاراً ﴾ أي توبوا من الشرك ووحدِّدوه تعالى؛ فمن تاب تاب الله عليه مهما عظمتْ آثامُه. ﴿ يرسل السماءُ عليكم مِدْراراً ﴾ أي متواصلة الأمطار ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة ُ الاستسقاء (١) وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمرُ بن ِالحطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقَراءة الآيات في الاستغفار وّمنها هذه الآية ﴿ فقلت استغفروا رَبُّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يرسل السماء عليكم مِدْراراً ﴾ ثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المُطُو . وقوله تعالى : ﴿ ويمدُّدُكُم بأموال وبنينَ ويجعلُ لكم جناتٍ ويجعلُ لكم أنهاراً ﴾ هذا وقام الترغيب إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه مدَّكم بالمال والبنين وأنبت لكم الزرع، وأدرَّ لكم الضرع، ورزقكم الأنهار والجنات. ثم عدل إلى الترهيب فقال : ﴿ مَا لَكُمْ لَاتْرَجُونَ لَلَّهِ وَقَارَاً ﴾ أي عظمة ولا تخافون نِقمة ۖ ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً ﴾ أي نطوّر بكم في خُلقكم من نطفة إلى علقة ، إلى مضغة . وقوله تعسالى : ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبِّعِ سَمُواتَ طَبَّاقاً ﴾ أي واحدة فوق واحدة ﴿ وجعل القُمرُ فيهن َّ نوراً وجعل الشمس سراجاً ﴾ أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلاً منهما على حدة ، فعُرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها ، وقدر القمر منازل وبروجًا وفاوت نورًاه فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستسرًّ ليدل على مضى الشهور والأعوام .كما قال تعالى : ﴿ ... والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴾ أي هو الذي خلِقكم منها ثم يعيدكم فيها حين موتكم ثم يخرجكم حين البعث والنشور . يَكما بدأكم أول مرة . ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ بِسَاطًّا ﴾ أي بسطها ومهَّدها وقرَّرها وثبِّتها بالجبال الراسيات ﴿ لتسلكوا منها سبلا ً فجاجاً ﴾ أي خلقها لكم لتستقرُّوا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها . وكل هذامُّما ينبههم

<sup>(</sup>١) قلت : بعد التوبة إلى الله من قبل الناس جميعاً ، والندم على ما فرّطوا من الذنوب ومن هذا دعاء العباس يوم استسقى الناس بعهد عمر فقال : ( اللهم إننا نعلم أنلك لا تنزل عقاباً إلاّ بذنب ولا ترفعه إلاّ بتوبة وها قد تبنا إليك ) .

به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم فهو الذي يجبأن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نِدَّ له ولا كُفَّءُ ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير أو مشير، بل هو العليِّ الكبير سبحانه وتعالى .

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه، وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيءٌ، إنه مع البيان المتقدّم ذكره والدعوة المتنوعة ترغيباً وترهيباً ، عصوه وكذَّبوه ، وأتبعوا الذين غفلوا عن أمر الله ومُتتَّعوا بمال وولد، وما ذلك إلا استدرَّاجُو إنظارُ لا إكرام. ولهذا قال : ﴿ وَاتَّبِعُوا مِنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَمُكَّرُوا مكراً كبَّاراً ﴾ أي باتباعِهم لأولئك، لأنهم سوَّلوا لهم أنهم على الحق والهدى. كمايقولون لهم يوم القيامة ﴿ بل مكر الليل والنهار أذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ﴾ ولذا قال ههنا ﴿ ومكروا مكراً كَبَّاراً . وقالوا لا تذرُنَّ آلهتكم ولا تذرن وَدًّا وَلا سوُاعاً ولا يَغُوثُ ويعوقُ ونسراً ﴾ وهذه أسماء أصنامهم التي كأنوا يعبدونها من دون الله . رُوى البخاري بسنده عن ابن عباس : ٧٧٥ [ صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ُ: أما ود ُّ فكانت لكلب بدُّومة الجندل ، وأما سواع فكانت طَّذَيْل ، وأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَت لمراد ثم لبني غطيف بالحرف عند سبأ ، وأمَّا يَعُوقُ فَكَانَت لَمُذَيْل ، وأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَت لمراد ثم لبني غطيف بالحرف عند سبأ ، وأمَّا يَعُوقُ فَكَانَت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل دي كلاع . وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الِّي كَانُوا يَجْلُسُونَ فَيُهَا أَنْصَابًا ، وَسَمُّوهَا بَأْسَمَائُهُمْ فَفَعَلُوا ... فَلَمْ تَعْبُدُ حَتَّى إذا هَلَكُ أُولَئكُ ونسخ العلم عبدت] . وقوله يتعالى : ﴿ وقد أَصْلُوا كثيراً ﴾ يعني الأصنام التي اتْخَذُوهَا أَضَلُوا بَهَا خَلَقاً كَثْيُراً ، فإنَّه استمرتَ عبادتها في القرونُ إلى زماننا هذا في العربِ والعجم وسائر صنوف بني آدم، وقد قال الحليــل عَلِيْنَ في دعائه : ﴿ وَاجْنَبْنِي وبنيَّ ان نعبد الأصنام ، رب انهنَّ أَضْلَلْنُ كثيراً من الناس ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَزْدُ الظالمين إلاَّ ضلالاً ﴾ دعاء" منه على قومه لتمرُّدهم وكفرهم وعنادهم كما دعًا موسى ً على فرعون وملثه في قوله ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم ﴾ وقد استجاب الله لكل من النبيِّين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به

سَنْ إِنْ مَا خَطِينَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَاراً ﴿ (٧٥) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ اللهِ أَنْصَاراً ﴿ (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ بُضُلُوا عِبَادَكَ وَلَا الكافِرِينَ دَيَّاراً ﴿ (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ بُضُلُوا عِبَادَكَ وَلَا الكافِرِينَ دَيَّاراً ﴿ (٢٧) رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُوالِلدَيُّ وَلَمَنْ لِللهُ مَنْ وَأَلْمُو مِنِينَ وَأَلْمُو مِنِينَ وَأَلْمُو مِنَاتٍ وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ﴾ (٢٨) عَنْ اللهُ أَمِنِينَ وَأَلْمُو مِنَاتٍ وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ﴾ (٢٨)

يقول تعالى : ﴿ مِمَا خَطِيَاتُهُمْ أَغْرَقُوا ﴾ أي من إصرارهم على الكفر ومخالفة رسولهم ﴿ أَغْرِقُوا يَأْدَخُلُوا نَارًا ﴾ أي نقلُوا من تيار البحار إلى حرارة النار ﴿ فلم يَجْدُوا لهم من دُونُ الله أنصار آ﴾ أي لم يكن لهم مجير من عذاب الله .كقوله تعال : ﴿ لا عاصم اليوم من أمرِ الله إلاِّ من رحم ﴾ أي رحمه الله ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الْأرض منْ الكافْرينَ ديًّاراً ﴾ أي لا تترك عليوجه الأرض، منهم أحداً، ولا دياراً يسكن داراً. فاستجاب الله له فأهلك من على وجه الأرض حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه. وقال: ﴿ سَاوَيَ إلى جبل يعصمني من الماء ، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلاًّ من رحم وحالً بينهما المُوج فكان من المغرقين ﴾ ونجتى الله أصلحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين أمره الله بحملهم معه . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يَضُلُوا عَبَادَكُ ﴾ أي إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلُّوا عبادك بعدهم ﴿ وَلَا يُلدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَارًا ﴾ أي فاجرًا في الأعمال ، كافر القلب ، وذلك لخبرته بهم ، ومكثه بين أظهرهم ألف سنَّة إلاَّ خمَّسين عاماً . ثم قال : ﴿ رَبِّ اغفر لي ولوالديُّ ولمن دخل بيني مؤمناً ﴾ أي ورواه أبو دَّأُود والترمذي . وقوله تعالى : ﴿ وَلَلْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَلَا تَزْدُ الظَّالَمِينَ إِلاَّ تباراً ﴾ هذا دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات . أما الظالمون فلا تزدهم إلاَّ خسَّاراً في الدنيا والآخرة . آخر اختُصار تفسير سورة نوح والحمد لله.

#### ٣٢ (٧٢–الحن–ج٢٩) : إستماع الحنالرسول علي و هو يقرأ القرآن وإيمانهم به و برسالته



نزلت بعد الأعراف

## بست مرالله الزَّم الزَّحِيم

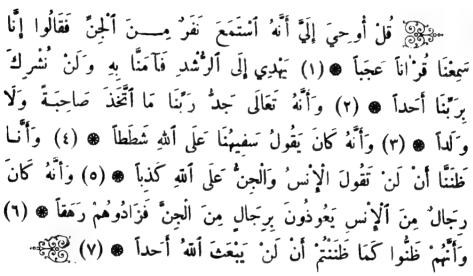

يقول تعالى آمراً رسول الله عليه أن يخبر قومه أنَّ الجن استمعوا القرآن ، فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له ، فقال تعالى : ﴿ قل أوحي إليَّ انه استمع نفر من الجن فقالوا إنَّا سمعنا قرآناً عجباً . يهدي إلى الرشد ، أي إلى السداد والنجاح ﴿ فآمناً به ولن نشرك بربنا أحدا ﴿ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ﴾ وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا (١) .



<sup>(</sup>١) المجلد أنرابع سورة الأحقاف تفسير الآية / ٢٩ / .

وقوله تعالى : ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ﴾ عن ابن عباس : ( جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه ) قوله تعالى : ﴿ ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ﴾ أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد ، أي قالت الجن : تنزّه الربّ جلّ جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن من اتخاذ الصاحبة والولد . ثم قالوا : ﴿ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ﴾ سفيهنا : يعنون إبليسَ . وشططاً : أي ظلماً كبيراً وباطلاً وزوراً . ولهذا قالوا : ﴿ وأنّا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ﴾ أي ما حسبنا أن الآنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه ، فلما سمعنا هذا القرآن وآمناً به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله تعالى : ﴿ وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ أي كنّا نرى أنّ لنا فضلاً على الإنس . لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها ، كماكانت عادة العرب في جاهليتها ، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان . أن يصيبهم بشيء يسوءهم . ولما وأبّ الجن أنّ الإنس يخافون منهم ، فاز دادوا جرأة عليهم ، وزادوهم أذى وخوفاً .

وقوله تعالى : ﴿ وَأُنَّهِم ظَنُوا كَمَا ظَنْنَمَ أَنْ لَنْ يَبَعَثُ اللَّهُ أُحُداً ﴾ أي لن يبعث الله. بعد هذه المدّة رسولاً .

﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَو جَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَساً شَدِيعاً وَشُهِباً ﴿ (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ وَشُهُباً ﴿ (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْكَانَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدا ﴿ (٩) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُ أُرِيدَ بِمِنْ وَشَدا ﴿ (١٠) فَيَهُمْ وَشَدا وَالْمُؤْمِنُهُمْ وَشَدا وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَشَدَا وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّانُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يغبر تعالى عن الجن حين بعث رسوله محمداً على وأنزل عليه القرآن ، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئاً من القرآن ، فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق ، وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ، ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز . ولحذا قال الجن : ﴿ وأنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ﴾ أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً يمحقه ويهلكه ﴿ وأنّا

لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ﴾ أي لا ندري أشرُّ أريد بأهل الأرض أم رشد ، وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل .

وقد ورد في الصحيح ٢٥٥ [ والشر ليس إليك ] وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبل ذلك ، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كسا في حديث العباس : ٥٢٥ [ بينما نحن جلوس مع رسول الله عليه إذ رمى بنجم فاستنار فقال « ما كنتم تقولون في هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم ، يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك ، ولكن الله اذا قضى الأمر في السماء ...] وذكر تمام الحديث لأوهذا هو السبب الذي حمل الحن على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغارب فوجدوا رسول الله عليه يقرأ بأصحابه في الصلاة ، فعرفوا أن هذا الذي حفظت من أجله السماء فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف ﴿ وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ﴾ . وقد فزعت الشياطين في ليلة تكاثر فيها رمي الشهب فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمر هم فقال المتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشم فقال : صاحبكم أمر هم فقال القرآن ، فدنوا منه حرصاً على القرآن ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسول الله عليه ( من كتاب السيرة ) .

جَنِيْ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ وَلَانُ فَعْجِزَهُ وَلَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللهَ فِي ٱلارْض وَ لَنْ نُعْجِزَهُ وَلَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَهُ اللهَ فِي ٱلارْض وَ لَنْ نُعْجِزَهُ مَرَ با ﴿ (١٢) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى المَنَّا بِهِ فَمَنْ يُوثِمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقا ﴿ (١٣) وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَا نُوا فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولُكُ فَعَالَمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَا نُوا فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولُكِكَ تَحَرَّوُا رَشَداً ﴿ (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَا نُوا

لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴿ (١٥) وَأَنْ لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقاً ﴿ (١٦) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَا با صَعَداً ﴾ (١٧) ﴿ يَسُلُكُهُ

يخبر تعالى عن الجن أنهم قالوا ﴿ و أنّا منّا الصالحون ومنّا دون ذلك كنا طرائق قدداً ﴾ متفرقة وقوله تعالى : ﴿ وأنّا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ﴾ اي نعلم قدرة الله حاكمة علينا لا نستطيع ولا غيرنا أن يعجزه ﴿ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ﴾ يفخرون بذلك وإنّه لفخر وشرف وصفة حسنة . وقولهم : ﴿ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ﴾ أي لا يخاف ان ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته . كما قال تعالى : ﴿ فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ﴾ ﴿ وانّا منّا المسلمون ومنّا القاسطون ﴾ أي منّا المسلم ومنا الجائر عن الحق بخلاف المقسط فإنه العادل ﴿ فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً ﴾ أي طلبوا لأنفسهم النجاة ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهم حطباً ﴾ أي وقود تسعر بهم .

وقوله تعالى : ﴿ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ﴾ أي لو سلكوا طريق الإسلام واستقاموا ﴿ لأسقيناهم ماءً غدقاً ﴾ اي لوسعنا عليهم رزقهم

كقوله تعالى : ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ وعلى هذا يكون معنى قوله ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ أي لنختبر هم كما قال مالك عن زيد بن اسلم : لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية . وقوله تعالى :

﴿ وَمِنْ يُعْرِضُ عَنِ ذَكُرِ رَبِّه يَسَلَكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ أي عذابًا مشقًّا شديداً موجعًا مؤلمًا لا راحة معه .

﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَحداً ﴿ (١٨) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَداً ﴿ (١٩) قُلْ إِنَّهَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحداً ﴿ (٢٠) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَداً ﴿ (٢١) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحدُ وَلَنْ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَداً ﴿ (٢١) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحدُ وَلَنْ

أَجِدَ مِنْ ذُونِهِ مُلْتَحَداً ﴿ (٢٢) إِلَّا بَلَاغاً مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ وَآمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنِّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴿ (٢٣) حَتَّىٰ إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُ عَدَداً ﴾ (٢٤) عَدَداً ﴾ (٢٤)

يأمر الله عباده أن يو محدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به .كما قال قتادة في قوله تعالى ﴿ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم اشركوا بالله؛ فأمر الله نبيّه عليات أن يو محدوه وحده. وعن عكرمة : نزلت في المساجد كلّها . وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله عليها وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة – أشار بيده إلى أنفة – واليدين والركبتين وأطراف القدمين . ]

وقوله تعالى : ﴿ وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ﴾ قال قتادة في تفسير هذه الآية : تلبدت الانس والجن على هذا الأمر ليطفئوه ، فأبي الله إلا آن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه وقيل في ذلك ولكن هذا هو الأظهر لقوله بعده : ﴿ قل إنما أدعو ربّي ولا أشرك به أحداً ﴾ أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عدواته ﴿ إنما أدعو ربي ﴾ أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له، واستجير به وأتوكل عليه. ﴿ ولا أشرك به أحداً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ﴾ أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم ، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل . وأنه لا يجبر في من الله أحد لو عصيته فإنه لا يقدر على انقاذي من عذابه الله عز وجل . وأنه لا يجبر في من الله أحد لو عصيته فإنه لا يقدر على انقاذي من عذابه أول أجد من دونه ملتحداً ﴾ أي لا نصير ولاملجاً وفي رواية لاولي ولا موثل .

وقوله تعالى : ﴿ إِلاَ بِلاغاً مِن الله ورسالاته ﴾ أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها على . وقوله تعالى : ﴿ وَ مِن يَعْضِ الله ورسوله فإن له نار جهم خالدين فيها أبداً ﴾ أي أنا أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهم ، خالدين فيها أبداً أي لا محيد لحم عنها ولا خروج لهم منها .

وقوله تعالى : ﴿حَى إِذَا رَأُوا مَا يُوعِدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مِنَ اضْعَفَنَاصِراً وَأَقَلَ عَدَداً ﴾ أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والانس ما يوعدون يوم القيامة ، فسيعلمون يومئذ مَن أضعف ناصراً وأقل عددا ، هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى أي بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل .

أمر الله رسوله على أن يبلغ الناس أنه لاعلم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد ﴿ قل إِن أَدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ﴾ أي مدة طويلة . وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من انه عليه الصلاة والسلام قال : (لا يؤلف تحت الأرض) كذب لا أصل له (۱) ولم ذره في شيء من الكتب ، ولما سأله جبريل عليه السلام — فيما سأله — : . . . يا محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال ٧٢٥ [ . . . ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ]

وقوله تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول ﴾ هذه كقوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ وهكذا قال ها هنا انه يعلم الغيب والشهادة وأنه لا يُطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول ﴾ وهذا يعم الرسول الملكي والبشري ثم قال : ﴿ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾ أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي

<sup>(</sup>۱) قلت : كأن هذا الحديث المكذوب كان في عهد المفسر الشيخ ابن كثير وقد اخترعه الكذابون أعداء الإسلام حتى يوهموا الجهلة أن رسول الله صلى الشعليه وسلم يعلم متى يوم القيامة!!!ولما مضت الألف ولم تقم الساعة . . . اخترع الكدابون حديثاً آخر «ألسّف ولا تؤلسّفان» يعني سوف تقوم الساعة قبل الألفين ولكن لا ندري إذا انتهت الألفان ولم تقم الساعة . . . هل سيأتي كذاب آخر!!! ويقول : ثُن ولا تثلثان . . . ؟!!!» إن القد وحده عنده علم الساعة . . لا شريك له .

الله ، ولهذا قال : ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رتبهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴾ وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ﴿ ليعلم ﴾ إلى من يعود ؟ قيل انه عائد إلى النبي عليه بعنى ليعلم نبي الله ان الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة محفظتها ودفعت عنها وقيل : عن ابن عباس قال : هي معقبات من الملائكة محفظون النبي عليه من الشيطان حتى يتبين الذين أرسل اليهم وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم .

ويحتمل ان يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل وهو قول حكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ، ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من اداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ويكون ذلك كقوله تعالى : ﴿ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ﴾ ولا شك أن الله يعلم الاشياء قبل وقوعها ﴿ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴾

آخر اختصار تفسير سورة الجن ولله الحمد والمتة



إلاُّ الآيات ١٠ و ١١ و ٢٠ فمدنية نزلت بعد سورة القلم

### بيسم الله الزَّم الرَّح الرَّح عيم

إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (١) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَ تَلِ الْقُرْانَ تَرْتِيلاً ﴿ (٤) فِضْفَهُ أَوْ الْمُتَقِيلُ ﴿ (٤) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَ تَلِ الْقُرْانَ تَرْتِيلاً ﴿ (٤) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَ تَلِ الْقُرْانَ تَرْتِيلاً ﴿ (٤) إِنَّا لَمُنْلَقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً ﴿ (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَظَنَا وَأَقُومُ قِيلاً ﴿ (١) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيبلاً ﴿ (٧) وَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَادِ اللهُ إِلَا لُهُ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ وَالنَّهُا ﴿ (٨) وَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَا لُهُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيلاً ﴿ (٩) ﴿ (٤) ﴿ (٤) وَاللّهُ اللهُ إِلَا لُهُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيلاً ﴿ (٩) ﴿ (٣) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿ (٤) ﴿

يأمر تعالى رسوله ﷺ ان يترك التزمّل ، وينهض َ إلى القيام لربّه عز وجل فكان عليه الصلاة والسلام بمتثلاً أمره تعالى ، وبيّن له ها هنا مقدار ما يقوم به فقال تعالى : ﴿ يَا أَيّهَا المَرْمُلُ وَ يَا النَائِمِ المَرْمُلُ ﴿ قَمِ اللَّيلِ إِلَّا قَلْيلًا أَ نَصْفُهُ أُوانَقُصَ مِنهُ قَلْيلًا أُو زَدْ عَلَيه ﴾ أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة . أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك . ﴿ ورتّل القرآن ترتيلًا ﴾ اي اقرأه على تمهل فإنه يكون عُوناً على فهم القرآن وتدبّره (١)

<sup>(</sup>١) قلت : هكذا هو مراد الله تعالى من قراءة القرآن، إن كان ذلك في الصلاة أو خارجها، فلا يكون إلاً على تمهل . ولكننا نرى في زماننا هذا من يقرأ القرآن بسرعة غريبة وبشكل لا يضبط لفظه فضلا عن تدبر معناه من الإمام والمؤتم ، فلا يحصل المستمع على التحقق من الغرض من مراد الله وأمره بالترتيل . وبدهي ألاً يحصل الفهم؛ فإذا لم يحصل الفهم، لا يمكن العمل به، وإذا فقدالعمل يحصل الزيغ والتشتت في الآراء =

وكذلك كان يقرأ صلوات الله عليه وسلامه .

وفي صحيح البخاري عن أنس: ٢٨٥ [ انه سئل عن قراءة رسول الله على فقال: كانت مداً أثم قرأ ﴿ بسم الله ﴾ ويمد ﴿ الرحمن ﴾ كانت مداً أثم قرأ ﴿ بسم الله ﴾ ويمد ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ . وعن أم سلمة رضي الله عنها أثها سئلت عن قراءة رسول الله عليا فقالت : ٢٩٥ [ كان يقط قراءته آية آية . ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمدللة رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . ﴾ رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

وفي الحديث: ٣٠٠ [ زينوا القرآن بأصواتكم ] و ٣٦٥ [ ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن . ] و ٣٦٥ [لقد أوتي هذا ... مزماراً من مزامير آل داود] يعني أبا موسى الأشعري . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾ أي ثقيل وقت نزوله من عظمته ، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : ٣٣٥ [ أنزل على رسول الله عليه وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي . ]

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ٣٤٥ [ إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله والله والله

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَّحاً طُويَلا ۖ ﴾ فراغاً وبغية ومتقلباً وهذا حين كانت

وهذا ما يمانيه المسلمون اليوم حكاماً وشعوباً. حتى وصل الأمر بأثمة المساجد – إلاَّ من رحم ربك – أن يتباهوا بالإسراع في القرآن والصلاة ، وخاصة في صلاة التراويج !! فإذا قال أحد الأثمة مثلا : أنا أنهي الثلاث والعشرين ركعة – زعموا ب بثلث ساعة ... قال الآخر : بل أنا أنهيها بربع ساعة ... !!؟ كأنها عملية مناقصة !! هذا فضلا عن التكسّب أي بالقرآن وتوجيهه وجهة ما أنزله الله من أجلها، وذلك رغبة بالمال ... ؟!! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥٣٥ [ ... اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره و لا يتأجله].وما نزل القرآن إلا لتنفذ أحكامه ، وتقوم عليه دولة الإسلام .

صلاة الليل فريضة "ثم انّ الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضَعها . والدليل ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن هشام ( ملخصاً ) :

أنه استأذن على عائشة ٣٥٠ [ رضي الله عنها ومعه حكيم بن مفلح فقالت : حكيم وعرفته \_ قال : نعم . قالت : من هذا الذي معك قال : سعيد بن هشام . قالت من هشام ؟ قال ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامراً قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله عليه قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت بلى . قالت : فإن خُلُق رسول الله عليه كان القرآن . فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله عليه الله على قالت : ألست تقرأ هذه السورة : ﴿ يَا أَيُّهَا المزمل ﴾ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام رسول الله حاتمتها في السماء اثنى عشر شهراً ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة ...

(وفي هذا الحديث قولها) .... ولا أعلم نبي الله عليه قرأ القرآن في ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة ] . رواه بطوله وتمامه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن قتادة . وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ قم الليل إلا قليلا أنصف أو انقص منه قليلا ﴾ فشق ذلك على المؤمنين ثم خفّف الله تعالى عنهم ورجمهم فأنزل بعد هذا : ﴿ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ألى قوله — فاقرأوا ما تيسر منه به وسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق .

وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ اسَمُ رَبِّكُ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهُ تَبَيْلاً ﴾ أي أكثر من ذكره وانقطع إليه ، وتفرغ لعبادته اذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور الدنيا كما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغَتُ مَنَ أَشْغَالُكُ فَانْصِبُ فِي طَاعِتُهُ لَتَكُونَ نَارِغُ البال ﴿ وَتَبَتّلُ إِلَيْهُ تَبْتَيلاً ﴾ وقال ابن عباس: أي اخلص له العبادة. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتّل .

وقوله تعالى : ﴿ رَبِّ المشرق والمغرب لا إِلَّه إِلاَّ هُو فَاتَّخَذُهُ وَكَيْلاً ﴾ أي هو المالك

المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إلَّه إلاَّ هو وكما أُفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتجذه وكيلاً . كما قال تعالى : ﴿ فاعبده وتوكُّل عليه ﴾ (١)

﴾ ﴿ وَأَصْبَرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ۞ (١٠) وَذَرْ نِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَليلاً ۞ (١١) إِنَّ لَدَيْنَـا أَنْكَالاً وَتَجِدِيماً ﴿ (١٢) وَطَعَامِاً ذَا نُحِطَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً ﴿ (١٣) يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثيباً مَهِيلاً ﴿ (١٤) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ۞ (١٥) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْ نَاهُ أَخْذَا وَ بِيلاً ۞ (١٦) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلِ ٱلْوِلْدَانَ شِيباً ﴿ (١٧) ٱلسَّمَاء مُنْفُطِرْ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ (١٨) ﴿ يَكِي..

يأمر تعالى رسوله عَلِيلِيِّ بالصبر علىما يقوله من كذَّبه من سفهاء قومه، وان يهجرهم هجراً جميلاً وهو الذي لاعتاب معه. ثم قال له متهدّداً لكفّار قومه، ومتوعّداً ، وهو العظيم الذي لا يقو م لغضبه شيء . ﴿ وَذَرْنِي وَالْمَكَذُّ بِينَ أُولِي النَّعْمَةُ ﴾ أي دعني والمكذَّبينُ أ المترفين أصحاب الأموال ، فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم . وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. ﴿ ومهلهم قليلاً ﴾ أي رويداً. كما قال تعالى: ﴿ نُمتِّعُهم قليلاً ثُمّ نضطرُ هم إلى عذاب غليظ ﴾ ولهذا قال ها هنا ﴿ إِنَّ لدينا أَنكالا ۗ ﴾ وهي القيود قاله ابن عباس وغيره . ﴿ وجحيماً ﴾ وهي السعير المضطرمة ﴿ وطعاماً ذَا غصةً وعذاباً أليماً ﴾ وطعاماً ذا غصّة أي ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. ﴿ وعذاباً أليما . يوم ترجف الأرض والجبال ﴾ أي تزلزل . ﴿ وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ﴾ أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارةً صمَّاء ثم أنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلاَّ ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً أي وادياً ولا أمتاً اي رابية ، ومعناه لا شيء ينخفض ولا يرتفع . ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر الناس ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا

<sup>(</sup>١) قلت : وهذا دليل على أن التوكل عليه عبادة له سبحانه ومن توكل على غير ه فقد عبد من عليه توكل .

إليكم رسولاً شاهداً عليكم ﴾ أي بأعمالكم ﴿ كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً . فعصى فرعونُ الرسولَ فأخذناه أُخذاً وبيلاً ﴾ أي شديداً ويحذرهم تكذيب هذا الرسول كيلا يصيبهم ما أصاب فرعون من النكال كما قال تعالى: ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالُ الآخَرَةُ وَالْأُولَى ﴾ وأنتم أولى بالحلاك والدمار ان كذَّبتم رسولكم ، لأن رسولكم أُشرف وأعظم من موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُم يُومًا يجعل الولدان شيباً ﴾ أي كيف يحصل لكم أمان من يوم الفزع العظيم إن كفرتم؟ ومعنى قوله : ﴿ يُومًا يجعل الولدان شيبًا ﴾ أي من شدَّة أهواله وزلازله وهو يُوم القيامة . وقوله تعالى : ﴿ السماء منفطرٌ به ﴾ أي كان وعد هذا اليوم مفعولاً اي واقعاً لا محالة وكائناً لا محيد عنه .

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَىٰ مِـن ثُلُثَى ِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَ ثُلُقَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْانِ عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَ الْخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْل أَللهِ وَ ٰ الْخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَا ْقَرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا ٱلصَّلْوةَ وَ'اتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَثْرِضُوا ٱللهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَـــا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيَرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ أَللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ (٢٠) ۞٠٠٠

يقول تعالى : ﴿ إِن هِذَه ﴾ اي السورة ﴿ تَذَكَّرةً ﴾ أي يتذكَّر بها أولو الألباب . ولهذا قال: ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهُ سَبِيلاً ﴾ أي ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيَّد في: السورة الأخرى : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَّمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْتِي اللَّيلِ وَنَصْفَهُ وَثَلْتُهُ وَطَائِفَةً مِن الذَّينِ مَعَكُ ﴾ أي تارة هكذا وتارة ً هكذا من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم ولذلك قال : ﴿ والله يقدَّر الليل والنهار ﴾ أي تارة ً يعتدلان تارة يزيدان وينقصان . ﴿ علم أَنْ لَن تحصوه ﴾ أي الفرض الذي أوجبه عليكم ﴿ فَاقرأُوا مَا تَيسَّر مِن القرآن ﴾ أي من غير تحديد بوقت ولكن قوموا من الليل بما تيسَّر وعبَّر عن الصلاة بالقراءة. كما قال في سورة «سبحان» ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ أي بقراءتك ﴿ ولا تخافت بها ﴾ وقد استدل الأحناف من قوله : ﴿ فَاقرأُوا مَا تيسَر مِن القرآن ﴾ على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فتجزي إن قرأ بها أو بغيرها ، واعتضدوا أيضاً بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين : ٧٣٥ [ ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ] بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين : ٧٣٥ [ ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ] لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) (١) قوله تعالى : ﴿ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون تقاتلون في سبيل الله ﴾ أي علم أن سيكون في هذه الأمة ذوو أعذار ، من مرض وسفر ، وشغل في الجهاد . وان هذه الآية من دلائل النبوّة لأنها من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . لأن الآية مكيّة ، ولم يكن قد شرع القتال بعد .

وقوله تعالى: ﴿ فاقرأوا ما تيسر منه ﴾ أي قوموا بما تيسر عليكم منه . وقد جاء في الحديث ٩٩٥ [ ان رسول الله علي سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ي فقيل نام عن المكتوبة ، وقيل نام عن قيام الليل. وفي السنن : • ٤٥ [أو تروا يا أهل القرآن ] وحديث آخر : ١٤٥ [ من لم يوتر فليس منّا ] وقوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة . وقد الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة . وقد قال ابن عباس وغيره من السلف : أن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل وقد ثبت في الصحيحين : ٢٤٥ [ أن رسول الله علي قال لذلك الرجل : « خمس صلوات في اليوم والليلة » قال علي غيرها ؟ قال : لا ... إلاً أن تطوع ] .

وقوله تعالى : ﴿ وأُقرضُوا الله قرضاً حسناً ﴾ يعني من الصدقات فإن الله يجازي على ذلك احسن الجزاء . وقوله تعالى : ﴿ وما تقدّمُوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجاً ﴾ أي جميع ما تقدّمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل ، وهو خير مما أبقيتموة لأنفسكم في الدنيا . وعن الحارث بن سويد قال : قال عبدالله قال رسول الله عليه الم

<sup>(</sup>١) راجع المجلد الأول عند تفسير سورة الفاتحة – الصفحة ٨ – ٩ و ١٩ ففيه تفصيل ذلك .

\* على الله ما له أحب إليه من مال وارثه ؟ » قالوا يا رسول الله ما منّا من أحد إلاّ ما له أحب إليه من مال وارثه ؛ « إعلموا ما تقولون » قالوا : ما نعلم إلاّ ذلك يا رسول الله قال : « إنّا مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر » ] ورواه البخاريّ والنسائيّ .

ثم قال تعالى : ﴿ واستغفروا الله ان الله غفور رحيم . ﴾ أي أكثروا من ذكره ِ واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره .

آخر اختصار تفسير سورة المزمل والحمد لله



نزلت بعد سورة المزّميّل

## بيست مرالله الزَّم الرَّح الرَّحِيم

هِ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا فَكَبِّرْ ﴿ (٣) وَثِيَا بَكَ فَطَهِّر ۚ ﴿ ٤) وَٱلرُّ جَزَ فَاهْجُر ۚ ﴿ (٥) وَلَا مَّنُنْ تَسْتَكُثْرُ ﴿ (٦) وَلِرَ بَّكَ فَاصْبِرْ ﴿ (٧) فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ (A) فَذَٰ لِكَ يَوْمَنُذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ (٩) عَلَىٰ ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ 🏶 (۱۰) 😭 🚉 🗝

ثبت في صحيح البخاري عن جابر انه كان يقول : (أول شيء نزل من القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَدُّرُ ﴾ ) إنَّمَا خالفه الجمهور وقالوا : بل : ﴿ إِقْرَأُ بَاسُمُ رَبُّكُ الَّذِي خَلْقَ ﴾ على أن جابراً رضى الله عنه إنما قال قوله ذلك اعتماداً على حديث سمعه من رسول الله عَلِيْتُهِ يَقُولُ فَيه : £ \$0 [ جاورت بحراء فلمًّا قضيت جواري هبطت فنوديت ، فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ، فرفعت رأسي فرأيت شيئاً فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبُّوا على مَاءً بارداً — قال — فدثروني وصبُّوا على ماءً بارداً ثم قال — فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدُّرُ . قَمْ فَأَنْذُرُ . وربكُ فَكَبُّرٌ ﴾ ] رواه البخاري. وقد رواه مسلم من طريق عقيل ... إلى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عليه يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : ٥٤٥ [ ... فبينا أنا أمشى اذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبـَلَ

السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثتُ منه حتى هويت إلى الأرض ، فجئت إلى أهلي فقلت زمِّلوني زمِّلوني ، فزمَّلوني فأنزل » ﴿ يَا أَيُّهَا المَدْثَرِ . قَمَ فأنذَر – إلى – فاهجر . . ﴾ ]

وهذا يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا ... لقوله : « فاذا الملك الذي كان بحراء » وهو جبريل حين أتاه بقوله ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق ــ إلى ــ ما لم يعلم ﴾ ووجه الجمع : أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما روى الإمام أحمد عن جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله على يقول ٦ ٤٥ [ ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسيّ بين السماء والأرض فجئثتُ منه فرقاً حتى هويت على الأرض فجئت أهلي فقلت لهم : زمَّلوني زملوني ... فزمَّلوني ؛ فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَدُّثُرِ . قَمْ فَأَنْدُر . وربك فكبرٌّ ، وثيابك فطهـِّر . والرجز فاهجر ﴾ ثم حمي الوحي وتتابع ] أخرجاه من حديث الزهري به ﴿ قم فأنذر ﴾ . أي انذر الناس وبهذا حصل الإرسال (١) كما حصل بالأول النبوَّة (٢) ﴿ وَرَبُّكُ فَكُبُّر ﴾ أي عظتم . وقوله تعالى : ﴿ وثيابِكُ فَطُّهُ ۗ ﴿ ﴾ وقيل من الذنوب والمعاصي ، وقيل المقصود طهارة القلب ، وقيل اغسل ثيابك بالماء فقد كان المشركون لا يتطهّرون فأمره الله ان يتطهر وأن يطهر ثيابه ، وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق « الثيابِ » على القلب ﴿ والرجز فاهجر ﴾ أي اترك المعصية وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبُّسُهُ بشيء من ذلك كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي اتَّقَ اللَّهُ وَلَا تَطْعُ الْكَافَرِينَ وَالْمَنَافَقَينَ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَمْنَ تَسْتَكُثُر ﴾ أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها قاله ابن عباس وناس من التابعين . وقوله تعالى : ﴿ وَلَرْبُكُ فَاصِيرٌ ﴾ أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقْرَ فِي النَّاقُورَ فَذَلَكَ يُومَئَّذَ يُومُ عَسَيْرَ عَلَى الكافرين غير يسير ﴾ ﴿ الناقور ﴾ الصور قال مجاهد كهيئة القرن لحديثُ ابن عباس قال قال رسول الله عليه ما و اكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ... ] وقوله تعالى : ﴿ فَلَلْكَ يُومِئْذُ يُومُ عُسْيَرٍ ﴾ أي شذيبًا على الكافرين ﴿ على الكافرين غير يسير ﴾ أي غير سهل عليهم كما قال تعالى : ﴿ يقول الكافرون هذا يُوم عسر ﴾ ويروَى عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة انه صلَّى بهم

<sup>(</sup>١) أي بسورة « المدثر » .

<sup>(</sup>٢) أي بسورة « إقرأ » .

الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى : ﴿ فَاذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلَكَ يُومَئَّذُ ۗ يوم عسير على الكافرين غير يسير ﴾ شهق شهقة ً ثم خرَّ ميتاً رحمه الله .

مَّدُوداً ﴿ (١٢) وَ بَنِينَ شُهُوداً ﴿ (١٣) و َمَهَّدْتُ لَهُ تَمْبِيداً ﴿ (١١) وَ مَهَّدُتُ لَهُ تَمْبِيداً ﴾ (١٤) مَّمُدُوداً ﴾ (١٢) و مَهَّدْتُ لَهُ تَمْبِيداً ﴾ (١٤) مُمَّدُوداً ﴾ (١٢) و مَهَّدْتُ لَهُ تَمْبِيداً ﴾ (١٤) مُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ (١٥) كلّا إنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً ﴾ (١٦) مَّمَّ سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ (١٧) إنَّهُ وَحَرَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ (١٨) فَقُتِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ (٢٠) ثُمَّ مَظْرَ ﴾ (٢١) ثُمَّ مَظْرَ ﴾ (٢١) ثُمَّ مَظْرَ ﴾ (٢١) مُمَّ مَظَرَ ﴾ (٢١) مُمَّ مَظَرَ ﴾ (٢١) مُمَّ مَظَرَ ﴾ (٢٢) مُمَّ مَظَرَ ﴾ (٢٢) مُمَّ مَظَرَ ﴾ (٢٢) مَا مُعَدِداً إلَّا يَولُ الْبَشِرِ ﴿ (٢٢) سَأْصليبِهِ سَقَرَ ﴾ (٢٢) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴾ (٢٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴾ (٢٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴾ (٢٨) فَقَالَ إنْ المِدَا لِلْ عَولُ الْبَشِرِ ﴾ (٢٢) فَقَالَ إنْ المِدَا لِلْ عَولُ الْبَشِرِ ﴾ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴾ (٢٨) فَقَالَ إنْ المِدَا لِلْ عَولُ الْبَشِرِ ﴾ (٢٢) فَقَالَ إنْ المِدَا لِلْ عَولُ الْبَشِرِ ﴾ (٢٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴾ (٢٨) فَقَالَ إنْ المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدَّلها كفراً، وقابلها بالجحد بآيات الله والافتراء عليها، وجعلها من قول البشر . وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: ﴿ ذُرُنِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحَيْدًا ﴾ أي خرج من بطن أمه وحيدا ، وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى رزقاً عظيماً فقال : ﴿ وجعلت له مالاً ممدوداً ﴾ أي واسعاً كثيراً قيل مائة ألف دينار وقيل أرضاً يستغلها ، وجعل له ﴿ بنين شهوداً ﴾ أي حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتوَّلون ذلك عنهم ، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتمملَّى بهم . وكانوا فيما ذكره السُّدِّي وأبو مالك وعاصم برعمر وقتادة ثلاثة عشر... وهذا أبلغ في النعمة ﴿ ومهدت له تمهيداً ﴾ أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. ﴿ ثم يطمع أن أزيد كلاّ إنه كان لآياتنا عنيدا ﴾ أي معانداً وهو الكفر بعد العلم . قال الله تعالى : ﴿ سَأَرُ هُمَّهُ صَعُودًا ﴾ روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي سعيد عن رسول الله عَرْفِيَّةٍ قال: ٨٤٨ [ ويل : وادرٍ في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره والصعود : جُبل من نار يتصَّعَّد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به كذلك فيه أَبَّدا . ] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ فَكُرُ وَقَدَّرُ ﴾ أي تروَّى ﴿ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدْرُ . ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدْرُ ﴾ دعاءً عليه ﴿ ثُم نظر ﴾ أي أعاد النظرة والتروّي ﴿ ثُم عبس ﴾ أي قبض بين عينيه وقطب ﴿ وبسر ﴾ أي كلح وكره . وقوله ﴿ ثم أدبر واستكبر ﴾ أي صرف عن الحقُّ ورجع القهقرُى مستكبراً عن الانقياد للقرآن . ﴿ فقال إن ْ هذا إلاَّ سحر يؤثر ﴾ أي هذا سحرٌ ينقله محمَّد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم . ولهذا قال: ﴿ إِنْ هذا إِلاَّ قول البشر ﴾ أي ليس بكلام الله . قال تعالى : ﴿ سأصليه سقر ﴾ أيسأغمره فيها. وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَرَ ﴾ تهويل لأمرها . ثم فسّر ذلك بقوله : ﴿ لاَتُبقَّى وَلَا تَذُرُ ﴾ تأكل أجسادهم جميعاً ثم تبدُّل غير ذلك على شكل لا يموتون ولايحيون . وقوله تعالى : ﴿ لوَّاحة للبشر ﴾ أي للجلد فتدعه اسود من الليل. وقوله تعالى: ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ أي من مقدَّمي الزبانية عظيم خلَـُقُهُم غليظ خُـُلُـقُهُم .

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لِلْهَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَنْقِنَ ٱلذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْمُنُوا إِيمَانَا وَلَا يَوْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْمُنُوا إِيمَانَا وَلَا يَوْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَشَلاً كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ بُخُنُودَ رَبِّكَ لَا لَيْكُمْ بُخُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿ (٣١) كَثَّلَا وَالْقَمَرِ ﴿ (٣٢) لِلْبَشَرِ ﴿ (٣١) كَثَّلَا وَالْقَمَرِ ﴿ (٣٢) وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿ (٣٤) إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلْكُبُرِ ﴿ (٣٤) إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلْكُبُرِ ﴿ (٣٤) نَذِيراً لِلْبَشَرِ ﴿ (٣٦) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿ (٣٧) فَيَ اللَّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

يقول تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصِحَابِ النَّارِ ﴾ أي خزنتها ﴿ إِلا مَلَائِكَةَ ﴾ أي زبانية غلاظاً شداداً ، رداً على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال أبو جهل : يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لو احد منهم فتغلبونهم. فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَابِ النَّارِ إِلاَ مَلائِكَةَ ﴾ أي شديدي الحَلق لا يغالبَون ولا يقاومون .

وقوله تعالى: ﴿ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴾ أي إنها ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر إختباراً منا للناس. ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ﴾ أي يعلمون أن هذا الرسول حق. فإنّه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. وقوله تعالى ﴿ ويزداد الذين آمنوا إيماناً ﴾ أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم مم عمد عليه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ﴾ أي من المنافقين ﴿ والكافرون ماذا أراد الله بهدا مثلاً ﴾ أي يقولون ما الحكمة من ذكر هذا ههنا؟ قال الله تعالى : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . وقوله تعالى: ﴿ وما يعلم جنود ربيك إلا هو ﴾ أي ما طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين، ومن شايعهم من الملتين الذين عجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها، فأفهموا صدر هذه الآية، وقد كفروا بآخرها وهو قوله ﴿ وما يعلم جنود ربيك إلا هو ﴾ وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله على أله قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة : ٤٥٥ [... فإذا

هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم ] روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عليه ما أو ملك ساجد أو السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فاذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئاً ] وقوله تعالى: ﴿ وما هي إلا ذكرى للبشر ﴾ قال مجاهد وغير واحد ﴿ وما هي ﴾ أي النار التي وصفت ﴿ إلا ذكرى للبشر ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ كلا والقمر والليل إذا أدبر ﴾ أي ولى ﴿ والصبح اذا أسفر ﴾ أي أشرق ﴿ إنها لإحدى الكبر ﴾ أي العظائم يعني النار . قاله ابن عباس وغير واحد من السلف ﴿ نذيراً للبشر . لمن شاء من يتقدّم أو يتأخر عنها ويولدي ويرد ها .

الْمَيْنِ ﴿ اُكُلُّ مَنْسُ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْمَيْنِ ﴿ (٣٩) فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءُلُونَ ﴿ (٤٠) عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ (٤١) مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ (٢٤) قَالُوا لَمْ نَكُ مِمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ (٤٣) مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ (٢٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَائِضِينَ ﴿ (٤٤) فَمَا تَنْفُعُهُمْ شَفَاعَا لَلْيَقِينُ ﴿ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱللَّذُورَةِ وَلَا اللَّهِ فِينَ ﴿ (٤٤) وَمَنَّا اللَّهِ فِينَ ﴿ (٤٩) وَمُنَا اللَّهِ فَيْنَ ﴿ (٤٩) وَمُنَا اللَّهِ فِينَ ﴿ (٤٩) وَمُنَا اللَّهُ مُونِينَ ﴿ (٤٩) كُلَّ أَمْرِيءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوثَى صُحُفًا مُمْرَةً ﴿ (٥٠) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ مُصُفَا لَمُ مُونَ اللَّهُ هُو الْهِلُ ٱلنَّقُورَةِ ﴿ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ هُو الْهُلُ ٱلنَّقُورَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱلللهُ هُو الْهَلُ ٱلنَّقُورَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴿ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ ٱلللهُ هُو الْهُلُ ٱلنَّقُورَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴿ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ ٱلللهُ هُو الْهُلُ ٱلنَّقُورَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴿ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ

يقول تعالى مخبراً أن ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ أي معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن عباس وغيره ﴿ إِلا ۖ أصحاباليمين ﴾ فإنهم ﴿ في جنات يتساءلون عن المجرمين ﴾

أي يسألون عن المجرمين وهم في غرفات الجنان ، وأولئك في الدركات قائلين لهم : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسَكِينَ ﴾ أي ما عبدنا ربنا ولا أحسنًا إلى خلقه من جنسنا ﴿ وكنا نخوض مع الخائضين ﴾ أي نتكلم فيما لا نعلم . وقال قتادة :كلما غوى غاوٍ غوينا معه. ﴿ وَكَنَا نَكَذَبْ بِيومَ الدينَ حَتَّى أَتَانَا اليَّقِينَ ﴾ يعني الموت. كقوله تعالى : ﴿ وَأَعْبَدُ رَبِّكُ حَتَّى يَأْتِيكُ اليَّقِينَ ﴾ وقال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالِيُّو : ١٥ ه [أما هو ــ يعني عثمان بن مظعون ـ فقد جاءه اليقين من ربه] (١) قال الله تعالى : ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ أي من كان متصفاً بمثل هذه الصفات، فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة الشافعين . لأن الشفاعة انما تنجح إذا كان المحل قابلاً، فأما من وافي الله كافراً يوم القيامة، فان له النار لا محالة خالداً فيها . ثم قال تعالى : ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين ﴾؟ أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قيبلَك عما تدعوهم إليه وتذكِّرهم به معرضين. ﴿ كَأَنْهُم حَمْرُ مُسْتَنْفُرَةً فُرَّتُ مِنْ قَسُورَةً ﴾ أي كأنَّهم في نفارهم عن الحق، واعراضهم عنه، حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد . وقوله تعالى : ﴿ كَلاَّ إِنَّهُ تَذَكَّرُهُ ﴾ أي حقاً أن القرآن تذكرة ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرُهُ وَمَا يَذَكُّرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ﴾ كقوله : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاًّ أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هُوأُهُلُ التقوى وأهل المغفرة ﴾ أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ٥٥٠ [قرأ رسول الله على الآية : ﴿ هُو أَهُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ا أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ وقال : قال ربكم أنا أهل أن أتثقى فلا يـُجعـَلُ معي إلّه ٌ فمن اتقى ان يجعل معي إلها كان أهلا ً أن أغفر له ] رواه أحمد وغيره .

آخر اختصار تفسير سورة المدثّر ولله الحمد

<sup>(</sup>۱) قلت : وقوله تعالى : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) أي استقم على عبادته كما شرع حتى ينتهي الأجل ويأتيك اليقين أي الموت . وقوله تعالى حكاية عن الكافرين : (وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) أي كان الكفار يكذبون بالمعاد والبعث وظلوا كذلك حتى أتاهم اليقين أي الموت : وقوله صلى الله عليه وسلم «أما هو – يعني عثمان بن مظمون لما توفي – فقد جاءه اليقين من ربه ، أي جاءه الموت ، كل ما تقدم عن الله والرسول في معنى « اليقين » انه الموت . ولكن ما يزال بين المسلمين – من فرق الأثنتين والسبعين – من يقول : اليقين : هو المعرفة ... وهي معرفة الإنسان نفسه أنه هوالله، فتسقطعنه التكاليف والسبعين – من يقول : اليقين : هو المعرفة ... وهي معرفة الإنسان نفسه أنه هوالله، وحكذا دخل الشيطان لأنه عرف الحقيقة و اتضحت له بأنه هوالله ، فمن يعبد ؟ ! وهل أحد يعبد نفسه ؟ ! وهكذا دخل الشيطان على هؤلاء فأخرجهم عن الإسلام . وإذا سألت من هؤلاه؟ أقول: هم أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود اللهم ردهم إلى الحق ، أو عاملهم بما يستحقون .



نزلت بعد سورة القارعة

## بيستمسع ألله الزعم زالزجيم



آلُوا اَهُ فَ لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فِ (١) وَ لَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ فِ (٢) أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ فِ (٣) بَلَىٰ اللَّوَامَةِ فِ (٢) أَيْخُرَ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ فِ (٤) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ فِ (٥) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ فِ (٦) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فِ (٧) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فِ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ وَخَسَفَ الْقَمَرُ فِ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَنْنَ اللَّهُ مَنْ فِ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ اللَّيْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ فِ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ بَلِ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ فِ (١٢) اللَّهُ الْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةُ فِي (١٤) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه اذا كان منتفياً جاز الإتيان بـ ﴿لاَ قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسم عليه ها هنا ... هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة خلافاً لمن قال أنه تعالى أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة ... وأما النفس اللوامة ، لقد اختلف

المفسرون فيها ... فمن قائل : أن المؤمن ياومُ نفسه ، وأن الكافر يمضي في الذنوب قُدُماً ما يعاتب نفسه ! وقال آخرون معاني متقاربة والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر (١) وتندم على ما فات قاله ابن جرير .

وقوله تعالى : ﴿ أيحسب الإنسانِ أن لن نجمع عظامه ﴾ أي يوم القيامة أيظن أنَّالا نقدر على إعادة عظامُه وجمعها من أماكنها المتفرقة ... ﴿ بلي قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ أي أيظن الإنسان أنَّا لا نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها وقادرين على أن نسوِّي بنانه أي قدرتنا صالحة لجمعها. وقوله تعالى : ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ أي هوالكافر يكذَّب بيوم الحساب قاله ابن عباس . ولهذا قال بعده ﴿ يَسَأَلُ أَيَّانَ يُومُ الْقَيَامَةُ ﴾ أي متى القيامة؛ وإنَّمَا سؤآلُه استبعادُ لوقوعه وتكذيب لوجوْده. كما قال تعالىٰ: ﴿ ويقُولُونَ مَيْ هذا الوعد إن كنتم صادقين \* قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولًا تستقدمون ﴾ وقال تعالى ها هنأ : ﴿ فاذا برق الْبصر ﴾ أيُّ حارَ فينظرون من الفزع هكذا وهكذًا لا يستقرُّ لهم بصرٌ علي شيء ٍ من شدة الرعب والأهوال يوم القيامة . وقوله تعالى : ﴿ وخسف القمر ﴾ أي ذُّهبُ ضوؤه ﴿ وجُمع الشمس والقمر ﴾ قال مجاهد : كوَّرا وقوله تعالى : ﴿ يقول الإنسان يومئذ أين المفر ﴾ أي يحاول الفرار قائلاً : ﴿ أَين المفرُّ ﴾ أي هل من ملجأ أو موثل ... ؟ قال الله تعاْلى : ﴿ كَلَا لَا وَزَرَ إِلَى رَبُّكَ يُومُنَّذَ المستقر ﴾ أي لا نجاة ولا مُعتصم. ولذا قال : ﴿ إِلَى رَبِّكَ يُومِّنُذُ المُستقر ﴾ أي المرجع والمصير ۚ . ثم قال تعالى : ﴿ يُنبِيَّا الْإِنسان يُومُئُذِّ بَمَا قَدُّم وأُخَّرُ ﴾ أي يخبر ْ بجميع أعماله من أوَّلُما إلى آخرِها .كقوله تعالى : ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضَراً ﴾ وقوله ﴿ بَلَّ الإنسان علَى نفسه بصيرةً ولو ألقى معاذيره ﴾ أيهو شهيد على نفسه عألم بفعله ولو اعتذر وأنكر كما قال تعالى : ﴿ اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾ وقوله : ﴿ ولو ألقي معاذيره ﴾ أي حجته وقال مجاهد:ولو جادل عنها فهو بصير عليها وهذا هو الصحيح، ولكن ﴿ لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴾ .

آفر الله عَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ الله ﴿ (١٨) ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا وَقُرْ الله ﴿ (١٨) ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَعْمَهُ وَقُرْ الله ﴿ (١٨) ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْنَا ﴾ (١٧) وَقَدْرُونَ بَيَانَهُ ﴿ (٢٠) وَتَدْرُونَ بَيَانَهُ ﴿ (٢٠) وَتَدْرُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ (٢٠) وَتَدْرُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ (٢٠) وَتَدْرُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ (٢٢) وَتَدْرُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ (٢٢) وَتَدْرُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ (٢٢) إِلَى رَبُهَا نَاظِرَةً ﴿ (٢٢)

<sup>(</sup>١) قلت : قولهتلوم صاحبها على الحير والشر ... أي تلوم صاحبها لم لم يستزد من فعل الحير ، وتلوم على الشر الذي فعله : ... لم فعله ... ؟ و تأمره بالنّدامة على ما فرط ، وبالاستغفار والتوبة النصوح .

# وَوُ نُجُوهُ يَوْ مَشِدْ ِ بَاسِرَةٌ ۞ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ (٢٥) ﴿

هذا تعليم الله عز وجل لرسوله على الله عنه الوحي من الملك ، قإنه كان يبادره إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له ، وتكفيّل الله أن يجمعه في صدره ، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه . فالحالة الأولى: جمعه في صدره . والثانية : تلوته . والثالثة : تفسيره وإيضاح معناه . ولهذا قال : ﴿ لا تحرّك به لسانك لتعجل به أي بالقرآن . كما قال تعالى : ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضَى إليك وحيه وقل رب زدني علماً ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ إن علينا جمعه ﴾ أي في صدرك ﴿ وقرآنه ﴾ أي أن أن تقرأه ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ أي فاستمع تقرأه ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ أي فاستمع ونلهمك معناه على ما أورأك ﴿ أم إن علينا بيانه ﴾ أي بعد حفظه وتلاوته ، نبينه لك ونوضحه ، ونلهمك معناه على ما أوراك ﴿ فشرعنا .

وقوله تعالى : ﴿ كَلَّا بِل تَحْبُونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله هو: لهوهم عن الآخرة وحبّهم للدنيا. ثم قال تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يُومِئُذُ نَاضِرَةً ﴾ أي مشرقة مسرورة ﴿ إِلَى رَبُّهَا نَاظُرَةً ﴾ أي تراه عياناً .كما رواه البخاريّ رحمه الله في صحيحِه : ٣٥٥ [ إنَّكُم سترون ربَّكُم عيَّاناً ] وقد تواترت الأحاديث عند أئمة الحديث بما لا يمكن دفعها ولا منعها ؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين : ٢٥٥ [ أن ناساً قالوا : يا رسول الله هُل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : هل تضارُّون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ قالوا لا قال : إنكم ترون ربكم كذلك ] . وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما ... ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان . ولكن ذكرنا ذلك في مواضع متفرقة من هذا التفسير وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف الأمة ، ومن تأوَّل النظر إلى الله تعالى بغير ما ذكر رسول الله عليه عليه . وفسَّره في حديثه الصادق فقد أبعد النجعة : وإن التأويلات من قوله تعالى : ﴿ كَلاَّ إِنَّهُم عَن ربُّهُم يُومِئُذُ لِمُحجُّو بُونَ ﴾ قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما حجب ُ الفَجّار إلاَّ وقد علم أن الأَّبرار يُرونه عْزَّ وجلَّ وقد َّتواترت الأخبار عن رسول الله عليليم بما دلُّ عليه سياق الآية الكريمة. وهي قوله تعالى : ﴿ إِلَى رَبُّهَا فَاظْرَهُ ﴾ أي تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الحالق .

وقوله تعالى : ﴿ ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ هذه وجوه الفجّار تكون يوم القيامة باسرة أي كالحة عابسة . ﴿ تظن ﴾ أي تستيقن ﴿ أن يفعل بها فاقرة ﴾ أي تستيقن أنها هالكة . وهذا المقام كقوله تعالى : ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ .

﴿ كَالَّ الْفِرَاقُ ﴿ (٢٨) وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ (٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئُذُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ (٢٨) وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ (٣٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئُذُ ٱلْمُسَاقُ ﴿ (٣٠) وَالْكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ (٣١) وَالْكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ (٣١) وَالْكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ (٣٢) أُمَّ ذَهِبَ إِلَى أُهلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿ (٣٣) أُولًىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ (٣٥) أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَنْ فَأُولَىٰ ﴿ (٣٥) أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَنْ فَأُولَىٰ ﴿ (٣٥) أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَنْ يُنْكَىٰ ﴿ (٣٤) أَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي مُنِي مُنْكَىٰ ﴿ (٣٧) ثُمَّ لَيْ اللَّهُ وَلَىٰ ﴿ (٣٨) أَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي مُنْكًا مُنْكَىٰ ﴿ (٣٧) أَمْ مَنْكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْرَجِيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْشَىٰ ﴿ (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِي ٱلْمُوْتَىٰ ﴿ (٤٠) ﴾ ﴿ (٤٤) وَٱلْأَنْشَىٰ ﴿ (٤٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِي ٱلْمُوْتَىٰ ﴿ (٤٠) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِي ٱلْمُوْتَىٰ ﴿ (٤٠) إِلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِي ٱلْمُوْتَىٰ ﴿ (٤٠) ﴾ ﴿ (٤٤) أَلَوْنَىٰ ﴿ (٤٤) إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَلَوْنَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ يُعْنِي الْمُوْتَىٰ ﴿ (٤٠) إِلَيْ إِلَىٰ إِلَٰ إِلَىٰ إِلَى

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال — ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى : ﴿ كَلَا إِذَا بَلَغْتَ النَّرَاقِي ﴾ أي إذا انتزعت الروح من الجسد وبلغت النراقي والنراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق ﴿ وقيل من راق ﴾ أي من طبيب شاف ومن راق يرقي ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ هما الساقان اذا التفتا في الكفن . وقوله تعالى : ﴿ إِلَى رَبُّكُ يُومِئْذُ المساق ﴾ أي المرجع والمآب. وذلك أن الروح ترفع إلى السموات، فيقول الله عز وجل : ٥٥٥ [ ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى] . كما ورد في حديث البراء الطويل .

وقوله جل وعلا ﴿ فلا صدّق َ ولا صِلّى . ولكن كذّب وتولى ﴾ . هو إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذّباً للحق بقلبه ، متولّياً عن العمل بقالبه ، فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراً . ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطّى ﴾ أي جذلان اشراً بطراً كسلاناً ، لا همة له ولا عمل ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا انقلبُوا إِلَى أَهْلَهُمُ انقَلْبُوا فَكُهُمُ أُولَى فكهُمِن ﴾ ويتمطى أي يختال ويتبخّر . وقوله تعالى : : ﴿ أُولَى لَكَ فأُولَى . ثُمَ أُولَى لَكُ فأُولَى ﴾ . وعيد على أثر وعيد من الله تعالى للكافر المتبخّر في مشيه .كقوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَتُمتُّعُوا قليلًا انكم مجرمون ﴾ –.

روى ابن أبي حاتم عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت سعيد بن جبير قلت : ﴿ أُولَى لِكُ فَأُولَى ثُمْ أُولَى لِكُ فَأُولَى ﴾ قال : ٢٥٥ [ قاله النبي عَلَيْتُ لأبي جهل ثم أَولَى لكُ فأولَى ﴾ قال : ٢٥٥ [ قاله النبي عَلَيْتُ لأبي جهل ثم أَنْ لله النبيا في أَنْ يَبرك سُدَى ﴾ أي لا يترك في قبره سدى لا يبعث أي لا يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا ، محشور إلى الله في الدار الآخرة ، والمقصود هنا اثبات المعاد، والرد على من أذكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال تعالى مستدلاً على الإعادة بالبداءة... فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُ نطفة من مني يَسُمنَى ﴾ أي أما كان الانسان نطفة صعيفة من ماء مهين يُسمنَى : يراق من الأصلاب ويصب في الأرحام . ﴿ ثُم كان نطفة صغيفة من ماء مهين يُسمنَى : يراق من الأصلاب ويصب في الأرحام . ﴿ ثُم كان علقة صغيفة أن فخلق فسوى ﴾ أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح، فصار خلقاً تخر سويًا سليم الأعضاء ، ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى: ﴿ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ أَلْيُسَ ذَلَكُ بَقَادَرَ عَلَى أَنْ يَحِي ُ الْمُوتَى ﴾ . أي أما هذا الذي أنشأ الخلق السويّ من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه . ولا شك أن تناول القدرة للإعادة بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة .



#### نزلت بعد سورة الرّحمّن

## بسيم والله الرحم والعصيم

مَدْ كُوراً ﴿ (١) إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَدْ كُوراً ﴿ (١) إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿ (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴿ (٣) ﴾ كَفُوراً ﴿ (٣) ﴾

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله عليه على على على الإنسان ﴾ . الصبح يوم الجمعة ﴿ الْمُ تَنزيل ﴾ السجدة و ﴿ هل أتن على الإنسان ﴾ .

ويخبر تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أنالم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه. فقال تعالى : ﴿ هِل أَتَى عَلَى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا ﴾ ثم بيَّن ذلك فقال جل جلاله : ﴿ إِنَا خَلَقَنَا الإِنسان مِن نَطْفَة أَمْشَاجٍ ﴾ هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . وقوله تعالى : ﴿ نِبَلِيهِ ﴾ أي نختبره ﴿ فجعلناه سميعاً بصيراً ﴾ أي جعلنا له سمعاً وبصراً يساعدانه على طاعة الله أو معصيته وقوله تعالى : ﴿ إِنَا هديناه السبيل ﴾ أي بينّاه ووضّحناه كقوله تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ أي بينّا طريق الحير وطريق الشر . ومن رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليا الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إمّا شاكراً وإما كفوراً ] . وروى

الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال : ٥٦١ [ ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته . وان خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ] .

يخبر تعالى عما أرصد للكافرين من السلاسل والأغلال والسعير في جهنم ، ولما ذكر ما أعدً ه لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : ﴿ إِنَّ الأَبْرِارِ يَشْرِبُونَ مِن كَأْسَ كَانَ مِرَاجِهَا كَافُورًا ﴾ ومعلوم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا قال: ﴿ عيناً يشرب بها عباد الله يفجر ونها تفجيرا ﴾ أي هذا المزيج هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله ويُروون بها . ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء ونصب عيناً على التمييز . وقوله تعالى : ﴿ يفجر ونها تفجيراً ﴾ أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم .

وقوله تعالى : ﴿ يوفون مِالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطير ا ﴾ أي يتعبدون الله بالطاعات الواجبات بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهنم بطريق النذر قال عليه الصلاة والسلام ٥٦٢ [ من نذر أن يطيع الله فليطعنه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ] رواه

البخاري من حديث مالك ويتركون المحرمات خيفة من سوء الحساب يوم المعاد ذي الشرُّ المنتشر العام على الناس إلاَّ من رحم الله . وقوله تعالى: ﴿ ويطعمون الطعام على حبَّه ﴾ أي ويطعمون الطعام في حال محمتهم له وشهوتهم. كقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبُرّ حتى تنفقوائمًا تحبون ﴾ وفي الصحيح : ٥٦٣ [ أفضل الصدقة أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح تأملالغني وتخشى الفقر ] أي في حال محبَّتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه . ولهذا قال : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامُ عَلَى حَبُّهُ مَسْكَيناً وَيُتَّيِّماً وَأُسْيَرًا ﴾ أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما (١) وصفتهما : والأسير هو اسم مشترك للأسير المسلم والمشرِك. وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة . وقد وصّى رسول الله عليه بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث حتَّى أنَّهَ كان آخر ما أوصى أن جعل يقولَ ٥٦٤ [ الصلاة وما ملكت أيمانكم ] ﴿ إِنَّمَا نُطعِمكُم لوجه الله ﴾ أي رجاء ثواب الله ورضاه ﴿ لا نريد منكم الناسِ ﴿ إِنَّا نَخَافَ مَن رَّبنا يوماً عبوساً قُمطريرا ﴾ أي إنَّما نفعل هذا لعلَّ الله أن يرحمنا ويتلقَّانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير . قال ابن عباس : عبوساً ضيَّقا قمطريـــرا طويلاً وقال ابن جرير وذلك أشدُّ الأيام وأطولها في البلاء والشدة . قال تعالى : ﴿ فوقاهم الله شرٌّ ذلك اليوم ولقـّاهم نَضرة وسرورًا ﴾ أي آمنهم بما خافوا منه ﴿ ولقاهـــمُ نضرةٌ ۖ وسروراً ﴾ نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم وذلك ان القلب اذا سُمرً استنار الوجه. وقوله تعالى : ﴿ وجزاهم بما صبروا ﴾ أي بسبب صبرهم أعطاهم ونوَّلهم وبوأهم جنة " وحريرا، أي منزيلاً رحباً وعيشاً رغداً ولباساً حسناً. وقد قرئت هذه الآية على أبي سليمان الداراني قال: إنما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا .

.. أَنْ مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَائِيكَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا رَمْهَرِيراً ﴿ (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ تُعْلُونُهَا تَذْلِيلاً ﴿ (١٤) وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيراً ﴿ (١٥) وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ فَوَارِيراً ﴿ (١٥) وَوَارِيراً ﴿ (١٥) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ وَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ﴿ (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنْ الْجَهِا زَنْجَبِيلاً ﴾ (١٨) وَيَطُوفُ مِنَانُجَهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ (١٨) ويَطُوفُ



<sup>(</sup>١) وذلك في المجلد الأول . سورة البقرة في الآية ١٧٧ الصفحة ٢٣٦ .

عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوًّا مَنْثُوراً ﴿ (١٩) عَلَيْهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ وَإِذَا رَأَيْتَ مَعْ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكَا كَبِيراً ﴿ (٢٠) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُس خَضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَ حُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً خَضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَ حُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴿ (٢١) إِنَّ اهذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴿ (٢٢) إِنَّ اهذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴿ (٢٢) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِراً اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالى عن أهل الجنّة وما آتاهم من الفضل العميم فقال تعالى : ﴿ مَتَكُنّينَ فَيها على الأراثك ﴾ الاتكاء: التمرفق . والأراثك هي السرر تحت الحجال. وقوله تعالى: ﴿ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا ﴾ أي لا حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمديّ لا يبغون عنها حولا . ﴿ ودانية عليهم ظلالها ﴾ أي قريبة إليهم أغصانها . ﴿ وذلك قطوفها تذليلا ﴾ أي متى تعاطاه ، دنا القطف إليه. كقوله تعالى: ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ﴾ أي يطوف عليهم الحدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب قوارير من فضة أي بياض الفضة في صفاء الزجاج يُرى ما في باطنها من ظاهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا ، وعن ابن عباس : ليس في الحنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . رواه ابن ابي حاتم . وقوله تعالى : ﴿ قد روها تقديرا ﴾ أي على قدر ريهم أي لا تزيد عن ري صاحبها ولا تنقص . وقوله تعالى : ﴿ ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا ﴾ فتارة عنرج لهم الشراب بالكافور البارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر أي للأبرار سيت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها وسلاستها في الحلق. وقوله تعالى: ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ أي على حالة واحدة ، ولا يتغيرون عنها ولا تزيد أعمارهم وقوله تعالى : ﴿ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا ﴾ أي يطوف عليهم من ولدان وقوله تعالى : ﴿ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ﴾ أي اذا رأيتهم منتشرين في قضاء حوائج السادة وحسنهم في وجوههم وصباحتهم كأنهم اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. وقوله جل جلاله : ﴿ وإذا رأيت ﴾ أي وإذا رأيت يا محمد ﴿ ثم الله أي هناك في الجنة وقوله جل جلاله : ﴿ وإذا رأيت أي وإذا رأيت يا محمد ﴿ ثم الله في المجانة في الجنة في المجانة في المجانة في الجنة في المجانة في وجوههم وصباحتهم كأنهم اللؤلؤ المنتور على أي هناك في المجانة في والمجانة في والمجانة في المجانة في

ونعيمها وما فيها من السرور ﴿ رأيت نعيماً وملكاً كبيرا ﴾ أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً باهراً . وثبت في الصحيح ه ٥٦ أن الله تعالى يقول لآخر أهلالنار خروجاً منها وآخر أهل الجنّة دخولاً إلينها إن لك مِثل الدنيا وعشرةَ أمثالها ] .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ﴿ لَا يُعْرِلُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى يُنظر في ملكه مسيرة أَلْفَيْ سنة ينظر إلى أقصاه كُمّا ينظر إلى أدناه ] .

وقوله جل جلاله ﴿ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ﴾ أي لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها بما يلي أبدانهم ، والأستبرق منه ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس. ﴿ وحُلُوا أساور من فضّة ﴾ وهذه صفة الأبرار ، وأما المقربون. فكما قال تعالى : ﴿ يُحلَّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ﴾ ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده ﴿ وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً ﴾ أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة. وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً أي يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً إليهم. كما قال تعالى ﴿ كلواواشر بواهنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية ﴾ وقوله تعالى ﴿ وكانسعيكم مشكورا ﴾ أي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير.

إِنَّا نَعْنُ نَوْ لَنَا عَلَيْكَ الْقُرْ اِنَ تَنْزِيلاً ﴿ (٢٣) فَاصْبِرْ لِمُ مَرَّبُكَ مِنْهُمْ الْمِمَا أَوْ كَفُوراً ﴿ (٢٤) وَأَذْكُرِ الْمُمْ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ (٢٥) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ السَّمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ (٢٥) وَمِنَ ٱلْيَلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ السَّمَ مَرَبُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ (٢٦) إِنَّ هَوْ لَاهِ يُجِبُّونَ الْقَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءُهُمْ لَيُلا طَوِيلاً ﴿ (٢٦) إِنَّ هَوْ لَاهِ يُجِبُّونَ الْقَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءُهُمْ يَوْمَا نَقِيلاً ﴿ (٢٧) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِشْنَا بَدَّلْنَا مُنْ يَوْمَا لَهُمْ وَاذًا شِشْنَا بَدُّ لِنَا اللهُ وَمَنْ شَاءً أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مُنْ لَلْهُ وَلَاهُ إِلَّا أَن يَشَاءُ أَنْهُ إِنَّ اللهَ كَانَ مَا لَمُنَا لَكُمْ وَلَاهُ إِلَا أَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَا إِلَا أَلِيا ﴿ (٢٦) يُخْتَهُ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيا ﴿ (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيا ﴾ (٣٠) يُذِخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُ مَنْ مَا أَلِيا ﴾ (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُ مَا عَذَابًا أَلِيا ﴾ (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيا ﴾ (٣٠) ثَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدُ

يمتنُّ الله سبحانه على رسوله عِبْلِلْهِ بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلاً ﴿ فاصبر لحكم ربُّك ﴾ أي فاصبر على قضائه وقدره، وإنَّه سيدبرك بحسن تدبيره. ﴿ وَلَا تَطُعُّ مَنْهُمُ آئمًا أو كفورًا ﴾ أي لا تطع من أرادوا صَدَّك عمًّا أَنزل إليك، بل بلُّغ ما أنز ل إليك من ربك وتوكَّل عَلَى الله فإنه يُعصمك من النَّاس الفاجرين في أعمالهم، والكافرين في قلوبهم ﴿ وَاذْكُرُ اسْمُ رَبُّكُ بِكُرَّةً وَأُصْيِلًا ﴾ أي أوَّل النهار وآخره ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَاسْجِدُ لُسُهُ وسبَّحه ليلا ً طُويلا ﴾ كقوله تعالى ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَوْلاء يَعْبُونَ العاجلة ويَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يُومَّا ثُقَيلاً ﴾ أى هؤلاء الكفار يحبُّون الدنيا وبهرجها ويذرون الآخرة . ثم قال تعالى : ﴿ نحن خلقناهم وشددْنا أسرهم ﴾ قال ابن عباس أي خلفهم ﴿ وإذا شئنا بدُّلنا أمثالهم تبديلاً ﴾ أيأتيناً بقوم آخرين غيرهم . ثم قال تعالى : ﴿ إِنْ هَذُهُ تَذَكُّوهُ ﴾ يعني هذه السورة تذكرة ﴿ فَمَنْ شاء أتَّخذ إلى رَّبه سبيلاً ﴾ أي من شاء إهتدى بالقرآن ﴿ وما تشاءون إلاَّ أن يشاء الله ﴾ أي لا يستطيع أحدُ أن يهدي نفسه ﴿ إِلاَّ أن يشاء الله إِنَّ الله كان عليماً حكيماً ﴾ أي عليم الله بمن يستحق الهداية فييسّرها له، ومنيستحق الغواية فيصرفه عن الهدىوله الحجة البالغة(١). ولهذا قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيَا حَكَيْمًا ﴾ ثم قال تعالى ﴿ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ في رحمتُه والظالمين أعد مله عداياً أليما ﴾ أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل له يضلل فلا هادي له .

آخر اختصار تفسير سورة الانسان ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>۱) قلت: ان الذي يستحق من الله الحداية، هو منسمى لها وأخلص النية، حتى يعلم الحق. فعثل هذا مستحق لحداية الله، أما من غوىوأممن في غوايته، ولم يفتش عنالحق حتى يلقاه، فيجازيه اللهبصرف عنالحدى جزاءً وفاقاً كقوله تعالى: « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى . وأما من مخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى» وكقوله تعالى «ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم».ولله الحجة البالغة ولا يظلم وبك أحداً.



إلاَّ الآية ٤٨ فمدنية نزلت بعد سورة الهُـمـَزَة

روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ٥٦٧ [بينما نحن جلوس مع رسول الله مِلِلِيَّةٍ في غارٍ بمنى إذ نزلت عليه ﴿ والمرسلات ﴾ فإنّه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وان فاه لرطبٌ بها . إذْ وثبت علينا حيّةٌ فقال النبيُّ عَلِيْلِيَّةٍ « أُقتلوها » فابتدرناها فذهبت فقال النبي عَلِيِّةٍ « وُقيتُ شرَّكم كما وقيتم شرها ] وأخرجه مسلم .

وعن ابن عباس ٥٦٥ [أن أمالفضل سمعته يقرأ ﴿ والمرسلاتِ عُرفاً ﴾ فقالت يا بُنيَّ أَذَكُر تَني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعتُ من رسول الله عَلِيِّ يقرأ بهسا في المغرب] أخرجاه

## بيسم الله الرَّح إِن الرَّحِيم

قد اختلف المفشرون من الصحابة والتابعين وغيرهم ... فمن قال : ﴿ والمرسلات عُرفَا (١) ﴾ هي الملائكة . ومن قال : ان المرسلات ، والعاصفات ، والناشرات هي الرياح أما الفارقات والملقيات فلم يجر اختلاف في أنها الملائكة ، ومن قال أنها جميعاً هي الملائكة . والأظهر أن المرسلات هي الرياح بها قال تعالى : ﴿ وارسلنا الرياح لواقح ﴾ وهكذا العاصفات هي الرياح وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب ، كما يشاء الله الله على الرياح التي تنشر السحاب ، كما يشاء ولا خلاف ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرّق بين الحق والباطل وتلقى الى الرسل وحياً فيه إعذار الى الحلق وإنذار لهم من عقاب الله ان خافوا أمره .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا تُوعدُونَ لُواقِع ﴾ هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي ما وُعدتم به من قيام الساعة والبعث والحساب والجزاء والعقاب ، واقع لا محالة . ثم قسال : ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ طَمِسَتَ ﴾ أي ذهب ضؤوها كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبِ انتُرْت ﴾ أي انشقت ووهت أطرافها ﴿ وإذا السهاء فرجت ﴾ أي انفطرت ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾ أي انفطرت ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾ أي جمعت كقوله ﴿ يوم يجمع الله الرسل ﴾ وقوله ﴿ لآي يوم آجلت. ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ﴾ يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها حتى تقوم الساعة. كقوله تعالى : ﴿ فلا تحسينَ الله مخلف وعد و رسله ﴾ وقوله تعالى ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ أي ويل لهم من عذاب الله غداً .

﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴿ (١٦) ثُمَّ نُشْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٧) ثُمُّ نُشْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ (١٧) كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحَذَّبِينَ ﴿ (١٩) وَيُلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُحَذَّبِينَ ﴿ (١٩) أَذْ لِكَ نَفْعَلُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ (١٩) أَخَلُقُكُمْ مِنْ مَاهِ مَهِينٍ ﴿ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿ (٢١) أَلْمُ كَذَٰلُهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿ (٢١)

ا (١) أي ترسل بالمعروف .

<sup>(</sup>٢) قلت : هذا ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله ، ولكن أراني مع من ذهب إلى أنها جميعاً الملائكة من وجوه ١ – هذه الصفات الواردة هي إلى صفات الملائكة أقرب ٢ – لا مناسبة بين الريح والملائكة في موضوع القسم . ٣ – ليس هناك من فارق يفصل الصفات الثلاث الأولى عن الصفتين الأخير تين ، ليعلم أنهما لموصوفين . ٤ – توالي فاآت التعقيب يدل على الموصوف شيء واحد وإنَّ كلَّ صفة موضحة لما قبلها إلى أن تأتي الصفتان المتفق عليهما أنهما الملائكة . ٥ – ان أكثر المرجحين على أنها الملائكة حتى ان الذين قالوا الها الريح . . . منهم من توقف وتردد بين القولين . . . والله تعالى أعلم ، وهو الموفق المصواب .

إِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ ﴿ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ (٢٣) وَ يُسِلُ يَوْمَئِذِ لِللهُ كَذَّ بِينَ ﴿ (٢٤) أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كَفَاتا ﴿ (٢٥) أَخِيَاءُ وَأَمْوَاتاً ﴿ (٢٥) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَايِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتاً ﴾ (٢٧) وَ يُمِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ بِينَ ﴿ (٢٨) اللهُ اللهُ عَدْ بِينَ ﴿ (٢٨) اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ بِينَ ﴿ (٢٨) اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ الله

يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ بَهَلَكُ الْأُوّلِينَ ﴾ يعني من المكذّبين للرسل ﴿ ثُمَ نتبعهم الآخرين أَي ممن أشبههم . ولهذا قال تعالى : ﴿ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ﴾ ثم قال تعالى ممتناً على خلقه ومحتجاً على الإعادة بالبداءة : ﴿ أَلَمْ نخلقكم من ماء مهين ﴾ أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل ﴿ فجعلناه في قرار مكين ﴾ يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة ، والرحم معد الذلك ، حافظ لما أو دع فيه من الماء . وقوله تعالى : ﴿ إلى قدرٍ معلوم ﴾ إلى مدة معينة من ستة أشهر (١) أو تسعة أشهر . ولهذا قال تعالى : ﴿ فقد رَنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذّبين ﴾

ثم قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضُ كَفَاتًا . أَحَيَاءً وأَمُواتًا ﴾ كفاتًا . قال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم ﴿ وجعلنا فيها رواسي شامحات ﴾ يعني الجبال ، ﴿ وأسقيناكم ماءً فراتًا ﴾ أي ماء عذباً زلالاً ﴿ ويلُ يومئذ للمكذَّبين ﴾ أي لمن يستمر بعد هذا البيان على تكذيبه وكفره .

أَنْ الْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذُّبُونَ ﴿ (٢٩) الْطَلِقُوا إِلَى طُلِّ فِي مَنَ ٱللَّهِ ﴿ (٣١) طِلِّ فَلِي مِنَ ٱللَّهِ ﴿ (٣١) طِلِّ فَيْ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ (٣٣) وَيْلُ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدٍ كَأَلْقَصْرٍ ﴿ (٣٣) كَأَنَّهُ جَمَالَتُ صُفْرٌ ﴿ (٣٣) وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٣٣) الهذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ (٣٥) وَلَا يُوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٣٥) وَلَا يُوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٣٦) وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٣٧) وَلَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ (٣٨) وَلَا يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَذَّبِينَ ﴿ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَثَدُ وَنِ ﴿ (٣٩) وَيُلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَثُدُ وَنَ ﴿ (٣٨) وَيُلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٤٠) ﴾ 

كَنْدُ فَكِيدُونِ ﴿ (٣٩) وَيُلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ (٤٠) ﴾ ﴿ (٤٠) ﴿ وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ لَا يَعْمَدُونِ ﴿ (٤٠) وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ لَا يُعْمِدُونِ ﴿ (٤٠) وَيُلُ يَوْمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ لَمُ مَنْدُ لِلْمُ كَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ لَمُ مَنْدُ لِلْمُ كَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ وَيُلُونُ يَوْمُ مَنْدُ لِلْمُ كَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلُ لَا يُونُونُ اللْمُ كَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴾ ﴿ وَيُلْ اللْمُ كَذَّبِينَ ﴾ (٤٠) ﴿ وَالْمُ لَا يُعْمَلُونُ الْمُولِ اللْمُ كَذَالِقُولُولُ الْمُ لَا لَهُ لَا لَالْمُ كَالِنَ لَالْمُ كَالَ لَالْمُ لَا لَا لَالْمُ كَانَ لَكُمُ اللْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَا لَذِي اللْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ لَا لَالْمُ لَلْمُ لَا لِلْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ لَالْمُ لَلْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُؤْلِقُلُولُ لَا لِمُؤْلِلُولُ لَلْمُ لِلْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُؤْلِقُولُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُؤْلِقُلُولُ لَا لَالْمُؤْلِلِهُ لَالْمُؤْلِلَا لَالْمُؤْلِلُولُ لَا لَالْمُ لَالْمُؤْلِلْمِلْمُ لَا لَالْمُولِلْمُ

<sup>(</sup>١) راجع سورة لقان الآية /١٤/

يخبر تعالى عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنَّة والنار ، أنهم يقال لهم يوم القيامة ﴿ إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظلِّ ذي ثلاثِ شعب ﴾ يعني لهب النار إذا ارتفع يكون له من شدته ثلاث شعب ﴿ لا ظليل ولا يغني من اللهب ﴾ أي ظلُّ الدخان لا ظليل هو في نفسه ، ولا يقيهم حر اللهب . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا تُرْمَى بشرر كالقصر ﴾ أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صَفَّر ﴾ أي كالإبل السودَ ﴿ وَيَلُ يُومِئُذُ ۗ لِلمَكْذَبِينَ ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ أي لا يتكلَّمون ﴿ وَلَا يُؤْذُنَ لَهُمْ فَيَعْتَذُرُونَ ﴾ أيلا يقدرون على الكلام ولا يؤذُنَ لهم فيه ليعتذروا ، بل قد قامتْ عليهم الحجَّة فهم لا ينطقون . وعرصات يوم القيامة حالات ، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالات، ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذٍ. ولهذا يقول بعد كلُّ فصل من هذا الكلام ﴿ ويل يومئذ ِ للمكذبين ﴾

وقوله تعالى : ﴿ هذا يوم الفصل جمعناكم والأوَّلين . فإن كان لكم كيدُّ فكيدون ﴾ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد،أي إن قدرتم على أن تتخلُّصوا من قبضي وتنجوا من حكمي فافعلوا ، فإنكم لا تقدرون على ذلك . كما قال تعالى : ﴿ يَا مَعْشُرُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ وفي الحديث ٥٦٩ [ يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغــــوا ضري فتضرُّ وني ]

ِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُون ﴿ (١١) وَفَوَاكِهَ مِمَّـا ﴿ (٤١) وَفَوَاكِهَ مِمَّـا يَشْتَهُونَ ۞ (٤٢) كُلُوا وَأَشْرَ بُوا مَنْيِناً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ (٤٣) إِنَّا كَذَٰ لِكَ غَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٤٤) وَ بُلُ ۚ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّ بِبِنَ ﴿ (٤٥) كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ نُجْرِمُونَ ۞ (٤٦) وَ بُسِلُ يَوْمَثِذِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ (٤٧) وَإِذَا قِيــلَ لَهُمُ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿ (٤٨) وَ ثِلْ يَوْمَئِذُ لِلْمُكَذَّبِينَ ۞ (٤٩) فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ ﴿ (٥٠) ﴿ ﴿ يَكِ

يخبر تعالى عن عباده المتقين الذين عبدوه بإداء الواجبات ، وترك المحرمات ، إنّهم يكونون يوم القيامة في جنّات وعيون . ﴿ وَفُواكُه مما يَشْتَهُونَ ﴾ أي من سائر أنواع الثمار ﴿ كُلُوا واشربوا هنيئاً بما كُنتم تعملون ﴾ أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . ثم قال تعالى : ﴿ إنّا كذلك نجزي المحسنين ﴾ أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل ﴿ ويل يومئذ للمكتّذبين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ كُلُوا و تُمتعوا قليلاً إنّكم مجرمون ﴾ خطاب للمكتّذبين بيوم الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد . أي تمتّعوا مدة قليلة ثم تساقون إلى نار جهنم ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ كما قال تعالى : ﴿ نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ ويل يومئذ الله وآياته يؤمنون ﴾ ؟ أي إذا لم حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ ؟ أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأيٌ كلام يؤمنون به .

روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي هريرة ٧٠٥ [ انه اذا قرأ والمرسلات عرفاً \_ فقرأ \_ ﴿ فَبْأَي حَدَيْثُ بَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل ] .

آخر اختصار تفسير سورة المرسلات ولله الحمد والمنة .

وبه العصمةُ ، وعليه التُّكَلان .



#### نزلت يعد سورة المعارج

## بسيم مآلله الرَّم الرَّح أَلِيَّع مِنْ الرَّحِيْمِ

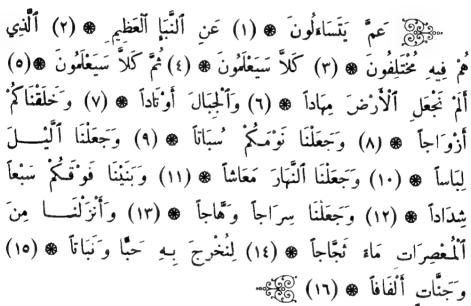

ينكر تعالى على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة ، وهو النبأ العظيم ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ أي الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر . ثم قال متوعداً لمنكري القيامة : ﴿ كَلاّ سيعلمون ﴾ وهذا تهديد شديد ووعيداً كيد . ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة ، والأمور العجيبة . الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره . فقال : ﴿ أَلَم نَجعل الأرض مهادا ﴾ أي مجهدة للخلائق ، ذلولاً لهم ، قارة ساكنة . ﴿ والجبال أوتادا ﴾ أي جعل لها أوتاداً أرساها بها حتى سكنت ، ولم تضطرب بمن عليها . ثم قال تعالى : ﴿ وخلقناكم أزواجاً ﴾ يعني ذكراً وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ، ويحصل التناسل بذلك . كقوله : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم



أزواجاً لنسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا نومكم سباتا ﴾ أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة ، من كثرة الترداد والسعي في المعايش ﴿ وجعلنا الليلَ لباساً ﴾ أي سكناً وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا النهار معاشا ﴾ أي جعلناه مشرقاً مضيئاً ليتصرّف الناس في معاشهم جيئة وذهابا. ﴿ وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ﴾ يعني السموات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وتزيينها . بالكواكب والسياوات ولهذا قال تعالى : ﴿ وأنزلنا من المعصرات ماء مناجاً ﴾ يعني الشمس المنيره على جميع العالم . وقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا من المعصرات ماء مناجاً أبحاجاً ﴾ اي من السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد ، كما يقال : إمرأة معصر ، إذ دنا حيضها ولم تحض، وقيل الرياح . والأظهر ان المراد بالمعصرات السحاب . كما قال تعالى : ﴿ الذي يرسل الرياح فتنثر سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء وبعمله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله ﴾ أي من بينه . وقوله تعالى ﴿ ماء مناجاً ﴾ اي من بينه . وقوله تعالى ﴿ ماء مناجاً أي من بينه . وقوله تعالى ﴿ ماء مناجاً أي من بينه . وقوله تعالى ﴿ ونباتاً ﴾ أي نخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً ﴾ أي لنخرج بهذا الماء دماء البكثر الطبّب النافع المبارك ، ﴿ حباً ﴾ يدخر للأناسي والأنعام ﴿ ونباتاً ﴾ أي مجتمعة . وألوان مختلفة ، وطعوم وروائح متفاوتة . ﴿ وألفافاً ﴾ أي مجتمعة .

جَنَّ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاناً ﴿ (١٧) يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجاً ﴿ (١٨) وَ فَتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُواباً ﴾ (١٩) وتُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُواباً ﴾ (١٩) وتُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ مُوْصَاداً ﴾ (١١) لا يَشُولُونَ فِيها لِطَّاغِينَ مَآباً ﴾ (٢٢) لا يَشُولُونَ فِيها لِطَّاغِينَ مَآباً ﴾ (٢٢) لا يَشُولُونَ فِيها لِطَّاغِينَ مَآباً ﴾ (٢٢) لا يَشُولُونَ فِيها بَرْداً وَلَا شَرَاباً ﴾ (٢٤) إلا تحياً وغسَّاقاً ﴾ (٢٥) جَزَاء وَفَاقاً ﴿ (٢٢) إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً ﴾ (٢٧) وكَذَّبُوا بِآيَاتِنا كِذَاباً ﴾ (٢٨) وتُكَذَّبُوا بِآيَاتِنا كِذَاباً ﴾ (٢٨) عَذَاباً ﴾ (٢٨) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٢٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٢٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) وكذًا با ﴿ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) وتَذَاباً ﴾ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) فَذُونُوا فَلَنْ فَرَابِهِ فَاللّا فَيْرُابِهُ فَاللّا فَيْرُونُوا فَلَنْ نَزِيدًا كُمْ إلّا عَذَاباً ﴾ (٣٠) وتَكَذَّبُوا فَلَنْ نَزِيدًا كُمْ إلّا فَيْرُونُ إِنْ فَلَوْلُونَ اللّهُ فَيْرُابِهُ فَيْرُونُ وَلَوْلُونُ فَلَوْلُونُ اللّهُ فَيْرُابِهُ فَيْرُونُ اللّهُ فَيْرُونُ اللّهُ فَلَالْ فَرْبُونَ اللّهُ فَيْرُونُ اللّهُ فَيْرُونُ اللّهُ فَالَالْ فَالْ الْعَلَالُونُ اللّهُ فَيْرُونُ اللّهُ فَيْرُونُ اللّهُ فَيْرُونُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن يوم الفصل و هو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزداد عليه ولا ينقص منه ولا يَعلم وقته على التعيين: إلاّ الله عز وجلّ.كما قال تعالى : ﴿ وما نؤخره إلاّ لأجل معدود ﴾ ﴿ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ﴾ قال مجاهد : زُمُراً زُمُراً . قال ابن جرير : يعني تأتي كل أمة مع رسولها ﴿ وفُتِحت السماء فكانت أبواباً ﴾ أي طرقاً ومسالك لنزول الملائكة ﴿ وسيرت الجبال فكانت سرابا ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وتدرى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرَّ السحاب ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾ وقال ههنا ﴿ فكانت سرابا ﴾ أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. وبعد هذا تذهب بالكلية ، فلا عين ولا أثر . كما قال تعالى : ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إن جهنم كانت مرصادا ﴾ أي مرصدة معدَّة ﴿ للطاغين ﴾ وهم المردة العصاة ، المخالفون للرسل . ﴿ مآبا ﴾ أي مرجعاً ونزلا . وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر .

وقوله تعالى : ﴿ لا بثين فيها أحقابا ﴾ أي ماكثين فيها أحقاباً وهي جمع حقب اي مدة من الزمن ، وقد اختلفوا في مقداره ؛ قال على بن أبي طالب لهلال الهجري : ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال : نجده ثمانين سنة ، كل سنة اثنا عشر شهراً ، كل شهر ثلاثون يوماً ، كل يوم ألف سنة . وروى ابن ابي حاتم عن ابي أمامة عن النبي عليه في قوله تعالى ﴿ لا بثين فيها أحقابا ﴾ قال : فالحقب شهر والشهر ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر شهراً والسنة ثلاثماة وستون يوماً كل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون الف الف سنة ، وهذا حديث منكر جداً ... والقاسم هو والزاوي عنه وهو جعفر ابن الزبير كلاهما متروك . والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس فهي أحقاب ليس لها عدة إلا الحلود في النار (۱) .

وقوله تعالى : ﴿ لا يَدُوقُونَ فَيَهَا بَرِداً وَلا شَرَابًا ﴾ أي لا يجدُونَ في جَهُمُ بَرِداً لقلوبهم ولا شراباً طيباً يتغذُونَ به . ولهذا قال تعالى : ﴿ إِلا تَحْمَيْماً وغَسَاقاً ﴾ فأما الحميم فهو الحار الذي بلغ منتهى حره وحموه ، والغشّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النسار وعرُقهم ودموعهم ، وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه . وقد

<sup>(</sup>۱) قلت : إن ذكر الأحقاب هنا ... ليست معنية الذات والعدد ، إنما هي كناية عن الحلود أبداً في النار الطاغين الكافرين الذين كذّبوا بآيات الله وبيوم الحساب فهذه صفات الكافرين الخالدين في جهم . وإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، بل عذاب أبدي لا ينتهي ولا ينقضي . «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » .

قدمنا الكلام على الغساق في سورة ﴿ صَ ﴾ بما أغنى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمنّه وكرمه (١).

وقوله تعالى : ﴿ جزاءً وفاقاً ﴾ أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة، وفق أعمالهم الفاسدة، التي كانوا يعملونها في الدنيا . ثم قال تعالى : ﴿ إنهم كانوا لا يرجون حسابا ﴾ أي لم يكونوا يعتقدونأن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبون ﴿ وكذبوا بآياتنا كذاً ابا ﴾ أي وكانوا ، يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلى الله على نبيناو عليهم وسلم، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله : ﴿ كِذَاباً ﴾ أي تكذيباً .

وقوله تعالى : ﴿ وكل شيء أحصيناه كتابا ﴾ أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم ، وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك بما يستحقون . وقوله تعالى : ﴿ فَدُوقُوا فَلْـــن نَزِيدُكُم إِلاَّ عَدَابًا ﴾ أي هم في المزيد من العذاب أبداً .

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ﴿ (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً ﴿ (٣٢) وَكُواعِبَ أَثْرَاباً ﴿ (٣٢) وَكُأْساً دِهَاقاً ﴿ (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيها لَعْوا وَلَا كِذَاباً ﴿ (٣٦) جَزاءَ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً ﴿ (٣٦) ﴿ ﴿ (٣٣) لَغُوا وَلَا كِذَاباً ﴾ (٣٦) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) (

يقول تعالى : خبراً عن السعداء، وما أعد للم سبحانه من الكرامة والنعيم المقيم . فقال تعالى : ﴿ إِن للمتقين مفازاً ﴾ قال ابن عباس : متنزها لأنه قال بعده : ﴿ حدائق ﴾ أي البساتين ﴿ وأعناباً . وكواعب أترابا ﴾ أي وحوراً كواعب أي نواهد لم يتدليّن لأنهن أبكارٌ عرب أتراب أي في سن واحد . وقوله تعالى : ﴿ وكأساً دهاقا ﴾ أي مترعة متنابعة ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاباً ﴾ كقوله تعالى : ﴿ لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ، ولا اثم كذب بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص . وقوله : ﴿ جزاءً من ربّك عطاءً حساباً ﴾ أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به ، وأعطاهم بفضله ومنه وإحسانه ورحمته ﴿ عطاءً حساباً ﴾ أي كافياً ومنه حسي الله أي : الله كافياً ومنه حسي

<sup>(</sup>١) قلت : الغساق الذي تقدم ذكره في سورة « ص » لا يخرج معناه عما ورد هنا إجمالاً أي : لا يستطاع برده و لا يواجه نتنه .

... ألسَّمُوات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْنِ لَا يَمْلَكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ﴿ (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلْئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خِطَاباً ﴿ (٣٨) ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ اللَّهُ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴿ (٣٨) ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً ﴿ (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً ﴿ (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً وَيِبِيلًا مَنْ مُنْتُ ثَرَاباً ﴿ (٤٠) إِنَّا فَدَّمَتُ يَسِدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَا لَكَافِرُ الْكَافِرُ لَالْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء . وقوله تعالى: ﴿ لا يملكون منه خطابا ﴾ أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه . كقوله تعالى: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون ﴾ اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ، ما هو ؟ على أقوال : ( أجدها ) انهم أرواح بني آدم . (الثاني) هم بنو آدم (الثالث) خلق ليسوا بني آدم إنها هم على صورتهم (الرابع) انه جبريل عليه السلام ( الحامس ) أنه القرآن .

وقوله تعالى : ﴿ إِلا مَن أَذَنَ لَه الرحمن ﴾ وثبت في الصحيح انه : ٧٧٥ [ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ] وقوله تعالى : ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾ أي الكائن لا محالة ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربّه مآبا ﴾ اي مرجعاً وطريقاً . وقوله تعالى ﴿إِنَا أَنَذَرَنَاكُم عَذَاباً قَرِيباً ﴾ يعني يوم القيامة لنأكد وقوعه صار قريباً.

﴿ يُومَ يَنظُرُ المُرَءُ مَا قَدَمَتُ يَدَاهُ ﴾ أي يَعْرُضُ عَلَيْهُ جَمِيعُ أعَالُهُ خَيْرُهَا وَشُرَهَا كَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ يَنْبُأُ الْإِنْسَانُ يُومَنُذُ بَـــا قَدْمُ وأُخْرُ ﴾

ويقول الكافريا ليتني كنت تُرابا ﴾ وردت بعض آثار عن أبي هريرة ، وعبدالله ابن عمرو وغيرهما : ان ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات حتى انه يقتص للشاة الجمّاء من القرناء وإذا فرغ قال لها : كوني ترابا ، فتصير تراباً ، فيتمنّى الكافر عند دلك أن يكون تراباً ويقول : ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا ﴾ وقد ورد هذا المعنى في حديث الصور المشهور . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قلت : وانني أرجح القول الرابع أي انه جبريل عليه السلام فإن من أسمائه الروح لا سيما وذكره مع الملائكة يقوي الترجيح الذي اعتمدناه والله تعالى أعلم .



نزلت بعد سورة النبأ

# بيست مألدالزجاز الخيم

﴿ والنازعات غرقاً ﴾ الملائكة حين تنزع أرواح الكفّار من بني آدم تغرق في النار ﴿ والناشطات نشطاً ﴾ حين تنزع أرواح المؤمنين برفق كأنتما حلتها من نشاط ﴿ والسابحات ' الله سبحاً ﴾ ﴿ فالسابقات سبقاً (٢) ﴾ ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ هي الملائكة تدبّر الآمر بإذن الله من السماء إلى الأرض . وقوله تعالى : ﴿ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ﴾ وقال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية وعن مجاهد. أما الأولى وهي قوله جل وعلا ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ والثانية وهي الرادفة فهي كقوله تعالى ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكتا

<sup>(</sup>١) قال في الجلالين : تسبح من السماء بأمر الله أي تنزل . (٢) أي انها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة .

دكة واحدة ﴾ وروى الترمذي وابن ابي حاتم ٧٧٥ [كان رسول الله عليه اذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه ].

وقوله تعالى: ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ اي خائفة ﴿ أبصارها خاشعة ﴾ أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله تعالى: ﴿ أثنا لمردودون في الحافرة ﴾ يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم ، في إنكار المعاد بعد تمزّق أجسادهم وتفتت عظامهم في القبور. ﴿ قالوا تلك إذاً كرة خاسرة ﴾ أي قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن ". قال الله تعالى : ﴿ فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة ﴾ اي فإنما هو أمر الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث ، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون. وقال تعالى: ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فإذا هم بالساهرة ﴾ قيل بالساهرة اقوال مختلفة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى كما قال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا الى أعلاها .

قوله تعالى : ﴿ هِلَ أَتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَى ﴾ أي هل سمعت بخبره ﴿ اذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالُوادِي المقدس طوى ﴾ وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه ﴿ اذهب الى فرعون إنه طغى ﴾ أي تجبر وتمرد وعتا ﴿ فقل هل لك إلى أن تزكى ﴾ أي هل لك ان تجيب الى مسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع . ﴿ وأهديك الى ربك ﴾ أي أدلتُك إلى عبادته ﴿ فتخشى ﴾ أي فيصير قلبك خاشعاً بعدما كان قاسياً بعيداً عن الحير . ﴿ فأراه الآية الكبرى ﴾ أي وأظهر له موسى مع هذه الدعوة حجة قوية ودليلاً واضحاً على صدق ما جاء به من عند الله .

﴿ فَكَذَبِ وَعَصَى ﴾ اي كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره ، والعلم بالحق لا يلزم الايمان به ، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحـــــق والحضوع له .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَ أُدبر يسعى ﴾ أي في مقابلة الحق بالباطل من جمع السحرة ، ليقابلوا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات الباهرات . ﴿ فحشر فنادى ﴾ أي في قومه ﴿ فقال أنا ربكم الأعلى ﴾ وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : ﴿ ما علمت لكم من آله غيري ﴾ بأربعين سنة قال الله تعالى : ﴿ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ﴾ أي انتقم منه بأن أغرقه في الدنيا وله في الآخرة عذابعظيم ﴿ ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ﴾ أي لمن يتعظ وينزجر .

. ﴿ وَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿ (٢٧) رَفَعَ سَمْكُمَا فَسَوَّاهَا ﴾ (٢٧) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحَاهَا ﴾ (٢٩) وَالْأَرْضَ فَسَوَّاهَا ﴾ (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴾ (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهِا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ (٣١) وَأَلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ (٣٣) مَتَاعاً لَكُم وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ (٣٣) ﴿ وَأَلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ (٣٣) فَتَاعاً لَكُم وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿ (٣٣) فَيَ

يحتج الله على منكري البعث في اعادة الحلق بعد بدئه ﴿ أَأَنَّم ﴾ أيها الناس ﴿ أَشَدَ خَلَقاً أَمُ السَمَاء ﴾ يعني: بل السماء أشد خلقاً منكم وقوله ﴿ بناها ﴾ فسرَّه بقوله: ﴿ رفع سمكها فسوَّاها ﴾ أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء ، مستوية الأرجاء مكلّلة بالكواكب في الليلة الظلماء وقوله تعالى : ﴿ واغطش ليلها وأخرج ضحاها ﴾ أي جعل ليلها مظلماً ونهارها مضيئاً ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ فسّره بقوله ﴿ أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾

وقد تقدم في سورة ﴿ حم ﴾ السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء ولكن إنماً دحيت بعد خلق السماء بمعنى انه أخرج ما كان فيها بالقوة الى الفعل وقوله تعالى : ﴿ والجبال أرساها ﴾ أي أثبتها في أماكنها وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي عليا قال : ١٧٥ [ لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت ] وقوله تعالى : ﴿ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ أي دحا الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زرعها وأثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ، كل ذلك متاعاً لحلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ، ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار ، الى ان ينتهى الأمر وينقضى الأجل .

يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءِ تَ الطَّامَةُ الكَبرى ﴾ أي يوم القيامة ﴿ يوم يَتَذَكُر الإِنسَانُ مَا سَعَى ﴾ أي حينئذ يتذكر ابنُ آدم جميع عمله خيره وشرّه ﴿ وبرزت الجحيم لمسن يرى ﴾ أي أظهرت للنّاظرين فرآها الناس عياناً ﴿ فَأَما مَن طَعَى ﴾ أي تمرّد وعتا ﴿ وآثر الحياة الدنيا ﴾ أيْ قدّمها على أمر دينه وأخراه ﴿ فَإِنَ الجَحيم هي المَّاوِى ﴾ أي فإنّ مصيره إلى الجحيم وإنّ مطعمه الزقّوم ومشربه من الحميم ﴿ وأَما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى ﴾ أيْ خاف القيام بين يدّيه عز وجل ونهى نفسَه عن هواها وردّ ها إلى طاعة مولاها ﴿ فَإِنَّ الجَنَّةُ هِي المَّاوى ﴾ أي منقلبه ومصيره . ثم قال تعالى : ﴿ يَسَالُونَكُ عَسَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ . كما يقول الله تعالى ﴿ ولا تأتبكم إلاّ بغته ﴾ وقوله ﴿ إلى ربّك منتهاها ﴾ . أي ليس علمها إليك ، وقوله ﴿ إلى ربّك منتهاها ﴾ . أي ليس علمها إليك ، وقوله ﴿ إلى ربّك منتهاها ﴾ كقوله تعالى : ﴿ قل إنماً علمها عندالله ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدُرٌ مِنْ يَخْشَاهًا ﴾ أي إنَّمَا بعثتك لتنذرُ الناس وتحذَّرُهم من بأس الله وعذابه فمن خشي الله اتبعك فأفلح ، والحسار على من كذّبك وخالفك . وقوله تعالى : ﴿ كَأَنْهُمُ يُومُ يُرَونُهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ عِشْيَّةً أَوْ ضَحَاهًا ﴾ إذا قاموا من قبورهم الى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشيةً من يوم أو ضُحى من يوم.

آخر اختصار تفسير سورة النازعات ولله الحمد والمنّة . وبه العصمة وعليه التُّككلان .



#### نزلت بعد سورة النجم

## بيسم الدالرج التحيم

حَبَّسَ وَتَوَلَّى ﴿ (١) أَنْ جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَيْكَ اللَّهُ مَنْ لَكُونَ فَتَنْفَعَهُ ٱلذَّكُرَى ﴿ (٤) أَمَّا مَن السَّغْنَىٰ ﴿ (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿ (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا مَن السَّغْنَىٰ ﴿ (٥) وَهُو يَخْشَى ﴿ (٩) وَهُو يَخْشَى ﴿ (٩) وَهُو يَخْشَى ﴿ (٩) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ (٨) وَهُو يَخْشَى ﴿ (٩) وَمُو يَخْشَى ﴿ (٩) وَأَمَّا مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ عَنْهُ تَلَمَّىٰ ﴿ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ (١٢) فِي صُحْفُ مُكَرَّمَةٍ ﴿ (١٣) مَرْ فُوعَةً مُطَهِّرَةٍ ﴿ (١٤) فَمَنْ شَاءً بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ (١٢) فَي صُحْفُ مُكَرَّمَةٍ ﴿ (١٣) مَرْ فُوعَةً مُطَهِّرَةٍ ﴿ (١٤) فَمَن شَاءً بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ (١٢) فَي صُحْفَ مُكَرَّمَةٍ ﴿ (١٣) مَرْ فُوعَةً مُطَهِّرَةٍ ﴿ (١٤) فَيَنْ

ذكر غير واحد من المفسرين ٥٧٥ [ان رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه أنه « أبي بن خلف » وفي رواية أخرى لابن عباس أنهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدًى لهم كثيراً ، ويحرص عليهم أن يؤمنوا ؛ فأقبل إليه رجل أعمى، يقال له : عبد الله بن أم مكتوم . فجعل عبدالله يستقرىء النبي على القرآن وقال : يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله على وجهه وتولني وكره كلامه ، وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله على الآخرين فلما قضى رسول الله على المعن بصره على الآخرين فلما قضى رسول الله على المعن بصره

وخفق برأسه ثم أنزل الله تعالى : ﴿ عبسَ وتولى . أن جاءه الأعمى ، وما يدريك لعلّه يزكّى . أو يذكر فتنفعه الذكرى ﴾ . على أن رسول الله عنظيه ، ود لو أن كف ساعته تلك ليتمكّن من مخاطبة أولئك الرجال ، طمعاً ورغبة في هدايتهم . وقوله تعالى : ﴿ عبسَ وتولّى أن جاءه الأعمى ، وما يدريك لعلّه يز كّى ﴾ أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه ﴿ أو يذكّر فتنفعه الذكرى ﴾ أي يحصل له اتعاظ واز دجارٌ عن المحارم ﴿ أما من استغنى فأنت له تصدّى ﴾ أي أما الغني المستكبر عن دعوتك فأنت تتعرض له لعله يهتدي ؟ فأنت له تصدّى ﴾ أي أما الغني المستكبر عن دعوتك فأنت تتعرض له لعله يهتدي ؟ يسعى وهو يخشى ﴾ أي يقصدك ويؤمنك ليهتدي بما تقول له . ﴿ فأنت عنه تلهتى ﴾ أي تتشاغل؟ ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله علي الله يعد ذلك أن لا يخص بالإنذار أحداً ، بل يساوي فيه بين الجميع ، ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ؛ فكان النبي عليه الصلاة والسلام : بين الجميع ، ثم الله تعالى عمدو والله أعلى واشر بوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ] والمشهور أن اسمه عبدُالله ويقال عمرو والله أعلى .

وقوله تعالى : ﴿ كلا ۗ إنها تذكرة ﴾ أي هذه السورة، أو الوصية بالمساواة بين الناس، في ابلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم . وقوله تعالى :

﴿ فِي صحف مكرّمة . مرفوعة مطهرّرة ﴾ أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظّمة موقرة ﴿ مرفوعة ﴾ أي عالية القدر ، ﴿ مطهرة ﴾ أي من الدنس والزيادة والنقص . وقوله تعالى : ﴿ بأيدي سفره ﴾ اي الملائكة يعني سفرة بين الله تعالى وبين خلقه وقوله تعالى : ﴿ كرام بررة ﴾ اي خلقهم كريم وأفعالهم بارَّة طاهرة ، ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله واقواله على السداد والرشاد .

وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الله عليه الذي يقرأ القرآن وهو ما هرّبه مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو عليه شأق له أجران] أخرجه الجماعة من طريق قتادة.

... أَتُسِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴿ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءُ خَلَقَهُ خَلَقَهُ وَاللَّهِ (١٩) مُمَّ ٱلسَّبِيلُ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ (١٩) مُمَّ ٱلسَّبِيلُ

يَسَّرَهُ ﴿ (٢٠) ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَ قَبَرَهُ ﴿ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿ (٢٢) كَلَّا لَمَّا فَعْلَمِهِ ﴿ (٢٢) فَلْمَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى طَعَلَمِهِ ﴿ (٢٢) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى طَعَلَمِهِ ﴿ (٢٢) فَأَنْبَتْنَا أَنْكَ مَنَا اللهُ وَهَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَالِكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

يذم الله من أنكر البعث والنشور من بني آدم ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ أي لعن الإنسان وهذا لجنس الإنسان المكذب، لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد والجهل. ﴿ ما أكفره ﴾ أي ما أشدَّ كفره ! ثم بيَّن تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال تعالى: ﴿ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ﴾ أي قدرَّ أجله ورزقه وعمله وشقيٌّ أو سعيد ﴿ ثم السبيل يستره ﴾ أي يسر عليه خروجه من بطن أمه وقال مجاهد : هذه كقوله تعالى : ﴿ إنّا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾ أي بينناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه . وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم . وقوله تعالى : ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾ أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره . وقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ ﴿ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ ﴿ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ﴾ . وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي سعيد عن النبي والله قال ١٧٧٥ أي كل الترابُ كل شيء من الإنسان إلا عجبُ ذنبه] وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولفظه : ٧٧٥ [كل ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب] .

وقوله تعالى : ﴿ كَلاّ لمّا يقضِ مَا أَمْرُهُ ﴾ أي لا يفعله الآن حتى تنقضيُ المدة ويفرغُ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج الى الدنيا ، وقد أمر به تعالى كوناً وقدراً فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الحلائق وأعادهم كما بدأهم .

وقوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات

من الأرض الهامدة على احياء الأجسام بعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متفرقاً ﴿ أَنَّا صببنا الماء صبباً لماء صبباً لها أي أنزلناه من السماء على الأرض ﴿ ثم شققنا الأرض شقاً ﴾ أي أسكناه فيها فلخل في تخومها، ويتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع، وظهر على وجه الأرض. ﴿ فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً ﴾ فالحب كل ما يذكر من الحبوب ، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة (١) التي تأكلها الدواب رطبة ". ويقال لها القت ايضاً وقال الحسن البصري : القضب العلف ﴿ وزيتوناً ﴾ وهو معروف وهو أدم وزيته أدم ويستصبح به ويدهن به ﴿ ونخلا ً ﴾ يؤكل بلحاً وبسراً ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخاً ويعتصر منه ربّ وخل . ﴿ وحدائق غلباً ﴾ أي بساتين وشجر ملتف ومجتمع يستظل ويعتصر منه ربّ وخل . ﴿ وحدائق غلباً ﴾ أي بساتين وشجر ملتف ومجتمع يستظل به ﴿ وفاكهة وأباً ﴾ أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. والأب: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقوله تعالى : ﴿ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ أي عيشة الكم ولأنعامكم في هذه الدار الى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) لعلها التي نسميها اليوم ( الفصّة ) بالعاميـــة

قال : فقالت زوجته يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : لكل امرءٍ منهم يومئذ شأن يغنيه أو قال ما أشغله عن النظر ] .

وقوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ﴾ اي يكون للناس هنالك فريقين وجوة مسفرة أي مستنيرة ﴿ ضاحكة مستبشرة ﴾ أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهلُ الجُنّة. ﴿ ووجولُهُ يومئذ عليها غُبُرُة . ترهقها قَبَرُة ﴾ أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد .

وروى ابن ابي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال؛ قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على وجوهه ] قال فهو قوله تعالى : ﴿ وَوَجُوهُ يُومِئْذُ عَلَيْهَا غَبُرَةً ﴾ ] وقوله تعالى : ﴿ أُولئك هم الكفرةُ الفجرة ﴾ أي الكفرة قلوبهم ، الفجرة في أعمالهم . كما قال تعالى : ﴿ وَلا يلدُوا إلا أَ فاجراً كفاراً ﴾ .

آخر اختصار تفسير سورة « عبس » ولله الحمد والمنتَّة وبه العصمة وله الفضل وعليه التُّككان



نزلت بعد سورة المسد

## بيم مالله الرَّم الرَّع الرَّع على الرَّم الرَّع الرَّالِي الرَّال

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴿ (١) وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنْكَدَرَتُ ﴿ (٢) وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنْكَدَرَتُ ﴿ (٢) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ (٤) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴿ (٥) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴿ (٦) وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ خُشِرَتُ ﴿ (٧) وَإِذَا ٱلْمَوْدُودَةُ سُئِلَتُ ﴿ (٨) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ﴿ (٩) وَإِذَا ٱلشَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴿ (١١) وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴿ (١١) وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴿ (١١) وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴿ (١١) وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ﴿ (١١) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنَةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ ﴿ (١٣) عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَنْهُ فَا أَرْلُونَ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْعَلَاثُ مُوْمِنَ وَالْمُ الْمِثْمُ مُ الْمُنْ وَلَا الْمَاءُ فَالْمُ اللَّهُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا ٱلْمَاهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَحْضَرَتُ ﴿ (١٤) وَإِذَا الْمُنْكُ وَلَا الْمُعْمَلُ مُنْ وَلَكُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمَاتُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ الْمُؤْمِدُ الْمُ الْعَلَالُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْ

روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ ا ٨٥ [من سره أن ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ﴿ إذا الشمس كوّرت ﴾ و ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ و ﴿ إذا السماء إنشقت ﴾ ] ورواه الترمذي .

قوله تعالى : ﴿ إِذَا الشمس كوِّرَت ﴾ التكوُّر يرجع الشيء بعضه الى بعض ، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب ؛ فمعنى قوله : ﴿ كُوِّرَت ﴾ جمع بعضها الى بعض ثم لفت فرمي بها واذا فعل بها ذلك ذهب ضوءُها .

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ عظيليّ ١٨٥ [ الشمس والقمر يكوران يوم القيامة ] وقوله تعالى: ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾ أي انترت كما قال تعالى: ﴿ وإذا الكواكب انترت كما قال تعالى: ﴿ وإذا الجبال سيرت ﴾ أي زالت عن أماكنها الكواكب انترت كه وقوله تعالى: ﴿ وإذا الجبال سيرت ﴾ أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعاً صفصفاً وقوله: ﴿ واذا العشار عطلت ﴾ أي أهملها أهلها واشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها، بعد ماكانوا أرغب شيء فيها، بما أهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل، وهو أمر يوم القيامة . والعشار هي الإبل ولا يعرف عن الأئمة سواه والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الوحوش حشرت ﴾ أي جمعت .كما قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنْ دَابَةً فِي الْأَرْضُ وَلا طَائر يَطِير بَجِنَاحُيَّةً إِلاَّ أَمَمُ أَمْثَالُكُم مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شِيء ثُمُ إِلَى رَبِّهُم يَحْشُرُونَ ﴾ قال ابن عباس : ( يحشر كُلُّ شِيء حتّى الذباب ) .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا البِحَارِ سَجِرَتَ ﴾ أي أوقدت (١) . روى ابن جرير بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لرجل من اليهود أين جهم قال البحر فقال ما أراه إلا صادقاً. ﴿ والبحر المسجور ﴾ . وقال ابن عباس وغير واحد ، يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعِرُها وتصيرُ ناراً تأجج وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى : ﴿ والبحر المسجور ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا النفوس زَوَّجَتْ ﴾ عن مجاهد : أن الأمثال من الناس جمع بينهم واختاره ابن جرير وهو الصحيح وعن ابن عباس أن الأرواح تزوَّج الأجساد (٣) فذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا النفوس زَوِّجَت ﴾ وكذا قال ابو العالية ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير والشعبي . وقال الحسن البصري : أي زوّجت بالأبدان .

وقوله تعالى : ﴿ وإذا الموؤودة سئلت . بأي ذنبٍ تُتلت ﴾ الموءودة هي التي كان أهلُ الجاهلية يدسّونها في التراب حيّة كراهية البنات. فيوم القيامة تسأل الموءودة عن أي ذنب قتلت؟ ليكون ذلك تهديداً لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما ظنالظالم إذاً ؟ وعن ابن عباس ﴿ سئلت ﴾ أي طالبت بدمها .

وروى عبد الرزاق بسنده الى عمر بن الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا المُوءُودَةُ

 <sup>(</sup>١) و (٢) قلت : راجع سورة الطور (٢٥) آية (٦) و إن البحر قد خلق الله فيه مادة مشتعلة هي « البوتاس α.
 و ستشتعل بأمر الله منى شاء . (٣) قلت : أرجح ما ذهب اليه ابن عباس منأن الأرواح تُزُوجُ الأجساد .

سئلت ﴾ قال : ٨٣° [ جاء قيس بن عاصم الى رسول الله عليه فقال يا رسول الله : وأدتُ ثمان بنات لي في الجاهلية قال : «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة قال : يا رسول الله : إني صاحب إبل قال : «فأهد ٍ إن شئت عن كل واحدة بد نه»! ]

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا السَمَاءَ كُشُطَتَ ﴾ قال الضحاك تنكشط فتذهب وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَنَةُ أَرْلَفَتَ ﴾ ﴿ وَإِذَا الْجَنَةُ أَرْلَفَتَ ﴾ أي قُرُبِّت إلى أهلها ، وقوله تعالى : ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ هذا هو الجواب أي اذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها. كما قال تعالى ﴿ يَوْمُ تَجِد كُلُّ نفس ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ وكما قال أيضاً ﴿ ينبَا الإنسان يومئذ بما قد م وأخر ﴾ وروى ابن أبي حاتم بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لما نزلت ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ قال عمر لما بلغ : علمت نفس ما أحضرت ﴾ قال لهذا أجري الحديث .

(١٦) أَلَى وَ الْكُنْسِ ﴿ (١٦) الْجُنْسِ ﴿ (١٥) الْجُوارِ الْكُنْسِ ﴿ (١٦) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (١٨) إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ (٢٠) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ (٢٢) وَلَقَدْ مُطَاعِ مُمَّ أَمِينِ ﴾ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ (٢٢) وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأَنْقِ اللَّهُ بِينِ ﴿ (٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ (٢٢) وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأَنْقِ اللَّهُ بِينِ ﴿ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ (٢٤) وَلَقَدْ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ

روي عن على رضي الله عنه : ﴿ فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس ﴾ هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل . ﴿ والليل إذا عسعس ﴾ أي إذا اشتد ظلامه والمراد : إذا أقبل كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق. كما قال تعالى : ﴿ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى ﴾ ﴿ والصبح إذا تنفّس ﴾ أي إذا طلع وأضاء وأقبل . وقوله تعالى : ﴿ إنه لقولُ رسولٍ كريم ﴾ يعني إنّ هذا القرآن لتبليغُ رسولٍ كريم

أي ملك شريف وهو ; جبريل عليه الصلاة والسلام . ﴿ ذِي قُوةٌ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ علَّمُهُ شديد القوى ، ذومرة ﴾ أي شديد الحلق شديد البطش والفعل ﴿ عند ذي العرش مكين ﴾ أي له مكانة عند الله عز وجل ، ومنزلة رفيعة ﴿ مطاع ِ ثُمَّ ۖ ﴾ أي في السموات وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى وليس هو من أفناد الملائكة ، بل هو من السادة والأشراف ، معتنى به ، انتخب لهذه الرسالة العظيمة . وقوله تعالى : ﴿ أَمِينَ ﴾ صفة لجبريل بالأمانة ، وهذا عظيم جداً أن الرب عزُّ وجل يزكّي عبدُه ورسوله الملكي جبريل كَمَا زَكَّى عَبْدُه ورسوله البشري محمداً عَلِيْقٍ بقوله تعالى : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بَمْجُنُونَ ﴾ يعني محمداً ﷺ وقوله تعالى : ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ يعني ولقد رأى محمّد " جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل، على الصورة الملكيّة التي خلقه الله عليها له ستمأة جناح. ﴿ بِالْأَفْقِ الْمِبِينِ ﴾ وهي الرؤية الأولى المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وهو بِالْأَفْقِ الأعلى ثم دنا فتدلَّى ﴾ والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلاَّ هذه الرؤية الأولى ؛ أما الثانية فهي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ رَآهُ نَزَلَةً أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ﴾ فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقـــد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله تعالى : ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بَضْنَيْنَ ﴾ قرىء ضنين وقرىء ظنين وكلاهما متواتر . فعلى قراءة ظنين : أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بمتَّهُم . وعلى قراءة ضنين : أي ماضن َّ بالقرآن على الناس بل نشره وبلغه وبذله للناس جميعـــآ.

وقوله تعالى : ﴿ وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ اي وما هذا القرآن بقول شيطـــان رجيم أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له . كما قال تعالى: ﴿ وما تنزلت بـــه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فأين تذهبون ﴾ ؟ اي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى . وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ ذَكُرُ للعالمين ﴾ أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ أي من أراد الهداية، فعليه بهذا القرآن، ولا هداية فيما سواه. ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ أي ليست المشيئة موكولة " لكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل " ... بل ذلك كله تابع لمشيئته تعالى رب العالمين .

آخر اختصار تفسير سورة التكوير ولله الحمدوالمنة، وبه العصمة وعليه التُّكُلان .



نزلت بعد سورة النازعات

# بيت مالله الرَّج إِن الرَّحِيمِ



روى النسائي عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فقال النبي عَلِيْكُمُ اللهِ عَلِيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ، والضحى ، وإذا السماء انفطرت السماء انفطرت ]. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في افراد النسائي .

يقول تعالى : ﴿ إِذَا السِماء انفطرت ﴾ أي انشقت ﴿ وإِذَا الكواكب انتثرت ﴾ أي تساقطت ﴿ وإِذَا اللَّهُور بعثرت ﴾ أي تساقطت ﴿ وإِذَا اللَّهُور بعثرت ﴾ أي تحرّكت وخرج من فيها ﴿ علمتْ نفس ما قدمت وأخرت ﴾ أي إذا وقعت كل هذه الأمور المتقدّمة حصل العلم عند النفس ما عملته من خير أو شرِ .

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانَ مَا غَرَّكَ بَرِبُكَ الْكُرِيمَ ﴾ أي مَا غَرْكُ بِرَبَّكُ الْكُرِيمَ حَى أَقَدَمَتَ عَلَى مَعْصَيْتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدَيْثُ: ٥٨٥ [يقول الله تعالى يوم القيامة : يـــــــا ابن ادم مَا غَرَّكَ بِي ؟ يَا ابن آدم ماذا أُجبت المرسلين ] .

وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية : 
إيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴾ قال ابن عمر : غرّه والله جهله . وروي عن ابن عباس وغيره : ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . وقال أبو بكر الورَّاق : لو قال لي : ما غرَّك بربك الكريم لقلت : غرّني كرم الكريم. وقال مثل هذا القول بعض أهل الإشارة ... ؟؟ !!! إنما قال بربك الكريم دون سائر اسمائه وصفاته كأنه لقنه الجواب (۱) . وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور . لاسيما وان هذه الآية نزلت في الحالة الراهنة فأنزل الله تعالى فرما غرك بربك الكريم ﴾

وقوله تعالى : ﴿ الذي خلقك فسوّاك فعدلك ﴾ أي ما غرك بالربّ الكريم الذي جعلك سويّاً مستقيماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئآت والأشكال .

روى الإمام أحمد بسنده إلى بشر بن جحاش القرشي : ٥٨٦ [ أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن يوماً بكفية فوضع عليها أصبعه ثم قال : قال الله عز وجل : يا ابن آدم أنتى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ...؟ حيى إذا سوّيتُك وعدلتُك مشيت بين بدرد ينن ، وللأرض منك وثيد ، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق وأنتى آوان الصدقة؟] وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة .

<sup>(</sup>۱) قلت : قوله : (أهل الإشارة ...) أي هم : أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ... وهم الذين لم يبتل الإسلام ببلاءٍ ... بمثل ما ابتلي بهم !!! فتأمل يا أخي المسلم قوله : «غرني كرم الكريم » وقولهم : «كأنه لقنه الجواب » إن مثل هذه الأقواله ... لا يوسوس بها في النفوس ، إلا الشيطان ، تحريضاً منه على المعصية تنزعاً بعفو الكريم ... فعثل هذا التفكير ... يدفع العبد إلى اللاببالاة بالمعصية أملا بالعفو ! بينما كرم الله الظاهر في نعمه العظمى التي لا تعد ولا تحصى ، والتي يعيشها الانسان ، ويتلمسها في كل لحظة ، كان يجب أن يقابل هذا الكرم ، بالإقلاع عن المعصية ، لا التمادي فيها حتى يلقي الله عليها ... أمن طمعك بكرمه تمالى أن تقابل هذه النعم بالكفر بدل الشكر ... !!!؟. كان عليكأن تعالج نفسك قائلا : ليس من الإنصاف ان أقابل النعمة بالمعصية والكرم بالجحود ، ولو لقيت هذا الكرم من مخلوق تحلت أن اقابل الإحسان بالإساءة ، فكيف باحسان الرب سبحانه ... ؟ !!! فالإحسان والكرم والإنعام بواعث على التوبة والإقلاع عن الذب .. لا التمادي فيه ، أملا بكرم الكريم !!! هذا هو المراد من قوله تعالى : ما غرك بربك الكريم ، لا كما أوحاه الشيطان إلى حزبه ، خزاه الله وحزبه ووقانا الله شرورهم ، وشرور «إشاراتهم ... » والله تعلى أعلم وهو الموفق الصواب .

وقوله تعالى : ﴿ فِي أَي صورة ما شَاء ركّبك ﴾ وفي الصحيحين عن أبي هريرة : ٥٨٧ أن رجلاً قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال « هل لك مــن إبل ؟ قال نعم ، قال : فما ألوانها ؟ قال حمر قال فهل فيها من أورق ، قال نعم قال : فأنّى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعة عرق قال : وهذا عسى أن يكون نزعة عرق ] . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة ولكن بقدرته ولطفه ، وحلمه نجلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام ، حسن المنظر والهيئة .

وقوله تعالى: ﴿كلا بُل تَكَد بُونَ بالدين ﴾ أي إنّما يحملكم على مواجهةالكريمومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . وقوله تعالى : ﴿ وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون ﴾ يعني وان عليكم لملائكة "حفظة "كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح فإنّهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم .

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه ، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي . وقد روى ابن عساكر بسنده الى ابن عمر عن النبي على الله الفجار من الجحيم سمّاهم الله الأبرار لأنهم برّوا الآباء والأبناء ] ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال : ﴿ يصلونها يوم الدين ﴾ اي يوم الحساب والجزاء والقيامة ﴿ وما هم عنها بغائبين ﴾ أي لا يغيبون عن العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت والراحة ولو يوماً واحداً . وقوله تعالى : ﴿ وما أدراك عا يوم الدين ﴾ ثم فسره بقوله : ﴿ يوم لا تملك نفس " لنفس شيئاً ﴾ أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاص له مما هو فيه إلا بإذن الله لمن يشاء ويرضى . ونذكر هاهنا حديث : فع أحد ولا خلاص له مما هو فيه إلا بإذن الله لمن يشاء ويرضى . ونذكر هاهنا حديث : ﴿ والأمر يومئذ لله ﴾ قال قتادة : والأمر والله اليوم لله ، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد.

آخر اختصار تفسير سورة الانفطار ولله الحمد والمنة، وبه العصمة وعليه الإتكال.



نزلت بعد سورة العنكبوت وإنها آخر سورة نزلت بمكتة المكرّمة

## بسيت مألله الزَّم إِن الرَّح يُم

َ مَنْ لَا لَهُ طَفَّفِينَ ﴿ (١) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْنُونَ ﴿ (٢) وَإِذَا كَالُومُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُغْيِرُونَ ﴿ (٣) أَلَا يَظُنُ أَوْ لَيُومُ عَظِيمٍ ﴿ (٥) يَوْمَ يَقُومُ أُولِنَا لَكُ اللَّهُ مَنْعُوثُونَ ﴿ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ (٥) يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (٦) إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ (٦) إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ (٦) إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ (٦) إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ (١) إِنْ إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ (١) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ (١) اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ويل للمطففين ﴾ المراد بالتطفيف ههنا : البخس في المكيال والميزان إمــــا بالازدياد إن اقتضى من الناس ، وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين قصدهم بالويل وهو الحسار والهلاك بقوله تعالى : ﴿ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴾ أي يأخذون حقَّهم بالوافي والزائد ﴿ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ أي يُنقصون . وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان . فقال تعالى : ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ وقسال تعالى : ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾ وقد أهلك الله قوم شعيب ودمَّرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال ثم قال متوعداً لهم : ﴿ ألا يظن أولئك أنَّهم مبعوثون ليوم عظيم الهول ، كثير الفزع ، جليل الحطب ، ومن خسر فيه أدخل ناراً والمضائر في يوم عظيم الهول ، كثير الفزع ، جليل الحطب ، ومن خسر فيه أدخل ناراً حامية . وقوله تعالى : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ أي حفاة عراةً غرلاً في موقف حامية . وحرج ضنك على المجرم ، ويغشاهم من أمر الله تعالى ما نعجز القوى والحواس صعب ، حرج ضنك على المجرم ، ويغشاهم من أمر الله تعالى ما نعجز القوى والحواس

عنه . روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه قال ٩٠ [ يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى إنصاف أذنيه ] رواه البخاري ومسلم .

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله طلق لبشير الغفاري : ٥٩١ [كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلثائـة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السياء ولا يؤمر فيهم بأمر ؟ ، قال بشير المستعان الله ، قال و فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب » ]

وفي سنن أبي داود أنَّ رسول الله ﷺ ٩٧ [كان يتعوِّذ بالله من ضيق المقام يوم القيامـــة ]

يقول تعالى حقاً ﴿ إِن كتاب الفجّار لفي سجّين ﴾ أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجّين. فعيل من السجن ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ أي هو أمر عظيم ، وسجن مقيم ، وعذاب أليم. وهو يجمع الضيق والسفول حيث مصير الفجّار الى جهنم. وهي أسفل سافلين. كما قال تعالى : ﴿ واذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبورا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ كتاب مرقوم ﴾ ليس تفسيراً لقوله : ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ وأنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص منه أحد ﴿ ويل يومئذ للمكذّبين ﴾ أي اذا صاروا يوم القيامة إلى ما وعدهم الله من السجن والعذاب المهين والمراد الويل الهلاك والدمار ثم قال تعالى : مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة ﴿ الذين يكذبون بيوم الدين ﴾ أي لا صدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونسه ،



ويستبعدون أمره,قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَكَذَبُ بِهُ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدِّ أَيْهِ ﴾ أي مُعْتَدٍّ في أفعاله في تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح . والأثيم في أقواله إنْ حَدَث كذُبُّ وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر .

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرِ الْأُولِينَ ﴾ أي إذا سمع كلامُ الله تعالى من الرسول يكذَّب به ويعتقد أنه مجموع من كتب الأوائل. كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرِ الْأُولِينِ اكْتَتَبُهَا فَهِي تَمْلَى عَلَيْهُ بَكْرَةً ۖ وأَصِيلًا ﴾ قال الله تعالى : ﴿ كَالاً بلُّ رِانَ عِلَى قلوبهِم ما كانوا يكسبونَ ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا أنهذا القرآن أساطير الأولين بل هو كلام ألله ووحيه وتنزيله على رسوله عليه ، وانما حجب والحطايا . وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَثْلِينُ قال ٩٩٥ [ ان العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكْتَة سوداء في قُلبه ، فإن تاب منها صقل قلبه، وان زاد زادتفذلك قوله تعالى : ﴿ كَلَّا بِلَّ رَانَ عَلَى قَلُوبُهُمْ مَا كانوا يكسبون ﴾ ] وقال الترمذي حسن صحيح .

وقوله تعالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومثذ لِمحجوبون ﴾ أي لهم يوم القيامة منزل ونزلُ سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم واستدل الشافعي من هذه الآية : على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ كما دل عليه منطوق قوله تعالى : ﴿ وَجُوهُ يُومَنُذُ نَاضِرَةً إِلَى رَبُّهَا نَاظُرَةً ﴾ وكما دُلَّتُ على َّذَلكُ الأحاديث المتواترة ﴿ ثُمُّ إِنَّهُمْ لصالوا الححيم ﴾ أي ثم هممع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن،من أهل النيران﴿ ثم يقالُ هذا الذي كنتُم به تكذبُون ﴾ أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ.

﴿ كَلَّا إِنَّ كَتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنِ ﴿ (١٨) وَ مَا أَدْرَاكَ اللَّهِ عَلَّيْنِ ﴿ (١٨) وَ مَا أَدْرَاكَ اللَّهِ عَلَّيْنِ ﴿ (١٨) وَ مَا أَدْرَاكَ اللَّهِ عَلَّيْنِ ﴿ (١٨) وَ مَا أَدْرَاكَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى أَنْهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِعْ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل مَا عِلْيُونَ ﴿ (١٩) كِتَابِ مَرْ قُومٌ ﴿ (٢٠) يَشْهَدُهُ ٱلْلُقَرَّ بُونَ ﴿ (٢١) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم ﴿ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُنُجُوهِمٍمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِـنُ رَحِيـقِ عَنْتُومٍ ۞ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكُ ۚ وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ (٢٦) وَ مِزَا ُجِهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۞ (٢٧) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ (٢٨) ﴿ إِنْ اللَّهُ

يقول تعالى : حقاً ﴿ إِنَّ كتاب الأبرار لفي علين ﴾ أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين. والظاهر أن عليين مأخوذة من العلو وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ولهذا قال تعالى معظماً شأنه ﴿ وما أُدراك ما علييون ﴾ ثم قال مؤكداً لما كتب لهم ﴿ كتاب مرقوم يشهده المقرَّبون ﴾ وهم الملائكة .

ثم قال تعالى : ﴿ إِنَ الْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ أي يوم القيامة في نعيم، مقيم وجنات فيها فضل عميم . ﴿ على الأرائك ينظرون ﴾ أي هم على السرر تجت الحجال ينظرون الى الله عزّ وجلّ وهذامقابل لما وصف به أولئك الفجّار ﴿ كَلا أَنهُم عَن رَبّهُم يُومئذُ لِمحجوبُون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ تعرف في وجوههم نضرةُ النعيم ﴾ أي تعرف إذا نظرت اليهم صفته الترافة والحشمة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم .

وقوله تعالى : ﴿ يسقون من رحيق مختوم ﴾ أي يسقُون من خمر الجنّة والرحيق من أسماء الحمر وعن ابن عباس : طيب الله لهم الحمر فكان آخر شيء وجعل فيها مسك خمّ بمسك .

وعن أبي الدرداء ﴿ ختامه مسك ﴾ شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهـــم ولو أن رجلاً منأهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلاً وجد طيبها .

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلَكَ فَلْيَتَنَافُسُ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾ أي وفي مثل هذا الحال، فليتفاخر المتفاخرون ، ليستبق إليه المستبقون. كقوله تعالى ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومزاجه من تسنيم ﴾ أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنّة وأعلاه . ولهذا قال : ﴿ عيناً يشرب بها المقربون صرفاً ، وتمزج لأصحاب اليمين مُزَّجاً قاله ابن مسعودوابن عباس وغيرهما .

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ (٢٩) وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا وَإِذَا مَرَّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿ (٣٠) وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا وَإِذَا مَرَّوا بِهِمْ وَالْوا إِنَّ هَوْلَاهِ لَضَالُونَ ﴿ (٣٢) وَمَا وَحَمِينَ ﴿ (٣٢) وَإِذَا رَأُونُهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوْلَاهِ لَضَالُونَ ﴿ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ تَحَافِظِينَ ﴾ (٣٣) فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ تَحَافِظِينَ ﴾ (٣٣) فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ

# يَضْحَكُونَ ﴿ (٣٤) عَلَى ٱلْأَرَائِكَ يَنْظُرُونَ ﴿ (٣٥) مَــلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ (٣٦) ﴿ ﴿ (٣٦) الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ (٣٦) ﴿ ﴿ (٣٦)

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين يستهزئون بهم ويحتقرونهم ﴿ وإذا مروا بهم يتغامزون ﴾ أي محتقرون لهمم ﴿ وإذا مروا بهم يتغامزون ﴾ أي محتقرون الله منازلهم انقلبوا إليها فكهين أي مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم ، بل اشتغلوا باحتقال المسلمين . ﴿ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ﴾ أي لكونهم على غير دينهم . قال الله تعالى : ﴿ وما أرسلوا عليهم حافظين ﴾ أي وما بعث المجرمون حافظين على المؤمنين فيها ولا تكلّمون . إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الرّاحمين ، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون . إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ﴾ ولهذا قال هنا : ﴿ فاليوم ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾ أي مقابلة ما ضحك بهم أولئك . ﴿ على الأرائك هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربّهم في دار كرامته . وقوله تعالى : ﴿ هل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون ﴾ أي هل جوزي الكفار علي ما كانوا يقابلون به المؤمنين مسن التنقيص أم لا ؟ . يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمه .

آخر اخصتار تفسير سورة المطففين ولله الحمد والمنة والشكر والفضل . وبه العصمة وعليه التُككلان



نزلت بعد سورة الانفطار

#### بسيم وألله الرَّح إِن الرَّحِيمِ

(۲) وَأَذِنَتُ لِرَبّهَا وَتَحَقّتُ ﴿ (١) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ﴿ (٤) وَأَذِنَتُ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ﴿ (٤) وَأَذِنَتُ لِرَبّهَا وَتَحَلَّتُ ﴿ (٤) وَأَذِنَتُ لِرَبّها وَتُحَلَّتُ ﴿ (٤) وَأَذِنَتُ لِرَبّها وَتُحَلّقُ ﴿ (٤) وَأَيْهَا ٱلْإِنسَانُ إِنّكَ كَادِحُ إِلَى رَبّهكَ كَدْحا فَمُلَاتِيهِ ﴿ (٦) فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴿ (٧) فَسَوْفَ مُمُلَاتِيهِ ﴿ (٢) فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴿ (٧) فَسَوْفَ يُحَالِبُ إِلَى أَهلِهِ مَسْرُوراً ﴿ (٩) وَيَصْلَلُ مَن أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ (١٠) فَسَوْفَ بَدْنُعُو ثُبُوراً ﴿ (١١) وَيَصْلَلُ مَن أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ (١٠) فَسَوْفَ بَدُنُعُو ثُبُوراً ﴿ (١٢) وَيَصْلَلُ مَن أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ (١٠) فَسَوْفَ بَدُنُعُو ثُبُوراً ﴿ (١٢) إِنّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَعْوِراً ﴿ (١٢) إِنّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَعْوِراً ﴿ (١٤) وَيَصْلَلُ وَيَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) وَيَصْلَلُ فَي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴿ (١٣) إِنّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَعْمِوراً ﴿ (١٤) وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ عَلَى إِنّهُ كَانَ يَهِ بَصِيراً ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) وَيَصَلَلُ مُنْ أَنْ لَنْ عَلَيْ أَنْ لَنْ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴿ (١٤) إِنّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَعْمِورَ ﴿ (١٤) لَلَهُ إِنّهُ كَانَ يَهِ بَصِيراً ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) فَيَعْمَلُونُ وَلَا اللّهُ إِنّهُ كَانَ يَهِ بَصِيراً ﴿ (١٤) وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنّهُ كَانَ يَهِ بَصِيراً ﴿ (١٤) اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

يقول تعالى : ﴿ إِذَا السماء انشقت ﴾ وذلك يوم القيامة ﴿ وأَذِنْت لربها وحقّت ﴾ أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق. ﴿ وحُقّت ﴾ أي وحق لها أن تطبع أمره لأنه العظيم. ﴿ وإذا الأرض مدّت ﴾ أي بسطت وفرشت ﴿ وألقت ما فيها وتخلّت منهم ﴿ وأذنت لربها وحُقّت ﴾ كما تقدم وقوله ﴿ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً ﴾ أي إنك ساع إلى ربك سعياً وعاملاً عملاً ﴿ فملاقيه ﴾ ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر .



### ٩٦ (٨٤ – الانشقاق – ج ٣٠) : من أعطي كتابه بيمينه أفلح ، ومن أعطي كتابه بشماله هلك

وقوله تعالى : ﴿ وينقلب إلى أهله مسرورا ﴾ أي يترجع الى أهله في الجنة فرحاً بما أعطاه الله عز وجل وقوله تعالى : ﴿ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ﴾ أي بشماله من وراء ظهره ، ﴿ فسوف يدعو ثبوراً ﴾ أي خساراً وهلاكاً ﴿ ويصلى سعيرا . إنه كان في أهله مسرورا ﴾ أي فرحاً في الدنيا لا يفكر في العواقب ، ولا يخاف مما أمامه فأعقب ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ﴿ إنه ظن أن لن يحور َ ﴾ اي كان يعتقد أنه لا يرجع الى الله ولا يعيده بعد موته ، والحور الرجوع . قال الله تعالى : ﴿ بلى إن ربّه كان به بصيراً ﴾ يعني بلى سيعيده ويجازيه على أعماله ، إنه كان به عليما خبيراً .

روي عن علي وابن عباس وغير هما من الصحابة والتابعين قالوا: الشفق الحمرة وقال عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: الشفق البياض فالشفق هو جمرة الأفق مــن غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن رسول



الله على إلى الله عالى: ٩ ٩٥ [ وقت المغرب ما لم يغب الشفق ] ﴿ وما وسق ﴾ أي وما ساق كل شيء إلى مأواه ﴿ والقمر اذا اتسق ﴾ إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق وقوله تعالى: ﴿ لتركبن طبقاً عن طبق ﴾ روى البخاري عن ابن عباس :٩٥٥ [ حالاً بعد حال قال هذا ببيكم على التأويل قول من قال لتركبن الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد والمراد = وإن كان الحطاب موجها إلى رسول الله على الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالاً . وقوله تعالى: ﴿ فما لهم لا يؤمنون . واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ﴾ فماذا وغوه هذا القرآن لا يسجدون ﴾ فماذا وغوه هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراماً واحتراماً . وقوله تعالى : ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ أي من سجيتهم التنكذيب والعناد والمخالفة للحق ﴿ والله أعلم بما يوعون ﴾ أي يكتمون في صدورهم ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل أي يكتمون في صدورهم ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعدً لهم عذاباً أليماً .

وقوله تعالى : ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم ﴿ لهم أجر ﴾ أي في الدار الآخرة ﴿ غير ممنون ﴾ أي غير مقطوع كما قال تعالى : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾.

إن الله عز وجل له المنة على أهل الجنّة فيكل حال وآن ولحظة وانتّما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنّة دائماً سرمداً والحمد لله وحده أبداً ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النّفَسَ وآخر دعواهم أن الحمدُ لله رب العالمين .

آخر اختصار تفسير سورة الانشقاق ولله الحمد والمنة . وبه التوفيق والعصمة



نزلت بعد سورة الشمس

# بيست مألله الزَّم إِن الرَّح يُم

. ﴿ وَأَلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ (١) وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُو عُودِ ﴾ (٢) وَأَلْيَوْمِ ٱلْمُو عُودِ ﴾ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ (١) أَتْتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخدُودِ ﴾ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَتُودِ ﴾ (٥) إذْ هُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ ﴾ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهِ أَلْوَ مُنِينَ شُهُودُ ﴾ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُومِنُوا بِاللهِ ٱلْعَزِيزِ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ أَلْمُمْ فَيْهِ أَلْهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ أَلْمُمْ مَنْهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱللّٰهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱللّٰهُ عَلَى كُلُّ مَنْهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱللّٰهُ مَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوا ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومُ مِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوا ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومُ مِنَاتٍ مُمَّ لَمُ اللّٰهُ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومُ مِنَاتِ مُمَّ لَمُ اللّٰهُ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱللّٰهُ عَذَابُ مَهَمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَاللّٰهُ عَذَابُ مُعَلَّى فَاللّٰهُ عَذَابُ ٱلْمُورِيقِ ﴿ (١٠) فَيَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ هَا لَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مَهُمُ مَا فَاللّٰهُ عَذَابُ ٱلْمُومِنِينَ وَاللّٰهُ عَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّٰهُ عَذَابُ مُ عَذَابُ مَا عَذَابُ اللّٰ وَلَهُمْ عَذَابُ أَنْهُوا اللّٰهُ مَا عَذَابُ أَنْهُمْ عَذَابُ اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهُمْ عَذَابُ أَنْ يُومُومُونَاتِ اللّٰهُ عَذِي اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَذَابُ اللّهُ اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهُ عَذَابُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

عن أبي هريرة أن رسول الله على كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق . ويقسم الله تعالى بالسماء ، وبروجها هي النجوم العظام . واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر (١) . وقوله تعالى : ﴿ واليوم الموعود وشاهد ومشهود ﴾ فيدُروَى عن ابي هريرة عن النبي على الله قال ٥٩٨ [اليوم الموعود : يوم القيامة

<sup>(</sup>١) قلت : لعلَّ ما فسره ابن كثير رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم . نما فسره ابن جرير لأن هناك منازل غير منازل الشمس والقمر لا يحصيها الا الله تعالى . فالمقصود بالبروج كلبروج السماء فقوله تعالى : «ذات البروج » يعني البروج جميعها ليظهر عظم المقسوم به .

وشاهد : يوم الجمعة ، وما طلعتشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلااً اعطاه إياه ، ولا يستعيذ فيها من شر اللاً أعاذه . ﴿ ومشهود ﴾ يوم عرفة ]

وقوله تعالى: ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ أي لعن أصحاب الأخدود . وجمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض . وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا الى ما عندهم من المؤمنين بالله عزّ وجل ، فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ، فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداً ، وأجبوا فيه ناراً وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ، ثم أرادوهم .. فلم يقبلوا منهم ، فقذفوهم فيها . ولهذا قال تعالى : ﴿ قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود يقبلوا منهم ، فقذفوهم فيها . ولهذا قال تعالى : ﴿ قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود المؤمنين شهود ﴾ . أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى : ﴿ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴾ أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا بالله العزيز الحميد الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنبع ، الحميد في جميع أقواله وافعاله وشرعه وقدره . وان كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد وان خفي سبب ذلك على كثير مسن الناس . ثم قال تعالى : ﴿ الذي له ملك السموات والأرض ﴾ من تمام الصفة انه المالك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ﴿ والله على كل شيء شهيد ﴾ أي لا يغيب غنه شيء في جميع السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية .

وقد اختلف أهل التفسير في أصل هذه القصة من هم "...؟ قال أسباط عن السدي في قوله تعالى: ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ قال:كانت الأخدود ثلاثة: خد بالعراق، وخد بالشام وخد بالينمن رواه ابن ابي حاتم . وقد روى الإمام أحمد بسنده عن صهيب ان رسول الله علي قال: ٩٥ [ كان فيمن قبلكم ملك، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك : اني قد كبر سي وحضر أجلي، فادفع إلي غلاماً لأعلمه السحرفدفع اليه غلاماً كان يعلمه السحر ، وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع كان يعلمه السحر ، وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه ، وكان إذا اتى الساحر ضربه وقال ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك الى الراهب فقل : إذا اراد الساحر أن يضربك فقل حبسي أهلي . وإذا أراد أهلك ان يضربوك فقل حبسي الساحر . قال فبينما هو ذات يوم ... إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس ، فلا يستطيعون ان يجوزوا... فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر .. قال فأخذ حجراً يقال : اللهم ان كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر ، فاقتل هذه الدابة فقال : اللهم ان كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر ، فاقتل هذه الدابة

حتى يجوز الناس ، ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال ياي بني انت أفضل مني وإنك ستُبتلَى ، فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم ، وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفي ولك ما هاهنا أجمع. فقال: ما أنا أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجل. فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه .

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك ؟ فقال ربي فقال أنا ؟ قال لا ... ربي وربك الله ، قال ولك رب غيري ؟ قال : فعم ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فبعث إليه فقال : إي بني : بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟! قال : ما أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجل . قال : أنا ؟ قال : لا قال: أو لك ربّ غيري؟ قال ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب ، فأتى بالراهب فقال إرجع عن دينك فأبى ، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للأعمى: إرجع عن دينك فأبى ، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينك فأبى ، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه ، فذهبوا به فلمّا علوا به الجبل قال : اللهم اكفنيهم رجع عن دينه وإلا فدهدهوه ، فذهبوا أجمعون ، وجله الغلاميتلمس حتى دخل على الملك. فقال ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله تعالى . فبعث به مع نفر في قرقور فقال : فقال ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله تعالى . فبعث به مع نفر في قرقور فقال : الخلام : اللهم اكفنيهم الله تعالى . فبعث به مع نفر في قرقور فقال : الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون .

وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك ؟ فقال كفانيهم الله تعالى ثم قال للملك : انت لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي ، قال وما هو ؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ، ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل : باسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك تقتلني . ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه . فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات . فقال الناس الغلام فوقع السهم في صدغه . فوضع الغلام يد على موضع السهم ومات . فقال الناس الغلام فوقع السهم في صدغه . فوضع الغلام يد على موضع السهم ومات . فقال الناس كلهم . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد والله نزل بك ، قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فخد ت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران ، وقال : من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها ، فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون ، فجاءت

امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي أصبري يا أماه فانك على الحق ] .

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه . ورواه النسائي بسنده مختصراً ، وقد جوده الإمام ابو عيسى الترمذي.

ويقال ان الملك هو ذو نواس ، والبلاد هي نجران دخل أهلها النصرانية ، وذو نواس كان قد تهوَّد مع من تهوَّد من أهل اليمن. ولأنهم دخلوا النصرانية...حرقهم في الأخدود فقتل منهم في غداة واحدة عشرين ألفاً ولم ينجُ منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو تغلبان، ذهب فارساً وطردوا وراءه ، فلم يقدروا عليه، فذهب إلى قيصر ملك الروم، فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة وأرسل معه جيشاً من نصارى الحبشة فاستنقذوا اليمن من اليهود. واستمر ملكهم فيهم سبعين سنة ثم استنقذه سيف بن ذي يزن من النصارى لما استجار بكسرى ملك الفرس ورجع الملك إلى حيمير (١).

وقوله تعالى : ﴿ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ أي حرقوا ﴿ ثَم لَم يتوبوا ﴾ أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا . ﴿ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾ وذلك أن الجزاء من جنس العمل ؛ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود ، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة \_سبحانك اللهم ما أحلمك وما أكرمك\_.

<sup>(1)</sup> قلت : كان هذا من سيف بن ذي يزن على أثر عودة ابرهة الحبشي من محاولة غزوه لبيت الله وتشتت جيشه ومقتلهم جميعاً بفعل طير الأبابيل وموت ابرهة متأثراً من رمي « أبابيل » . ثم تولى ابنه يكسوم من بعده ثم ابنه مسروق ، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى ، فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم بلادهم ، وما كان في آبائهم من الملك ... وجاءته وفود العرب بالتهنئة . من كل فج .

# ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذْيِبٍ ۞ (١٩) وَٱللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ نُحِيطُ ۞ (٢٠) وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ نُحِيطُ ۞ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْ اللهُ عَمِيدٌ ۞ (٢١) فِي لَوْحٍ مَعْفُوظٍ ۞ (٢٢) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن ﴿ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ﴾ بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم . ولهذا قال ﴿ ذلك الفوز الكبير ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ إِن بطش ربك لشديد كُ (١) أي أن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذّبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي ، فإنه تعالى ذو القوّة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر ،أو هو أقرب ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنه هو يبدىء ويعيد ﴾ أي من قوته وقدرته التامّة يبدىء الحلق ويعيدُه كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع ﴿ وهو الغفور الودود ﴾ أي يغفر الذنب لمن تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس وغيره: الحبيب . وقوله ﴿ ذو العرش ﴾ ان صاحب العرش العظيم العالي على جميع الحلائق . والمجيد فيه قراءتان ، الرفع على أنه صفة للربّ عزّ وجل ، والجر على أنّه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح ﴿ فعّال لما يريد ﴾ أي مهما أراد فعله لا معقب على أنّه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح ﴿ فعّال لما يريد ﴾ أيمهما أراد فعله لا معقب الموت هل نظر إليك الطبيب؟ قال : نعم . قالوا: فما قال لك؟ قال : قال لي إني فعال لما أريد .

وقوله ﴿ هَلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْجَنُودَ . فَرَعُونَ وَثَمُودَ ﴾ أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس ، وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردً ها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ بطش رَبِّكُ لشديدَ ﴾ أيإذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديداً أخذ عزيز مقتدر (٢) وقوله تعالى : ﴿ بل الذين كفروا في تكذيب ﴾ أي هم في شك وريب وكفر وعناد ﴿ والله من ورائهم محيط ﴾ أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ، ولا يُعجزونه .

<sup>(</sup>١) قلت : ان بطش الله صفة من صفاته التي لا ينبغي ان تشابهها أية صفة من صفات المخلوقين . ولكن لا تزال أقوال أهل ( وحدة الوجود ) المدونة في كتبهم . . تنعق بالزندقة والكفر إذ يقول «قائلهم ؟؟ » بعد أن قرأ : (إن بطش ربك لشديد ) : ( وأن بطشي لأشد ) والعياذ بالله من الكفر والردَّة وشرَّ إلحاد هذه الطريقة الباغية التي ما وُجدتُ إلا مناوأةً للإسلام. ولكن الله سبحانه يردُّ دا مُمَّ كيدهم في نحورهم بإلهاممن يشاء من عباده لنصرة دينه و إعلاء كلمته .

<sup>(</sup>٢) قلت : فما قول من يقول : وإن بطشي لأشدّ ... ؟ هل يستطيع أن يأخذ أخذ عزيز مقتدر؟ وهل إذا بطش الله به بطشاً بسيطاً فمسخه مثلا جرذياً ... فهل يستطيع أن يردّ بطش الله عنه ؟ الجواب : لا . فكيف إذا يستطيع أن يكون بطشه أشدا من بطش الله ، في الوقت الذي لا يستطيع أن يردّ بطش الله عن نفسه إنعوذ بالله من الكفر . هذا القول نستبعد صدوره عن أي مسلم .

﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ أي عظيم كريم ﴿ في لوح محفوظ ﴾ أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص ، والتحريف والتبديل (١) .

آخر اختصار تفسير سورة البروج ولله الحمد والمنّة

<sup>(</sup>۱) قلت : ولكن الزنادقة أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود خزاهم الله لا يعتقدون أن اللوح المحفوظ عفوظ ...!!!؟ ذلك لأنهم يزعمون أن باستطاعتهم أن يبدلوا فيه ما شاموا ... وأن يثبتوا فيه ما أرادوا ... ويدعون : أن أحد مشايخهم محا بيده ما كان موجوداً من شقاه مريده، وأثبته سعيداً ...!!!؟ ومن المؤلم المخزي أنه ما يزال في أفراد هذه الأمة ، من يصدق بترهاتهم وأباطيلهم وزندقاتهم ... فاذا كان الأمر كما زعموا ، من أن اللوح المحفوظ ، يمكن أن يمس وتُمحي منه المقادير ... فلماذا سماه الله محفوظاً ...؟ على أننا نتحداهم إن ظلّوا على هذه العقيدة الخاسرة أن يمحو من اللوح المحفوظ شقاوتهم هم ... قبل شقاوة مريديهم ، ويمحوا قدر خلودهم في الجحيم أبداً ... إن كانوا فاعلين ... اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يمجزونك .



#### نزلت بعد سورة البلد

# بيست عالله الزَّم إِذَا لَحَيْم

﴿ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقَ ﴿ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿ (٢) وَالنَّخُمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ (٤) فَلْيَنْظُرِ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ (٤) غِنْ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ (٤) يَغْرُبُ مِنْ بَيْنِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاهِ دَافِقٍ ﴿ (٦) يَغْرُبُ مِنْ بَيْنِ ٱللَّاسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ﴿ (٨) يَوْمَ تُسْلَىٰ ٱلصَّرِ ﴿ (١٠) ﴿ (٥) مَنْ تُوقَةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ (١٠) ﴿ (٥) ﴿ (٢) ﴿ (٥) اللَّمْ اللَّهُ مِنْ قُوقَةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ (١٠) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (

روى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي على عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ بالسماء والطارق والشمس على المعاد المع

يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ولهذا قال : ﴿ والسماء والطارق ﴾ ثم قال : ﴿ وما أدراك ما الطارق ﴾ ثم فسّره بقوله ﴿ النجم الثاقب ﴾ (١) قال قتادة وغيره : انما سمي النجم طارقاً لأنه انما يُرى بالليل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح ٢٠١ [ نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً أي يأتيهم فجأة بالليل ] . وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء ٢٠٢ [ إلا طارقاً يطرق بخير يا

<sup>(1)</sup> قلت : زعم ه يعضهم...؟؟! » أن الطارق والنجمالثاقب هو : محمد صلى الله عليه وسلم!!!وهذاباطل... والرسول صلوات الله عليه وسلامه أجل من ذلكوهو أشرف من كل مخلوق في الأرض وفيالسماء، والأشرف لا يشبه بما دونه شرفاً!!! وماكان عليه الصلاة والسلام يوماً ما نجماً ثم تحوّل إلى بشر كما يزعمون ...؟!!!

رحمن ] وقوله ﴿ الثاقب ﴾ أي كل نفس عليها حافظ يحرسها من الآفات . كما قال تعالى: ﴿ له علم عليها حافظ يحرسها من الآفات . كما قال تعالى: ﴿ له علم عليها حافظ يحرسها من الآفات . كما قال تعالى: ﴿ فلينظر الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان على ضعف أصله الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ والمعاد أهون عليه . كما قال تعالى: ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه كم منهما الولد بإذن الله عز وجل . ولهذا قال : ﴿ يخرج من بين الصّلب والترائب ﴾ صلب الرجل و ترائب المرأة وماؤها أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما قال ابن عباد : ﴿ انّه على رجعه الله المنان المخلوق من ماء دافق أي إعادته و بعثه إلى الدار الآخرة لقادر كه أي على رجع الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته و بعثه إلى الدار الآخرة السرائر كه أي يوم القيامة . أي تظهر و يبقى السر علانية . وقد ثبت في الصحيحين عن السرائر كه أي يوم القيامة . أي تظهر و يبقى السر علانية . وقد ثبت في الصحيحين عن البن عمر ان رسول الله والله تعالى : ﴿ فما له من قوة و لا فاصر كه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من أحد ذلك .

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ (١٢) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ إِنَّهُ لَقُولُ لَ فَصْلُ ﴿ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ (١٤) فَمَمِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا ﴾ (١٥) فَمَمِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا ﴾ (١٥) ﴿ وَأَكِيدُ كَيْكُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللللللَّا اللللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللّل

﴿ والسماء ذات الرجع ﴾ تمطر ثم تمطر فترجع رزق العباد كل عام ، ولولا ذلك له للكوا وهلكت مواشيهم ﴿ والأرض ذات الصدع ﴾ هو انصداعها عن النبات وقوله تعالى : ﴿ إِنّه لقولٌ فصل ﴾ حق وعدل ﴿ وما هو بالهزل ﴾ بل هو جد حق ﴿ إنهم يكيدون كيداً ﴾ أي ان الكافرين بكذبهم يُصدون عن سبيل الله ويمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن (١) ﴿ فمه لل الكافرين ﴾ أي أنظر هم ولا تستعجل لهم ﴿ أمهلهم رويدا ﴾ أي قليلاً وسترى ماذا أُحيل بهم من العذاب والنكال والهلاك كما قال تعالى : ﴿ نُمّتُمهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب عليظ ﴾ آخر تفسير سورة والطارق ولله الحمدوالمنة .

<sup>(</sup>١) (وأكيد كيداً) أي أمدِّهم في طغيانهم استدراجاً من حيث لا يعلمون ، ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر



#### نزلت بعد سورة التكوير

## بسيت مرالله الزَّم الرَّحييم

﴿ الله عَلَى ﴿ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ (٢) وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ (٤) فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَخْوَى ﴿ (٤) سَنُقْرِ نُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ (٦) إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ إِنَّهُ عُمَاءً أَخْوَى ﴿ (٥) سَنُقْرِ نُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ (٦) إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ إِنَّهُ عِمْلُمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ (٧) وَنُنِيسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿ (٨) فَذَكُرْ إِنْ



َ نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ۞ (٩) سَيَذَّكُّرُ مَنْ يَخْشَى ۞ (١٠) وَ يَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۞ (١٢) أُمَّ لَا يَمُوتُ ٱلْأَشْقَى ۞ (١٢) أُمُّ لَا يَمُوتُ أَلْأَشْقَى ۞ (١٢) أُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْبَىٰ ۞ (١٣) ﴿ اللَّهُ ﴾ (١٣) ﴿ اللَّهُ ﴾ فيها وَلَا يَخْبَىٰ ۞ (١٣) ﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿

روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني ٦٠٩ [ لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول لله عليه عليه : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت : سبح اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها في سجودكم ] ورواه أبو داود وابن ماجه .

وعن ابن عباس ان رسول الله على الله على الما الله على الأعلى وعن ابن عباس ان رسول الله على الأعلى والله على الأعلى وعن عبد خير قال سمعت عليّاً قرأ وسبح اسم ربّك الأعلى وقال سبحان ربّي الأعلى وقوله تعالى : ﴿ الذي خلق فسوّى ﴾ أي خلق الخليقة وسوى كلّ مخلوق في أحسن الهيئات . وقوله تعالى : ﴿ والذي قدّ رفهدى ﴾ هدى الإنسان للشقاوة والسعادة ، وهدى الأنعام لمراتعها كقوله تعالى اخباراً عن موسى أنه قال لفرعون ﴿ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على الله على الله قد رمقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء] .

وقوله تعالى : ﴿ والذي أخرج المرعى ﴾ أي من جميع صنوف النباتات والزروع ﴿ فجعله غناءً أحوى ﴾ أي هشيماً متغيراً وقوله تعالى ﴿ سنقرئك فلا تنسئ ﴾ أي سنقرئك قراءة لا تنساها ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ فلا عليك أن تتركه وقوله تعالى : ﴿ إنّه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفي عليه من ذلك شيء . وقوله تعالى : ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ أي نسهّل عليك أفعال الخير ، ونشر ع لك شرعاً مستقيماً لا حرج فيه ولا عسر . وقوله تعالى : ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾ أي ذكر حيث تنفع التذكرة ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا تضعه عند غير أهله ... كما قال أمير المؤمنين على رضي تعالى : ﴿ سيذكّر من يخشى ﴾ أي سيتعظ بالرسالة من قلبه يخشى الله . ﴿ ويتجنبها الأشقى . الذي يصلى النسار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ أي لا يموت فيها بأليم العذاب وأنواع النكال . وروى

الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله عليه عليه : ٦١٢ [ أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس – أو كما قال – تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً اذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل]. ورواه مسلم.

... ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿ (١٤) وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿ (١٤) وَأَلْآخِرَةُ خَيْرٌ فَصَلَّى ﴿ (١٦) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَالْآفِرُونَ ٱلْحَيْوةَ ٱللهُ نِيَا ﴿ (١٦) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ (١٧) إِنَّ الْهِلَمَ الصَّحْف ٱلْأُولَى ﴿ (١٨) صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ (١٩) ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى السَّحْف الْأُولَى ﴿ (١٨) صَحْف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ (١٩) ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

يقول تعالى : ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ وقد روى أبو بكر البزار بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه أن لا إلّه إلا الله وخلع الأنداد وشهد أنى رسول الله ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾ قال هي الصلوات الحمس والمحافظة عليها والاهتمام بها ] وقال قتادة : زكمًى ماله وأرضى خالقه .

ثم قال تعالى : ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعُكم وصلاحُكم في معاشُكم ومعادُكم ﴿ والآخرة خير وأبقى ﴾ أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى لأن الدنيا فانية والآخرة باقية ؛ فكيف يؤثر عاقل ما يفيى على ما يبقى ... ؟ وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله على على ما يبقى ... ؟ وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله على على ما يفنى ] تفرد به أحمد . وقوله تعالى : ﴿ إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى ﴾ .

أي إن مضمون هذه السورة هي في صحف إبراهيم وموسى. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ إِنْ هَذَا لَفِي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى ﴾ قال النبي عليه معلى عليه المراهيم وموسى ﴾ قال النبي عليه معلى ابراهيم وموسى ]

آخر اختصار تفسير .سورة « الأعلى » ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة الذاريات

## بسيا للإلزمرالرحم

آفا أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴿ (١) وَ نُجُوهُ يَوْمَنِذِ خَاشِعَةٌ ﴿ (٢) عَامِلَةٌ نَا صِبَةٌ ﴿ (٤) تُسْفَى مِنْ عَانِهِ عَامِلَةٌ نَا صِبَةٌ ﴿ (٤) تُسْفَى مِنْ عَانِهِ الْفَامِ اللهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ﴿ (٤) لَا يُسْمِنُ وَلَا اللهُمْ ضَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ﴿ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿ (٧) 

 (٧)

﴿ وَجُوهٌ أَتَاكُ حَدِيثُ الغَاشِيةَ ﴾ الغَاشِية مِن أَسماء يوم القيامة لأنها تغشى الناس وتعمهم ﴿ وَجُوهٌ يَومئذ خَاشِعة ﴾ أي ذليلة تخشع ولا ينفعها عملها، وقوله تعالى: ﴿ عاملة ناصبة ﴾ أي قد عملت عملاً كثيراً و نصبت فيه ، وصليت يوم القيامة ناراً حامية ﴿ تصلى ناراً حامية ﴾ أي حارة شديدة الحر ﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أي انتهى حرها وغليانها . وقوله تعالى : ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ قال ابن عباس وغيره : هو الشبرق ، وقال البخاري : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له الشبرق بسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم ، وهو من شر الطعام ، وأبشعه وأخبثه ؛ وقوله تعالى : ﴿ لا يُسمن ولا يغني من جوع ﴾ يعني لا يحصل به مقصود ، ولا يندفع به محذور . ﴿ لا يُسمن ولا يغني من جوع ﴾ يعني لا يحصل به مقصود ، ولا يندفع به محذور .

جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ (١٠) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَـةٌ ۞ (١١) فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْ فُوعَةٌ ۞ (١٣) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ۞ (١٤) وَ نَمَارِقُ مَصْفُو فَةٌ ۞ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْشُوثَةٌ ۞ (١٦) ﴾

لما ذكر حال الأشفياء ثني بذكر السعداء. فقال : ﴿ وجوهُ يومئذٍ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ ناعمة ﴾ أي يُعرَف النعيم فيها، إنما حصل ذلك بسعيها ﴿ لسعيها راضية ﴾ قد رضيت عملها . وقوله تعالى : ﴿ في جنة عالية ﴾ أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون. ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ أي لا تسمع في الجنة التي لاهم فيها كلمة لغو . كما قال تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً . إلا قيلا سلاماً سلاماً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فيها عين جارية ﴾ وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عيناً واحدة وانما هذا جنس ، يعني : فيها عيون جاريات . وروى أبو هريرة عن رسول الله مالي أنه قال ٦١٦ [ انهار الجنة تفجر من تحت تلال أومن تحت جبال المسك] فيها سرر موفوعة . أي عالية فاعمة كثيرة الفرش ، مرتفعة السمك عليها الحور العين . قالوا فإذا أراد ولي اللهان يجلس على تلك السرر العالية تواضعت . ﴿ وأكواب موضوعة ﴾ يعني أواني الشرب معدة مرصدة أي البسط مبثوثة ها هنا ، وها هنا ، لمن أراد الجلوس عليها .

وعن أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله على الله على الله على من مشمر للجنة ، فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نورٌ يتلألا ، وريحانة تهتز ، وقصر مشيد ، ونهر مطرد ، وثمرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام في أبد ، في دار سليمة وفاكهة ، وخضرة ، وحبرة ، ونعمة ، في محلة عالية بهية . قالوا نعم يا رسول الله ... نحن المشمرون لها ، قال : قولوا : إن شاء الله قال القوم : إن شاء الله عرواه ابنُ ماجه .

أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلَقَتْ ﴿ (١٧) وَإِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلَقَتْ ﴿ (١٧) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ (١٩) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ (١٩) وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ (٢١) وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ (٢١) وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ مُنْظِرِ ﴿ (٢٢) إِلّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ (٢٣) فَيُعَذَّبُهُ لَسُتَ عَلَيْهِمْ يَمُصَيْظِرٍ ﴿ (٢٢) إِلّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ (٢٣) فَيُعَذَّبُهُ

اللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا رِحَمَابَهُمْ ﴿ (٢٦) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا رِحَمَابَهُمْ ﴿ (٢٦) فَيَحَالَبُهُمْ ﴿ (٢٦) فَيَحَالَبُهُمْ ﴿ (٢٦) فَيَحَالَبُهُمْ ﴿ (٢٦) فَيَحَالَبُهُمْ وَالْعَلَالُ الْعَلَيْنَا رِحَمَابَهُمْ ﴿ (٢٦) فَيَحَالَمُ الْعَلَيْنَا رِحَمَابَهُمْ ﴿ (٢٦) فَيَحَالَمُ اللَّهُ الْعَلَيْنَا رَحْمَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْنَا رَحْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَقِينَا الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُلْعَلَى الْعَلَى الْ

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إلى الإبل كيف خلقت ﴾ فإنها خلق عجيب ، وتركيبها غريب وانها في غايةً القوة والشدة وهي مع ذلك تلين لِلحِمْل الثقيل ، وتنقاد للقائد الضعيف ، وتؤكل ، وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ، ونُبِّهُوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل﴿ وَ إِلَى السماء كيف رفعت ﴾ أي كيف رفعتَها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم ﴿ وإلى الجبال كيف نُصبت ﴾ أي جعلت منصوبة ، فأنها ثابتة راسيَّة لئلاَّ تميد الأرضُ بُأهُّلُها وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن ﴿ وَإِلَى الْأَرْضَ كَيْفَ سَطَّحَتَ ﴾ أي كيف بسطت ومدت ومهدت فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من البعير والسماء والجبل والأرض، على قدرة الخالقوانه الربالعظيم الخالق المالك المتصرف، وانه الإله الذي يُعبد وحدُّه . وقوله تعالى : ﴿ فَذَكَّر انْمَا أَنْتُ مَذَكَّر . لست عُليهم بمسيطر ﴾ أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم « فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ولهذا قال ﴿ لست عليهم بمصيطر ﴾ أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم ، وعن جابر قال : قال رسول الله عَلِيْتُ ٦١٨ [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عِصموا مِنْيَ دماءِهم وأموالهم إلاَّ بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ : ﴿ فَذَكِّر ۚ إِنَمَا أَنْتَ مَذَكِّر لَسَّ عَلَيْهُم بَمُصِيطُرٍ ﴾ ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون ذكر هذه الآية . وقوله تعالى : ﴿ إِلا مَنْ تُولِّي وَكُفْرٍ ﴾ أي تولي عن العمل بأركِانه ، وكِفر بالحق بجنانه ولسانه. وهذا كقوله تعالى: ﴿ فلا صْدَّق و لا صَلَّى وَلَكُنْ كُذَّ ب وتولَّتِيكُ وِلهَذَا قَالَ ﴿ فَيعَذَبُهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرِ ﴾ وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي أنه مرَّ على خالدً بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمةً سمعها من رسولً الله عَلِيْتُهِ فَقَالَ : ٦١٩ [ سمعت من رسول الله عَلِيْتُهِ يقول : كلكم يدخل الجنة إلا من شردٌ على الله شراد البعيرُ على أهله ] .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ إِلَيْنَا إِيَابُهُم ﴾ أي : مرجعهم ومنقلبهم ﴿ ثُمُ إِنْ عَلَيْنَا حَسَابُهُم ﴾ أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخير ، وإنْ شرا فشر .

عن النعمان بن بشير أن رسول الله على ٢٠٠ [كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والخاشية، في صلاة العيد والجمعة.]. وسأل الضحاك بن قيس النعمان بن بشير ٢٠١ [ بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية ]. آخر اختصار تفسير سورة الغاشية ولله الجمد والمنة والشكر والفضل



#### نزلت بعد سورة الليل

## بيست مألله الزَّم إِن الرَّحِيم

قَالَ الْمَا فَعَلَ وَ الْفَجْرِ ﴿ (١) وَ لَيَالَ عَشْرٍ ﴾ (٢) و اَلشَّفْعِ وَ اَلْوَ تْرِ ﴿ (٣) وَ النَّيْلِ إِذَا يَشْرِ ﴾ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِذِي حِجْرٍ ﴾ (٥) أَلَمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ (٧) أَلِي لَمُ يُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ (٨) و تَمُودَ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿ (٩) فَعَلْقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ (١١) فَأَكْثَرُوا وَفِرْعُونَ ذِي الْلَّوْتَادِ ﴾ (١١) أَلَّذِينَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ ﴾ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴾ (١٢) فصبً عَلَيْهِم ثُر بُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (١١) إنَّ مَنْكُم لَهِ الْمِرْصَادِ ﴾ (١٤) فَصَبُّ عَلَيْهِم ثُر بُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (١٤) إنَّ مَنْكُم لَهِ الْمِرْصَادِ ﴾ (١٤) فَصَبُّ عَلَيْهِم ثُر بُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (١٤) إنَّ مَنْكُم لَهِ الْمِرْصَادِ ﴾ (١٤) فَصَبُّ عَلَيْهِم ثُر بُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (١٤) إنَّ

﴿ والفجر ﴾ أما الفجر فمعروف وهو الصّبحُ . والمراد به فجر يوم النّحر خاصةً . ﴿ وليالُ عشر ﴾ هي عشر ذي الحجة وقد ثبت في صحيح البخاري عنابن عباس مرفوعاً : ٢٢٧ [ ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الآيام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ] وروى الامام أحمد عن جابر عن النبي عليا قال ٣٧٣ [ان العشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم النحر لكونه العاشر (١٠).]

<sup>(</sup>١) قالت : وهناك أقوال أخرى في تفسير الشفع والوتر ، إنما اختر نا أقواها وأقربها مناسية والله أعلم .

﴿ والليل إذا يسر ﴾ قال ابن عباس: إذا ذهب. وقيل إذا سار. وقال عكرمة: يعني ليلة جمعُ ليلة المزدلفة . روى ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله ﴿ والليل إذا يسر ﴾ قال : إسر يا سار ولا تبيتن إلاَّ بجمع . وقوله تعالى : ﴿ هُلُ فِي ذَلِكُ قَسَمُ لَذِي حَجْرٍ ﴾ أي لذي عقل وإنَّمَا سمَّى العقلُ حِجْراً لأنه يحجرُ على الإنسان من تعاطى ما لا يليق به،من الأفعال والأقوال . وهذا القسم هو بأوقات العبادة، وبنفس العبادة منحج وصلاة، وغير ذلك من أنواع القربالتي يَتقرَّب بها إليه عبادُه المتقون المطيعون له. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم. قال بعد : ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعَلَّ رَبُّكُ بِعَادٍ ﴾ . وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عُوص بن سام بن نوح عليه السلام ، وهم الذين بعث فيهم هود عليه السلام ، فَكُذَّبُوه وخالفوه . فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلك الآخرين بريح صرصرعاتيه وقد ذكر الله قصتهم في القرآن،ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . وقوله : ﴿ إِرَمَ ذَاتَ العماد ﴾ عطف بيان زيادة تعريف بهم . وقال قتادة والسدى: إن إرم بيت مملكة عاد وهذا قول جيد . وقوله تعالى ﴿ ذَاتَ العَمَادَ ﴾ أي كانوا طوالا وقيل أن العماد أبنية بنوها، أو أعمدة بيوتهم فعلىكل، سواء كان هذا أو هذا...فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير موضع المقرونون بثمود ، كما هاهنا والله تعالى أعلم ... لا أن المراد الإخبارُ عن مدينة أو إقليم ، وإنَّما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها ( إرم ذات العماد ) مبنية بلبن الذهب والفضة، قصورها ودورها، وبساتيها وانحصباءها لآلىءُ وجواهر ، وترابها بنادق المسك ، وأنهارها سارحة ، وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها ، وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب ، وانها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد . فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع زنادقتهم ، ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك .

وهناك حكايات أخرى عنها يطول شرحها لا يصح منها شيء ... فهذه الحكايات وأمثالها قريب مما يخبر به كثير من المشعوذين والمتحيّلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة ، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلىء، والإكسير الكبير لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون على أموال الأغنياء

والضعفة والسفهاء، فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير، ونحو ذلك من الهذيانات. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله . فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت. ولم يصح ذلك شيء مما يقولون والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب .

وقوله تعالى : ﴿ وَثُمُودَ الذِينَ جَابُوا الصّخَرِ بِالوَادَ ﴾ يعني يقطعون الصخر بالوادي قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها . وقال ابن اسحق : كانوا عرباً وكان منزلهم بوادي القرى . وقوله تعالى : ﴿ وَفَرَعُونَ ذِي الْأُوتَادَ ﴾ وعن ابن عباس : الأوتاد الجنود الذين يشدّون له أمره . وقال ثابت البناني عن أبي رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته - المؤمنة ، أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت .

وقوله تعالى: ﴿ الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ﴾ أي قوم عاد وثمود وقوم فرعون تمزدوا وعتُوا، وعاثوا في الأرض بالفساد والأذية للناس. ﴿ فصبَّ عليهم رَبُّكُ سُوطُ عَذَابٍ ﴾ أي أنزل عليهم رجزاً من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين . وقوله تعالى : ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾ قال ابن عباس: يسمع ويرى . يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلاً بسعيه، وسيحكم فيهم يعدله، ويقابل كلاً بما يستحق، وهو المنزه عن الظلم .

سَجُرَقَ فَأَمَّمَا ٱلإنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكُومَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُومَنِ ﴿ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُومَنِ ﴿ (١٥) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ (١٧) وَلَا تَجَاشُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ (١٨) وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاتَ أَكُلًا بَلْ لَا تُحَرِّمُونَ ٱلنَّرَاتُ أَكُلًا لَا تُحَاشُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ (١٨) وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاتُ أَكُلًا لَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُولَالُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ينكرُ الله على بعض عباده ، اعتقادهم انه إذا وسع عليهم رزقهم كان إكراماً لهم . وإن ضيت عليهم كان إهانة لهم . فقال الله تعالى: ﴿ كَلا ۗ ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا ... فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب وعلى من لا يحب .. واتما المدار على الطاعة لله في كلا الحالين، إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك ، بإكثار الطاعة له، كما وإن كان فقيراً بأن يصبر = بمواصلة الطاعة واجتناب المعصية. ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ . =

وقوله تعالى: ﴿ بل لا تكرمون اليتيم ﴾ فيه أمر بالإكرام له . وقد روى عبد الله بن المبارك عن أبي هريرة عن النبي على الله عن أبي المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه - ثم قال بأصبعيه - : يُحسَنُ إليه ، وشرّ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه - ثم قال بأصبعيه أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا ] وروى أبو داود عن سهل بن سعيد أن رسول الله على قال: ٥٦٥ [ ﴿ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة ﴾ وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي قال: ٥٦٥ [ ﴿ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة ﴾ وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ] ﴿ ولا تحاضّون على طعام المسكين ﴾ يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ، ويحث بعضهم على بعض في ذلك ﴿ وتأكلون التراث ﴾ يعني الميراث ﴿ أكلا لما كن أي حلالاً كان أو حراماً ﴿ وتُحبون المال حباً جماً ﴾ أي كثيراً فاحشاً .

آلْمَالُكُ مَفًّا صَفًّا ﴿ (٢٢) وَجِدِي ۚ يَوْمَنْدِ بِجَهَّمْ يَوْمَنْدِ يَتِدَكُرُ وَالْمَلْكُ مَفًّا صَفًّا ﴿ (٢٢) وَجِدِي ۚ يَوْمَنْدِ بِجَهَّمْ يَوْمَنْدِ يَتِذَكُرُ وَالْمَلْكُ مَفْا صَفًّا ﴿ (٢٢) وَجِدِي ۚ يَوْمَنْدِ بِجَهَّمْ يَوْمَنْدِ يَتَذَكّرُ وَ ﴿ (٢٢) يَقُدُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لَا يُعَدِّبُ وَلَا يُوثِقُ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ﴿ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ لَمَا يَا لَيْنَهُ وَلَا يُوثِقُ لَمَا النَّفُ أَلَاكُمْ مَنْدُ ﴿ (٢٢) وَلَا يُوثِقُ وَثَالَةُ وَلَا يُوثِقُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُوثِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْ

يخبر تعالى عن أهوال القيامة فقال : ﴿ كَلاّ ﴾ أي حقاً ﴿ إذا دَكَّت الأرض دَكّاً ﴾ أي سوّيت الأرض والجبال وقامت الحلائق من قبورهم لربهم ﴿ وجاء ربك ﴾ ايعني لفصل القضاء بين خلقه كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً . وقوله تعالى : ﴿ وجي يومئذ بجهم ﴾ روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه ما حكم وقوله تعالى : ﴿ يومئذ يما سبعون ألف زمام مع كلّ زمام سبعون ألف ملك بحرو بها ] وقوله تعالى : ﴿ يومئذ يتذكّر الإنسان ﴾ أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه ﴿ وأنتَى له الذكرى ﴾ أي وكيف تنفعه الذكرى ﴿ يقول يا ليتني قدّمت لحياتي ﴾ يندم على ما أسلف من المعاصي إن كان عاصياً ويود لو كان از داد من الطاعات إنْ كان طائعاً. كما روى أحمد عن محمد بن عمرة عن أصحاب رسول الله عليات قال :

77٧ [ لو أنّ عبداً خرّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب]. قال الله تعالى: ﴿ فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد ﴾ أي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله لمن عصاه ﴿ ولا يوثيق وثاقه أحد ﴾ أي ليس أحداً أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفروا بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الحلائق والظالمين فأما النفس الزكية المطمئنة ، وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها: ﴿ يا أينها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك ﴾ أي ارجعي إلى جواره وثوابه في جنته ﴿ راضية ﴾ أي في نفسها ﴿ مرضية ﴾ أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ أي في جملتهم ﴿ وادخلي جني ﴾ وهذا يقال عند الاحتضار وفي يوم القيامة . وكما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ههنا .

آخر اختصار تفسير سورة الفَجَرَ ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة (ق)

## بسيم مرالله الزَّم الرَّحِيم

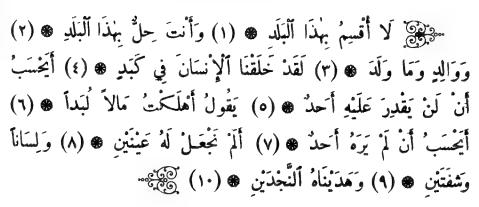



 <sup>(</sup>١) قلت : أي اقسم بمكة الحرام التي أحللتها لك أي بحل لها وأنت فيها . (٢) حرمه : أي حرم القتال فيه .

<sup>(</sup>٣) لا يعضد شجره : أي لا يقطع . (٤) لا يختل خلاه : أي لا أينتزَعُ نباته الرطب .

وماولد ﴾ يعني بالوالد وما ولد. الوالد آدم وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب اليه مجاهد وأصحابه، حسن قوَّي\$أنه تعالى لما أقسم بأمالقرى، وهي المساكنأقسم بعدهبالساكن وهو آدِم أبو البشير وُولدهُ . وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الَّإِنْسَانَ فِي كَبَدُّ ﴾ أي في مُكَابِدةً الأمور ومشاقّها وقيل: ﴿ فِي كِبد ﴾ أي مُنتصباً والكبد : الاستواء والاستقامّة. أيخلقناه مستوياً مستقيماً . وقوله تعالى : ﴿ أَيْحَسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدَرُ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ أي لن يقدر على سؤالًه عن ماله من أين اكتسبه وأينُ أَنفقه ؛ وقوله تعالى : ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتْ مَالاً لِبَدَا ﴾ أي مالاً كثيراً ﴿ أَيحسب أَن لَم يرَهُ أَحدُ ﴾ أي أيحسب أَن كُم يرُه الله عزِّ وجلَّ؟! وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنِينَ ﴾ أي يبصر بهما ﴿ ولساناً ﴾ ينطق به، فيعبِّر عما في ضميره. ﴿ وَشَفَتَينَ ﴾ يستعين بهما على الكلام ، وأكل الطّعام ، وجمالاً لوجهه وقَّمه ...؟ ٢٣٠ قال النبي عَلِيْكُ و يقول الله تعالى يا أبن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاً مـــا لا تحصي عددها ولا تطبق شكرها ، وإن بمـــا أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لها غطاء ، فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك ، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما ، وجعلت لك لساناً وجعلت له غلافاً فانطق بما أمرتك وأحللت لك ، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاً وجملت لك ستراً ، فأصب بفرجك ما أحللت لك ، فإن عرض عليك مـــا حرمت عليك فأرخ عليك سترك ، ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي ، .

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدِينَ ﴾ أي الطريقين الخير والشر. ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ أَنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلُ إِمَا شَاكُورًا وَإِمَا كَفُورًا ﴾ . (١)

(۱۲) وَ مَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ (۱۱) وَ مَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ (۱۲) فَكُ رُقَبَةٍ ﴿ (۱٤) أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ (۱٤) يَتِياً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ (۱۱) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَقْرَبَةٍ ﴿ (۱۱) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿ (۱۷) أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ ﴿ (۱۷) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْمَةِ ﴿ (۱۹) عَلَيْمِمْ نَارُ مُوْصَدَةٌ ﴿ (۱۲) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠) ﴿ (۲٠)

<sup>(</sup>١) الهداية هنا: هداية دلالة أي دله على الطريق، وهو الذي يختار الحق فيكون شاكراً ، أو يختار الباطلفيكون كافراً ... والعياذ بالله وليست الهداية هداية إلزام لخيراً و شر ، ... كيما يكون العبد مستحقاً للنعم... بفضله ... أو العذاب ... بعدله .

﴿ فلا اقتحم المقبة ﴾ أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ﴿ المقبة ﴾ قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله ممقال: ﴿ وما أدراك ما المقبة ﴾ ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: ﴿ وَفَكَ رقبة أو إطعام ﴾ أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والحير ثم بيَّنها فقال تعالى ﴿ وما أدراك ما العقبة . فكّ رقبة ﴾ الرقبة:المملوك . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عليه عليه عليه عنه الله بكل إرب ــ أي عضوـــ منها، إرْباً منه منَّ النار حتى أن ليعتق باليد اليدُّ وبالرجلالرجل وبالفرجُّ الفرجَ ﴾ فقال علي بن الحسين : أنتسمعت هذا من أبي هريرة فقال سعيد : نعم فقال على بن الحسين لغلام أفره غلمانه (١) ادع ميطر فا ، فلمّا قسام بين يديه قال : أذهب فأنَّت حرٌّ لوجه الله ] رواه البخاري ومسلم والترمذيوالنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم . وقوله تعالى : ﴿ أُو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ قال ابن عباس أي ذي مجاعة. ﴿ أو يُتيماً ﴾ أي أطعم في مثل اليوم ﴿ ذَا مقرية ﴾ أي ذا قرابة من المطعم. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن سلمان بن عامر قال : سمعت رسول الله مثليُّ يقول: ٣٣٢ [الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة] وقولُهُ تعالى : ﴿ أَو مسكيناً ذَا مَتْرَبَةً ﴾ أي فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب وهو الذي لا بيت له ولا شيء يُقيه من التراب ولا أحد له . وقوله تعالى : ﴿ ثُم كَانَ مَنَ الذِّينَ آمَنُوا ﴾ أي ثم هو أي المتصدّق مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة، مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عزّ وجل. كما قال تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ﴾ أي كان من المؤمنين العاملين صالحاً ، المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في الحديث : ٣٣٣ [ الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ] . وقوله تعالى : ﴿ أُولئكُ أُصحابِ الميمنة ﴾ أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . ثم قال ﴿ وِالَّذِينَ كَفُرُوا بَآيَاتُنَا هُمُ أَصْحَابُ المُشَامَةُ ﴾ أي أصحاب الشمال ﴿ عليهم نَارُّ مؤصدةٌ ﴾ أي مطبقة عليهم فلا محيدَ عنها ولاخروج منها، ولا فرُج إلى آخر الأبد. «فلا تستقرّ أقدامهم على قرار،ولا ينظرون إلى أديم السماء أبداً،ولا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً ، ولا يذوقون فيها بارد َ شرابِ أبداً » رواه ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني .

آخر اختصار تفسير سورة البلد ، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) أفره غلمانه أي أحذقهم .



نزلت بعد سورة القدر

## بسندا للازمرازهم

. ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَصُحَاهَا ﴿ (١) وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿ (٢) وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿ (٢) وَٱلسَّمَاءِ وَمَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا بَغْشَاهَا ﴾ (٤) وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ (٥) وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾ (٦) و نَفْس وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (٧) وَقَدْ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿ (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (١٠) ﴿ عَنْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (١٠) ﴿ عَنْ خَابَ مَنْ دَسَّاهًا ﴾ (١٠)

تقدّم حديث جابر الذي في الصحيحين : [أنرسول الله عَلِيْتُ قال لمعاذ « هلا صلّيت بسبّح اسم ربّك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى » ] .

قال مجاهد ﴿ الشمس وضحاها ﴾ أقسم الله بالشمس وبهارها ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ تبعها ﴿ والنهار إذا جلاها ﴾ يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق ﴿ والسماء وما بناها ﴾ (ما) بمعنى (من) ، يعني والسماء وبانيها ﴿ والأرض وما طحاها ﴾ يعني بسطها وهذا اشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وأهل اللغة . قال الجوهري : طحوته مثل دحوته اي بسطته .

وقوله تعالى : ﴿ وَنَفْسَ وَمَا سُوَّاهَا ﴾ أي خلقها سُوية "مُسْتَقْيَمَة " عَلَى الفَطْرَةُ القَوْيَمَةُ

<sup>(</sup>١) قلت : أي أظهرها بجلاء .

كما قال تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للحلق الله ﴾ وفي صحيح مسلم : قال رسول الله على الله على الله عن وجل : إنّي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ] وقوله تعالى : ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ، وبيّن لها الحير والشر .

وقوله تعالى : ﴿ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ اي قد افلح من زكى نفسه وقد خاب نفسه بطاعة الله عز وجل ، ويحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه .
من دسى الله نفسه .

وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: سمعترسول الله مِلِيَّةِ يقول في قول الله عز وجل ﴿ قد أَفلحت نَفْس زَكاها ﴾ قال النبي مِلِيَّةِ وجل [ أَفلحت نَفْس زَكاها الله عز وجل (١) ] ٣٦٦ [ومن دعائه مِلِيَّةِ إذا مر بهذه الآية . . . ﴿ ونَفْس وما سوَّاها فألهمها فجورُها وتقواها ﴾ . وقف ثم قال: « اللهم آت نفسي تقواهًا أنت وليها ومولاها ، وخير من زكاها » ]

يخبر تعالى عن تمود انهم كذّ بوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي، فأعقبهم بذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاء به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين. ﴿ إِذَ انبعث أشقاها ﴾ أي أشقى القبيلة وهو «قدار بن سالف» عاقر الناقة وهو أحيمر ثمود وهو الذي قال الله تعالى: ﴿ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ﴾ وكان هذا رئيساً مطاعاً في قومه . وروى ابن ابي حاتم عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله على الله على الناقة والا أحدثك بأشقى الناس ؟ قال: بلئ : قال : رجلان : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة

<sup>(</sup>۱) ولا يزكّيها الله إلا إذا زكاها صاحبها بطاعة الله ولهذا قال « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » فيكون تزكية الله لها جزاء وفاقاً على طاعتها : كما قال تعالى : « فأما عن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » .

والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه ــ حتى تبتلَّ منه هذه ) يعني لحيته

وقوله تعالى ﴿ فقال لهم رسول الله ﴾ يعني صالحاً عليه السلام ﴿ فاقة الله ﴾ اي احذروا ناقة الله أن تمسّوها بسوء ﴿ وسقياها ﴾ اي لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم . قال الله تعالى ﴿ فكذّ بوه فعقروها ﴾ أي كذبوه فيما جاءهم به ثم عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم ﴿ فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم ﴾ أي غضب عليهم فدمّرهم ﴿ فسوّاها ﴾ أي فجعل العقوبة فازلة عليهم على السواء لأنهم تابعوا أحيمر تمود في عقر الناقة صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وانتاهم ولذا دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها ﴿ ولا يخاف عقباها ﴾ أي لا يخاف الله من أحد تبعة "(١) والله أعلم .

آخر اختصار تفسير سورة والشمس وضحاها ، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>۱) قلت : هذا بطش الله بثمود وقد تقدم بطشه تمالى بعاد ، وبفرعون وقومه وسواهم ... فأين الذي كان يقول : (وإن بطشي لأشد) ؟ !! إنّه اليوم عند ربه ... فإذا كان لم يتب من قوله قبل أن يموت .. فسوف يريه الله كيف يكون بطشه به في قمر جهنم ... حتى يعلم أنه الحق. فتأسسًل يا أخي ، كيف تقود «وحدة الوجود» أصحابها إلى النار وتدفعهم فيها دفعاً ... أعاذنا الله منها ومنهم .



#### نزلت بعد سورة الأعلى

### بسيم مالله الرَّم إِن الرَّح يم

﴿ وَٱللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ (١) وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ (٢) وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْفَىٰ ﴾ (٣) إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿ (٤) فَأَمَّا مَن أَعْطَى خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْفَىٰ ﴾ (٩) إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿ (٤) فَاللَّهْرَىٰ ﴾ (٧) وَآتَقَىٰ ﴿ (٣) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ (٧) وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَىٰ ﴾ (٩) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (٩) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ (١١) ﴿ ٢٠﴾

تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : [ فهلا ّ صليت : بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ... ]

أقسم تعالى بـ ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ أي إذا أغشي الخليقة بظلامه ﴿ والنهار إذا تجلّى ﴾ أي بإشراقه وضيائه ﴿ وما خلق الذكر والأنثى ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وخلقناكم أزواجاً ﴾ ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضاً متضاداً ، ولهذا قال تعالى :

﴿ إِن سعيكم لشتى ﴾ أي أعمالكم متخالفة ، فمن فاعل خيراً ومن فاعل شراً . قال الله تعالى : ﴿ فأما من أعطى واتقى ﴾ أي أعطى ما أمر باخراجه ، واتقى الله في أموره ﴿ وصد ً ق بالحسنى ﴾ اي بالمجازاة على ذلك ، قاله قتادة . كما روى ابن ابي حاتم عن أبي بن كعب قال : ١٨٣٨ [ سألت رسول الله عن الحسنى ، قال : الحسنى : الجنة ] .

<sup>(</sup>١) أعني رسالة الله الحالدة التي نزات على محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن العظيم ، أعظم كتاب وأخلد رسالة .

وقوله تعالى : ﴿ فَسَنْيُسُرُهُ لَلْيُسْرِي ﴾ قال ابن عباس : يعني للخير وقال زيد بن أسلم يعبى للجنَّة وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة ، الحسنة بعدها ومن جزاء السيثة،السيئة بعدها. ولهذا قالتعالى ﴿ وأما من بخل ﴾ اي بما عنده ﴿ واستغنى ﴾ قال ابن عباس : أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل رواه ابن أبي حاتم ﴿ وَكَذَبِ بِالْحَسْنِي ﴾ أي بالجزاء في الدار الآخرة ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ أي لطريق الشر. كما قال تعالى ﴿ ونقلَّبِ افتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ . والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عزّ وجل، يجازي من قصد الحير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان ، وكل ذلك بقدر مقدر .والأحاديث الدالَّة على هذا المعنى كثيرة . روى البخاريّ بسنده عن علي رضي الله عنه قال : ٦٣٩ [كنتًا مع رسول الله صليليم في بقيع الغرقد في جنازة فقال: «ما منكم من أحد إلا " وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل ؟ فقال اعملوا فكلميسر لما خلق له» ثم قرأ ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره لليسرئ – إلى قوله – للعسرئ ﴾.]وهناك أحاديث أخرئ في نفس المآل من طرق مختلفة قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ثم روى السند إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان ابو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء أسلمن.فقال له أبوه أي بنيٌّ أراك تعتق أناساً ضعفاء فلو أنك تعتق رجالاً جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك فقال : إي أبت إنما أريد ما عند الله. قال فحدثني بعض أهل بيِّي أنهذه الآية نزلت فيه. وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تُرَدِّى ﴾ قال مجاهد إذا مات .. وقال زيد بن اسلم : آذا تردّى في النار .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ أَنْذَرْ ثُنكُمْ فَاراً تَلَظَّىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ لَا يَصْلَا مَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أَلَّذِي كَذَّتِ وَتَوَلَّىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أَلَا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أَلَّذِي يُوثِي مَالَهُ عَنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ نُجْزَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَلَمْ وَنَا لِللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ أَلَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أَلَّهُ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ أَلَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَ

أي نبيَّن الحلال والحرام ﴿ وان لنا للآخرة والأولى ﴾ أي الجميع ملكنا وبتصرفنا

وأنا المتصرف فيهما . وقوله تعالى: ﴿ فأنذرتكم ناراً تلظّى ﴾ أي توهيَّج . وروى الإماء أحمد بسنده إلى سماك بن حرب قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول : ٦٤٠ [سمعت رسول الله على يخطب يقول : «أنذر تكم النار » حتى لمو ان رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا ، قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه] .

وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله على المرجل ، ما يرى أن النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهو بهم عذاباً. ] وقوله تعالى ﴿ لا يصلاها إلا الأشقى ﴾ إي لايدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره ﴿ الذي كذب ﴾ أي بقلبه ﴿ وتولد ي كذب ﴾ أي بقلبه ﴿ وتولد ي كنام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله على الله عمل بجوارحه وأركانه . وروى الامام أحمد عن أبي هريرة قال الناه على الله على قال من أطاعني دخل الجنة يوم القيامة إلا من أبي. قالوا: البخاري .

وقوله تعالى : ﴿ وسيجنّبها الأتقى ﴾ أي وسيزحزح عن النار التقى النقي الأتقى هم فسره بقوله ﴿ الذي يؤتي ماله يتزكّل ﴾ أي يصرف ماله في طاعة ربه اليزكي نفسه وماله وما وهبه من دين ودنيا ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاً، فهو يعطي في مقابلة ذلك ، وانما دفعه ذلك ﴿ ابتغاء وجه ربّه الأعلى ﴾ أي طمعاً في أن يحصل له رؤيته في روضات الجنة . قال الله تعالى ﴿ ولسوف يرضى ﴾ أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات .

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ، ولا شك انه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم. وهو قوله تعالى: ﴿ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكني — وما لأحد عنده من نعمة تجزئ ﴾ ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الصفات وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقاً تقييّاً كريماً جواداً بذيّالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله على .

آخر اختصار تفسير سورة الليل ولله الحمد والمنة .



#### نزلت بعد سورة الفجر

روى الامام أحمد بسنده عن الأسود بن قيس قال سمعت جندباً يقول : ٣٤٣ [اشتكى النبي عليه فلم يقُم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تُركك. فانزل الله عز وجل ﴿ والضحُى والليل إذا سجَى ما ودَّعك ربّك وما قلى ﴾ ) رواه البخاري ومسلم والترمذي .

## بيسم الله الزَّم إِن الرَّحِيم

﴿ وَ ٱلضَّحَىٰ ﴿ (١) وَ ٱللَّهِ خِرَةُ كَثِيرٌ لَكَ مِدْنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ (٤) مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ (٤) وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِدْنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ (٤) وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ (٥) أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِياً فَآوَىٰ ﴿ (٦) وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَىٰ ﴿ (٨) فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا صَالاً فَهَدَىٰ ﴿ (٨) فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَشْهَرْ ﴿ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مَعْمَةِ رَبِّكَ مَحَدِّثُ ﴿ (١٠) وَأَمَّا لِيَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴿ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (١٠) فَأَمَّا اللَّهُ فَلَا تَشْهَرْ ﴾ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (١٠)

ذكر بعض السلف منهم ابن اسحق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله ﷺ حين تبدي له في صورته التي خلقه الله عليها . ودنا اليه وتدلى منهبطاً عليه وهو بالأبطح : ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ قال : قال له هذه السورة : ﴿ والضحى والليل إذا سجى ﴾ وعن ابن عباس : 357 [ لما نزل على رسول الله ﷺ

القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقال المشركون : ود عه ربه وقلاه. فأفزل الله: 
﴿ ما ود على ربّك وما قلى ﴾ ] وهذا قسم منه بالضحى وما جعل فيه من الضياء ﴿ والليل الله الله سكنا والشمس إذا سجى ﴾ أي سكن فأظلم. كما قال تعالى : ﴿ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ما ودّعك ربّك ﴾ أي ما تركك ﴿ وما قلى ﴾ أي ما أبغضك . ﴿ وللآخرة خيرلك من الأولى ﴾ أي وللدار الآخرة خير لك من الأولى ﴾ أي وللدار الآخرة خير لك من الأولى ﴾ أي وللدار الآخرة الناس في الدنيا . وقد روى الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : ٩٤٠ [ اضطجع رسول الله على حصير فأثر في جنبه ، فلمسا أستيقظ جعلت أمسح جنبه وللدنيا إنا مشكي ومثل الدنيا كراكب ظك تحت شجرة ثم راح وتركها ] ورواه ابن ماجه . والترمذي وقال حسن صحيح .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَسُوفَ يَعْطَيْكُ رَبُّكُ فَتَرْضَى ﴾ اي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيـَهُ في أمته منالشفاعة فيهم. وروى ابو عمرو الأوزاعيعن عبدالله بنعباس: ٦٤٦ [عُرض على رسول الله عليه ما هو مفتوح على أمته من بعده كَنزاً كنزاً فَسُسراً بذلك فأنزل الله سبحانه : ﴿ ولسوف يُعطيك ربك فترضي ﴾ ] ثم قال تعالى يعدُّد نعمه على عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِّيماً فَآوَى ﴾ وذلك أن أباه توفي وهو حميْل في بطن أمه. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب، وله من العمر ستسنين. ثم كان في كفالة جدِّه عبد المطلب إلىأن تُـوفِّي، وله من العمر ثمان سنين. فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه ُ وينصره ويرفع من قدره ويوقدّره ويكفُّ عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على ْ رأس أربعين سنة من عمره ، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان ، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن تُوفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل ... فاجترأ عليه سفهاءٌ قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة إلى بلد الأنصار ؛ فلما وصل اليهمآووه ونصروه وأحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. وكل هذا من حفظُ الله له وكلاءته وعنايته به . وقوله تعالى : ﴿ ووجدك صالاً فهدى ﴾ كقوله : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ أي كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمّن سواه فجمع له بين مقامي ثواب الصبر والشكر وفي

الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِينَةٍ : ٦٤٧ [ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس] وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمروقال قال رسول الله مالله عليه عليه عليه ٦٤٨ [ قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافاً ، وقنعه الله بما آتاه ] .

ثم قال تعالى : ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ أي كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذلُّه وتنهره، ولكن أحسن اليه وتلطُّف به ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ أي وكما كُنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد ﴿ وَامَا بِنَعِمَةُ رَبِّكُ فَحَدَّثُ ﴾ أي وكما كنت عائلاً وفقيراً فأغناك الله فحدَّث بنعمة الله عليك. كما جاء في الدعاء المأثور النبوي ٦٤٩ [ واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا . ] وقال ابو داود عن أبي هريرة عن النبي عليليم قال ٦٥٠ [ لا يشكر الله من لا يشكر الناس ] .

آخر اختصار تفسير سورة الضحى ولله الحمد والمنة



نزلت بعد سورة الضحى

## بسيانيا إخرازهم

هَ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ (١) وَوَضَغْنَا عَنْكَ وَرْدَكَ ۞ (٢) وَوَضَغْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ (٤) وَرْدَكَ ۞ (٤) وَرْفَغْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ (٤) فَإِذَا فَرَغْتَ فَإِنْ مَعَ ٱلْغُشْرِ يُشْراً ۞ (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْضَبْ ۞ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞ (٨) ﴿ اللهِ ﴿ (٨) ﴿ اللهِ ﴿ (٨) ﴿ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿ (٨) ﴿

يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشَرَحُ لَكُ صَلَوْكُ ﴾ يعني إنَّا شَرَحنا لَكُ صَلَّرِكُ أَي نَوْرَناهُ وَجَعَلْنَاهُ فَسَيْحاً رَحِيباً وَاسْعاً. كقوله : ﴿ فَمَنْ يَرِدُ اللّهِ أَنْ يَهِدِيهُ يَشْرَحُ صَلَّرِهُ لَلْإِسَلَامٍ ﴾ وكما شرح الله صدرك كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً، سمحاً سهلاً ، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . وقوله تعالى: ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ بمعنى ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ وقوله تعالى ﴿ الذي انقض ظهرك ﴾ أي الذي أثقلك حمله . وقوله تعالى : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ أي لا أذكر للا ذُكرت معي : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله .)

وقال حسان بن ثابت من قصيدة له :

أغرُّ عليه للنبسوة خاتــــمُّ وضَمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمه وَشَتَىَ لَهُ مِن اسْمِهِ ليُجلِلهُ

مَن الله من نور يلوحُ ويشهدُ إذا قَالَ فَي الْحَمسِ المؤذنُ أشهدُ فَذُو العَرشِ مَحمودٌ وهذا محمَّدُ وقوله تعالى : ﴿ فإن مع العسريسرا . إن مع العسريسرا ﴾ أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ، ثم أكد هذا الحبر . وروى ابن أبي حاتم عن عائذ بن شريح قال : العسر سمعت أنس بن مالك يقول ٢٠١ [كان النبي جالساً وحياله حجر ، فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » فأنزل الله عز وجل ﴿ فإن مع العسر يسرا ﴾ ]

قال الشاعر:

ولرب نازلة يضيقُ بها الفتَــي ذرْعاً وعنـــد الله منها المخرجُ كملتْ فلما استُحكمت حلقاتُها فرجتْ وكان يظنُّها لا تفـــرجُ

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغَتُ فَانْصِبِ . وَإِلَى رَبِّكُ فَارَغَبِ ﴾ أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها،فانصب إلى العبادة،وقم إليها نشيطاً فارغُ البال وأخلصُ لربِّكُ النيَّة والرغبة. ومن هذا القبيل قوله مَا اللَّهِ فِي الحديث المَّيْق على صحته: 20 [ لا صلاة بحضرة طعام ولاوهو يدافعه الأخبثان ] .

وقوله :٣٠٣ [ اذا أقيمتِ الصلاة وحضر العَشاء فابدأوا بالعَشاء ].

آخر اختصار تفسير سورة الأنشراحولله الحمد والمنة .



#### نزلت بعد سورة البروج

## بيست عالله الزَّع الرَّالِح يم

آلبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ (٤) وَأَهْذَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ (٤) أَلَمَ مَنُونَ ﴿ (٤) أَلَمْ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَنْجِرْ عَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ (٦) فَمَا يُحَذَّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿ (٧) فَلَمُ الْفَيْنِ ﴿ (٨) اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكَمِ ٱلْفَاكِمِينَ ﴾ (٨)

روى مالك وشعبة عن البراء بن عازب: ٦٥٤ [ كان النبي على الله يقرأ في سفره في أحدى الركعتين بر والتين والزيتون في فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه على الجماعة و والتين والزيتون وطورسينين . وهذا البلد الأمين في التين والزيتون محلة التين والزيتون وطورسينين في والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام . ﴿ وطورسينين في وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام ﴿ وهذا البلد الأمين في هو مكة البلد الذي من دخله كان آمناً وهو الذي أرسل فيه محمداً عليه .

وقالوا في آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : « جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى عليه السلام ، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً عليه في السلام ، واستعلن من جبال الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما .

وقوله : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى

حلق الانسان في أحسن صورة ، وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها ﴿ ثُم رددناه أسفل سافلين ﴾ أي إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال: ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ قال بعضهم ﴿ أسفل سافلين ﴾ أي أرذل العمر ولو كان هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم إنما المراد ما ذكرناه أي إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل . كقوله تعالى: ﴿ والعصر إنَّ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فلهم أُجرُ غير جمنون ﴾ أي غير مقطوع كما تقدم .

ثم قال : ﴿ فَمَا يَكُذَّ بِكُ ﴾ أي يا ابن آدم ﴿ بعد باللَّ ين ﴾ اي بالجزاء في المعاد • ولقد علمت البداءة ، وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى ، فأيّ شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ...؟ والخطاب هنا للإنسان المكذّب .. وقوله تعالى : ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ أي أما هو احكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداً ، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه .

وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً: 100 [فإذا قرأ احدكم ﴿ والتين والزيتون ﴾ فأتى على آخرها ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ فليقل : بلى وإنا على ذلك من الشاهدين] آخر اختصار تفسير سورة ﴿ والتين والزيتون ﴾ ولله الحمد والمنة .



وهي أول سورة نزلت من القرآن في غار حراء

### بيست عالله الرجاز التحيم

. ﴿ اَ أُورَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ (١) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَمَ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ (٤) عَلَقٍ ﴿ (٤) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ (٤) عَلَمَ اللهِ نَسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ (٥) ﴾ عَلَمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (٥) ﴾

إن أول ما نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات ، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الانسان من علقة. وإن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرّفه وكرّمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البريّة آدم على الملائكة . والعلم تارة يكون في الأذهان ، وتارة يكون باللسان ، وتارة يكون باللسان ، وتارة يكون باللسان ، وتارة يكون الكتابة بالبئان ذهني ولفظي ورسمي . والرسمي يستلزمها من غير عكس فلهذا قال: ﴿ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ . « وفي الأثر: عمل عاعم ورثه الشعلم ما لم يكن يعلم ] .

وحديث ابتداء الوحي: روى الأمام أحمد عن عائشة قالت ٢٥٨ [أول ما بدىء بهرسول الله عليه من الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح، ثم عليه الحسلاء فكان يأتي حراء، فيتحنث وهو التعبد سويه الليالي نوات العدد

ويتزوَّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوُّد لمثلها، حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء. فجاءه الملك فيه ،فقال: أقرأ... قال رسول الله عليه فقلت: ما أنا بقارىء ـ قال: \_ فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: إقرأ...فقلت: ما أنا بقارىء. فغطّني الثانية حِتى بِلَّغ مِن آلِجِهِ ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقاري فعطتني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق – حتى بلغ – ما لم يعلم ﴾ قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال « زثملوني زمُّلُوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : « يا خديجة مالي ؟ » وأخبر ها الحبر وقال : وقد خشيتُ على نفسي فقالت له: كلاَّ أبشر.. فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنَّك لتصل الرَّحم وتصدق الحديث ، وتحمل الكـَلَّ ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خدیجة حتى أتت ورقة ُبن نوفل بن أسد بن عبد العزّى بن قصي . و هو ابن عم خدیجة أخي أبيها ، وكان امرأ ً قد تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربيّ، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة : إي ابنُ عم : اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة: ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسولالله عَلِيْلِيْم بما رأى فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ، ليتني فيها جذعاً ، ليتنيُّ أكون حيًّا حين يخرجك قومك ، فقال رسول الله مِثْلِلْهِ : « أو مخرجيَّ هم ؟ » فقال ورقة : نعم. لم يأت رجل قط بما جئت به إلاَّ عودي. وإن يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزَّراً .

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حيى حزن رسول الله عليه فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردتى من رؤوس شواهق الجبال ، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدًى له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقاً . فيسكن بذلك جأشه وتقرّ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحي ، غدا لمثل ذلك . فإذا أوفى بذروة الجبل تبدًى له جبريل فقال له مثل ذلك ] . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الذهرى .



# كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۞ (١٧) سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ (١٨) كَلَّرَ لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱ ْفَتْرِبْ ۞ (١٩) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ وَٱسْجُدْ وَٱ ْفَتْرِبْ ۞ (١٩) ﴿ اللَّهُ مَا لَا تُطِعْهُ وَٱلسَّجُدُ وَٱ فَتْرِبُ ۞ (١٩) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا تُطِعْهُ وَٱلسَّجُدُ وَٱ فَتْرِبُ ۞ (١٩) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

يخبر تعالى عن الإنسان انه ذو طغيان ، إذا رأى نفسه قد كثر ماله ثم تهدّده فقال : 
إنّ الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى إن إلى ربّك الرجعى ﴾ أي إلى الله المصير والمرجع ، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته ، وفيم صرفته . وقد روي حديث مرفوع : ١٥٩ منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا .] ثم قال : ﴿ أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ﴾ نزلت في أي جهل لعنه الله توعد النبي على الصلاة عند البيت . ثم قال : ﴿ أرأيت إن كان على الهدى ﴾ يعظ أبا جهل بالحسنى أولاً أي فما ظنك يا أبا جهل إن كان هذا الذي تنهاه ، على الطريق المستقيمة في فعله . ﴿ أو أمر بالتقوى ﴾ بقوله . وأنت تزجره وتتوعده على صلاته . ولهذا قال : ﴿ ألم يعلم بأن الله يرى ﴾ أي أما علم ان الله يراه ويسمع كلامه ، وسيجازيه على فعله أتم الجزاء ؟ ثم قال مهدداً : ﴿ كلا لأن لم يرجع عن عناده ﴿ لنسفعاً بالناصية ﴾ لنسمنها سواداً يوم القيامة ثم ينه ومه يستنصر بهم ﴿ سندع الزبانية ﴾ وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه .

روى البخاري عن ابن عباس قال: ٦٦٠ [قال أبو جهل: لأن رأيتُ محمداً يصلي عند الكعبة لأطأنُّ على عنقه. فبلغ النبي ﷺ فقال: « لئن فعل لأخذته الملائكة » ] وقوله تعالى: ﴿ كلا لا تطعه ﴾ يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه ، وصل حيث شئت و الله حافظك و ناصرك و عاصمك من الناس ﴿ واسجد واقترب ﴾ كما ثبت في الصحيح – صحيح مسلم – عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ٦٦١ [ أقرب ما يكون العبد من ربّه و هو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء] وتقدم أيضاً أن رسول الله ﷺ يكون العبد في ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ و ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق ﴾ وسلم كان يسجد في ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ و ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق ﴾

آخر اختصار تفسير سورة العلق ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة عبس

## بيست مرالله الرَّم لِن ٱلرَّح يُن

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ (٣) تَنَزَّلُ ٱلْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِن ثُكلٌ أَمْرٍ ﴿ (٤) سَلَامٌ مِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ (٥) آلَيْ ﴿

﴿إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةَ القَدْرِ ﴾ أي إِنَا أَنْزِلْنَا القرآنُ فِي لِيلَةً مباركة هِي لِيلَةَ القَدْرُ وهي في شهر رمضان المبارك (١) وقد نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا . ثم نزل شيئاً فشيئاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله والله والله والله والله التي اختصها الله بإنزال القرآن العظيم فيها لا سيما وهي : ﴿ خير من ألف شهر ﴾ أي ان عملاً فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وذلك كقوله والله والله الله عبر الله غير من الف ليلة عما سواه من المنازل ] رواه أحمد. وروى أبو هريرة قال : لما جاء رمضان قال رسول الله عليكم صيامه ، وتعل الله عليكم صيامه ، من المواب الجنة ، وتعلق فيه أبواب الجنيم ، وتعل الشياطين ؛ فيه ليلة خير من الف شهر . من حُرم خيرها فقد حُرم ] ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها الف شهر . ثبت شهر . من حُرم خيرها فقد حُرم ] ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها الف شهر . ثبت

<sup>(</sup>١) قلت : وذلك خلافاً لما يقولون انها في نصف شعبان وليس من دليل صحيح معهم. راجع تعليقنا بأول سورة الدخان .

في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْكُمْ قال : ٦٦٤ [ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تُقدَّم من ذنبه ] .

وقوله تعالى : ﴿ تَنزَّلَ المَلائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ﴾ أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزّلون مع تنزّل البركة والرحمة. كما يتنزّلون عند قراءة القرآن ، ويحيطون بحلق الذكر (١) ، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم الصادق تعظيماً له . وأما الرّوح فالمراد به جبريل عليه السلام وقوله ﴿ سلام هي حيى مطلع الفجر ﴾ أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءً أو يعمل فيها أذى وتقضى فيها الأمور وتقدّر فيها الآجال والأرزاق. كما قال تعالى : ﴿ فيها يُفْرَقَ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (١) وقيل أن الملائكة تنزل وتمرّ بالمصلين ليلة القدر وتسلم عليهم حتى مطلع الفجر .

#### في أي ليلة هي ...؟

١ – وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ما قال : ٦٦٥ [ ليلة القدر في العشر البواقي – من رمضان من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهي ليلة وتر : تسع ، سبع ، خامسة ، أو ثالثة . ]

٢ - وروى مسلم في صحيحه عن أبيّ بن كعب عن رسول الله عَلِيْلُغ : ٣٩٦ [ إنَّهَا ليلةُ سبع وعشرين ] .

٣ ــ وعن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله عليه : ٦٦٧ [ انها ليلة سبع وعشرين ] . (٣)

٤ -- وقد حكى بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن
 من قوله ﴿ هي ﴾ لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة والله أعلم .

#### أمارتها :

قال رسول الله عليه الله عليه الله الله القدر أنها صافية بَلْجَةٌ كَان فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمي به حتى يصبح . ] وإنّ أمارتها : ٦٦٩ أن الشمس صبيحتها تخرج مستويةٌ ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرولا يحلّ للشيطان ان يخرج معها يومئذ ] وهذا إسناد حسن .

آخر اختصار تفسير سورة القدر ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) قلت : يمني حِلْقالعلم، وقراءة القرآن، لاحلقالرقص كما تفعلالطرق الصوفيةاليوم(٢و٣) فما قولمن لا يزالون يقولون أنها في(١٥)شعباناعتقد انهمسير جعون عن قولهم هذا بعد اطلاعهم على قول الله وأقوال رسوله(ص).



#### نزلت بعد سورة الطلاق

## بيب مالله الزّم الرّح الرّحيم

كَنْ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

روى الامام أحمد بسنده إلى عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حبّة البدري وهو هو مالك بن عمروان ثابت الأنصاري قال: ٦٧٠ [ لما نزلت : ﴿ لَم يَكُنَ اللّذِينَ كَفَرُوا مَنَ أَهُلَ الْكَتَابِ ... ﴾ قال جبريل: يا رسول الله إن ربك يأمرك ان تُقرئها ( أُبيّاً ) فقال النبي عليه لأبيّ : إن جبريل أمرني أنْ أقرئك هذه السورة . قال أبيّ وقد ذكرتُ ثمّ يا رسول الله ؟ قال: نعم قال: فبكي أبي ]

#### حديث آخر :

وروى الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب الدين كفروا من أهل الكتاب ... ﴾ 7٧١ [ إن الله أمرني أن أقرأ عليك : ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ... ﴾

قال : وسمَّاني لك ؟ قال : نعم . فبكى . ] ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به .

وروى الحافظ أبو موسى المديني ، وابن الأثير ، من طريق الزهري عن اسماعيل بن أبي كلُّم عن مطر المزني – أو المدني – عن النبي ﷺ : ٧٧٢ [ إن الله يسمع قراءة : ﴿ لَمْ يَكُنَ الذِّينَ كَفَرُوا مِنَ أَهُلَ الكتابِ ﴾ ويُقُولُ : أبشر عبدي ، فوعزتي لا أنساك على حال مُن أحوال الدنيا والآخرة ولأمكننَّ لك في الجنَّة حتى ترضَى] . .

أمَّا أهل الكتاب: فهم اليهود والنصارى. والمشركون : عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم . قال مجاهد : لم يكونوا ﴿ منفكِّين ﴾ يعني منتهين حتى يتبيَّن لهم الحق ﴿ حتى تأتيهم البينة ﴾ أي هذا القرآن ثم فسر البينة بقوله ﴿ رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة ﴾ يعني محمداً عَيْلِيِّ وما يتلوه من القرآن العظيم . وقوله تعالى : ﴿ فيها كتب قَيَّمَةً ﴾ أي عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجلُّ .

وقوله تعالى : ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلاَّ من بعد ما جاءتهم البيّنة ﴾ يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا ، بعدما أقام الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلاَّ لَيْعَبِّدُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدينَ ﴾ كقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلاَّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فاعبدونَ ﴾ ولهذا قال : ﴿ حنفاء ﴾ أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد وقد تقدم « الحنيف » في سورة الأنعام (١) بما أغنى عن إعادته ههنا ﴿ ويقيموا الصلاة ﴾ وهي أشرف عبادات البدن ﴿ ويؤتوا الزكاة ﴾ وهي الإحسان إلى الفقراء ﴿ وذلك دين القيِّمة ﴾ أي الملة القائمة العادلة وقِد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال واخلة في الإيمان

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَار تَجهُّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ مُمْ شَرُّ ٱلْبَرِّيَّةِ ۞ (٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ (٧) حَزَاوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

<sup>(</sup>١) راجع سورة الأنعام آية /٧٩/ ج /٣/ من هذا المختصر .

جَنَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارِ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَصُنُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞ (٨) ﴿ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞ (٨)

يخبر تعالى عن كفرة أهل الكتاب ، والمشركين أنهم خالدون في جهنم ﴿ أولئك هم شرّ البريَّة ﴾ أي شرّ الخليقة . ثم أخبر سبحانه عن حال الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بأبدانهم ، بأنهم خير البريّة وقد استدل أبو هريرة بهذه الآية ومعه طاففة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البريّة على الملائكة لقوله : ﴿ أولئك هم خير البريّة ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم ﴾ أي يوم القيامة ﴿ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ﴾ أي بلا انفصال ولا انقطاع ولا فراغ ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ ومقام رضاه عنهم ، أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ﴿ ورُضُوا عنه ﴾ فيما منحهم من الفضل العميم .

وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ لَمْنَ خَشِّي رَبُّهُ ﴾ أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتَّقاه ، وعبده كأنَّه يراه .

روى الامام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه عليه عليه الله كلما كانت عليه الله كلما كانت عليه الله كلما كانت هيعة استوى عليه. ألا أخبركم بخير البريَّة ؟ قالوا بلى يا رسول الله: قال: رجل في الله عنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. آلا أُخبركم بشر البرية ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: الذي يُسأل بالله ولا يعطي به].

آخر اختصار تفسير سورة البيّنة ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة النساء

#### بسيس مألله الزّم الرّحيم

إِذَا زُلْوَلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْوَالَهَا ﴿ (١) وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴿ (١) وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (٢) وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ (٣) يَوْمَثُونٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ (٤) يَوْمَثُونٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَخْبَارَهَا ﴿ (٤) يَوْمَثُونِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ الْمُعَالَهُمْ ﴿ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (٧)

قال ابنُ عباس ﴿ إِذَا زَلْزِلْتَ الْأَرْضُ زَلْزَالُمّا ﴾ أي تحركت من أسفلها ﴿ وأخرجت اللّارض أَثْقَالِهَا ﴾ يعني ألقت ما فيها من الموتى ، قاله غير واحد من السلف وهذه كقوله تعالى : ﴿ وإِذَا الْأَرْضُ مَدْتُ وأَلَقْتُ مَا فِيها وَتَخَلّتُ ﴾ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه عن الله عليه الله الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضّة ، فيحيى القاتل فيقول . في هذا قتلت ويحيى القاطع فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه

شيئاً]. وقوله عزّ وجل: ﴿ وقال الإنسان ما لها ﴾ أي استنكر أمرها فبعدما كانت ثابتة وصارت مضطربة ثم ألقت ما في جوفها من الأموات الأولين والآخرين وقوله تعالى: ﴿ يومنذ تحدّث أخبارها ﴾ أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها فقد روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة قال ١٧٥ [قرأ رسول الله على الله عنه الآية ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ قال: أندرون ما أخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا فهذه أخبارها ] ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.

وقوله تعالى : ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ بمعنى أوحى إليها أي أمرها أن تنشق عنهم فانشقت ، وأن تقول فقالت : ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ أي فرقاً وأنواعاً وأصنافاً بين شقيّ وسعيد ﴿ ليرُوا أعمالهُم ﴾ أي ليعملوا ويجا زوا بما عملوا خيراً أو شراً ولهذا قال : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ﴾ . روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن ٢٧٦[عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي علي فقرأ عليه ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ قال : حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها ].

وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً: ١٧٧ [اتقوا النار ولو بشقّ تمرة، ولو بكلمة طيّبة] وله أيضاً في الصحيح ١٧٨ [لا تحقرن من المعروف شئاً ولو أن تُفرغ من دَلُوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط]. وفي الصحيح أيضاً ٢٧٩ يامعشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ] يعني ظلفها. وفي الحديث الآخر مم ١٨٥ [رد وا السائل ولو بظلف محرق] وروى الإمام أحمد عن عائشة ان النبي علي كان يقول ٢٨٨ [يا عائشة اياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً] وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود: ان رسول الله علي الرجل حتى يهلكنه ...]

آخر اختصار تفسير سورة « إذا زلزلت» ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة العصر

# بسيا للإنزمرالرحم

يقسم تعالى : بالحيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو ﴿ فالموريات قدحاً ﴾ يعني اصطكاك نعالها بالصخر فتقدح منه النار . ﴿ فالمغيرات صبحاً ﴾ يعني الإغارة وقت الصباح ٦٨٣ [كان رسول الله والله والله عليه عباراً ويستمع الأذان فإن سمع أذاناً وإلا أغار]. وقوله تعالى : ﴿ فأثرن به نقعاً ﴾ يعني غباراً في مكان معترك الحيول ﴿ فوسطن به جمعاً ﴾ أي توسطن ذلك المكان كلهن وعن علي ابن أبها الإبل . وعن ابن عباس هي الحيل فبلغ علياً قول ابن عباس فقال : ما كانت لنا خيل يوم بدر . وما كان معنا إلا فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد ؛ فكيف تكون العاديات ضبحاً من عرفة الى المزدلفة ، فإذا أووا إلى فكيف تكون العاديات ضبحاً من عرفة الى المزدلفة ، فإذا أووا إلى

المزهلفة أوروا النيران. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ، ورجعت إلى الذي قال على رضي الله عنه . قال ابن جرير والصواب أنها الحيل حين تقدح بحوافرها (۱) في إن الإنسان لربه لكنود ﴾ أي انه لنعم ربه لكفور جحود. والكنود الكفور. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه . ﴿ وإنه على ذلك لشهيد ﴾ أي إن الإنسان على كونه كنوداً لشهيده أي بلسان حاله . وقوله تعالى: ﴿ وإنه لحب الحير لشديد ﴾ أي انه لحب المال لشديد أو حريص بخيل من محبة المال وكلاهما صحيح .

ثم قال تعالى مزهلًدا في الدنيا ومرغبًا في الآخرة: ﴿ أَفلا يَعلَمُ إِذَا بَعْثُرُ مَا فِي القَبُورِ ﴾ أي أخرج ما فيها من الأموات ﴿ وحصلً ما في الصدور ﴾ قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يُسِرُّون في نفوسهم ﴿ إِنْ ربهم بهم يومئذ لخبير ﴾ أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ويجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرَّة.

آخر اختصار تفسير سورة العاديات ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) قلت : ونحن مع ابن عباس رضي الله عنه ، أنها الخيل ، – حتى ولو رجع عن قوله إلى قول علي رضي الله عندمن أنها الإبل ... – لأننا إذا قلنا انها الإبل تصبح من عرفة إلى مزدلفة ، فهذا وصف مخالف الوصف الوارد في الآية الله لا تقدح النار من خفافها... ٢ كلان الدفع من عرفة إلى مزدلفة إنما هو عند الفروب بينما الآية تقول : « فالموريات قدحاً » فالمغير ات صبحاً » .

أما تفسير « فالموريات قدحاً » : ( بأن الناس إذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران ) فالآية تقول
 ( فالموريات قدحاً ) بالتأنيث ولو كان المراد الناس لقال : فالموريق قدحاً .

<sup>§ —</sup> قوله تمالى ( فالمغير ات صبحاً ) يدل على شدة العدو لان الإغارة تتطلب الغاية القصوى في العدو والجري على الأعداء . بينما الدفع من عرفة إلى مزدلفه ، ومن مزدلفة إلى منى، لا يكون إغارة . . بل على العكس فان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالسكينة في مشيهم ، والسكينة عكس الإغارة . وهكذا يتضم أن المراد من العاديات الحيل لا الإبل والله تمالى أعلم وهو الموفق للصواب .



نزلت بعد سورة قريش

#### بيست مالله الزَّم إِن الرَّحِيم

﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ (١) مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ (٢) وَمَا أَذْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ (٢) وَمَا أَذْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ (٣) يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّالُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَنْ ثَقْلَتُ مَوَازِينَهُ ﴿ (٤) وَ أَمَّا مَنْ ثَقْلَتُ مَوَازِينَهُ ﴿ (٦) فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ﴿ (٨) فَأَمَّهُ فَهُورَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ﴿ (٨) فَأَمَّهُ مَا وَيَةً ﴾ (٩) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ﴿ (١١) ﴾ مَا فَأَمَّهُ هَا وِيَةً ﴾ (٩) وَأَمَّا مَنْ خَامِيَةٌ ﴾ (١٠) ﴾

 فأمّة التي يرجع اليها في المعادكأنها الهاوية، أو هي الهاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قبل للهاوية أمّة لأنه لا مأوى له غيرها . ولهذا قال تعالى مفسّراً للهاوية ﴿ وما أدراك ما هية نار حامية ﴾ أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير . روى ابو مصعب بسنده إلى أبي هريرة أن النبي بالله قال ٦٨٤ [نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء عن ورواه البخاري ومسلم وفي بعض ألفاظه : ٦٨٥ [انها فضلت عليها بتسعة وستين جزء كلهن مثل حرها] .

وثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه قال ٦٨٦ [اشتكت النار فقالت يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفُسَيْن نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها].

آخر اختصار تفسير سورة القارعة ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة الكوثر

## بيست مألله الزَّم إِن الرَّحِيم

. ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ (١) حَتَّىٰ زُرْثُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ﴿ (٤) عَلَمُ اللَّهَ قِينِ ﴿ (٧) عِلْمَ اللَّهَ قِينِ ﴿ (٧) عَنْ اللَّيْقِينِ ﴿ (٧) مُمَّ لَتُسَأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ (٨) ﴾ مَمَّ لَتُسْأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ (٨) ﴾

﴿ أَلِمَا كُمُ التَكَاثُر ﴾ في الأولاد والأموال ، وشغلتكم الدنيا عن الآخرة. ﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ أي حتى جاءكم الموت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:قال رسول الله على المقابر ﴾ أي حتى جاءكم الموت. وفي صحيح مسلم عن أبي ، ولبس فأبلي ، أو تصدّق على العبد مالي مالي وإنّما لهمن ماله: ما أكل فأفنى ، ولبس فأبلي ، أو تصدّق فأمضى ، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس .] وفي الصحيحين عن أنس أن النبي على قال ١٨٨ [يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان الحرص والأمل]. وروى ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس ( أنه رأى في يد رجل درهما ققال لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل: لي فقال: إنما هو لك اذا انفقته في أجر أو ابتغاء شكر . ثم أنشد متمثلاقول الشاعر الرجل : لي فقال :

أنت للمسال إذا أمسكتُه . فإذا انفقته فالمسال لك وقوله ﴿كلا ً سوف تعلمون ﴾ قال الحسن هذا وعيد بعد

وعيد ﴿ كلا لو تعلمون علم اليقين ﴾ أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صِرتم إلى المقابر. ثم قال: ﴿ لترونُ الجحيم ثم لترونُها عين اليقين ﴾ هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله: ﴿ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ﴾ توعدهم بهذا الحال. وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خرَّ كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك.

روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبيّ عَلِيَّةٍ فقال: ٩٨٩ «ما أجلسكُما ههنا؟»قالا والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلاً الجوع. قال: « والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. »فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي عَلِيلَتُهِ : اين فلان فقالت ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحباً ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم . فعلَّق قُربته بكُرب نخلة وانطلق فجاءهم بعِذْق ٍ ؛ فقال النبيُّ عِلِيُّ ۚ ﴿ أَلَا كُنْتُ اجتنيتَ ؟، فقال: أحببتُ أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم ، ثم أخذ الشفرة فقال له النبي عَلِيْنَةٍ: « إياك والحلوب » فذبح لهم يومئذ فأكلوا ؛ فقال ْلهماالنِّبي عَلِيْنَةٍ : « لتُسألُنَّ عن هذا يوم القيامة . أخرجِكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا .. فهذا من النعيم»] ورواه مسلمٌ وأبو يعلى وابن ماجه وقد رواه أهل السن الأربعة . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ ثم لتسألن يومثذ ٍ عن النعيم ﴾ قال : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى : ﴿ إِنْ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا ﴾ وثبتُ في صحيح البخاريّ وسنن الترمّذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه • ٦٩ [نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ] ومعنى هذا انهم مقصرون في شكر هاتينالنعمتين، لا يقومون بواجبهما. ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه، فهو مغبون .

آخر اختصار تفسير سورة التكاثر ولله الحمد والمُنَّة .



#### نزلت بعد سورة الشرح

#### بيم مالله الرَّم الرَّا الرَّح الرَّح الرَّا

هُ وَالْعَصْرِ ﴿ (١) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ (٢) إِلَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ والعصر ﴾ الزمان وقال زيد بن أسلم : صلاة العصر والمشهور الأول . فأقسم تعالى بذلك على ان الإنسان لفي خسارة وهلاك ﴿ إِلاَ الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فاستثنى من جنس الإنسان من الحسران الدين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم ﴿ وتواصُوا بالحقّ وتواصُوا بالصبر ﴾ أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذيه ممن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر .

وذكر عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو فقال له مسيلمة ، ماذا نزل على صاحبكم في هذه المدة ؟ فقال : لقد نزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال : وما هي ؟ فقال : ﴿ والعصر إن الإنسان لفني خسر إلا ّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالحق وتواصّوا بالصبر ﴾ ففكر مسيلمة هنيهة "ثم قال : وقد أنزل علي مثلها . فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال يا وبر يا وبر وإنما أنت اذنان وصدر ، وسائرك حفر نقر ، ثم قال : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : والله إنك لتعلم أنك تكذب .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لو تدبيّر الناس هذه السورة لوسِعتهم . آخر اختصار تفسيرسورة والعصر ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة القيامة

#### بسيم والله الزَّم الرَّح الرَّح عِيم

﴿ ويل لكل معزة لمزة ﴾ الهماز بالقول، واللماز بالفعل. يعني يزدري الناس وينتقص بهم، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى ﴿ هماز مَشَاء بنميم ﴾ (1) قال ابن عباس همزة لمزة طعان معياب . قال قتادة : الهمئزة واللمزة لسانه وعينه ، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم . وقال مجاهد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان (٢) وقوله تعالى: ﴿ الذي جمع مالاً وعدده ﴾ أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده. وقوله تعالى: ﴿ يحسب أنّ ماله أخلده ﴾ أي يظن أنّ جمعه المال يخلّده في هذا الدار ﴿ كلا ٓ ﴾ أي ليس الأمر كما زعم. ثم قال ﴿ لينبذن ّ في الحطمة ﴾ أي ليلقين في النار الأنها تحطم من فيها . ولهذا قال : ﴿ وما أدراك ما الحطمة الله الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ﴾ أي تحرقهم إلى قال : ﴿ وما أدراك ما الحطمة الله الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ﴾ أي تحرقهم إلى قال : ﴿ وما أدراك ما الحطمة الله الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ﴾ أي تحرقهم إلى قال : ﴿ وما أدراك ما الحطمة الله على الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ﴾ أي تحرقهم إلى قال : ﴿ وما أدراك ما الحطمة الله على الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ﴾ أي تحرقهم إلى قال به الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ﴾ أي تحرقهم إلى الله الموقدة التي تطلّع على الأفئدة الله أي الموقدة التي تطلّع على الأفئدة المؤلّة الموقدة التي تطلّع على المؤلّة المؤلّة الموقدة التي تطلّع على المؤلّة المؤ

<sup>(</sup>١) راجع سورة القلم رقم /٦٨/ الآية رقم ١١ من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٢) الهمزة المنتاب ، واللمزة العياب .

الأفئدة وهم أحياء . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهُمْ مُؤْصَدَةً ﴾ أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد (١) وقوله تعالى : ﴿ في عَمْدُ مِمَدَّدَةً ﴾ أي مؤصدة بعمد من نار ممدّدة .

آخر اختصار تفسير سورة الهمزة ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) راجع سورة البلدعند قوله تعالى : «عليهم نار مؤصدة ي .



نزلت بعد سورة (الكافرون)

## بيسم الله الزَّم إِن الرَّحِيم

﴿ إِنَّ اللَّهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَأَبُكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفَيْلِ ﴿ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴿ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَايْراً أَبَابِيلَ ﴿ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلِ ﴿ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفَ مَأْكُولِ ﴿ (٥) ﴿ إِنْ اللَّهِ الْ

﴿ أَلَمْ تَرُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكُ بأصحابِ الفيل ﴾ أصحاب الفيل هم الذين قدموا مع أبرهة الحبشي من اليمن لهدم الكعبة. فتولى ً تعالى وحده، الدُّفاع عن بيته المحرم. وهذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود . فأبادهم الله ، وأرغم آنافهم ، وخيب سعيهم ، وأضلُّ عملهم، وردَّهم بشر خيبة . وكانوا قوماً نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عُبادة الأصنام ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله عليه فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال وأن الله لم ينصر قريشاً على الحبشة لخيريتهم عليهم ولكن صيانة ً للبيت العتيق الذي شرفه الله وعظمه ووقره ببعثة خاتم الأذبياء محمد طللتم .

موجز القصة : بني أبرهة الحبشيُّ كنيسة ً في صنعاءَ شاهقةٌ مزخرفةُ الأرجاء ، وقد عزم أن يصرف حج العرب إليها بدلاً من الكعبة! ونادى بذلك في مملكته؛ فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك...وغضبت قريشغضباً شديداً، حتى قصدها بعضهم وتوصّل إلى دخول الكنيسة ليلاَّه فأحدثُ فيها ... يوكرّ راجعاً فأخبر أبرهةُ بذلك ؛ فأقسم انه ليسيرن ً إلى بيت مكة وليخربنّه حجراً حجراً . وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية ً مــن قريش دخلوها وأجَّجوا فيها ناراً وكان يوماً شديد الربح فاحترقت وسقطت إلى الأرض. فسار ابرهة في جيش كِثيف عرمرم ، واستصحب فيلاً عظيماً كبير الجثة يقال له محمود ورأى العرب انه حقٌّ عليهم المحاجبة دون البيت فخرج « ذو نفر » في قومه وهو أحد أشراف اليمن وملوكِهم ولكُن هزمُه أبرهة وأسره ، وكذلك اعترض أبرهة نفيل بن حبيب الخثعمي هو وقومه مدة شهرين فهزمهم ابرهة ُ أيضاً وأسر نفيلاً وهم بقتلُه ثم عفا عنه واستصحبه ليدله في بلاد الحجاز ولما مر بالطائف صانعه أهلها وأرسلوا معه « أبا رغال » دليلاً فلمًّا انتهى أبرهةُ بجيشه إلى ( المغمَّس ) وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان فيه مثتا بعير ( لعبد المطلب ) ، وأرسل أبرهة ٍ ( حناطة الحميري ) وأمره أن يأتيه بأشرفِ قريش، ويخبرهم أنه لم يأت لحربهم، إلاَّ أن يصدُّوه عنالبيت. فعاد حناطة ومعه عبد المطلب فأجلَّه أبرُهة ونزَّل عن السرير، وجلس معه علىالبساط، وسأله ـبواسطة ترجمانهـ عن حاجته فقال حاجتي ان يردُّ علي الملكُ مثنيُّ بعير أصابُها لي . فقال أبرهة ، أُعجِبتُ بمرآكُ وزهدني فيك كلامُك ! أتكلُّمني في مثني بعير أصبتُها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك، قد جنت لهدمه لا تكلمني فيه! !؟ فقال عبد المطلب: إني أنا ربّ الإبل وإن للبيت ربّاً سيمنعه، قال: ما كان ليمتنع منيّ. قال أنتَ وذاك. ثم ردَّ أبرهةُ الإبل إلى عبد المطلب ﴿ أَلَمْ يَجْعُلُ كَيْدُهُمْ فِي تَصْلَيْلُ ﴾ ثم رجع إلى قريش فأمرهم بالتحصن في رؤوس جبال مكة تخوفاً عليهم من معرة الجيش ثم قام ومعه نفر من قريش يدعون الله فأخذ عبد المطلب بحلقه باب الكعبة وقال :

لا هم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبداً محالك (۱). ولما هيأ أبرهة فيله ووجله و مكة أقبل (نفيل بن حبيب ) حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: (أبرك محمود... وارجع راشداً من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام.) ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. وخرج (نفيل) يشتد حتى أصعد في الجبل والتحق بقريش. أما أصحاب الفيل فضربوا الفيل ليقوم ، فأبى ... وجعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا قدب إليها واذا وجهوه إلى الحرم ربض.

﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ﴾

<sup>(</sup>١) المحال : الكيد والمكر .

روى ابنُ أبي حاتم بسنده عن عبيد بن عمير قال : ولما أراد الله ان يُهلِكُ أصحابُ الفيل بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار: حجرين في رجليه ، وحجراً في منقاره قال فجاءت حتى صفتت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل إلاَّ خرج من دبره ولا يقع على شيء من جسده إلاَّ خرج من الجانب الآخر . هذا وان عبدُ المطلب وجماعة من قريش ومعهم ( نفيل الحثعمي ) ومطعم بن عدي ، وعمر بن عائذ المخزومي ومسعود بن عمرو الثقفي على حِراء ينظرون ما الحبشة يصنعونه وما أنزل الله بأصحابِ الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول:

#### أين المفرُّ والإِّلْــه الطالبُ والأشرمُ المغلوبُ ، ليس الغالبُ ا

وذكو مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالاً جزيلاً من أسلابهم وما كان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة ً .

قال عطاء بن يسار: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعاً ومنهم من جعل يتساقط لحمه عضواً عضواً وهم هاربون ـ فلما بعث الله محمداً عَرِيْكُ كَانَ فَيمَا يَعِدُ بِهُ عَلَى قَرِيشَ مِن نَعِمَتُهُ عَلَيْهِم وَفَضَلُهُ مَا رَدٌّ عَنْهُم مِن أَمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدَّتهم فقال :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكُ بِأَصْحَابِ الفَيْلِ ، أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلَيْلُ . وارسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة ٍ من سجيل فجعلهم كعصف ٍ مأكول ﴾ .

الأبابيل : الجماعات الكثيرة تأتي من هنا وههنا . قال ابن هشام لم تتكلم العرب بواحدة ولكن قال النسائي سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل. أما السجيل قال ابن هشام أُخبرِ ني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العربالشديد الصلُّب. قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العربكلمة واحدة وانما هو: ( سنج ) و ( جل ) يعني بالسنج ( الحجر ) والجل ( الطين ) فهي كما قال ابن عباس : حجارة من سجَّيل قال طين في حجارة . والعصف : ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته ... والمعنى: ان الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردّهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراً ، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم محبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة . وكان أبرهة بمن تساقط عضواً عضواً وأنملة أنملة وإنه انصدع قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء. وما مات والله إلا وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات، فملك بعده ابنه

( يكسوم ) ثم من بعده ابنه الثاني ( مسروق ) ثم طردهم جميعاً الملك سيف بن ذي يزن الحميرى بمعونة كسرى .

وفي الصحيحين أن رسول الله عليه قسال يوم فتح مكة ١٩٦١ إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب ،

آخر اختصار تفسير سورة الفيل ولله الحمد والمِنة .



نزلت بعد سورة التين

## بسيم والله الزَّم إِن الرَّحِيم

﴿ إِلَافِ قُرَائِسِ ﴿ (١) إِبلَافِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشَّتَاءِ وَٱلصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ 'هٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣)ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ الْمَنْهُمْ مِنْ خوف ﴿ (٤) ۞

﴿ لإيلاف قريش ﴾ أي لإيلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين ، وقيل ما كانوا يَأْلَفُونُهُ مَنَ الرَّحَلَةُ فِي الشَّتَاءُ إِلَى اليَّمَنِ، وَفِي الصِّيفَ إِلَى الشَّامِ، فِي التجارة وغير ذلك. ثم يرجِعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم . وأما في إقامتهم في البلد، فكما قال الله تعالى: ﴿ أُولَمْ يِرُوْا أَنَّا جِعْلِنَا حَرُماً آمَنَا وَيَتَخَطُّفَ النَّاسُ مِنْ حَولِهُم ﴾ .

ثم أرشدُهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت ﴾ فليوحتُّدُوه بالعبادة. كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرَتَ أَنْ أَعْبِدُ رَبُّ هَذَهُ البُّلَّةُ الذي حرَّمُهَا وله كلَّ شيء وأمرت أن أكونَ مَن المسلَّمين ﴾ وقوله تعالى: ﴿الذي أطعمهم من جوع ﴾ أي هو ربُّ البيت ﴿ وآمنَهُم من خوْف ﴾ أي تَفضل عليهم بالأمن والرخص. فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا زِداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه. كما قال تعالى : ﴿ وَضِرَبُ الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقُها رغُداً من كل مكان فكفرت بأنعمِ الله فأذاقها الله لباسُ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فُكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ﴾

آخر اختصار تفسير سورة لإيلاف قريش ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة التكاثر

# بسيام ليازم إارهم

يقول تعالى : ارأيتُ يا محمد الذي يكذب بيوم المعاد والجزاء والثواب ﴿ فذلك الذي يدعُ اليتيم ﴾ أي الذي يقهره ويظلمه حقه ﴿ ولا يحض على طعام المسكين ﴾ أي الذي لا شيء له يقوم بأوده . ثم قال تعالى : ﴿ فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون فعن سعد بن أبي وقاص قال ٢٩٢ [سألت رسول الله عليه الذين هم عن صلاتهم ساهون قال «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها »] (١) ﴿ الذين هم يراءون ﴾ فقد روى الإمام أحمد بسنده عن عبدالله بن عمرو يقول قال رسول الله عليه الناس بعمله سمتع الله به سامع خلقه وحقره وصغره ] ومما يتعلق بقوله تعالى : ﴿ الذين هم يُراءون ﴾ ان من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك ان هذا لا يعدرياء والدليل على ذلك ما رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١٩٤٣ [كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله عليه فقال : « ثبت لك أجران أجر السر وأجر العلانية » ] ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا

<sup>(</sup>١) لنا رسالة في ،وضوع الصلاة الفائتة « نصوص الشريعة الثاب**تة في ح**كم قضاء الصلوات الفائتة » .

إلى خلقهٍ حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم.فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقيل ان الماعون الزكاة روى ذلك عن علي وابن عمر . قال الحسن البصري : إن صلى رآءى وإن فاتته لم يأس ْ عليها ويمنع زكاة ماله وفي لفظ صدقة ماله . وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقِيْدر والدلُّو وأشباه ذلك وعن ابن عباس أنه متاعُ البيت، وترك المعاونة بمال أو منفعة ولهذا قال محمد بن كعب ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال المعروف ولهذا جاء في الحديّث ٩٩٥٠ [كلمعروف صدقة] وروى ابنمانع بسنده إلى عامٍر بن ربيعة عن علي بن فلان النميري، سمعت رسول الله عليه عليه يقول : ٦٩٦ [ المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام ويرد عليه ماهو خير منه لا يمنع الماعون قلتُ : يا رسول الله ما الماعون ؟ قال : الحجر والحديد وأشباه ذلك . ] والله أعلم .

آخر اختصار تفسير سورة الماعون ولله الحمد والمنة .

#### على ذكر الصلاة الفائتة:

(ليس من دليل على جواز تأخير الصلاة عمداً عن وقتها ، حتى يكون : ـــ لمؤخرها عمداً ــ دليل على استُدراكها وقضائها. وليس للقائلين بجواز قضائها من دليل يتشبثون به... إلاَّ قوله عَلِيَّةٍ : [ من نام عن صلاة ٍ أو نسيها فليصلُّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلاَّ ذلك] وهذا الحديث كما هو واضح حجّة عليهم لا لهم . لأنهم يقيسون العامد على المعذور . وهذا قياس مع الفارق ، كما هو واضح . لأن الشارع الحكيم اعتبر النائم عن الصلاة أو الناسي لها معذُّوراً، فأمره بصلاتها«أداءً» فور استيقاظه أو تذكره... فهو والحالةهذه معذور إذ ليس بمقدوره أن يستيقظ أو يتذكر ؛ إلاَّ أن يشاء الله لهذلك. فأينحال هذا... منحال العامد اليقظ المتذكّر؟ والرسول علي يقول: [من ترك صلاة واحدة -أي عامداً- برئت منه ذمّة الله ورسوله ] أو كما قال . . . و يحتجون أيضاً بقضاء الرسول والصحابة الصلوات يوم غزوة الخندق . . . مع أنهم يُعلمون أن هذا منسوخ بصلاة الخوف ، ولا حجة لهم به . وقد وضحنا هذه القضايا توضيحاً تاماً في رسالتنا « نصوص الشريعة الثابتة في حكم قضاء الصلوات الفائتة » وهي تحت الطبع. وإن الذَّينَ أفتوا بجواز قضاءالصلاةالفائنة، فتحواـــولو بدونقصدـــباباًبل أبواباً لتركها نهائياً. إذ أنَّ الذي يعتقد بإمكانية استدراكها بالقضاء ... قد يترك الوقت والوقتين والثلاثة...ثم اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين...إلى أن يتركها نهائياً.والعياذ بالله تعالى . بينما إذا علم أنَّ من فوَّت صلاة واحدة يستحيل عليه استدراكها، ولو صلَّى الدهر ...! حرص كل الحرص على أن لا تفوته صلاة قط . ومن هنا يظهر الفارق جلياً بين نتائج كلِّ من القولَين : بالقضاء ... أو عدمه . والله أعلم وهو الموت للصواب . « نسيب »



وكثير من القراء قال أنها مدنية! نزلت بعد سورة العاديات

#### بسيم الله الزَّمْ إِنَّ النَّحْ يُم

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ مُو َٱلْأَبْتَرُ ۞ (٣) ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠﴾

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : ٦٩٧ [بينا رسول الله عليه بين أظهرنا في المسجد إذا أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً ، قلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال لقد نزلت علي آنفاً سورة ، فقرأ : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر ﴾ ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيختلج (١) العبد منهم فأقول : رب إنه من أمني ، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك ] وقد استدل به كثير من القراء على ان هذه السورة فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك ] وقد استدل به كثير من القراء على ان هذه السورة مدنية (٢) وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وانها منزلة معها (٣) وعن انس مر فوعاً : ١٩٨ [ دخلت الجنة فإذا بنهر حافيًاه خيام اللؤلؤ ] .

<sup>(</sup>١) يعني تجذبه الملائكة وترده عن الحوض.

<sup>(</sup>٢) لقول أنس بن مالك، بينما رسول/لله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد.. الحديث... فأنس أنصاري وقوله في المسجد، يدل على أنه مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أي نزلت سورة الكوثر بالمدينة، اذاً فد مدنية لا مكة.

<sup>(</sup>٣) لعلُّ قراءته عليه الصلاة والسلام البسملة في أول الكوثر للاستفتاح لا أنها من أصل السورة .

وروى البخاري بسنده إلى أنس بن مالك قال : لما عُرج بالنبي ﷺ إلى السماء قال [ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر ](١). وأما قوله: ﴿ إِنَّا أَعطيناك الكوثر ﴾ فقد تقدم أنه نهر في الجنة كما في حديث أنس المتقدم بروايته . وقوله تعالى : ﴿ فصل لربِّك وانحر ﴾ أي كما أعطيناك الحير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم وصفه ... فأخلص لربّك وانحر أي أخلص لربُّك صلاتك المكتوبة والنافلة ، ونحرك أي نسكك يعنى ذبحك فانحر على اسمه تعالى وحده لا شريك له : كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسَكِي وَمُحِياي وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمين ... ﴾ ولهذا كان رسول الله عليه عليه عليه عليه على عالى على على على على الله أصابُ النسُكُ ، ومن نسُك قبلَ الصَّلَاةِ فلا نُسْكُ له فقام أبو بردة بن نيار فقال : يسا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم فقال شاتك شاة لحم قال: فإن عندي عناقاً (٢). هي أحب إلي من شاتين أفتجزيء عني ؟ قال: تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك ] .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانَتُكَ هُو الْأَبْتُرُ ﴾ أيمبغضك يا محمد، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق ، والبرهان الساطع ، والنور المبين ، هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. وقال السدي : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر فلما مات أبناء رسول الله عَلِيلَةٍ. قالوا: بتر محمد فأنزل الله: ﴿ إِن شَانَتُكُ هُو الْأَبْتُر ﴾ حاشا وكلاًّ... بل قد أبقى الله ذُّكُوه على رؤوس الأشهاد ، وأوجب شرعه على رقاب العباد ، مستمراً على دوام الآباد ، إلى يوم المحشر والمعاد ، صلوات الله عليه وسلامه إلى يوم التناد .

آخر اختصار تفسير سورة العصر ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) وتمام الحديث : ( ... فضربت بيدي إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسك الزفر قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل ) .

<sup>(</sup>٢) العناق : الأنثى من اولاد الماعز قبل استكمالها السنة ج أعنق وعنوق .



نزلت بعد سورة الماعون

#### بيم والله الرَّم الرَّح بِم الرَّح بِم

... فَلْ يَا أَثْبَهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ (٢)

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدُتُمْ ﴿ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُ مَا عَبَدُتُمْ ﴿ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿ (٦) ﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿ (٦) ﴾

ثبت في صحيح مسلم عن جابر . • • ٧ [أن رسول الله عن السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف] وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ٧٠١ [ان رسول الله عن الله قرأ في قرأ بهما في ركعتي الفجر] وفي مسند أحمد عن ابن عمر ٧٠٢ [ان رسول الله عن قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد] .

وروى أبو القاسم الطبرابي بسنده إلى جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي عليه قال ١٠٣٠[إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك ومن بعض حديث عن ابن عباس مرفوعاً : ... ٧٠٤[قل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن ] .

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون ، وهي آمرة بالاخلاص لله فقوله تعالى : ﴿ قل يا أَيُّهَا الكافرون ﴾ يشمل كل كافر على وجه الأرض ، ولكن

المواجُّهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل أنهم من جهلهم دعوا رسول الله عليه إلى عبادة أوثانهم سنة ، ويعبدون معبوده سنة ً فأنزل الله تعالى هذه السورة وأمر رسوله عَلَيْهِ فيها ، أن يتبرّ أ من دينهم بالكليَّة فقال : ﴿ لا أُعبد ما تعبدون ﴾ يعني الأصنام وَالْأَنْدَادُ ﴿ وَلَا أَنَّمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ ﴾ وهو الله وحده لا شريك له . فما ها هنا بمعنى من ؛ ثم قال ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنَّما أعبد الله علىالوجه الذي يحبَّه ويرضاه، ولهذا قال: ُ ﴿ وَلَا أَنَّمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدَ ﴾ أي لا تقتدون بأوامرِ الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئاً من تُلقاء أنفسكم . كما قال: ﴿ إِن يَتَّبعُونَ إِلاَّ الظن وما تَهْوَى الْأَنفُس وَلَقَد جَاءَهُمْ من ربّهم الهدَى ﴾ نتبرأ من جميع ما هم فيه ولهذا كان معنى : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ رسول الله ) أي لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول عليه إلا بما جاء به الرسول عليه إ يعبدون غير الله، عبادة لم يأذن بها الله. ولهذا قال لهم الرسول عِلِياتِيم : ﴿ لَكُمْ دَيِّنَكُمْ وَلِي دِينَ ﴾ كما قال تعالى﴿ وَإِنْ كَذَّ بُوكُ فَقُلْ لِي عَمْلِي وَلَكُمْ عَمْلَكُمْ أَنَّمْ بَرِيْتُونَ مَمَّا أعمل وأنا بريءٌ مما تعملون ﴾ وقال تعالى : ﴿ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ وقد استدلُّ الشافعي رحمه الله وغيره بهذه الآية الكريمة ﴿ لكم دينكم ولي دين ﴾ على أنَّ الكفر َ ملةٌ واحدَّة، فورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سببيتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام، كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توریث النصاری من الیهود وبالعکس ، لحدیث عمروین شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله عَلِيْنَةِ ٥٠٧[ لا يتوارث أهل ملتين شتى ] .

آخر اختصار تفسير سورة ( الكافرون ) ولله الحمد والمنة .



نزلت بمنِيَ في حَجة الوداع بعد سورة التوبة . فتعد مدنيّة ً، وهي آخر سورة نزلت من القرآن

#### بسيم والله الرَّم الرَّالِيِّ الرَّم الرَّم الرَّالِيِّ الرَّم الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيّ

.. ﴿ إِذَا تَجَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ (١) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ في دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجاً ۞ (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ۞ (٣) ﴾

روى البخاريّ عن ابن عباس قال (كان عمر يدخلي مع اشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم ... فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم . فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم ... فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ... ؟ فقال بعضهم : أمرنا ان نحمد الله ونستخفره إذا نصرنا وفتح علينا ؛ وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً . فقال في : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا ... فقال : ما تقول ؟ فقلت هو أجُلُ رسول الله والفتح بحمد مناه أيل : ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ فذلك علامة أجلك ، ﴿ فسبح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان تو ابا ﴾ فقال عمر بن الحطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول ) تفرّد به البخاري .

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ٧٠٦ [لما نزلت: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللَّهُ وَالْفَتَحَ ﴾ قال رسول الله عَلِيلِتُهِ : « نعيتُ إِلَيَّ نفسي » فإنه مقبوض في تلك السنة ] .

ورويَ أيضاً عنعائشة قالت ٧٠٧ كان رسول الله عَلَيْهِ يكثر في آخر أمره من قوله:

«سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه» وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سأرئ علامةً في أُمِّتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده واستغفره إنّه كان توّاباً ، فقد رأيتها : ﴿ إذا جاء نصر الله ... ﴾ » ] ورواه مسلم .

فبعد أن نزلت هذه السورة ، كان رسول الله ما أشد ما يكون اجتهاداً في أمر الآخرة. وقال رسول الله ما الم الم الم الم الم الم الم الله على الم الله وجاء أهل اليمن فقال رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن ... ؟ قال قوم رقيقة قلوبُهم ، لينة طباعهم ، الإيمان يمان والفقه يمان ] . فالمعنى الذي فسره بعض أهل بدر من جلساء عمر ، كما تقدم من حديث البخاري ، من أنه تعالى أمرنا إذا فتح علينا المدائن والحصون ، ان محمده ونشكره ونسبحه ، هو معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ما الم يكن يواظب عليها في هو معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ما الم يكن يواظب عليها في أماني ركعات فقال قائلون : هي صلاة الضحى ؛ وأجيبوا : بأنه لم يكن يواظب عليها في الحضر فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً ، لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان ، قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفطر ، هو وجميع الحيش وكانوا نحواً من عشرة آلاف ، قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح . قالوا : فيستحبُ لأمير الحيش إذا فتح بلداً ، أن يصلي فيه أول ما يدخله نماني ركعات . وهكذا فعل سعد بن أبي الحيش إذا فتح بلداً ، أن يصلي فيه أول ما يدخله نماني ركعات . وهكذا فعل سعد بن أبي يسلم من كل ركعتين ، كما ورد في سن أبي داود: ٩ و الأن رسول الله عليات كان يسلم من كل ركعتين ، كما ورد في سن أبي داود: ٩ و الأن رسول الله عليات كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين ، كما ورد في سن أبي داود: ٩ و القتح من كل ركعتين ) . (١)

وأمّا ما فشره ابن عباس وعمرُ رضي الله عنهما كما جاء في حديث البخاري نفسه من ان هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله علي وحه الكريمة ، فمعناه : أعلم انك اذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتُك ، و دخل الناسُ في دين الله أفواجاً، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا ، فتهيأ للقدوم علينا ، فالآخرة خيرُ لك من الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال : ﴿ فسيّح بحمد ربّك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ . والمراد بالفتح ها هنا « فتح مكة » قولاً واحداً فإن أحياء العرب كانت تتلوّمُ الي تتريث بإسلامها فتح مكة . يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي وعن جار لجابر بن عبدالله قال [ ٧١٠ قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم على ، فجملت أحدثه عن افتراق الناس دخلوا وما أحدثوا ، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله علي يقول : « إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا » آخر تفسير سورة النصرولله الحد والمنة

<sup>(</sup>١) ونرجوا الله تعالى أن نصليها غداً في كل بلد نحرره من فلسطين، بل ومنالعالم أجمع. كما نوصيالأجيال بعلغا بهذه الأمانة ... إلى أن تكون كلمة الله هي العليا على الأرض .



نزلت بعد سورة الفاتحة

#### بيسم مالله الزَّم إِذَ الرَّحِيمِ

روى البخاري عن ابن عباس ٧١١ [أن النبي على خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه... فاجتمعت إليه قريش: فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني ؟ قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لحب: ألهذا جمعتنا ؟ تباً لك. فأنزل الله: ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ ] أي خسرت وخابت، وضل عمله وسعيه. وأبو لهب هو أحد أعمام رسول الله عليه واسمه عبد العُزَّى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتيبة وإنما سمي أبا لهب الإشراق وجهه. وكان كثير الأذية لرسول الله عليه والبغضة له، والازدراء به، والتنقص له ولدينه. وعندما كان النبي يدعو: (يا أيها الناس ويقول الآله إلا آله إلا الله تُفلحوا. والناس مجتمعون عليه كان أبو لهب يلحق به ويقف وراءه ويقول: إنه صابىء كاذب ويتبعه حيث ذهب) ﴿ وتب ﴾ أي وقد تب يعني تحققت خسارتُه وهلاكه و وكان أبو لهب يقول: إن كان ما يقوله ابنُ أخي حقاً فإني افندي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: ﴿ ما أغنى عنه ماله ﴾ ﴿ وما كسب ﴾ يعني ولده. وقوله تعالى: ﴿ سيصلى ناراً ذات لهب ﴾ أي ذات شرر ولهب

وإحراق شديد . ﴿ وامرأته حمّالة الحطب ﴾ وكانت من سادات نساء قريش ، وهي أم جميل . واسمها : أروَى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان ، وكانت عوناً لزوجها على كفره وعناده . ولهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال تعالى : ﴿ حمّالة الحطب في جيدها حبل من مسد ﴾ وعن سعيد بن المسيب إنه كان لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمّد! يعني فأعقبها الله منها حبلاً من مسد في النار وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : ﴿ في جيدها حبل من مسد ﴾ أي في عنقها حبل من نار ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك دائماً . قال العلماء : وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوّة فإنه منذ نزل قوله تعالى : ﴿ سيصلى ناراً وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مَسَد ﴾ فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لا باطناً ولا ظاهراً ولا مسراً ولا معلناً ، فكان هذا من أقوى أدلة النبوّة (١).

آخر اختصار تفسير سورة اللهب فلله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>۱) قلت : ولكن رغم كل هذا ... ما يزال في هذه الأمة ، « جماعة ... ؟ » يشفقون على أبي لهب فيتأذون من قراءة سورة « تبت يدا أبي لهب » وكثيراً ما ينهون عن قراء تها زاعين ان في ذلك إيذاء "لرسول الله!!؟ لأنه عسله. مع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام متبرى، منه ، لأنه مشرك . وكيف ينزل الله على حبيبه ونبيسة ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، سورة تؤذيه!!!؟ إن هذه السورة إخبار بما أعذ الله لعدوه وعدو رسوله أبي لهب من العذاب في قرار جهم ، إنتقاماً منه لما كان يقوم به من الكفر بالرسالة ، والتكذيب والإمعان في العداوة والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا فإن هذه السورة ما هي الا تأييد من الله لرسوله ، وغيرة عليه وحبيسة له ، فكيف يتأذى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة ... أن أو لئك (الحماعة ...) هم الذين يتأذ ون من تلاوة السورة ... وممساً يؤسف له... انهم زو وروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مناماً زعموا فيه : أن بعض من كان يكثر من قراءة « تبت يدا أبي لهب .. » أمره أن يقلع عن قراء با !! وهذا منام كذب مزو رسول الله الكافرة عليه صلى الله عليه وسلم من كان يكثر من قراء با !! وهذا منام كذب مزو رسوله عليه الله عليه وسلم ، ثم - إغاظة لمحسبي أبي لهب زدة ده السورة : ( تبت يدا أبي لهب و تب ع ما أغي عنه ماله وما كسب ه سيصلى ناراً ذات لهب هو امرأته حمالة السورة : ( تبت يدا أبي لهب و تب ع ما أغي عنه ماله وما كسب ه سيصلى ناراً ذات لهب هو امرأته حمالة المعلم به عرب عليه عن قراء من من عاداه . . وإننا نوالي من والى رسول الله ونعادي من عاداه .

# (۱۱۲) سُونِقالدخلاضِ النها (۱۱۲) مِنُونِقالدخلاضِ النها والنها الزين النها والنها الزين النها النها الزين النها ا

#### نزلت بعد سورة الناس

فضلها ٧١٤ [ كان رجل من الأنصار يؤمنهم في مسجد قباء ، فكان كلّما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به ... افتتح : بـ ﴿ قل هو الله أحد﴾ حتى يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة : فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى ، فإما أن تقرأ بها ، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى ، فقال : ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم ، وكافوا يرون انه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي عليها أخبروه الخبر فقال « يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك غلى لزوم هذه السورة في كل ركعة » قال إني أحبها ، قال « حبك إياها أدخلك الجنة » ]

وروى البخاري عن أبي سعيد ٧١٥ [ إن رجلاً سمع رجلاً يقرأ ﴿ قُلُ هُو اللهِ أُحدٍ ﴾ يرد دها فلما أصبح جاء إلى النبي عليه فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالنها فقال النبي عليه إنها لتعدل ثلنت القرآن » ] .

وروى البخاري عن عائشة عن النبي عَلِيْكُ ٢١٦ [ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ، جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما : ﴿قل هو الله أحد ﴾ و ﴿ قل أعوذ بربّ الناس ﴾ ثم يمسح أحد ﴾ و ﴿ قل استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات ] وهكذا رواه أهل السنة من حديث عقيل به .

ُقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ (١) اللهُ ٱلصَّمَدُ ۞ (٢) لَمْ يَـــلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحِدُ ﴿ (٤) ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ قُل هُو الله أحد ﴾ يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ إلاًّ على الله عزُّ وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله تعالى ﴿ الله الصمد ﴾ قال ابن غباس : يعني الذي يصمد إليه الحلائق في حوائجهم ومسائلهم وقالوا هو السيد . والذي لا جوف له . ولا يأكل ولا يشرب ، وهو الباقي بعد خلقه وكل هذه صحيحة وهي صفات ربِّنا عز وجل . وقوله تعالى : ﴿ لَمْ يلِد ولم يولَّد ﴾ أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . قال مجاهد : ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ أي ليس له من خلقهنظير يساميه، أو قريبيدانيه، تعالىوتقدس وتنزه. ﴿ بديع السموات والأرض أنَّى يكون له ولد ولم تكنله صاحبة وخلق كلَّ شيء ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اَتَخَذَ الرَّحَمْنُ وَلَدَّاءً لَقَدَ جَئَّمَ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادَ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مَنْهُ وَتَنشِّقَ الأَرْضَ وتُحرُّ الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولدا ، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ، إن كل من في السموات والأرض إلاَّ آتي الرحمنُ عبدًا ، لقد احصاهم وعدَّهم عدًّا ، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ﴾ وفي صحيح البخاري: ٧١٧ [لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولدأ وهو يرزقهم ويعافيهم ] .

آخر اختصار تفسير سورة الاخلاص ولله الحمد والمنة .



نزلت بعد سورة الفيل

روى الإمام أحمد بسنده عن زر بن حبيش قال : قلت لأبيّ بن كعب ان ابن مسعود لا يكتب المعوِّذتين في مصحفه فقال : ١٥٨ أشهد أن رسول الله عليه المعوِّذتين في مصحفه فقال : ﴿ قَلْ أَعُوذُ برب الناس ﴾ فقلتها . ﴿ قَلْ أَعُوذُ برب الناس ﴾ فقلتها . فنحن نقول ما قال النبي عليه عليه عليه المخاري والنسائي .

ولعل ابن مسعود لم يسمعها من النبي على ولم يتواتر عنده ، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف الأثمة ، ونفذوها إلى سائر الآفاق . وقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله على ١٧٠ ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ وعن أبي سعيد : ٧٧٠ [ أن رسول الله على كان يتعود من أعين الجن وأعين الإنس .] قال الترمذي حسن صحيح .

## بيم مرالله الرَّم الرَّح عِيم

﴿ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
 ﴿ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
 ﴿ (٢) وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ (٣) وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّفَّاتَاتِ
 في ٱلْعُقَدِ ﴿ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ (٥) ﴿ ﴿

قيل في الفلقُ تفاسير شتى والأصح: الصبح. وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: ﴿ من شراما خلق ﴾ أي من شر جميع المخلوقات. ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب نجروب الشمس. حكاه البخاري عنه وكذا قاله ابن عباس وغيره. وقال آخرون هو القمر وعمدة اصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن الحارث بن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ٧٧١ [أخذ رسول الله بيدي فأراني القمر حين طلع وقال: تعودي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب] ورواه الترمذي والنسائي. قال أصحاب القول الأول: وهو آية الليل اذا ولج. هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل، ولا يوجدله سلطان إلا فيه. وكذلك النجوم لا تضيىء إلا أبالليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَن شُرِّ النَّفَاثَاتَ فِي الْعَقَدَ ﴾ يعني : السَّوَاحَرُ إِذَا رَقَيَيْنَ وَنَفَئْنُ فِي في الْعُقَد .

وقال المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : كان غلام من اليهود يخدم رسول الله عليه فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبيّ عليه وعدةً من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها .

<sup>(</sup>١) تفسير اعوذ بالله : راجع تفسير الاستعاذة والبسملة في المجلد الأول ص/٩-١٢/.

<sup>(</sup>٢) أي ابن عيينة ـ

<sup>(</sup>٣) النشرة عمل ضد السحر .

وروى الإمام أحمد بسنده إلى زيد بن أرقم قال ٢٢٧ [سحر ُ النبي عليه و جل ٌ من اليهود المستكى لذلك أياماً قال : فجاء جبريل فقال إن رجلاً من اليهود سحرك وعقد لك عقداً في بئر كذا وكذا فأرسل إليهامن يجيء بها . فبعث رسول الله عليه فله فجاء بها فحللها ، قال : فقام رسول الله عليه كأنما نشط من عقال ، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات.] وروى ابن جرير: ٢٧٤ [ ان جبريل جاء إلى النبي عليه فقال: المستكيت يا محمد ؟ فقال: نعم . فقال: باسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، ومن شركل حاسد وعين، الله يشفيك] ولعل هذا كان من شكواه يوم سحر . ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم ، وجعل تدمير هم في تدبير هم وفضحهم . ولكن مع هذا لم يعاتب رسول الله عليه من سحره يوماً من الدَّهر ، بل كفي وقف وعافي .

آخر اختصار تفسير سورة الفلق ولله الحمد والمنة .



#### نزلت بعد سورة الفلق

## بيت مألله الرَّم إِن الرَّح يُم

أَقُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ (١) مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ (٢) إِلَهِ النَّاسِ ﴿ (٢) إِلَهِ النَّاسِ ﴿ (٤) الَّذِي يُوتُسُوسُ فِي النَّاسِ ﴿ (٤) الَّذِي يُوتُسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٥) مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿ (٦) اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلنَّاسِ ﴿ (٦) اللَّهُ الللْهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّلْمُ ا

هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية، والملك، والألوهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له. فأمر المستعيد أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الحناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم، إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهداً في الحبال (۱۱)، والمعصوم من عصمه الله وقد ثبت في الصحيح أنه: ٧٢٥ [ما منكم من أحد إلا قد وُكل به قرينه قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال نعم. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ] وثبت في الصحيحين عن أنس قوله والله على الا الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ] وثبت في الصحيحين عن أنس قوله والله عن الله عن رديف رسول الله والله والله عن الله عن الله عن أبي عميمة يحدث عن رديف رسول الله والله والله عن أنه الله عن أنه قال الله عن إله الله على أن القلب من يصير الله على أن القلب من ذكر الله مثل الذباب.] تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . وفيه دلالة على أن القلب من ذكر الله مثل الذباب.] تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . وفيه دلالة على أن القلب من ذكر الله

<sup>(</sup>١) الحيال : الفساد .

تصاغر الشيطان وغُرُلِب، وإن لم يذكر اللهتعاظم وغَـلُبُ: وقال سعيد بنجبير عن ابنعباس في قوله : ﴿ الوسواس الحناس ﴾ قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنسَ . وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه : ذكر أن الشيطان الوسواس، ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقوله تعالى: ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس ﴾ يعني بالناس : الناس والجن تغليباً. وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع من إطلاق الناس عليهم . وقولهُ تعالى : ﴿ مِن الْجِنَةُ وَالنَّاسُ ﴾ وهذا يقوِّي إطلاقُ النَّاسُ على الْجِنَّةُ وَالنَّاسُ. وقيل: قوله ﴿ مِن الجنة والناس ﴾ تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن. كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلْكُ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِّي عِدُواْ شَيَاطِينَ الْإِنْسُ وَالْحِنْ يُوحِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْض زخرف القول غرورا ﴾ .

وكما قال الإِمام أحمد عن أبي ذر قال : ٨ ٧٧ [اتيت رسولُ الله عليه في وهو في المسجد فقال: يا أبا ذر هل صلَّيتُ ؟ قلت: لا. قال: قم فصل من قلمت فصليت ثم جلست. فقال يا أبا ذر: تعوَّذ بالله من شر شياطين الأنس والجن قال : فقلت يا رسول الله: وللانس شياطين...؟! قال: نعم ..] الحديث . وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس قال:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ٧٢٩[يا رسولالله انيلاحد"ث نفسي بالشيء لأن أخرُّ من السماء أحبّ إليُّ من أن أتكلم به قال: الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي ردُّ كيده إلى الوسوسة ٢ ورواه أبو داود والنسائي .

آخر اختصار تفسير سورة الناس ولله الحمد والمنـّـة

وهكذا فقد تمَّ بتوفيق الله هذا الكتاب : « تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير » فالحمد لله الذي تنم بنعمه الصالحات الباقيات وصلى الله على من نزَلت عليه من ربِّه هذه الآيات البيِّنات فبلغها للناس فكانت هُدُى للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . وكان الفراغُ منه في ٢٤ رمضان سنة ١٣٩٠ الموافق ٢٢ تشرين الثاني سنة ١٩٧٠

# بالتدارحمن ارحيم

#### حمداً لك اللهم لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك

حمداً لك اللهم وشكراً على ما أنعمتُ وأفضلتُ ... أكرمتني بخير الأعمال وأجلها ، وشرفتني بما سهلت لي من تقريب كتابك إلى عبادك، ولا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وإنك تجعلُ الحزن إن شئت سهلاً. أللهم فما أصبتُ فيه، فمنك الوهب والتيسير. وما أخطأت فيه، فمني الذنبُ والتقصير. اللهم فاغفر لي حُوني، وتجاوز عن ذنبي، وعاملني بفضلك والرحمة ، وأنقذني بلطفك من النقمة . أللهم لا تجازني بما أستحق ... فإنك بالعفو أجدر وبالصفح أحق. وإنك يا ربي عفو "تحب العفو فاعف عبتي، وإنك يا ربي لأولى بي منتي .

أُللهم اجعل عملي هذا لوجهك الكريم ، و ثقبتًكُ منتي وزحز حيى به عن النار ، وأدخلني دارُ النّعيم ، واجعله في صحائفي وأثقل به موازيني ،وادَّخره لي عندك يومُ القيامة يومُ لا ينفع مال ولا بنونُ إلاّ من أتى اللهَ بُقلب سليم .

اللهم الجعل أفضل صلواتك ، وأكمل تحيَّاتك ، وأنمى بركاتك ، وأتم تسليماتك ، على عبدك ورسولك محمَّد أفضل خلقك ، وخير عبادك ، وصفوة أنبيائك وأوليائك ، وأكرمهم عليك ، وأعظمهم لديْك .

اللهثم إنّي أشهدُ أن طاعتَه من طاعتِك ، ومعصيتَه من معصيتِك ، ومحبَّتُهُ من مخبَّبُك ، ومُجبَّتُهُ من مخبّبُك ، وهُداه من رضاك .

# ب ابتدار من ارحم

﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ...

نزلت هذه الآية الكريمة في شأن الأوس والخزرج ... لما أثار بعض اليهود ذكريات حروبهم بينهم ، فثارت نفوسُهم وطلبوا أسلحتهم ، وكادوا أن يقتتلوا ... لولا أن بلغ ذلك رسول الله علي فأتاهم ، وجعل يسكنهم ويقول : (أبدعوى الجاهلية ... !! وأنا بين ظهرانيكم ... ؟) ويقول : ( دعوها ... إنها منتنة ) فندموا وألقوا السلاح . وكنت علقت على اختصار تفسير هذه الآية الكريمة في ذيل الصفحة رقم / ٢٩٩ / من المجلد الأول من هذا المختصر ... بقولي : (فهل تتاسي الدول العربية بهم ، فيتناسون فرقتهم ، ويصد قون في حرب اليهود ، حتى يُزيحوهم عن فلسطين ... ؟ فتعود لأهلها العرب والمسلمين ... ؟ فتعود كاهمها العرب والمسلمين ... هذا ما ندعوا الله أن يكون ) .

وقد كان ذلك والحمد لله بداية" ... ونرجوا الله تعالى أن يبقي الصف متحداً حتى النهاية ... فيطهّر العرب والمسلمون فلسطينهُم من أرجاس اليهود الذين غضب الله عليهم .

إنها والحمد لله بداية طيئة... فقد اتحد العرب جميعاً اتحاداً وثيقاً، وتضامنوا تضامناً متيناً ، وصدَقوا الحملة على اليهود في ١٠ رمضان ١٣٩٣ وكان شعارهم ( الله أكبر ) فزلزلوا اليهود وأخرجوهم من أمنع حصونهم في (سيناء) و (الجولان). حتى لاذوا بالفرار و الله اكبر ) تقرع أسماعهم ... أنتى توجهوا ... فانهلعت نفوسهم ، وانخلعت قلوبهم ... وجنود الله في أثرهم كأنهم القضاء المحتوم ، يتعقبونهم في كل مكان ... ومن كل مكان ... ومن كل مكان ... ومن كل مكان ... ومن القصاء المحتوم ، وانتصارات عقبقة بإذن الله ...

أيها العرب: أرأيتم لما عدتم لبعض أوامر الله بالاتحاد، واعتصمتم بحبله، كيف نصركم الله على أعدائكم، وألّف حولكم قلوب الشعوب والدول الإسلامية وغير الإسلامية في أفريقيا وآسيا والعالم أجمع ... ؟ فقطع أكثر هم علاقاتهم بالدولة اليهودية. وأيّدوكم ... ؟! فكيف بكم إذا تضامنتم جميعاً وعدتم صادقين إلى أحكام كتاب الله

وسنة رسوله ﷺ ... ؟ ستكونون والله إن فعلم ... أعظم قوة ضـــاربة على وجه الأرض ، وتكونُ كلمةُ الله هي العليا وكلمةُ الذين كفروا السفلى ، وتعودُ راية ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) مرفرفة على الدنيا رمزاً للأمن والســـلام والحير والحق والهدى ... فهياً يا أيها العرب والمسلمون إلى ذلك الهدف الأسمى ، والغاية المنشودة . 

﴿ كنّم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾

خادم الدعوة السلفية للصراط المستقيم محمد نسيب الرفاعي

### نهرس تفسير المجلد الرابع

## أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة

## ٣٧ – سورة الصافّات مكيّة نزلت بعد سورة الأنعام

| ١   | صفوف الصلاة كصفوف الملائكة أمام ربهم                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲   | الشهب حرسُ السماء ، تُحرِق كلُّ من يسترق السمعُ من الجن                          |
| ٣   | منذ مبعث محمَّد عَلِي حفظت ِالسماء من استراق السمع                               |
| ٤   | كل داع ٍ سيوقَف يوم القيامة مع من استجابوا إليه                                  |
| ٥   | الضالُّونَ يَحملون في النار أوزارَهم ، والمضِلون يحمِلون أوزارُهم وأوزار تابعيهم |
| ٦   | والمؤمنون في الحنات يحبرون تضاعف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم                      |
| ٧   | خمرة الجنَّة خلوة من آفات خمرة الدنيا القِذرة                                    |
| ٨   | تحاور مؤمن في الجنة ، وكافر في النار : (إنَّك كِدتُ ترديني)                      |
| ٩   | طعام أهل الجحيم الزقُّوم ممزوجاً بصديدهم                                         |
| ٠.  | ما آمن من قوم نُوح إلاُّ قليل برغم المدة الطويلة                                 |
| \ \ | إبراهيم ﷺ يدعو أباه وقومه إلى هجر عبادة الأصنام                                  |
| ۱۲  | إبراهيم عَلِيْنَةٍ يحطم أصنام قومه ويقول مؤنَّباً ( أتعبدون ما تنحتون )          |
| 14  | هُجرةً إِبْرَاهِيمٍ ، إِرزاقه البنين في هرمه ، ابتلاؤه وإسماعيل بالأَمر بالذبح   |
|     |                                                                                  |

| لصفحة        | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسّرة                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 18           | فاز إبراهيم وإسماعيل في الاختبار ، وحظيا من الله بالرضاء والفداء        |
| 10           | إسماعيل هُو الذبيح بنصُّ التوراة والقرآن، وبعد الفداء وُلبِد إسحق       |
| 17.          | كان إلياس عَلِيلِيُّ رَسُولًا لأهل ( بعلبك ) من بلاد الفينيقيين بلبنان  |
| 17           | ( إلياسين ) يعني إلياس النبي عَلِيْكُ لا آل محمد عَلِيْكُ               |
| ۱۸           | صلَّى يونس عَلِيْقِ وذكر الله في بطن الحوت                              |
| 19           | دعوة يونس ( لا إلَّه إلاَّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)              |
| ۲.           | جعل الكَفَّار بين الله والجن نسباً سبحانه                               |
| *1           | الكفار لا يفقهون شيئاً ، إنهم كالأنعام بل أضل                           |
| <b>.</b> Y Y | الله ورسله لهم الغالبون، وهم المنصورون. والكفار بعذاب الله يستعجلون     |
| 74           | تنزَّه الله عمَّا يصفه الكافرون وسلام على رسله والحمد له                |
|              | ٣٨ ــ سورة ص مكيّة نزلت بعد سورة القمر                                  |
| 7 2          | كيف ينتفع الكفار من القرآن إذا كانوا مستكبرين عنه ؟                     |
| 70           | عجِب الكفارُ من دعوة محمد عليه إلى عبادة إله واحد                       |
| 77           | استُبعدوا تخصيص محمَّد عَلِيقٍ من بينهم بإنزال القرآن عليه              |
| <b>YV</b>    | أحبُّ صلاة وصيام إلى الله صلاة وصيام داود عَلِيْكُ                      |
| ۲۸           | أوتي داود عليه السلام النبوّة والملك والعدل والصواب وفصل الخطاب         |
| 79           | القصص الإسر ائيلية إذا لم تؤيّد بكتاب أو سنة فلا عبرة لها               |
| ۳.           | إذا الحاكم حكم بهواه يَـضل عن الحقي ، وله عذاب شديد                     |
| ۳۱           | ما حفظ القرآن من حفظ حروفه ، وأضاع حدوده                                |
| ٣٢           | دعا سليمان ربه أن يهبُه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده                     |
| ٣٣           | أمر الله داود ببناء المقدس ثم أكمله سليمان ﷺ                            |
| 45           | سخّر الله لسليمان الريح ، والجن البنّائين والغواصين                     |
| 40           | صبر أيوب مثل خالد على الدهر على ما أصابه من البلوى                      |
| ٣٦           | يا هناءة أهل الجنة نعيم مقيم وعطاء غير منقطع وحياة خالدة                |
| ٣٧           | ويا شقاء أهل النار العذاب مقيم والشراب حميم والأكل زقوم                 |
| ٣٨           | يتلاعن الضالُّون والمضلُّون ويتلاومون ، ولكل ضعف من النار وفيها خالدو ن |
| 44           | إستكبار إبليس أوجب عليه اللعنة ، وهذا درس بَليغ للمستكبرين              |
| ٤٠           | الداعي إلى الله ، لا يأخذ أجراً على دعوته إلاَّ من الله                 |

| Ļ | ة س | سور | بعد | نزلت | مكية | الزمر | سورة |  | 44 |  |
|---|-----|-----|-----|------|------|-------|------|--|----|--|
|---|-----|-----|-----|------|------|-------|------|--|----|--|

| 13  | لعمل المقبول عند الله هو المؤسس على توحيده الحالص                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ ا | لا يكون التوحيد خالصاً إلا باجتناب الطاغوت                                                                                                                    |
| ۳   | مهَّدكم من مهودكِم إلى لحودكم بلطفه ، فقابلتموه بالكفر بدل الشكر؟!                                                                                            |
| ٤٤  | كان الجاهليون يشركون في الرخاء ومشركو زمانِنا يشركون في الرخاء والشدة ؟                                                                                       |
| وع  | لا يستوي الطائع والعَّاصيُّ ولَّا يفرق بينهمًا إلاَّ العاقلون                                                                                                 |
| ٤٦  | ينذر الله العاصين بالنار ويبشر الطائعين بالجنة                                                                                                                |
| ٤٧  | من علم الله منه اختيار الشقاوة وكتبها عليه ، فلا يسعده أحد                                                                                                    |
| ٤٨  | مثل الحياة الدنيا كزرع ناضر استحال هشيماً تذروه الرياح                                                                                                        |
| ٤٩  | سماع القرآن يلين الجلود والقلوب ، أما الصراخ والصرع فمن الشيطان                                                                                               |
| ٥,  | ليس من يواجه العذاب يوم القيامة كمن هو آمن منه                                                                                                                |
|     | العبودية لواحد خير منها لجماعة ــ حتمية احتكام الحصمين أمام الله                                                                                              |
| ١٥  | جزاء المحسنين تكفير أسوء أعمالهم، ومكافأتهم بأحسن ما عملوا                                                                                                    |
| ٧٥  | جراء المدسين تحيير السود الحصائم، والمحافظم بالعش المعلمون المدادة ؟ في المدادة ؟ المحاف المدادة ؟ المحافظة ا<br>أليس الله بكاف عبده ؟ فكيف تخوفونني بمن دونه |
| ۳۰  |                                                                                                                                                               |
| 0 1 | تقبض أرواح النائمين ، فتمسَّك المقدّر موتها وترسل الآخرى لأجلها<br>من نسسية من أمرأن الشريخ النائم المناسبة من المنافع المناسبة في الأخرى                     |
| 00  | إذا ذكر الله وحده أشمأزٌ المشركون، وإذا أشرك به يستبشرون                                                                                                      |
| 70  | لو يملك الكافر ملء الدنيا ومثله ، لافتدى نفسه من العذاب                                                                                                       |
| ٧٥  | توسعة العيش مع الكفر والعصيان فتنة ، فلا يغتر بها أحد                                                                                                         |
| ρŅ  | فتح الله باب التوبة والرجوع إليه للجميع ، إنه التواب الرحيم                                                                                                   |
| 99  | عجَّلوا بالتوبة قبل الموت وقبل حلول العذاب الذي لا تحتملونه                                                                                                   |
| ٦.  | المستكبرون عن الإيمان سيدخلون جهنم ويسقون عصارة أهل النار                                                                                                     |
| 11  | المشركون ( ما قدروااللهحق قدرة ) حينُما عبدوا معه غيره                                                                                                        |
| 17  | رجف المنبر برسول الله لتمجيد الرب ، ولم ترجف قلوب المشركين                                                                                                    |
| 14  | بعثُ النار من كل ألف ، تسعماية وتسعُّ وتسعون                                                                                                                  |
| 1 2 | يساق الكفار زُمَراً إلى جهنم ويساق المؤمنون زُمَراً إلى الجنة                                                                                                 |
| 0   | محمَّد ﷺ أوِل شَفيع وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها                                                                                                            |
| ٦.  | الملائكة حافُّون حول العرش ، يسبّحون بحمد ِ الله و يمجدونه                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                               |

|           | • ٤ ـــ سورة المؤمن مكية نزلت بعد سورة الزُّمر                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧        | الله ذو العِزة التي لا تُرام والعلم الذي لا يخفى عليه شيء                |
| ٦٨        | المؤمن العاصي يجب إعانته بدعوته إلى التوبة ولا يُعينُ الشيطانُ عليه      |
| 79        | من أعان باطلًا ً على حقٌّ برئت منه ذمة الله ورسوله                       |
| ٧٠        | حملة العرش الثمانية ، يدعون للمؤمنين بالمغفرة والرحمة والفوز بالجنَّة    |
| ٧١        | أخلصوا العبَّادة لله ولو كره الكافرون ، أُدعوه وأنتم موقنون بالإجابة     |
| ٧٢        | ·                                                                        |
| ٧٣        | إن الله قد حرّم الظلم على نفسه ، فلا يظلم أحداً                          |
| ٧٤.       | أي مكر يبيِّته الكفار بالمؤمنين يظهره ُ الله ويبطله                      |
| ٧٥        | مؤمن آل فرعون ، قال كلمة حق عند سلطان جائر                               |
| ٧٦        | تأكد فرعون صدق موسى ولكنه أبي إلاَّ الجحود                               |
| VV        | مُؤمن آل فرعون : جريء في الحق ، عالم به ، داعية إليه                     |
| ٧٨        | جزّاء السيئة مثلها ، والعمل الصالح مع الإيمان يدخل الجنة · · · · · · · · |
| <b>V4</b> | هذه الأنداد لا تستجيب لكُم لا في الدنيا ولا في الآخرة                    |
| ٨٠        | عذاب القبر حقٌّ ، وكان رسول الله يتعوَّذ منه بكل صلاة                    |
| ۸۱        | ينصر الله رسله في حياتهم ، أو ينتقم لهم بعد موتهم                        |
| ۸۲        | الكفار يدفعون الحق بالباطل بلا حجَّة ، إن الباطل كان زهوقا               |
| ۸۳        | كما لا يستوي الأعمى والبصير ، كذلك لا يستوي الأبرار والفجار              |
| ٨٤        | الدعاء عبادة ، فمن دعا غير الله فقد عبد الذي دعاه                        |
| ۸٥        | الذي يخلق ويقول لَلشيء كن فيكون ، هو المستحق للعبادة وحده                |
| ۲۸        | أين معبوداتكم من دوّن الله ؟ ينقذو كم من عذاب الحريق ؟!!!                |
| ۸٧        | ليس لنبيٍّ ولا ٰرسول أن يأتي بمعجزة إلاَّ بإذن الله                      |
| ۸۸        | رْعُكُمُ اللهُ تَعالى على عُباْده أجدَّر أن تؤدِّي بهم إلى الإيمان       |
| 14        | كُلُّ من يقول بنجاة فرعون فهو معه أينما كان                              |
|           | <ul> <li>٤١ – سورة فصّلت مكيّة نزلت بعد سورة غافر «المؤمن»</li> </ul>    |
| <b>.</b>  |                                                                          |
| ۹٠        | القرآن بشير للمؤمنين لأخذهم به ، ونذير للكافرين لإعراضهم عنه             |
| *1        | محاولة قريش لإرجاع محمَّد عُلِيلِيم عن دعوته                             |
| 17        | كاد سفير قريش أن يؤمن ، فقالوا له سحرك محمَّد بلسانه                     |

| لصفحة | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة ا                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 94    | خلق الله الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين                  |
| 9 8   | ثم دحى الأرضُّ في يومين فأخرج ماءها ومرَّعاها                   |
| 90    | يمتنعون بقوتهم من بأس الله ، والله خالق قوتهم ، أفلا يعقلون     |
| 47    | جاء عذابهم بريح صرصر أقوى منهم فكان عذابهم جزاءً وفاقاً         |
| 97    | لو انتبه الغافل لأدرك أن أعضاءه شهود عليه . ٰ                   |
| ٩٨    | ظنهم بأن الله لا يسمعهم !!! أرداهم وجعل مثواهم النار            |
| 99    | أَصْلُ الله المشركين بما كفروا وأشركوا به تعالى                 |
| ١     | من قال : ربي الله ثم استقام عليها وعمل لها حتى مات أفلح ونجح    |
| 1.1   | البشرى للمستقيمين بالجنة عند الموت وفي القبر وعند البعث         |
| 1.4   | الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن ، وبالصبر والحلم والعفو           |
| 1.4   | لا تسجدوا للشمسُّ والَّقمر ، فالذي خلقهما هو المستحق لذلك وحده  |
| ۱۰٤   | لا يستوي الآمن يوم القيامة ، والذي تنتظره النار لكفره وإلحاده   |
| 1.0   | إصبر يا محمَّد كما صبر قبلك الرسل أولو العزم عليهم السلام       |
| 1.7   | عملك يعود خِيره أو شرِه عليك ولا يظلم الله أحداً                |
| ۱.۸   | إذا أصاب الأنسان ضرَّ دعانا فلما كشفناه عنه بطر وكفر            |
| 1.4   | سنريهم الدلائل العملية بانتصار الإسلام عليهم وأنه هو الحق       |
|       | ٤٧ – سورة الشورى مكيّة نزلت بعد سورة فَصّلت                     |
| 1 • 4 | الوحي إما كصلصلة الحرس ، أو بأن يتمثّل جبريل رجلاً يتكلّم       |
| 11.   | من اختار الهدى ففي الجنّة ، ومن اختار الضلال ففي النار          |
| 111   | لو شاء الله لجعلهم مهتدين ، ولم يفعل لأنه خير هم بتكاليفهم      |
| 117   | جميع الرسل أرسلوا لأقوامهم بالتوحيد الحالص لله تعالى            |
| 114   | هذه آية كآية الكرسي فيها عشرة أحكام                             |
| 118   | غضب الله على من يصدُّ عن سبيله ـ أعدُّوا العدة للساعة           |
| 110   | من يرد ثواب الآخرة نزِد له فيه إلى سبعمئة ضعف                   |
| 117   | ومن يعمل لثواب الدنيا فحسب ، لاحظ له في الآخرة                  |
| 117   | من معنى المودة لقربي الرسول ، الإحسان لذريته الطاهرة واحترامهم  |
| 117   | يغفر الله الكثير من السيئات ، ويكثّر القليل من الحسنات ويضاعفها |

| الصفحة | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111    | الله حكيم في تقدير الغنى والفقر على عباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.    | الله أحلم من أن يثنني العقوبة في الآخرة على عقوبة الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171    | اجتناب كباثر الإثم والفواحش ، والعفو عند المقدرة من صفات المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177.   | إقام الصّلاة والتشَّاوْر والزكاة ونصرة الحق والعفو من صفات المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174    | جزاء سيئة سيئة "مثلها ، ومن عفا فهو خير له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7 £  | استجيبوا أيَّها المشركون إلى داعي الله قبل يوم الحساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140    | كل أحوال المؤمن خير ــ يجعل الله من يشاء نجيباً أو عقيماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117    | القرآن هدى للمؤمنين ، وعمى على الكافرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>٤٣ سورة الزخرف مكية نزلت بعد سورة الشورى</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144    | القرآن عربيٌّ جلي ٌ علي ٌ حكيم ، بريء ٌ من الزيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٨    | الجنب لا يمسُّ القرآن حتى يغتسل إكراماً للقرآن وتعظيماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179    | نبَّه الله تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.    | يقرُّون بأنه الحالق ، ثم يشركون به ويجعلون له أخسُّ القسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121    | يحتجُّون بمشيئة الله والله أنكر عليهم عبادة غيره وأمرهم بالتوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144    | المترِ فون غالباً قادة الباطل ، والمتكّبرون على الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144    | تَبرُّ وَ إبراهيم من أبيه المشيرك – الله أعلم حيث يجعل رسالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145    | من يتعامى عن القرآن يقيِّض الله له شيطًاناً يصدُّه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140    | القرآن شرف لمحمد وللعرب وللمسلمين عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٦    | أرسل الله على توم فرعون : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140    | استخِفَّ فرعون قُومه فأطاعوه ، وهكذا كلَّ طاغية متألَّه على جماعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۸    | كُلُّ مَا عبد من دون الله ( برضاه ) فهو طاغوت في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | "Centti ti must a consideration of the constant of the constan |

إنَّ (ما تعبدون ... ) تعني الاصنام فما علاقة عيسى والعزير والملائكة . . . . ١٣٩

18.

سينزل عيسى علي إماماً عدلاً ، وحكماً مقسطاً يحكم بالإسلام . . . . . .

كل محبة ٍ في غير الله تعالى، تنقلب يوم القيامة عداوة. . . . . . . . .

| الصفحة                                    | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 .<br>188 .                            | الشرط لأيقتضي الوقوع ــ ليست الشفاعة إلا للمؤمنين                                                      |
|                                           | \$\$ سورة الدخان مكية نزلت بعد سورة الزخرف                                                             |
| 187 . 12V . 12A . 12A . 101 . 101 . 101 . | الليلة التي (فيها يفرق كل أمر حكيم) ليلة ٢٧ رمضان لا ١٥ شعبان                                          |
| 100 .                                     | الظفر في الدارُيِّن لمحمَّدُ والأنبياء والمؤمنون ، وللكفار اللعنة وسوء الدار                           |
| . 70/<br>. \0/<br>. \0/                   | في الكون دلائل لا تحصى ، على وجود الله تعالى ووحدانيته                                                 |
| 151                                       | من سبّ الدهر لمصيبة أصابته ، فكأنما سبُّ الله لأنه هو فاعلها                                           |
| 177 .                                     | تستحضر يوم القيامة ، جميع الأعمال بلا زيادة أونقص                                                      |
| 170                                       | <b>13 الاحقاف مكيَّة نزت بعد سورة الحاثية</b> قل يا محمد للمشركين: الذين يدعونهم من دوني، ماذا خلقوا ؟ |

| مفحة  | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الع                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 177   | أتعبدون من هم عن عبادتكم غافلون ، ويوم الحشر منكم يتبرّ أون              |
| 177   | لا يشهد أحد لأحد بالجنَّة إلاَّ للذي نصَّ عليه الشارع الحكيم             |
| 17/   | كل فعل أو قول منالدِّين لم يثبت عن الرسول وصحابته، فهو بدعة              |
| 179   | أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر ، وأكثر مدّة الرضاع عامان                       |
| 14.   | العمل الحالص لوجه الله والمطابق للشريعة هو الذي پرضاه الله               |
| ۱۷۱   | يجدر بمن بلغ الأربعين أن يتوب نهائيا ويعزم ألاًّ يعود                    |
| 177   | حال الأشقياء العاقـّين لوالديهم والمكذبين بالحق                          |
| ۱۷۳   | استعجلوا العذاب فدمتر منهم كلُّ شيء                                      |
| ۱۷٤   | يحذر الله المشركين أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم من الدمار               |
| 140   | يحذَّرهم مما وقع بالأحقاف وسبأ ومدين وقوم لوط ، أن يقع بهم               |
| 177   | اجتماع وفود الجن برسول الله ﷺ وإيمانهم به                                |
| 177   | لا يجوز تنجيس العظام . فهي طعام إخواننا الجن                             |
| ۱۷۸   | ليس في الجن أنبياء ولا رسل بل فيهمالنذر                                  |
| 174   | مؤمنو الجن وصالحوهم يدخلون الجنة كالإنس بلا تفاوت                        |
| 14.   | اصبر كما صبر أولو العزم: نوح إبراهيم موسى عيسى محمد ﷺ                    |
|       | ٤٧ سورة محمَّد مدنيَّة نزلت بعد سورة الحديد ِ                            |
| 1.4.1 | من آمن بما أنزل على محمَّد غفرت سيئآته وأصلح باله                        |
| ۱۸۲   | إذاً وقع لدى المؤمنين أسرى من المشركين فإمّا مُنّاً أو فداءً             |
| ۱۸۳   | رفع الله عقاب السماء ، وشُرع الجهاد ليختبر الصابرين                      |
| ۱۸٤   | من ينصر الله بإقامة أحكامهِ ، ينصره الله ويثبّت قدميه                    |
| ۱۸۵   | أرأيتم ما حلَّ بالمشركين قبلكم ؟ فما ظنكم أن يفعل الله بكم ؟             |
| 711   | ليس من هو في الدرجات العلى كمن هو في الدركات                             |
| ۱۸۷   | يقول الشيطان : أهلكتُ الناس بالأهواء ، فهم يجسبون أنهم مهتدون            |
| ۱۸۸   | من يُفسِد في الأرض ويقطع الرجِم ، يلعنه اللهُ ويُـصِمنُّه ويُنعَميه      |
| 149   | البغي وقطيعة الرحِم ، يعجُّلان العقوبة في الدنيا مع ادُّخار عقوبة الآخرة |
| 19.   | من أُسرً سريرة "، أبداها الله على صفحات وجهه ، وفلتات لسانه              |
| 191   | الذنوب لا تبطل العمل ، إنما يبطله الشرك                                  |
| 197   | الله لا يسألكم أموالكم، إلاَّ مواساة ً لفقرائكم، ويعود ثوابها إليكم      |
|       | , ,                                                                      |

| ٨٤ سورة الفتح مدنية نولت بعد سورة الجمعة  كانت الحديبية في ذي القعدة لسنة ٢/ من الهجرة النبوية ١٩٥ قسمت غنائم خيبر على من حضر الحديبية فحسب، وكانوا / ١٤٠٠/ ١٩٥ غفر الله لنبية محمّد على من حضر الحديبية وحسب، وكانوا / ١٤٠٠/ ١٩٥ غفر الله لنبية محمّد على من قد أم من ذنبه وما تأخر ١٩٨ الله فوق العرش ويدُه فوق أيديهم وهو معهم بعلمه وبسمعه وبصره ١٩٨ من بايع محمّداً تحت الشجرة يوم الحديبية . فكأنما بابع الله ١٩٨ سنك المخلفون الحروج إلى خيبر ، فمنعوا الآنه خاصّ بأهل الحديبية ١٩٨ سنك غفر المدخلقين إن إستجابوا لقتال أقوام أشداء ، أو يعدبوا في الداريّس . ٢٠١ الفتح القريب : فتح خيبر ففتح مكّة ثم فتح الشرق والغرب والمكان وأهله ١٩٨ ما تواقف الإيمان والكفر ، إلا وكان النصر المؤزر للإيمان وأهله ١٩٠ وأذر الله عدم دخوله مكة ، حفاظاً على حياة مؤمنين مكتومين فيها ١٩٠ وأذرة الهم كلمة التقوى: يعني : لا إله إلا الله ١٩٠ وأدة عروة بن مسعود ودهشته لفرط حب المسلمين وطاعتهم للرسول على ١٩٠٩ أبو بصديق الله رؤيا الرسول على المناه المنهد الحرام ١٩٠٠ بأسرة الله لرسوله وللمؤمنين بفتح محه عشر سنين سنة ٦ ه ١٩٠٧ بأسرة الله لرسوله وللمؤمنين بفتح محة ، وانتصار الإسلام على الحميع ١٩٠١ بشارة الله لرسوله وللمؤمنين بفتح محة ، وانتصار الإسلام على الحميع ١٩٠٧ عمد أملاء المرام ١٩٠١ عمد الخرام ١٩٠٠ عمدة أهذه الأمة بالمؤمنين بفتح محة ، وانتصار الإسلام على الحميع ١٩٠٩ عضر مغه أشداء فلاظ على الكفّار ، رحماء بالمؤمنين ١٩٠٥ عمد ألم الديل ١٩٠٤ عضر الصوت وقد صوت النبي على النبي عبل العمل ١٩٠٠ عضر الصوت عند رسول الله على العمل ١٩٠٥ عضر المناه عضر النبي عبلي عبله العمل ١٩٠٠ عضر المتراء المناه المن | الصفحة       | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كانت الحديبية في ذي القعدة لسنة /٦/ من الهجرة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194          | المال محبوب ، لا يصرف إلاّ فيما هٰو أحب منه                                                                    |
| قسمت غنائم خيبر على من حضر الحديبية فحسب، وكانوا / ١٤٠٠/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ٤٨ سورة الفتح مدنيّة نزلت بعد سورة الجمعة                                                                      |
| قسمت غنائم خيبر على من حضر الحديبية فحسب، وكانوا / ١٤٠٠/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198          | كانت الحديبية في ذي القعدة لسنة /٦/ من الهجرة النبوية                                                          |
| غفر الله لنبية محمّد عليه ما تقد من ذنبه وما تأخّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190          |                                                                                                                |
| الله فوق العرش وبدُه فوق أيديهم وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197          | and a second |
| من بايع محمّداً تحت الشجرة يوم الحديبية ، فكأنما بايع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197          |                                                                                                                |
| لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة يوم الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194          |                                                                                                                |
| سينه فمر للمخلقين إن استجابوا لقتال أقوام أشداء ، أو يعذبوا في الداريش ٢٠٧ الفتح القريب : فتح خيبر ففتح مكة ثم فتح الشرق والغرب ٢٠٧ ما تواقف الإيمان والكفر ، إلا وكان النصر المؤزّر للإيمان وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199          |                                                                                                                |
| الفتح القريب: فتح خيبر ففتح مكّة ثم فتح الشرق والغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.,          | سأل المخلُّفون الحروج إلى خيبر ، فمنعوا لأنه خاصّ بأهل الحديبية                                                |
| الفتح القريب: فتح خيبر ففتح مكّة ثم فتح الشرق والغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰۱          | سيُغُفْمَر للمخلُّفين إنّ استجابوا لقِتال أقوام أشداء ، أو يعذَّبوا في الدارَيْن                               |
| ما تواقف الإيمان والكفر ، إلا وكان النصر المؤزّر للإيمان وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.7          |                                                                                                                |
| وألزمهم كلمة التقوى: يعني : لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۰۳          |                                                                                                                |
| وألزمهم كلمة التقوى: يعني : لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲٠٤          | قَدِرَّر الله عدم دخوله مكة، حفاظاً على حياة مؤمنين مكتومين فيها                                               |
| وفادة عروة بن مسعود ودهشته لفرط حب المسلمين وطاعتهم للرسول على ٧٠٧ وفادة سهيل بن عمرو ، وعقد الصلح معه عشر سنين سنة ٦ ه ٧٠٧ فرار أبي جندل مؤمناً إلى الرسول على أبي ، فسلسمه لأبيه وفاء للعهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y • 0        |                                                                                                                |
| فرار أبي جندل مؤمناً إلى الرسول على مسلمه لأبيه وفاء للعهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.7          |                                                                                                                |
| أبو بصير وأبو جندل يؤلفان عصابة ومؤمني مكة فضد المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y•V          |                                                                                                                |
| أبو بصير وأبو جندل يؤلفان عصابة ومؤمني مكة فضد المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۰۸          | فرار أبي جندل مؤمناً إلى الرسول ﷺ ، فسلَّمه لأبيه وفاءً للعهد                                                  |
| بشارة الله لرسوله وللمؤمنين بفتح محة ، وانتصار الإسلام على الجميع ٢١٧ عمّد على المؤمنين ٢١٧ عمّد على ومن معه أشداء غلاظ على الكفّار ، رحماءُ بالمؤمنين ٢١٣ صفة هذه الأمّة بالتوراة والإنجيل – النهي عن سبّ الصحابة (رض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9          | أبو بصير وأبو جندل يؤلّفان عصابة ومؤمني مكة كضد المشركين                                                       |
| محمَّد عَلِيْقٍ ومن معه أشداء غلاظ على الكفّار ، رحماءُ بالمؤمنين ٢١٧ مفة ُ هذه الأمّة بالتوراة والإنجيل – النهي عن سبّ الصحابة (رض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۱.          | فتح خيبر وتصديق الله رؤيا الرسول بدخول المسجد الحرام                                                           |
| صفة ُ هذه الأمّة بالتوراة والإنجيل – النهي عن سبّ الصحابة (رض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711          |                                                                                                                |
| <ul> <li>84 سورة الحجرات مدنية نزلت بعد سورة المجادلة</li> <li>لا اجتهاد في مورد النص ، ولا رأي مع الدليل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |
| لا اجتهاد في مورد النص ، ولا رأي مع الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 714          | صفة هذه الأمَّة بالتوراة والإنجيل ــ النهي عن سبِّ الصحابة (رض)                                                |
| رفعُ الصوت ِفوق صوتِ النبي ﷺ يحبط العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ٤٩ سورة الحجرات مدنيَّة نزلت بعد سورة المجادِّلة                                                               |
| رفعُ الصوت ِفوق صوتِ النبي ﷺ يحبط العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415          | لا اجتهاد في مورد النصّ ، ولا رأي مع الدليل                                                                    |
| غضّ الصوت عند رسول الله ﷺ حيّاً أو ميتاً مجلبة للرحمة ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y10          | رفعُ الصوتِ فوق صوتِ النبي عَلِيلَةِ يحبط العمل                                                                |
| وجوبُ تحرّي الأخبار ، صدقهًا من كذبها قبل الحكم ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717          | غضّ الصوت عند رسول الله عَلِيُّ حَيّاً أو ميتاً مجلبة للرحمة                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>T 1 V</b> | وجوبُ تحرّي الأخبار ، صدقها من كذبها قبل الحكم                                                                 |

| لصفحة        | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Y1A          | النبيُّ عَلِيْكُ لا يطبغ أحداً على هواه بل بالحِق                         |
| 719          | قاتلوا الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحقُّ وأصلحوا بين المسلمين           |
| 77.          | لا تجاقرُوا فلعلَّ المحتقَّر ُعند الله ، أرفعُ منزلة من المحتقرِ          |
| 177          | الظنُّ أكذب الحديث ، وهو التهمة والتخوّن / لا تجسِّسوا                    |
| 777          | لا تغتب أخاكَ ، لا تحتقرُه ، لا تغمزُ ولا تلمزُ ولا تنمُّ                 |
| 774          | كفَّارةُ غيبتك أخاك ، أن تذكره بخير في كل مجلس اغتبته فيه                 |
| 377          | التفاضل : بالعلم والتقَى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحِم     |
| 770          | الإسلام باللسان والإيمان في القلَب                                        |
| 777          | لا تمنتُوا على الرسول إسلامكم ، فإن المنّة لله وحده                       |
|              | ٥٠ سورة ( ق ) مكية نزلت بعد سورة المرسلات                                 |
| <b>Y Y Y</b> | سورة ( ق ) أول الحزب المفصل                                               |
| <b>77</b>    | كَانَ رَسُولَ اللهُ عَلِيلَتُهِ يَقْرِأُ بَـ ( قَ ) في الجمعات والأعياد ِ |
| 779          | استبعَدُوا أَن يَكُونَ النِّيُّ بشراً مثلهُم كما استبعدوا البعثُ          |
| 44.          | الذي قدر أن بخلقُ الكوُّن قادرٌ على البعث قطعاً                           |
| ۲۳۱ ۱        | الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إليه                              |
| 747          | كُلُّ أَحُد يُومُ القيامةُ ، يكون مؤمَّناً مستبصراً ولكن لا ينفع ذلك      |
| 744          | للإنسانِ قرينُ ملكي يأمرهُ بالخير ، وقرين جنيّ يأمره بالشر                |
| 74.5         | كُلَّمَا أُلْقِي فِي جَهَنَّم جَمَاعَة تقول : هل من مزيدٌ                 |
| 140          | أنعمُ النعيمُ في الحنة : ووية وجه الله الكريم                             |
| ۲۳٦          | كانت الصَّلَاةُ المفروضةُ ثنتين ، الفجرُ والعصر ثم شرعت خمس صلوات         |
| 777          | الرسول الأعظم عَلِيُّ أول من تنشق عنه الأرض                               |
|              | <ul> <li>١٥ سورة الذاريات مكية نزلت بعد سورة الأحقاف</li> </ul>           |
| <b>7</b>     | الذاريات : الريح . الحاملات وقرأ : السحاب . الجاريات يسرأ : السفن .       |
| 744          | الكفاَّار لا يفتنون إلاَّ من كان مثلَّهم من أصل الجحيم                    |
| 7 2 -        | في مال الأغنياء حتى معلوم للسائل والمحروم                                 |
| 137          | مَن تفكُّسر في خلق جسمه علم إنَّما خلق للعبادة                            |
| 727          | ُجبريل وميكائيل واسِرافيل ٰ، في ضيافة إبراهيم                             |

| لصفحة | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 754   | استحالت أرضُ قوم لوط بحيرة منتنة "خبيثة"                                         |
| 722   | خلق الله من كلِّع شيَّ ءٍ زوجيَّن اثنين فهل يستحق العبادة غيره ؟                 |
| 720   | العبادة سبب خلق المخلوقات جميعاً                                                 |
| 160   | ٥٢ سورة الطور مكيَّة نزلت بعد سورة السجدة                                        |
| 7\$7  | كان يقرأ عليه في صلاة المغرب بالطور                                              |
| 727   | يوقد البحر يوم القيامة ناراً تتأجج                                               |
| YEA   | المتَّقون فاكهون في الجنَّة ، متقابلون على سررها                                 |
| 789   | ير فع درجات الابن بأبيه وبالعكس ، ولا يؤ آخذ أحداً بذنب أحد                      |
| 72.   | يحمد أهل الجنة ربهم أن وقاهم عذاب السموم                                         |
| 701   | القرآن مفترى ؟! هاتوا سورة مثله ــ الله خالق الكلِّ وتعبدون سواه ؟               |
| 707   | فإن كانوا يريدون بالإسلام كيداً ، فسيردأه الله في نحورهم                         |
| 704   | التسبيح ، عند افتتاح الصلاة ، والقيام من النوم ، والقيام من المجلس               |
| ۱۲۸   | ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها                                              |
|       | ٥٣ سورة النجم مكية نزلت بعد سورة الإخلاص                                         |
|       |                                                                                  |
| 700   | أمرُه عَلِيْتُهِ لابن عمرو ، بكتابة حديثه ، نسخٌ لأمره بعدم الكتابة              |
| 707   | الذي دُنَا فتدلى مَان قاب قوسين أو أدنى ، هو : جبريل عَلِيْنِ                    |
| YOV   | قوله: (أتاني ربي في أحسن صورة) مختصر من حديث المنام                              |
| Yok   | عائشةَ تسأله عَلَيْنَ عَمَّن رآه في المرَّتَمَيْن فيؤكَّد : ( إنَّمَا هو جبريل ) |
| 404   | لوكان الرسول عَلِيْكُ رأى ربّه ، لأخبر بذلك وقاله للناس                          |
|       | آمر الرسول بعض أصحابه ، فهدموا كل وثن في الجزيرة العربية                         |
| 177   | ليس كل ظن مذموماً ، إنما المذموم : الظن المكفِّر ، والظنُّ السوء                 |
| 777   | اجتنابُ الكبائر يكفيّر الصغائر٬، والاستخفافٌ بالصغائر يجرُّ للكبائر              |
| 774   | النهي عن تزكية النفس ، والمدح في الوجه                                           |
| 377   | الشافعيُّ رحمه الله : يفتي بعدم وصول قراءة القرآن للأموات                        |
| 470   | الذي خلق الإنسان من نطفة ٍ ، هو الذي يبعثه بعد موته                              |
| 777   | لما قرأ النبيُّ ( فاسجدوا ) سجد ، فسجد المسلمون والمشركون والإنسُ والجنّ         |

| صفحة         | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة المسرة                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | \$0 سورة القمر مكيَّة نزلت بعد سورة الطارق                                    |
| <b>77</b>    | أخبار الله ورسوله : باقتراب قيام الساعة                                       |
| ۸۶۲          | ثبوت انشقاقِ القمر بالتواتر،معجزة لرسول الله عَلِيليٌّ                        |
| Y79          | يسلِّي الله نبيُّه عَلِيلَةٍ ، ويأمره بالإعراض عمن كفّر بانشقاق القمر         |
| ۲۷۰          | الله يثأر لأنبياثه مُمَّن كذبهم وكفر ، كقوميُّ نوح وهود عَيْلِكُمْ            |
| 771          | وثأر تعالى لنبيَّه صالح بصيحَةٍ جعلتْ ثمودَ هشيماً منثُوراً                   |
| 777          | وثأر لنبيَّه لوط من قومه فأهلكهم عن آخرهم إلاَّ المؤمنين                      |
| 777          | يحذر الله قريشاً أن يحلُّ بهم ما حلُّ بالأمم السابقة                          |
| 475          | الذين يقولون : ( لا قدر ) مجوس هذه الأمَّة ، لا تعودوهم ولا تشهدوهم           |
| 770          | السعداء: في نعيم ونهـَرْ ، والأشقياء: في جحيم وسعُرْ                          |
|              | ٥٥ سورة الرحمن مدنية نزلت بعد سورة الرعد                                      |
| ۲۷۲          | قرأ رسول الله طليت سورة الرحمن على وفد إلجن المؤمن                            |
| YVV          | ونحن نقول: اللَّهُم ولا بشيء من آلائك ربنا نُكذب ، فلك الحمد                  |
| 777          | خلق الإنسانُ من صُلصال كالفخار ، والجان من مارج من نار                        |
| 779          | يذِكِّرُ الله الإنسَ والحِنّ ، ۖ بآلائه ونِعَمه الَّتِي لا تعدُّ ولا تَّحْصَى |
| ۲۸۰          | أنفُذوا إن استطعتم من السموات والأرض فراراً من هول المحشر                     |
| <b>YA1</b>   | الكفَّار يعرفون من سواد وجوههم ، والمؤمنون بغرَّتهم وتحجيلهم من أثر الوضوء    |
| <b>Y</b>     | إنَّ من خاف مقام ربّه لم يزن ولم يسرق *                                       |
| 717          | في الجنة للمؤمنين : فوشُ الاستبرق ، الثمارُ الدانية ، الحورُ العين الأبكار    |
| <b>4 A Y</b> | لا جزاءُ لمن أنعم الله عليه بالتوحيد إلاَّ الجنة ِ                            |
| <b>Y</b>     | مقارنةٌ بين الجنتُّنيَيْن الأوليسَيْن ، والجنَّنَيْن الأبخريسَيْن             |
| 7/7          | الله : يُنجُلُّ فلا يُعصَى، ويكرُم فيُعبُدُ ، ويشكُرُ فلا يكفَر               |
|              | ٥٦ سورة الواقعة مكيّة نزلت بعد سورة طه                                        |
| YAY          | من قرأ سورة الواقعة كلَّ ليلة ، لم تُصبه فاقة أبدأ                            |
| <b>Y</b>     | الناس ثلاثة أصناف : السابقون المقرَّبون ، وأهل اليمين ، وأهل الشمال           |
| 444          | في كلِّ أُمَّةً مؤمنة سابقون ، وأصحاب اليمين وخيرهم في أمة محمَّد عَلِيَّةً   |
| ۲4٠          | الطعام واحدً فكُلُ مما يُليك ، والفاكهة مختلفة فتخيّره ممّا تشاء              |

| الصفحة | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفشّرة                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 791    | في الجنّة : سِدرٌ مخضود ، وطلح منضود ، وظلُّ ممدود                          |
| 797    | حتى العجائز الرمص ، يحشرن أَبكاراً عُرُباً أتراباً يذبن ملاحة ً وطرافة      |
|        | ذات الأزواج في الدنيا تختار أحسنهَم أخلاقاً زوجاً لها في الجنة . ي          |
|        | أصحاب الشمال : في سُموم وحميم وظل من يحموم وغسلين وزقّوم                    |
|        | أيها المكذَّبون : علمتم أنه تعالى خلقكُم من عدم ، فكيف تستبعدون إعادتكم     |
|        | عَلَمْتُم : أَننَا الزارعونُ والممْطرون والرازقُون ثُمْ تكفرون ولا تشكرون؟! |
|        | من أنبت الشجر ، وأنزل المطر ؟ أليس الله ؟ فسبحوا بسمه العظيم                |
|        | المطهَّرون : هم الملائكة السفرة الكاتبون البررة في السماء الدنيا            |
|        | لا يجوز للجنُّب مسَّ المصحف إلاَّ بعد الإغتسال                              |
|        | لا خُوْفَ على المقرَّبين وأصحاب اليمين؛ فإنَّهم أصحابُ الجِنَّة             |
|        | عند الاحتضار : المؤمن الصادق يبشر بالنعيم والكافر المكذّب يبشر بالجحيم .    |
|        | ٧٥ سورة الحديد مدنيّة نزلت بعد سورة الزلزلة                                 |
| ۳٠۲    | اذا أردت النَّوم ، فاضطجع على شقك الأيمن وقل اللهمَّ رب السموات             |
| ۳۰۳    | الله على العرش استوى ، وهو مع خلقه بصفاته أينما كانوا                       |
|        | أعبد ِالله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك                            |
|        | أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها                       |
|        | من آمن وأنفق قبل الفتح لا يستوي بمن فعل ذلك بعده                            |
|        | ربُّ نخلة عروقها درٌّ وياقوت لأبي الدّحداح في الجنَّة                       |
|        | نور المؤمنين على الصراط ، والمنافقون يسلبون نورهم هناك                      |
| 4.9    | النار أولى بالمنافقين من كلّ منزل ، جزاء كفرهم                              |
| ۳۱۰.   | نهى الله تعالى عن التشبه بأهل الكتاب                                        |
| ۳۱۱ .  | المصدِّقونُ والصِّدِّ يقونُ والشهداءُ هم أعظم المؤمنين أجراً                |
|        | مثلِ الدنيا كزرع يبس فصار حطاماً ، والآخرة نعيم لا يبلى                     |
| ۳۱۳    | إنَّ الله علم الأشياء قبل خلق السِموات والأرض بخمسين ألف عام                |
|        | أَرسل الله الحق ً بالقرآن ، والقوَّةُ بالحديد ، لتحميه وتُقِرَّه            |
|        | العمل المتقبَّل ما شرعه الله ، لا ما ابتدعه الناس و (استحسَّنوه!)           |
| •      |                                                                             |

| <br>صفحة | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسَّرة ال                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٥٨ سورة المجادلِة مدنيَّة نزلت بعد سورة ( المنافقون )                            |
| ٣١٧      | عائشة لم تسمع « المجادِّلة » وسمعها الله من فوق سبع سمواته                       |
| ۳۱۸      | ( الظهارُ ) : هُو أن يقول الزوجُ لزوجِه : أنت علَى َّكظهر أمَّتي                 |
| 414      | المظاهِرُ لا تحلُّ له زوجته إلا " بعد الكفّارة                                   |
| ٣٢.      | كَفَّارَةَ الظِّهَارِ : عَتَى أَو صِيامٌ أَو إطعامٌ ( من قبل أَن يتماسيًّا )     |
| 441      | ما من نجوَى إلاَّ والله يسمعُها ويعلُمُها من فوق سبع سمواتهِ                     |
| 444      | كان اليهود والمنافقون يتناجَوْن في معصِية ِ الرسولُ عَلِيلِيمٌ                   |
| ٣٢٣      | نهي رسول الله عليليم ان يتسارًا إثنان دون الثالث فيحزن                           |
| 475      | ما أمروا بالقيام لسعد تعظيماً ، بل مساعدة لينزلوه بسبب إصابته ( إقرأ التَّعليق ) |
| 440      | أمر الله بدفع صدقة إذا ناجى أحد رسول الله عَلِيلَةٍ ثم نسخت                      |
| ۲۲٦      | اليمين الغموس.بأن تحلفُ بالله على شيءٍ وتعلم أَنك كاذب                           |
| 444      | ما يستحوذ الشيطان إلاًّ على حزبهِ المنَّافقين والكافرين وأمثالهم                 |
| 414      | المؤمن لا يوادُّ من حادًّ الله ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه                      |
| 444      | حزبُ الله المفلحون هم الذين لا يوادُّونامن حادًّ الله                            |
|          | ٥٩ سورة الحشر مدنيّة نزلت بعد سورة البيّنة                                       |
| ۳۳.      | كل شيء في الكون يسبِّح اللهُ تعالى ويمجِّده                                      |
| 441      | تآمر بنو النضير على قتل رسول الله عليه فأجلاهم                                   |
| 441      | قطع نخل بني النضير وحرقه أو تركه كان بإذن الله                                   |
| ٣٣٣      | الفيءُ .كلُّ مَال ٍ أخذ من الكفار من غير قتال                                    |
| 3 77     | مصارف الفيء: لله ولرسوله وذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل               |
| 440      | الداعي إلى الحق: يجب ألاَّ يخالف ما ينهى عنه                                     |
| ٢٣٦      | ومصارف الفيء: لفقراء المهاجرين ، والذين تبوأوا الدار (أيالأنصار)                 |
| 227      | ( والذين جاءوا من بعدهم ) استوعبت المسلمين عامة                                  |
| ٣٣٨      | منافقو المدينة ورَّطوا يهودُ بني النضيرِ ، ثم تخلُّوْا عنهمٍ                     |
| 444      | مُثَلَهِم كَمْثُلُ الشَيطَانُ الذِّي يَتَخَلَّى عَمِّنِ يغويهم ثُم يتبرأُ منهم   |
| 45.      | تتصدّعُ الجبالُ من خشية الله ولا تتصدّع قلوب المشركين                            |
| 134      | من أحصى الأسماء الحسى: أي فهمها ولم يصرفها لغير الله دخل الجنَّة                 |
| 737      | جميع المخلوقات تسبِّح بحمد الله حقيقة ولكنَّا لا نفقُه تسبيحُهم                  |

| سيس للمؤمن أن يواد أعداء الله خوفاً على أهله وماله                                                                                                                                                 | الصفحة     | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفشّرة                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم ، ونفعهم منقطع عنكم                                                                                                                                            |            | ٦٠ سورة الممتحنة مدنيّة نزلت بعد سورة الأحزاب                                   |
| لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم ، ونفعهم منقطع عنكم                                                                                                                                            | ۳٤٣        | ليس للمؤمن أن يوادُّ أعداءَ الله خوفاً على أهله وماله                           |
| لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم ، ونفعهم منقطع عنكم                                                                                                                                            | 488        | لعل الله قال لأهل بدر : إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم                             |
| لا بأس من الإحسان إلى الكفّار المسالمين وخاصة الأقربين                                                                                                                                             | 450        | لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم ، ونفعهم منقطع عنكم                         |
| لا بأس من الإحسان إلى الكفّار المسالمين وخاصة الأقربين                                                                                                                                             | 457        | على المؤمنين أن يتبرأوا من المشركين ولو كانوا آباءهم وأبناءهم                   |
| ستثناء إرجاع المهاجرات المؤمنات من شروط صلح الحديبية                                                                                                                                               | 727        | لا بأس من الإحسان إلى الكفّار المسالمين وخاصة الأقربين                          |
| ابع الرسول على المسلمين والمشركين ، والزوجين المسلم والمشرك استرداد مهره . ٣٥٠ الرسول على النساء على التوحيد وعدم السرقة والزنى وقتل الأولاد ٣٥١ لنهي عن موالاة الكفاركافية                        | ٣٤٨        | من يتولَّى الكفار فإنَّه منهم                                                   |
| ابع الرسول على النساء على التوحيد وعدم السرقة والزنى وقتل الأولاد ١٣٥٧ وألا يُدخيل على أزواجهن غير أولادهم وألا يعصبن في معروف ١٣٥٧ لنهي عن موالاة الكفار كافمة ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ | 454        | إستثناء إرجاع المهاجرات المؤمنات من شروط صلح الحديبية                           |
| والا يُدخلن على أزواجهن غير أولادهم وألا يعصبن في معروف                                                                                                                                            | ۳0٠        | فسخُ الْأنكحة بين المسلمين والمشركين ، وللزوجين المسلم والمشرك استرداد مهره     |
| المهي عن موالاة الكفاركافية                                                                                                                                                                        | 401        | بايع الرسول عَلِيلِهُمُ النساءَ على التوحيد وعدم السرقة والزني وقتل الأولاد     |
| المهي عن موالاة الكفاركافية                                                                                                                                                                        | <b>707</b> | وألاً" يُدخيِلنَ على أزواجهنِ غير ِأولادهم وألاً" يعصَين في معروف               |
| مُقتُ شيءٍ عند الله تعالى أنْ تقولوا مالا تفعلون                                                                                                                                                   | 404        | النهي عن موالاة الكفاركافَّة                                                    |
| لصفّ للصلاة والصفّ للقتال ، يجب الله أن يكونا كالبنيان المرصوص                                                                                                                                     |            | ٦٦ سورة الصف مدنية ، نزلت بعد سورة التغابن                                      |
| لصفّ للصلاة والصفّ للقتال ، يجب الله أن يكونا كالبنيان المرصوص                                                                                                                                     | <b>*</b>   | أُمقتُ شيءٍ عند الله تعالى أنْ تقولوا مالا تفعلون                               |
| شارة النبيين ، وآخرها بشارة عيسى عَلِيكَ بالنبيّ الأميِّ محمد عَلِيكَ                                                                                                                              |            |                                                                                 |
| ا أنزل الله الإسلام إلا ليظهرُه على الأديّان عامة ويختمها به                                                                                                                                       |            |                                                                                 |
| كان المسلمون أفصار محمد علي ما كان الحواريون أفصار عيسى علي المسلمون أفصار محمد على أصغر الحواريين وجزاؤه الجنة                                                                                    |            |                                                                                 |
| لقي شبه عيسى على أصغر الحواريين وجزاؤه الجنة                                                                                                                                                       |            |                                                                                 |
| ١٣ سورة الجمعة مدنية نزلت بعد سورة الصف و (المنافقون)                                                                                                                                              |            | القي شبهُ عيسى على أصغَرِ الحواريين وجزاؤه الجنة                                |
| زول الرسالة في العرب ، لا ينافي أن تكون للناس كافة                                                                                                                                                 |            | ٦٢ سورة الجمعة مدنية نزلت بعد سورة الصف                                         |
| زول الرسالة في العرب ، لا ينافي أن تكون للناس كافة                                                                                                                                                 | ٧٦.        | كان الرسول مَلِلِيِّ يقرأ في صلاة الجمعة ، بسورتيُّ ( الجمعة ) و ( المنافقون )  |
| شُلُ الذين حُمِّلُوا التوراةُ ولم ينقَذُوا أحكامُها كالحمار يحمِل أسفاراً                                                                                                                          |            |                                                                                 |
| و باهل اليهود رسول الله، لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً                                                                                                                                           |            |                                                                                 |
| لاغتسال ، التبكير ، بطلان البيع ، الإنصات لخطبة الجمعة : كفارة لما بعدها . وجمع الخمية الجمعة ، كفارة لما بعدها . وجمع الخمية الجمعة بالنفر القليلِ                                                |            |                                                                                 |
| ! ظهر بعد الجمعة ، حرمة ترك الحطيب ، صِحة الجمعة بالنفر القليلِ                                                                                                                                    |            |                                                                                 |
| القلم المان من الأحد في من الله بالأحداث                                                                                                                                                           |            | <ul> <li>ظهر بعد الجمعة ، حرمة ترك الحطيب ، صحة الجمعة بالنفر القليل</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                    | *77        | لبقاء لما عند الله من الأجر خير من اللهو والتجارة                               |

| صفحة         | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة ا                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | ۱۳ سورة ( المنافقون ) مدنية نزلت بعد سورة الحج                           |
| <b>*7</b>    | المنافقون يقولون ما لا يعتقدون فكذبهم الله تعالى                         |
| ۳٦٨          | علامات المنافقين التي يعرفون بها                                         |
| 414          | قام ابن سلول ينافق في المسجد فأسكته الصحابة فترك الجمعة                  |
| ٣٧٠          | الداعوات إلى غير الإسلام إنها دعوات منتنة                                |
| 441          | يا رسول الله ان كنت قاتلاً أبي ، مرني آترك برأسه                         |
| <b>*</b> VY  | لا تؤجَّلُ نَفْس حل أجلها ، ولا رَجعة للدنيا بعد الموت                   |
|              | » على التغابن مدنية نزلت بعد سورة التحريم                                |
| **           | علم الله من يستحق الهداية ممن يستحق الضلال                               |
| 475          | استبعد الكفار أن تكون هدايتهم على يدي بشر مثلهم                          |
| 440          | التغابن من أسماء يوم القيامة                                             |
| 411          | من استسلم لقضاء الله ، هدى الله قلبه ، وعوّضه عمّاً فاته                 |
| ***          | الأزواج والأولاد والمال ، فتنة . فإياكم أن تفتنوا                        |
| 444          | الصدقات جزاؤها على الله ، ونزلت منزلة القرض له                           |
|              | ٦٥ سِوِرة الطلاق مدنية نزلت بعد سورة الإنسان                             |
| 444          | لا تطلُّق المرأة في الحيض ، ولا في طهرِ مسَّها فيه                       |
| <b>ሦ</b> ለ • | يجب أن تَقْضِيَ المطلقة عدتها في بيت روجها                               |
| ۳۸۱          | المطلَّقة المبتوتة ، ليس لها نفقة ولا سكني                               |
| ۳۸۲          | الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ، ولا يجب فيه إشهاد بل يستحب ( إقرأ التعليق ) |
| ۳۸۳          | عدة المطلَّقة اليائسة ، والمطلقة غير البالغة ثلاثة أشهر                  |
| <b>۳</b> ۸٤  | عدَّة الحامل المطلقة ، أو المتوفَّى عنها زوجها ، لحين وضِّعها            |
| ۳۸٥          | النفقة على المطلقاتِ الحاملات حتى يلدن َولهن أُجرُ الإرضاع               |
| ۲۸۳          | إعتبروا يا أمةً محمَّد بما عاقب الله الكفار من قبل                       |
| ۳۸۷          | عِلَّة خلق الكائنات لأجل عبادة الله وحده ، والعلم بكافة صفاته            |
| ۳۸۸          | الأرضون السبع — والله أعلم — هي الأفلاك السبعة وأرضنا ذرة منها           |
|              | ٦٦ سورة التحريم مدنيّة نزلت بعد سورة الحجرات                             |
| ۳۸۹          | حرَّم الرسول ﷺ أم ولده إبراهيم ، فعاتبه الله وأمره بإعادتها              |

| الصفحة      | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 44.         | ليس التحريم طلاقاً إلا ّ بنية الطلاق ، وكفارة التحريم كفارة يمين                 |
| 441         | تحريم مارية ، وتحريم العسل ، واقعتان مستقلتان                                    |
| 444         | هدد الله نساء نبيَّه ﷺ إمَّا أن يستقمن ، أو يزوَّجُه خيراً منهن                  |
| 444         | المسلم مسؤول عن أهل بيته أمراً ونهياً ، ترغيباً وترهيباً                         |
| 445         | المؤمن نوره يسعى بين يديه ، والمنافق يطفأ نوره                                   |
| 490         | إن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء                     |
| 441         | ( ربَّ ابن ِ لي عندَك بيتاً في الجنَّة ) الحتَّارت الجار قبل الدار               |
| 444         | أكمل النساء آسية ومريم وخديجة، وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام            |
|             | ٦٧ سورة الْملْك مكية ، نزلت بعد سورة الطور                                       |
| <b>٣9</b> ٨ | سورة تبارك شافعة ، وقد خاصمت عن صاحبها حتى أدُخَلته الجُّنَّة                    |
| 499         | يد الله صفة له لا هي نعمته ولا قدرته بل يده حقيقة بلا كيف                        |
| ٤٠٠         | ندامة الكفار في جهنم حيث لا تنفع الندامة                                         |
| ٤٠١         | الأجر والمغفرة للذين يخشون ربهم بالغيب ــ طلب الرزق لا ينافي التوكل              |
| ٤٠٢         | ذات الله تعالى فوق كل مخلوق ، ووسعت صفاته كلَّ شيء                               |
| ٤٠٣         | من هذا الذي يرزق غير الله ، إن أمسك الله رزقه ؟                                  |
| ٤٠٤         | ومن هذا الذي يجير من عذاب الله ، غير الله تعالى ؟                                |
|             | ٦٨ سورة القلم مكيَّة نزلت بعد سورة العلق                                         |
| ٤٠٥         | يقسم الله بالقلم تنبيهاً لشرف العلم وتدوينه                                      |
| ٤٠٦         | كان خُـُلُمَه عَلِيُّ القرآن وخاطبه رُبه (وإنك لعلى خلق عظيم)                    |
| ٤٠٧         | ستعلم يا محمَّد وسيعلمون لمن العاقبة ــ النَّـمام لا يدخلُ الجنَّةُ              |
| ٤٠٨         | سيصليُ جهتم كلُّ مُعتد أثيم ، عتل ِّ زنيم ، مُكذب مناً عللخير                    |
| ٤٠٩         | مانعو الزكاة حُرِموا من مألهم في الدنيا والآخرة                                  |
| ٤١٠         | أرادوا أن يُحرِمُوا المساكين حُقيُّهُم ، فحُرِمُوا الشجرُ والثمرُ وحقَّ المساكين |
| 113         | يوم يكشف عُن ساق يسجد المؤمنون ، وَلا يستطيع الكافرون                            |
| 113         | النِّعُم الَّتِي ينعم الله بها على المكذبين هي استدراج ، ثم يأخذهم بغتة          |
| 214         | العَينُ حَتَّى وأَصْدَقَ الطيرةُ الفَّـأَلُ                                      |

| الصفحة | أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسّرة                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | ٦٩ سورة الحاقة مكية نزلت بعد سورة الملك                                       |
| ٤١٤    | إهلاك ثمود بالصيحة ، وأهلكت عاد بريح صرصر عاتية                               |
| ٤١٥    | كفار قوم نوح أخذوا بعذاب الغرق ، والمؤمنون حملوا في الجارية                   |
| 217    | نفخة الصور ، وأهوال يوم القيامة                                               |
| ٤١٧    | هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان: أدخلوه جنَّة عالية                      |
| ٤١٨    | يسلُّسُلُ الكفار بالأغلال في أدْبارهم وتخرج من أفواههم                        |
| 219    | وهذه السّورة من أسباب إسلام عمر بن الحطاب رضي الله عنه                        |
| ٤٢٠    | (ولو تقوّل لأخذنا ) ولكن لن يتقوّل الصادق الأُمين                             |
|        | ٧٠ سورة المعارج مكية نزلت بعد سورة الحاقـّة                                   |
| 173    | عذاب الله واقع بالكافرين بلا شك ولا ريب                                       |
| 277    | ويل لمانع الزكاة : كنزه صفائح نار ، وتدوسه إبله وبقره وغنمه أبداً             |
| 274    | تدعو النار أهلها بلسان فصيح ، وتلتقطهم كما يلتقط الطير الحب                   |
| £ Y £  | الإنسان هلوع جزوع مُنوع ، إلا المصلّين المزكّين العفيفين                      |
| : 40   | و الأمناء والقائمين بشهاداتهم بالحق ، والمقيمين الصلاة (أولئك في جنات مكرمين) |
| 273    | ذرهم يا محمد في عنادهم حتى يلقوا ما يوعدون                                    |
|        | ٧١ سورة نوح مكية نزلت بعد سورة النحل                                          |
| ٤٢٧    | أمر الله نوحاً ﷺ أن ينذر قومه بأسَ الله وحلوله                                |
| 271    | لم تزدُّ دعوة نوح عَيْلِيَّ لقومه ، إلاَّ فراراً من رسالته                    |
| 279    | نوح عَلِي نُوع لَقُومُه أَساليب الترغيب والترهيب بلا فائدة                    |
| ٤٣٠    | أصنام قوم نوح عِلِيْكِ هي تماثيل لرجال ٍ صالحين سابقين                        |
| 143    | دعاء نوح باستئصال الكافرين والمغفرة للمؤمنين                                  |
|        | ٧٧ سورة الجن مكيَّة نزلت بعد سورة الأعراف                                     |
| ٤٣٢    | إستماع الجنُّ للرسول ﷺ وهو يقرأ القرآن وإيمانهم بالرسالة والرسول              |
| £44    | لما نزل القرآن ملئتِ السَّماء حرساً وطردت الشياطين من مقاعدها                 |
| ٤٣٤،   | أرسل إبليس سبعةً من الجن ليكتشفوا له الخبر فرجعوا مسلمين                      |
| 240    | من الجن من أسلم ومنهم من تمرّد وبقي على كفره                                  |
| 247    | ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً )                                   |

| مفحة  | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسَّرة الع                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧   | الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته                                                                                                       |
| ٤٣٨   | علمُ الله الأُشياءُ قبل وقوعُها وأحاطُ بها وأحصاها عدداً                                                                                               |
|       | ٧٣ ُسورة المزمِّل مكية نزلت بعد سورة القلم                                                                                                             |
| ٤٣٩   | أمر الله تعالى رسوله ﴿ لِللَّهِ بِقَيَامِ اللَّيلِ وَتُرْتَيلِ القَرْآنَ                                                                               |
| ٤٤٠   | كانت قراءته عَلِلْتُهِ للقَرآن آية ً آية ً بتمهّل ( إقرأ التَّعليق )                                                                                   |
| ٤٤١   | قيام الليل كان فريضةً علىالمسلمين عامًا ثم خفَّفه الله إلى تطوَّع                                                                                      |
| 2 2 7 | إصُبر يا محمَّد على تكذيب قومك لك وأمهلهم قليلاً                                                                                                       |
| 224   | من يعصي الرسول يأخذه الله أخذاً وبيلاً                                                                                                                 |
| ٤٤٤   | أو تروا يا أهل القرآن ـــ الصدقة وديعة خير عند الله لفاعلها                                                                                            |
| 1 20  | أكثروا من الذكر والاستغفار في الأمور كلها                                                                                                              |
|       | ٧٤ سورة المدثر مكية نزلت بعد سورة المزمل                                                                                                               |
| 133   | نزول المدثر لم يكن أول القرآن ، إنما بعد فترة الوحي                                                                                                    |
| £ £ V | الأمر بتعطيم الرب وتطهير القلب ، والثياب ، وهجر المعصية والصبر                                                                                         |
| ٤٤٨   | كاد أن يؤمن الوليد بنُ المغيرة لولا أبو جهل لعنهما الله                                                                                                |
| ٤٩:   | وعيد الله للوليد بن المغيرة لاستكباره عن الحق ونفوره منهبعدعلمه به                                                                                     |
| ٥٠    | ذكر عدد ملائكة النار ليستيقن أهل الكتاب بصدق رسالة محمَّد ملي الله عن الله عن الله عنه الله الله الله المالة عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 01    | ما عبدناك حق عبادتك إلا أنّا لم نشرك بك شيئاً                                                                                                          |
| ٥٢    | اليقين : الموت . وليس هو كما يدّعي أهل الحلول والاتحاد والوحدة                                                                                         |
|       | ٧٥ سورة القيامة مكيّة نزلت بعد سورة القارعة                                                                                                            |
| ٥٣    | إذا سبقت ( لا ) القسم, فهي نفي لمزاعم الكفار ثم يقسم                                                                                                   |
| ٤٥    | من خَلَقَ يُعيد ، ولا مفرَّ للمكذَّب بالبعث من النار                                                                                                   |
| ٥٥    | حقُّ لوجوه المؤمنين أن تنضر ، وهي تنظر إلى خالقها تعالى                                                                                                |
| 70    | وحقُّ لوجوه الكفار أن تكون باسرةً ( فلا صدَّق ، ولا صلَّى )                                                                                            |
| ٥٧    | (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) بليَ                                                                                                              |
|       | ٧٦ سورة الانسان مدنية نزلت بعد سورة الرحمن                                                                                                             |
| ٥٨    | خلق الله الإنسانَ ودلَّه على طريقي الخيرِ والشر                                                                                                        |
| ٥٩    | حالَ الأبرار في الدنيا: طَاعات بألواجبات ووفاء بالنذور لله تعالى                                                                                       |

| صفحة  | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة ا                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠   | وإطعام المسكين واليتيم والأسير لا يؤملون مكافأة إلاّ من الله                   |
| 173   | وحالهم في الآخرة : إثابتهم بالجنة وحياتها الناعمة الحالدة                      |
| 277   | لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر                                  |
| ٤٦٣   | إن هذه السورة تذكرة لمن شاء أن يسلك طريق الحق                                  |
|       | ٧٧ سورة المرسلات مكية نزلت بعد سورة الهمزة                                     |
| 272   | نزِلت المرسلات على النبي ملين في غار بمنى مع أصحابه                            |
| ٤٦٥   | ويل للمكذَّ بين من عذابُ الله يوم القيَّامة                                    |
| ٤٦٦   | ويل يومئذ ٍ للمكذبين بقدرة الله تعالى بعد هذا البيان                           |
| £7V · | وصف النارَ اللاهبة التي كان الكفّار يكذّبون بها                                |
| ٤٦٨   | أما العباد المتقون فهم في جنّات فاكهون خالدون                                  |
|       | ٧٨ سورة النبأ مكية نزلت بعد سورة المعارج                                       |
| 279   | رْنَعُمُ الله العديدة ، الموجبة لتوحيده تعالى والإيمان به                      |
| ٤٧٠   | المنعُم المتفضَّل بالنعم الجزيلة وحده، هو المستحق للعبادة وحده                 |
| ٤٧١   | نفخة الصور ، وقيام الساعة ، وحال الكفار فيها                                   |
| ٤٧٢   | حال المِتَّقين ومالهم من النعيم المقيم في الجنَّة                              |
| ٤٧٣   | لا يؤذُن بالكلام إلاّ لمن يتكُلُّمُ بألحق وهم الرسل ﷺ                          |
|       | ٧٩ سورة النازعات مكية نزلت بعد سورة النبأ                                      |
| ٤٧٤   | الراجفة والرادفة نفختا الصور الأولى والثانية                                   |
| ٤٧٥   | البعث حقٌّ وخسران المكذَّب به ــ دعوة موسى لفرعون                              |
| 7V3   | إستكبار فرعون وادّعاؤه الربوبية والألوهية ، ومجازاته باللعنة في الدنيا والآخرة |
| ٤٧٧   | الجنة لمن خاف ربه بالغيب ــ قيام الساعة فجأة وعلمها لله                        |
|       | ٨٠ سورة عبس َ مكية نزلت بعد سورة النجم                                         |
| ٤٧٨   | عتاب الله تعالى لرسوله عَلِيلَةٍ من عبوسه في وجه الأعمى                        |
| 279   | أمره تعالى بالمساواة بين الشريف والوضيع في تبليغ دعوة ِالله                    |
| ٤٨٠   | مراحل خلق الإنسان وحياته وموته                                                 |
| ٤٨١   | أهوال القيامة وانشغال كل امرىء بنفسه عميّن سواه                                |
| ٤٨٢   | وجوه المؤمنين يومئذ مستبشرة ، وُّوجوه مسودة ، أولئك الكفرة الفجرة              |

|                     | ٨١ سورة التكوير مكية نزلت بعد سورة المسد                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣                 | من أحب رؤية أهوال القيامة كالعيان ، فليقرأ ( التكوير والانفطار والانشقاق )          |
| ٤٨٤                 | إذا تفجُّرت الشموس والكواكب ، ونسفتِ الجبال ، والتهبتِ البحار وقام الناس            |
| ٤٨٥                 | واشتكت الموءودة ، وهيئت الجنة والنار ، علمت كل نفس ٍ ما عملت                        |
| ٤٨٦                 | لا مشيئة لأحد إلا بمشيئة الله تعالى                                                 |
|                     | ٨٢ سورة الانفطار مكية نزلت بعد سورة النازعات                                        |
| ٤٨٧                 | إذا قامت الساعة انفطرت السماء وانتثرت الكواكب وبعثرت القبور                         |
| ٤٨٨                 | كيف تكفر بالله الكريم الذي سوّاك فعدلك                                              |
| ٤٨٩                 | إنما يحملهم على مقابلة الكريم بالمعاصي تكذيب قلوبهم بالمعاد والحساب                 |
|                     | ٨٣ المطفَّفين مكية نزلت بعد العنكبوت آخر سورة نزلت بمكة                             |
| ٤٩٠                 | الحسار والهلاك للمطففين بيعاً وشراء                                                 |
| 193                 | سجين : سجن مقيم يجمع الضيق والسفول وهو أسفل سافلين                                  |
| 297                 | ما يكذُّب بيوم الدين والقرآن العظيم إلا كلُّ مُعتد أثيم                             |
| 198                 | الأر از تعرف في وجوههم نضرة النعيم من رؤية الرُّبِّ الكريم                          |
| 191                 | الأبرار تعرف في وجوهِهم نضرة النعيم من رؤية الرُبُّ الكريم                          |
|                     | ٨٤ سورة الانشقاق مكية نزلت بعد سورة الانفطار                                        |
| 40                  | تنشقُ السماءُ يوم القيامة طاعة " لرتبها الذي أمرها بذلك                             |
| 193                 | من أعطي كتابُه بيمينه أفلح ، ومن أعطي كتابُه بشماله هلك                             |
| <b>E9</b> V         | الذين آمنوا وعملوا الصالحات له أجر غير منقطع                                        |
|                     | ۸۵ سورة البروج مكية نزلت بعد سورة الشمس                                             |
| 4.4                 | يُقسم الله بالسماء ذات البروج والنجوم العظام دلالة على عظمها                        |
| 49                  | اللهم إن كان دينُ الراهب أحب إليك فأقتلِ الدابة ، فقتلت                             |
| • •                 | قال الملك : بسم الله ربِّ الغلام ، فقتله فآمن الناس بربِّ الغلام                    |
| ١، د                | أَشْفَقَتَ أَنْ تُحرَقُ ورضَّيعُها ، فُنطق : إصبري يا أمَّاه فَإِنْكُ عَلَى الحَقِّ |
| <b>7</b> • <b>c</b> | نعوذ بالله من بطش الله ، فلا بطش أشدُّ من بطشه                                      |
| ۳۰۰                 | كذُّب وكفَر من زعم أنَّ مخلوقاً مّا يبدِّل أو يمحو من اللوح المحفوظ شيئاً           |
|                     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |

| الصفحة |   |   |   |   | į | سرة | المف | ت   | آيار | الأ  | يع   | اض   | موا   | ن     | مز      | حة       | نف   | الص         | ي       | د ۋ       | ور       | ١,   | ٠ (  | م         | Î        |        |         |              |         |        |   |
|--------|---|---|---|---|---|-----|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|---------|----------|------|-------------|---------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|--------|---------|--------------|---------|--------|---|
|        |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      | ٦     | لبلا  | iö      | رر       | سو   | مد          | ، ب     | لت        | نز       | بة   | ک    | ٠ (       | رق       | طا     | JI à    | رزا          | w       | ۸٦     |   |
| ٥٠٤    |   |   |   |   |   |     | (    | ر ق | لطا  | (۱   | رة   | سو ( | ک     | 4     | ٔر      | صا       | الق  | ر.          | سو      | ال        | مز       | رأ   | يق   | أن        | 1:       | ماد    | م       | الله<br>م    | ا<br>آھ | يعل    |   |
| 0 • 0  |   |   |   |   |   |     |      | _   | الله | ن    | بإذ  | ن    | جي    | ز و   | ً ال    | ۔<br>ي   | باءَ | ج •         | 1       | امت       | ب        | بار  | أسب  | ٠         | ְוַצ     | لد     | الو     | ن            | کو      | لا ي   |   |
| ٥٠٦    |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       |       |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | کاد    |   |
| ۰۷     |   |   |   |   |   | یر  | الث  | . و | لحير | ے ا  | على  | ئ    | دلا   | ر     | أي      | لة ا     | Y.   | اال         | اها     | معن       | نما      | a    | ā    | داي       | الها     | (      | ر<br>ئى | فهد          |         | )      |   |
| ٨٠٥    |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       | •     |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | طوب    |   |
|        |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      | ٠    | یات   | ار    | الذ     | ō        | ور   | د ليم       | بعد     | ت         | ړل       | . نز | کية  | <b>\</b>  | ية       | ماش    | ال      | رة           | سو      | ۸۸     |   |
| ٥٠٩    |   |   |   |   |   |     |      |     |      | ئىية | خانث | ة ال | ورا   | سد    | : و     | بعة      | بلحه | ة ا         | ور      | سو        | ζ.       | عة   | لحم  | -1        | في       | رأ     | يق      | الله         | ا عل    | کان    |   |
| ٥١٠    |   |   |   |   |   |     |      | ٦   |      |      |      |      |       |       |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | في ا   |   |
| ۱۱٥    |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       |       |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | إلفاء  |   |
|        |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       | ل     | الليا   | ة ا      | ررا  | w           | هد      | ن ب       | لت       | نز   | ية   | یک        | ر •      | بر     | الف     | رة           | سو      | ۸۹     |   |
| ٥١٢    |   |   |   |   |   |     |      |     |      | جة   | Ł    | ۱ ,  | ذي    | s     | عث      | ٠ (      | في   | مل          | الع     | 6         | لله      | ١,   | إلى  | ح         | سال      | الص    | ل       | لعم          | ا ر     | أحب    | i |
| 014    |   |   |   |   | • |     |      |     |      | • .  |      | ئبة  | الفغ  | و     | ب       | .هـ      | الذ  | ىن          | ·       | ۋە        | بنا      | , /  | ' ^  | إر        | / 2      | ينا.   | ما      | افة          | خر      | ر د .  | ) |
| 012    |   |   |   |   |   |     | (    | ضر  | لأر  | ي ا  |      |      |       |       |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | طغيا   |   |
| 010    |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      | لی   | تعا  | الله  | ,     | حو      | ن        | مر   | لطوا        | ر"      | يا ف      | , ر      | علج  | ā    | لياه      | الة      | رم     | ١.      | كفار         | الك     | ندم    | i |
| ٥١٦    | • |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       |       | ها      | عذ       | ند   | 11          | ۻ       | ور        | ينة      | إ    | 2 با | ىئنا      | ط        | 11     | س       | النف         | اءا     | ر ض    | ) |
|        |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       | (     | ۔<br>ق  | )        | ã    | ٠ور         | . د     | بعد       | ت        | ل    | ، نز | كبة       | <b>\</b> | لد     | الب     | رة           | سو      | ۹.     |   |
| ٥١٧    |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      | امة  | القيا | ٠     | يو      | لى       | اإ   | ءَ<br>.مه   | :<br>حر | :<br>ئم . | - 4      | اعا  | w    | ء<br>بــه | لنب      | ټة     | S       | لله          | آ ا     | أحل    | İ |
| ٥١٨    |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       |       |         | ر        | جبار | -1          | ا       | ٺ         | ىري      | Ü    | زلة  | دلا       | ير       | ١.     | لی      | ء ع          | نل      | الله د | ) |
| ٥١٩    |   | • |   |   |   |     |      |     |      |      | ر    | نثو  | ء م   | سا    | و ه     | فه       | ن    | (یما        | الإ     | على       |          | کز   | ر ت  | ر ي       | ح لا     | ال     | ص       | ىل           | ع       | کل     |   |
|        |   |   |   |   |   |     |      |     |      |      |      |      |       |       |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | 41     |   |
| ٥٢٠    |   |   |   |   |   |     |      |     | 1    | عظ   | الأ  | , ,  |       |       |         |          |      |             |         |           |          |      |      |           |          |        |         |              |         | نسم    |   |
| 011    | • | • | • | • | • | •   | •    | •   | l.   |      |      |      |       | آد    | )<br>11 | .س<br>ها | کا   | ¥           | الله    | äc        | ص<br>طا. |      | سه   | نف        |          | ر<br>ک | ;       | ٠ من         | فلح     | ند أن  | ; |
|        | • | • | • | • | • | •   | ٠    | •   | •    | •    | •    | •    | .1    | <br>ا |         | اند      | ٠.   | ' سر<br>ا ا | ا سے    | i         | . 4      | i    | <    |           | ی        | 6      | ر<br>د  | ) آر<br>م    | ت<br>ان |        |   |
| 077    | • | • | • | ٠ | • | •   | •    | •   | •    | •    | •    | •    | هم    | كيما  | مده     | 1 تعيد   | ی    | 1 (         | > -     | ′′ {      | - 6.     |      | _    | و         | 4        | ر:     | _       | <del>,</del> | ب       | عصي    | • |

| مفحة | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسَّرة ال                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | ٩٢ سورة الليل مكيَّة نزلت بعد سورة الأعلى                               |
| ٥٢٣  | من تصدَّق عن إيمان وتصديق بالرسالة الخالدة يستره الله للجنَّة           |
| 072  | وأما من حرم الفقير حقُّه وكِذَّب بالرسالة يسَّره الله للنار             |
| ٥٢٥  | الأتقَى سيجنُّبه الله ناراً تلظَّى وسيرضيه بالجنة الوارفة الظلال        |
|      | ٩٣ سورة الضحى مكيَّة نزلت بعد سورة الفجر                                |
| ۲۲٥  | يقسم الله تعالى أنه ما ترك رسوله وما أبغضه                              |
| ٥٢٧  | جمعُ الله لرسول عَلِيْقِ مقامي الصبر والشكر                             |
| ۸۲٥  | كما كنت يتيماً فآواك ، فأحسنُ إلى اليتيم ، وتلطَّفُ به                  |
|      | ٩٤ سورة الانشراح مكيّة نزلت بعد سورة الضحى                              |
| 049  | من تكريمه لرسوله محمَّد عِلِي ، ضمُّ اسمِه إلى اسمِه بالتشهد            |
| ۰۳۰  | قم إلى العبادة نشيطاً فارغُ البال ، وأخلص لربّك النيّة والرغبة '        |
|      | ه و سورة التين مكية نزلت بعد سورة البروج                                |
| ۱۳۵  | كُلُّ نوع الإنسان في النار إلا المؤمنين الصالحين                        |
| ٥٣٢  | بإنهائك سُورة التين ، قل : بلى وإنّا على ذلك من الشاهدين                |
|      | <ul> <li>۹۳ سورة العلق مكية ، وهي أول سورة نزلت من القرآن</li> </ul>    |
|      | -                                                                       |
| 244  | تنويه الله سبحانه بشرف الفراءة والعلم والتدوين                          |
| 348  | أُوَّل مَا نَبَىءَ بِهُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكُمْ: بـ ( إقرأ )          |
| ٥٣٥  | أبو جهل أحقرُ من أن يمس وسول الله بسوء والله حاميه وناصره               |
|      | <ul> <li>۹۷ سورة القدر مكية نزلت بعد سورة عَبَسَ</li> </ul>             |
| 770  | عبادة بليلة القدر ، تفوق عبادة ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر            |
| ٥٣٧  | ليلة القدر ٢٧ رمضان (فيها يفرق كل أمر حكيم)                             |
|      | ٩٨ سورة البيئَّنة مدنيَّة نزلت بعد سورة الطلاق                          |
| ٥٣٨  | أمر الله رسوله عليه أن يقرىء أُبيًّا السورة البيِّنة                    |
| ٥٣٩  | ما أُمُرِ الْأُوَّلُونَ وَالْآخرونَ إِلاَّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين |
| ٥٤٠  | جهنم مثوى الكافرين شرِّ البرية ، والجنة مثوى المؤمنين خير البريَّة      |

| صفحة  | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفشّرة ال                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | ٩٩ سورة الزلزلة مدنيّة نزلت بعد سورة النساء                                 |
| 0 8 1 | تتزلزل الأرض وتلقي ما فيها من الأموات                                       |
| 0 2 7 | من يعمل مثقال ذرة مِن خير أو شرّ يرّه أمامه                                 |
|       | ١٠٠ سورة العاديات مكية نزلت بعد سورة والعصر                                 |
| 024   | يقسم الله بالخيل المغيرات في سبيله لنصرة دينه وإعلاء كلمته                  |
| 011   | الله خبير بأفعال عباده وسيجازيهم بحسبها                                     |
|       | ١٠١ سورة القارعة مكية نزلت بعد سورة قريش                                    |
| 010   | ثقل موازين العبد أو خفّتها بقدر إحسانه أو إساءته                            |
| 730   | نارنا في الدنيا ، جزء من سبعين جزء من نار جهنم                              |
|       | ۱۰۲ سورة التكاثر مكية نزلت بعد سورة الكوثر                                  |
| ٧٤٥   | شغلتكم الدنيا عن الآخرة حتى جاءكم الموت                                     |
| ٥٤٨   | سيسأل الله عباده عن النعم وعن الشكر عليها                                   |
|       | ١٠٣ سورة العصر مكيّة نزلت بعد سورة الإنشراح                                 |
| ٥٤٩   | البشرخاسرون إلاَّ المؤمنون العاملون الداعون إلى الحق الصابرون               |
|       | ١٠٤ سورة الهمزة مكيّة نزلت بعد سورة القيامة                                 |
| ٥0٠   | الويل لمن يأكلون لحومَ الناس ، النار مثواهم                                 |
| 001   | الهمَّازون اللمَّازون ، المانعون للزكاة ستحرقهم النار حتى تنفذُ إلى أفئدتهم |
|       | ۵ · ۱ سورة الفيل مكية نزلت بعد سورة ( الكافرون )                            |
| 007   | بي أبرهة كنيسة عظيمة بصنعاء ليحج إليها الناس بدل الكعبة                     |
|       | غضب العرب عامة وأرسلوا من أحرقها ودمرها تدميراً تاماً                       |
| 008   | أين المفرُّ والإِلَّه الطالبُ * والأشرمُ المغلوبُ ليس الغالبُ               |
| 000   | حرَّر الملك سيف بن ذي يزن اليمن من الأحباش وطردهم منها                      |
|       | ١٠٦ سورة قريش مكيّة نزلتِ بعد سورة التين                                    |
| 700   | فلتشكر قريش الله تعالى نعمةُ الغني والأمن بإفراده العبادة                   |

| صفحة         | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفشّرة                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|              | ١٠١ سورة الماعون مكية نزلت بعد سورة التكاثر                            |
| 00V          | ويل لمن أخرّر الصلاة عن وقتها حتى يخرج                                 |
| ,,           | ، ١ • سورة الكوثر مكية وقيل مدنيّة. نزلت بعد سورة العاديات             |
| 009          | كوثر نهر في الجنة وعد الله رسوله ، عليه خير كثير وآنيته عدد النجوم     |
| ۰۲۰          | رسول ليس الأبتر ، إنما مبغَضَه هو الأبتر                               |
|              | ۱۰۰ سورة ( اَلكافرون ) مكيَّة نزلت بعد سورة الماعون                    |
| 170          | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ تعدل ربع القرآن                    |
| 770          | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ براءة من الشرك                     |
|              | ١١ سورة النصر مدنيّة نزلت بمن حجة الوداع آخر سورة من القرآن            |
| 770          | كان في هذه السورة نعيُ رسول الله ﷺ                                     |
| 370          | نَسنَ ۚ لأَميرِ الجيش اذا فتح بلداً صلاة تمان ركعات                    |
|              | ١١ سورة اللهب مكية نزلت بعد سورة الفاتحة                               |
| ٥٢٥          | كان أبو لهب اللعين أشداً الناس عداوة وتكذيباً للرسول عليه ولدينه       |
| 770          | و لهب وزوجته حمَّالة الحطب في قرار السعير جزاء عداوتهما للرسول عليلة . |
|              | ١١ سورة الإخلاص مكيّة نزلت بعد الناس                                   |
| ٧٢٥          | ﴿ قُلَ هُو اللَّهَ أَحَدُ ﴾ نسبة الله . و إنها لتعدلِ ثلثِ القرآن      |
| ۸۶٥          | لُّه أحد صمد، لا والد له ولا ولد، ولا يماثله أحد                       |
|              | ١١١ سورة الفلق مكيّة نزلت بعد الفيل                                    |
| 970          | لعو ذتان : الفلق والناس مثبِّنتان في مصاحف الأئمة ونفَّذوها إلى الآفاق |
| ۰۷۰          | روب الشمس والقمر واحد بتعيين ابتداء الليل لا يتنَّافيان                |
| ۱ ۷ د        | نبريل عليه يرقي محمداً عليه يوم سحره ُ لبيد بن الأعصم                  |
|              | ١١ سورة الناس مكية نزلت بعد الفلق                                      |
| <b>9 Y Y</b> | كلِّ قرين من الجن يزيِّن له الفواحش ، ويحبب إليه الفساد                |
| ٧٣           | لاستعاذة بالله وحده من شياطين الأنس والجن                              |
|              | لمهم لا أحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك                       |

# فهرس أحاديث المجلد الرابع

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                              | الصفحة درجة الحديث                      |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      | ۳۷ ــ الصافات                                          |                                         |
| ١    | كان رسول الله عظي يأمر بالتخفيف ويؤمّننا بالصافات      | ۱ صح                                    |
| ۲    | فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف              | ۱ صح م                                  |
| ٣    | ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ قلنا وكيُّف    | ا صحم                                   |
| ٤    | أيَّما داع دعا إلى شيء كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة | ٤                                       |
| 0    | أخبرني عن قول الله عز وجل (كانهن بيض مكنون )           | ٧                                       |
| ٦    | اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت         | •                                       |
| Y    | لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات     | ۱۱ صح فق                                |
| ۸    | إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب                        | ۱۱ صع                                   |
| ^    | إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته                      | ۱۲ صح بخ                                |
| ١٠   | ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى         | ۱۸ صح فق                                |
| 11   | أن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو   | ١٨                                      |
| 17   | (وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ) قال : يزيدون         | ١٩                                      |
|      | أطبّت السماء وحق لها أن تئطّ ليس فيها موضع قدم إلا ً   | 41                                      |
| ١٣   | ما الله أي الما الله الله الله الله الله الله الله     | ۲۲ صح فق                                |
| 18   | « الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم          | ملیے علی ۲۳                             |
| 10   | من قال دبر كل صلاه ( سبحان ربك رب العزّة عماً          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

#### ٣٨ ـ سورة ص ... قال مُثلِثِهِ يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم » صح 40 17 ... دعا رسول الله مُطْلِيَّةٍ عمه إلى قوله : لا إله إلا الله . صح 77 ۱۷ صح فق أحبُّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلى 44 ١٨ ... فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول 44 19 صح المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن . . . 44 صح ۲. ... فصلتي العصر بعدما غربت الشمس ، ثم صلتي بعدها صح فق 41 ۲۱ إنَّ عفريتا من الجن تفلَّت عليَّ البارحة ـــ ليقطع عليَّ صح فق 44 44 أعوذ بالله منك ــ ثم قال ــ ألعنك بلعنة الله . . . . 44, 24 صح م قال الله عز وجل لداود عليه السلام ابن لي بيتاً في الأرض 44 4 2 بينما أيوب يغتسل عريانا خرَّ عليه جرادٌ من ذهب . . 40 40 صح بخ ٣٩ ــ سورة الزمر يا عبادي لو أن أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم . . 77 صح م ٤٤ دخل رسول الله على إلله على رجل وهو في الموت فقال له 44 20 إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون ٤V 44 صح قلنا يا رسول إنّا إذا رأيناك رقَّت قلوبنا وكنّا من أهل £ V 49 ... يا رسول الله أتكرَّر علينا الخصومة قال عَلِيْتُ نعم . . . 01 ۳. رأى رسول الله شاتين تنتطحان فقال : أتدري فيما 01 41 أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافأ وقنع به ٥٣ صح 44 احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك . . . . 04 صح 44 من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى 04. ۲٤ بأي شيء كان رسول الله عَلِيلَتُهِ يفتتح صلاته من الليل 07 صح م 40 من قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب ٥٦ صح 47 صيح فق ان أناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا .. ۸٥ 47 ... يا رسول الله إنَّ لي غدراتِ وفجرات فهل يغفر لي صح ٥٨ ٣٨ ... لولا أنكم تذنبون لحلق الله عز وجل قوماً يذنبون . 04 صح م 49

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                              | حة درجة الحديث | الصف |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|------|
| ٤٠   | كفارة الذنب الندامة                                    | صح             | 09   |
| ٤١   | كل أهل النار يرى مقعده من الجنة ، فيقول لو أن الله     | صح             | ٥٩   |
| ٤٢   | إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة     |                | ٦.   |
| 24   | يا محمد إنّا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على       | صح فق          | 11   |
| ٤٤   | يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول      | صح فق          | 71   |
| ٤٥   | ان رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية (وما قدروا الله .         | صح م           | 77   |
| ٤٦   | نحرج الدجال في أمي فيمكث فيهم أربعين يوماً  .  .       | صح م           | 77   |
| ٤٧   | أنا أول شفيع في الجنة أنا                              | صح م           | ٥٢   |
| ٤٨   | تي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت   | صع م           | ٥٢   |
| ٤٩   | أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر.    | _              | 70   |
| ۰۵   | إن في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريّـان .      | صح فق          | ٦٥   |
| • \  | ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول     | صعم            | 10   |
| ٥٢   | أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإن ترابها المسك    | صح فق          | 77   |
|      | • ٤ – سورة المؤمن أو غافر                              |                |      |
| ۳٥   | من قرأ آية الكرسي وأول (حـــــم) عصم ذلك اليوم من      |                | ٦٧   |
| ٤٥   | إن بيتم الليلة فقولوا : حـــــم لا ينصرون              | صح             | ٦٧   |
| ٥٥   | من أعان باطلاً ليضحض به حقاً فقد برثت منه ذمةالله.     | •              | 74   |
| 70   | إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك     | صح م           | 14   |
| ٥٧   | كان يقول عقب الصلوات المكتوبات لا إلَّهَ إلا الله وحده | صيح            | 77   |
| ٥٨   | أدعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة          |                | ٧١   |
| 04   | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم          | صح             | ٧٢   |
| ٦.   | وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر                   |                | ٧٥   |
| 17   | ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا ّ لم      |                | ٧٦   |
| 77   | إن يهودية دخلت عليها فقالت : نعوذ بالله من عذاب        | صح بخ          | ۸٠   |
| 74   | ثم انطلق بي إلى خللي كثير من خلق الله رجال             |                | ۸٠   |
| ٦٤   | أربع خصال واحدة منهن لي ، وواحدة لك وواحدة             |                | ۸۳   |
| 70   | إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ( ادعوني أستجب لكم )       |                | ٨٤   |
|      |                                                        |                |      |

| ر <b>قبه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                   | ة درجة الحديث | الصفح  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 77           | من لم يدعُ الله خضب عليه                                    |               | ٨٤     |
| ٦٧           | ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر                         |               | ۸٩     |
|              | ٤١ ــ سورة فصلت                                             |               |        |
| ٦٨           | « فرغت » ؟ قال نعم . فقال عَيْلِيُّم (فإن أعرضوا            | صح            | .41    |
| 79           | فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلىأهله               | صح            | 41     |
| ٧٠           | قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : ورائي أني سمعت          | صح            | 94     |
| ٧١           | ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت قالوا يا رسول الله               | صح م          | 1      |
| ٧٢           | أسباب نزول ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم                 | صح فق         | 97     |
| ٧٣           | لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن                   |               | 17     |
| ٧٤           | ما قتلت نفس ظلماً إلا كان ابن آدم الأول كفل من دمها         | صح            | 44     |
| ٧٥           | تفسير : ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا              | صح            | ١      |
| ٧٦           | قل آمنت بالله ثم استقم                                      | صح م          | ١      |
| VV           | ان الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجي أيتها الروح الطيبة       | صح            | 1 • 1: |
| ٧٨           | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله           | صح            | 1.1    |
| ٧٩           | المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة .  .  .  .  .  .  . | صح م          | 1.4    |
| ۸٠           | الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر            |               | 1.4    |
| ۸۱           | وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم                  |               | 1.4    |
| ۸۲           | عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه           |               | ١٠٣    |
| ۸۳           | لا تسبُّوا الليل والنهار ولا الشمس والقمر ولا الرياح        |               | 1.4    |
|              |                                                             |               |        |
|              | ٤٧ — سورة الشورى                                            |               |        |
| ٨٤           | يا رسول الله : كيف يأتيك الوحي                              | صح فق         | 1.4    |
| ٨٥           | والله انك لخير أرض الله وأحب أرّض الله إلى الله             |               |        |
| ۲۸           | أتدرون ما هذان الكتابان ، ڤلنا لا إلاً ان تخبرنا            |               | 11.    |
| ۸٧           | ُنت مع من أحبببت                                            | صح            | 118    |

| رقمه  | مطلع الحديث النبو يالشريف                                 | درجة الحديث | الصفحة |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ٨٨    | بشر هذه الأمة بالسناء والرقعة والنصر والتمكين في          | صح          | 117    |
| ۸٩    | رأيت عمرو بن لحي بن قمعه يجر قصبه في النار                | صح          | 117    |
| 4.    | إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي                    | صح فق       | 117    |
| 91    | لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحكم لله ولرسوله .          |             | 117    |
| 97    | لله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه              | صح م        | 114    |
| 94    | الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفاً في        |             | 111    |
| 48    | إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياء الدنيا  |             | 114    |
| 90    | وان من عبادي من لا يصلحه إلاَّ الغني ولو أفقرته           |             | 119    |
| 97    | والذي نفسى بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا                 | صح          | 17.    |
| 4٧    | ألا أخبر كم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل                 |             | 17.    |
| ٩٨    | ان رسول الله ﷺ ما انتقم لنفسه قط إلا أن تهتك              |             | 111    |
| 99    | ما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلاّ عزاً                    | _           | ١٢٣    |
| ١     | إن رجلاً شتم أبا بكر رضّي الله عنه والنبي عَلِيَّكُم جالس | _           | ۱۲۳    |
| 1 - 1 | المؤمن إنْ أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له                 |             | 170    |
| 1 • ٢ | ان روح القدس نفث في روعي ان نفساً لن تموت                 |             | 177    |

### ٤٣ ــ سورة الزخرف

| 1.4  | سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنَّا له مقرِّنين                              | ~     | 174    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      |                                                                           | صح    |        |
| 1.5  | إِنَّ النبي عَلِيْنَ كَانَ إِذَا رَكِبِ رَاحِلتُهُ كَبِيْرُ ثَلَاثًا ثُمُ | صح م  | 114    |
| 1.0  | لو أن الدنيًا تزنُّ عند الله جناح بعوضة ما سقى                            | صح    | ١٣٤    |
| 1.7  | لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في                              | صح فق | 148    |
| 1.4  | ان هذا الأمر لا ينازعهم فيه أحد إلاَّ أكبَّه الله                         | صع بخ | 140    |
| 1.7  | كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من                                   |       | 144    |
| 1.4  | يا معشر قريش انه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير                         |       | 144    |
| 11.  | ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلاَّ أورثوا الجدل                           |       | 149    |
| 111  | لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب                   |       | 1 \$ 1 |
|      | \$\$ _ سورة الدخان                                                        |       |        |
| 117. | لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس                             | صح    | 127    |
| 114  | إن رسول الله عليه قال لابن صياد : إني أخبأت لك خبأ "                      | صح فق | ۱٤٧    |
| 118  | يهيج الدخان بالنَّاس ، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما                    | صح    | ۱٤٧    |
| 110  | إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، ألا لا غربة                 | صح    | 10.    |
| 117  | لا تسبوا تُبَيّعاً فإنه قد أسلم                                           | _     | 101    |
| 111  | ما أدرى تُمِّو نبأ كان أم غيرٌ نمرٌ من من من                              |       | 101    |

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                  | ة درجة الحديث | الصفح |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 114  | إِنَّ الله تعالى أمرني أن أقولَ لك ( أو لى لك فأو لى ) .   | مرسل          | 104   |
| 119  | ويؤتَى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة             | صح فق         | 108   |
| 17.  | يقال لأهل الجنة إنَّ لكم أن تُصِحُّواً فلا تسقُموا أبداً . | صح م          | 108   |
| 171  | سئل النبيُّ عَلِيلِتُهِ أينام أهل الجنة فقال ﷺ : النوم أخو |               | 108   |
| 177  | إعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله            | صح            | 108   |
|      | <b>٤٥</b> ــ سورة الجاثية                                  |               |       |
| ۱۲۳  | لهي رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ            | صح م          | 104   |
| 178  | يقول تعالى : يؤذُّيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر         | صح فق         | 17.   |
| 140  | لا تِسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر                    | صح            | 171   |
| 177  | إنَّ الله تعالى قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك مُن أشاء     |               | ۱۲۴   |
| 144  | إن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : ألم أزوجْك    |               | ١٦٣   |
| ۱۲۸  | يقول الله تعالى : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن         | صبح م         | 178   |
|      | ٤٦ - سورة الاحقاف                                          |               |       |
| 179  | وما يدريك ِ أنَّ اللهٰ تعالى أكرمه ؟                       | صح بخ         | 177   |
| ۱۳۰  | ما أدرى وأنا رسول الله مُثِلِينِهِ ما يفعل به              | صح بخ         | 177   |
| 121  | أسباب نزول آية وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله           | صح فق         | ۱٦٨   |
| ١٣٢  | العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفَّف الله تعالى حسابه .   |               | ١٧٠   |
| 144  | يؤتى بحسناتِ العبد وسيثاتهِ فيقتصِ بعضها ببعض              |               | 1 / 1 |
| ١٣٤  | كان رسول الله بطلع إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك من       | صح فق         | ۱۷۳   |
| 140  | اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت           | صح م          | ۱۷٤   |
| 141  | (وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن)               | صح            | 140   |
| 127  | ما قرأ رسول الله على الجن ولا رآهم . إنطلق رسول الله       | صح فق         | 140   |
| ۱۳۸  | هبطوا على النبي عَلِيْقٍ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة         | صح            | 177   |
| 144  | هل صحب رسول الله عَلِيْقِ ليلة الجن منكم أحداً ؟           | صح م          | ۱۷٦   |
| 18.  | من أحبُّ منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل               | صح            | 177   |
| 181  | قرأ رسول الله ملليم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال .         | صح            | ۱۷۸   |

| ر <b>ق</b> به | مطلع الحديث النبوي الشريف                                      | ة در جمة الحديث | الصفح |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 184           | يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد .               | صح              | ۱۸۰   |
|               | ٤٧ – سورة محمد عليلية                                          |                 |       |
| 731           | يهديكم الله ويصلح بالُكم                                       | صح              | ۱۸۱   |
| 122           | قتل النبي ﷺ النضر بن الحارث وعقبة من أسارى                     | مح              | ۱۸۲   |
| 150           | ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : إن تقتل تقتل ذادم                    | صع              | ۱۸۲   |
| 731           | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقاتل                | صح              | ۱۸۳   |
| 127           | الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على               | صح              | ۱۸۳   |
| ١٤٨           | بعطى الشهيد ست خصال : عند أول قطرة من دمه                      | صح              | ۱۸۳   |
| 189           | يغفر للشهيد كلّ شيء إلا الدَّيْن                               | صح م            | ١٨٣   |
| 10.           | بشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته                               |                 | ۱۸۳   |
| 101           | إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة               | صح بخ           | ۱۸۳   |
| 101           | من بلّغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها                     |                 | 3.6/  |
| 104           | تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة .               | صح              | ۱۸٤   |
| 108           | المؤمن يأكل في معيَ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء            | صنح             | 140   |
| 100           | في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر            | صح حسن          | 7.7.1 |
| 101           | إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن أوسط الجنة .          | صح              | ۲۸۱   |
| 107           | وبعثت أنا والساعة كهاتين                                       | صع بخ           | ۱۸۷   |
| 101           | اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري .                   | صح              | ۱۸۷   |
| 109           | كان يقول في آخر الصلاة : اللهم اغفر لي ما قدمت                 | صع              | ۱۸۷   |
| 17.           | با أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه       | صح              | ۱۸۷   |
| 171           | عليكم بلا إلَّه إلاَّ الله والاستغفار فأكثر وا منهما فإن إبليس |                 | ۱۸۷   |
| 177           | خلق الله الحلق فلما فرغ منه قامت الرحِم فأخذت                  | صح بخ           | ۱۸۸   |
| 175           | قال رسول الله عَلِيْكُ اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن             | صع بخ           | 114   |
| 178           | ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا             |                 | 149   |
| ١٦٥           | إنَّ الرحم معلَّقة بالعرِش ، وليس الواصل بالمكافىء ـ           | صح بخ           | ۱۸۹   |
| 177           | ن منكم منافقين فمن سمَّيتُ فليقم ثم قال : قم يا فلان           | 1               | 14.   |
| ۱٦٧           | كُنَّا معشر أصحاب رسول الله عَلِيْكُ نَرَى أَنَّه ليس شيء      | ,               | 14.   |

## ٤٨ – سورة الفتح

| 177   | كنَّا مع رسول الله عَلِيْكُمْ أربع عشرة مثة ، والحديبية                          | صع بخ      | 190   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 174   | نزلت على النبي عليلي : ( ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك                          | صح فق      | 140   |
| 14.   | إي والذي نفس محمَّد بيده لفتح ٌ                                                  |            | 110   |
| 171   | فقال : أفلا أكون عبّداً مشكوراً                                                  | صح فق      | 190   |
| ١٧٢   | والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون حرمات                              |            | 117   |
| ۱۷۳   | ما زاد الله عبداً بعفو إلاّ عزّا ، وما تواضع أحدُّ لله                           | صح         | 117   |
| ۱۷٤   | من سلَّ سيفه في سبيل الله فقد بايع الله                                          |            | 114   |
| 140   | لا نبرح حتى نناجزُ القومُ                                                        | صح         | 114   |
| 177   | كنَّا يوم الحديبية ألفاً وأربعماية فقال لنا رسول الله ﷺ                          | صح         | 144   |
| ۱۷۷   | لا يدخل النار أحدُّ ممن بايع تحت الشجرة                                          |            | 144   |
| ۱۷۸   | كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدراً والحديبية                                       | صح م       | 199   |
| 179   | أيها الناس البيعةُ البيعةُ نزل روحُ القدس                                        | صح         | 7.7   |
| ۱۸۰   | لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله عليه وأصحابه                              | صح م       | 4 . 8 |
| 1.4.1 | (وألزمهم كلمة التقوى ) قال : لا إِلَّهُ إِلاَّ الله                              | , 0        | 7.0   |
| 184   | خرج رسول الله عليه يريد زيارة البيت والاعتمار به .                               |            | 7.0   |
| ۱۸۳   | ثم رجع النبيُّ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من                                 | صع بخ      | Y•A   |
| ۱۸٤   | أفلم تكن مخبرنا أنَّا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلي                           | صح         | ۲1.   |
| ١٨٥   | رحم الله المحلِّقين قالوا : والمقصِّمرين يا رسول الله قال                        | ے<br>صح فق | ۲1.   |
| ۱۸٦   | أُمر رسول الله عَلِيلَةٍ أن يرملوا الْأَشُواطُ الثلاثة ليرى                      | صح فق      | 711   |
| ۱۸۷   | إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِالبِّيتَ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةَ لَيْرَى | صح م       | 711   |
| ۱۸۸   | مثل المؤمنين في توادُّهم وتراحمهم                                                | صح         | 717   |
| 149   | المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضُه بعضا                                          | صح         | 717   |
| 19.   | إنَّ الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من                                 |            | 71.4  |
| 111   | لا تسبُّو أصحابي فوالذي نفسي بيده                                                |            | 714   |
|       |                                                                                  |            |       |

### ٤٩ ــ سورة الحجرات

| 197        | بم تحكم قال : بكتاب الله تعالى ، قال عَلِيْلِيْم فإن لم         | ضعيف  | 418         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 194        | أسباب نزول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي            | صح بخ | 410         |
| 198        | فقل له إنَّك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة                | صح بخ | 110         |
| 190        | إنَّ الرجل ليتكلُّـم بالكلمة من رضوان اللهِتعالى لا يلقي        | صح    | 410         |
| 147        | يا محمَّد يا محمَّد وفي رواية يا رسولُ الله فلم يجبه            | صح    | 717         |
| 147        | قدمتُ على رسول الله عَلِيْقُ فدعاني إلى الاسلام فدخلت           | صح    | <b>Y1 Y</b> |
| 194        | الإسلام علانية والإيمان في القلب قال ثم يشير بيده               | صح    | <b>Y1</b> A |
| 199        | اللهم حبِّبٌ إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر |       | <b>Y1</b> A |
| Y • •      | من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن :                           |       | <b>71</b> A |
| 7.1        | إنَّ ابني هذا سبَّد ولعلُّ الله تعالى أن يصلحُ به بين فئتين     | صح بخ | 714         |
| 7.7        | أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قلت يا رسول الله                    | صح    | 719         |
| 7.4        | قيل للنبيِّ ﷺ لو أتيت عبد الله بن أبيٌّ فانطلق إليه             | صح فق | 719         |
| 4 • \$     | إنَّ المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن        | صح    | <b>YY</b> • |
| 4.0        | المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور .          | صع م  | **          |
| 7.7        | المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه                            | صح    | **          |
| Y • Y      | والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه                     | صح    | **          |
| Y•A        | مثلُ المؤمنين في توادَّهم وتراحمهم                              | صح    | **          |
| 7 • 9      | الكِبْرْ بطر الحقّ وغمص الناس — ويروى — وغمط                    | صح    | 77.         |
| ٧1.        | فينا نزلت في بني سلمة ( ولا تنابزوا بالألقاب )                  |       | 441         |
| 711        | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث                                | صح    | 771         |
| 717        | ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام                       | صح    | 771         |
| 714        | ما الغيبة ؟ قال عَلِيْتُ ذكرك أخاك بما يكره                     | صح    | ***         |
| 415        | كلُّ المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه                     | صنح   | ***         |
| 410        | يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه                  |       | ***         |
| 717        | لما عُـرج بيمررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون .                | صح    | ***         |
| <b>Y1Y</b> | قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك                    | صح    | ***         |
|            |                                                                 |       |             |

| رقما         | مطلع الحديث النبوي الشريف                                   | ة درجة الحديث | لصفح |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|
| <b>Y 1</b> A | حتى مرَّ بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان إنزلا               | صح            | 777  |
| 714          | أتدرون مَا هذه الريح ؟ هذه ريح الذي يغتابون الناس           |               | 777  |
| 44.          | من حمى مؤمناً من منافق يغتابه ، بعث الله تعالى ملكاً        |               | 777  |
| 441          | تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم                       | صح            | 44   |
| 777          | فخياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا             | صح بخ         | 44   |
| 774          | ان الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى            | صح م          | 44   |
| 377          | يا أَيْهَا الناس إن الله أذهب عنكم عيبة الحاهلية            |               | 44   |
| 440          | يا رسول الله : ألا أي الناس خير ؟ قال ﷺ                     | •             | 44   |
| 777          | المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذَّين آمنوا بالله    |               | 44-  |
| 777          | يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ؟ .          | صح            | 44.  |
| ***          | جاءت بنو أسد يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب              | صع            | 44   |
|              | ٠٥ ــ سورة ( ق )                                            |               |      |
| 774          | قدمنا رسولالله عليه في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف           |               | 77   |
| ۲۳.          | ما كان رسول الله مُؤلِّقُ يقرأ في العيد ؟ قال بـ ( قُ ) و . | صح م          | 44   |
| 241          | ما أخذت ( قَ ) إلا على لسان رسول الله عِنْقُ                | صح م          | 44   |
| 744          | يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كَمَا بدأني   | صع            | 74   |
| 744          | إنَّ الله تجاوز لأمِني مَا حدثت به أنفسها ما لم تقل         | صح            | 44   |
| 745          | إنَّ الرجل ليتكلَّمُ بالكلمة من رضوان الله تعالى            |               | 44   |
| 740          | سبحان الله إن للموت سكرات                                   | صح            | 24   |
| 747          | كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته              | صع            | 44   |
| <b>YT</b> Y  | يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلاثة .           | ض             | 74   |
| ۲۳۸          | يلقي في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه               | صح بخ         | 44   |
| 744          | لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيّد                    | صع م          | 14:  |
| ۲٤.          | احتجَّت الجنَّة والنار فقالت النار فيَّ الجبارون والمتكبرون | صع م          | 74   |
| 137          | ورجل ذكر الله ففاضت عيناه                                   | صح            | 744  |
| 727          | إنَّكَ لتشتهي الطيرُ في الجُّنَّة فيخرُّ بين يديك مشويًّا   | صع            | 74   |
|              | أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر             | _             |      |

| ر <b>قمه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                     | ة درجة الحديث | الصفح |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 711          | كان يصلي إثر كلِّ صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلا الفجر               |               | 777   |
| 720          | أَنَا أَوَّلَ مِن تَنشَقُّ عَنه الأرض                         | صح م          | 227   |
|              | ٥١ ــ سورة الذاريات                                           |               |       |
| 727          | يا أيَّها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام                   | صح            | 78.   |
| 727          | إنَّ الله تعالى ينزل كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا              | صح            | 45.   |
| 711          | للسائل حقُّ وإن جاء على فرس                                   |               | 78.   |
| 789          | يا ابن آدم : تفرغ لعبادتي أملأ صدرُك غِنَّى وأسدُّ فقرك       |               | 710   |
|              | ۵۲ — سورة الطور                                               |               |       |
| Y0.          | سمعت النبيُّ عَلِيُّكُم يَقْرأُ في المغرب بالطور              | صح فق         | 727   |
| 701          | فطفت ورسول الله عليه يصلّي إلى جانب البيت                     |               | 727   |
| 707          | ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله                     |               | YEV   |
| 704          | سألتُ خَدَيجَةُ النبيُّ ﷺ عن ولدُيْن لها ماتا في الجاهليَّة . |               | 729   |
| 401          | إن الله ليرفع الدرجّة للعبد الصالح في الحنّة فيقول :          | صح            | 789   |
| Y00          | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث                       | صح م          | 729   |
| 707          | سمعتُ النبيُّ عَلِيلَةٍ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ        | صع بخ         | 101   |
| Y0Y          | ان المنافق إذا مُرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير             | •             | 404   |
| YOX          | سبحانك الله وبحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدًك ولا                | صع م          | 405   |
| 404          | من تعار من الليل فقال لا إلَّه إلاَّ الله وحِده               |               | 404   |
| 47.          | سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألاًّ إَلَه إلاًّ أنت                | صع            | 404   |
| 177          | لم يكن رسول الله عَلِيْكُ على شيء من النوافل أشد ۗ تعاهداً    | صح فق         | 307   |
| 777          | ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها                            | صنح م ر       | 405   |
|              | ۵۳ – سورة النجم                                               |               |       |
| 774          | فقال: أكتب فو الذي نفسي بين ما خرجمنني إلاَّ الحق             |               | 700   |
| 478          | إنَّ محمّداً ﴿ اللَّهِ رأى جبريلَ له ستمأة جِناح              |               | 404   |
| 470          | رأى رسولُ الله ﷺ جبريل عليه حلَّنا رَّفرفٍ قد ملأ             | صح ر          | Yov   |
| 777          | سألت رسول الله عَلَيْكُ هل رأيت رَبُّك فقال : نُور أنَّى      | صحم           | 404   |

| ر <b>قمه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                 | ، درجة الحديث  | الصفحا     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Y7V -        | وفي رواية : رأيت نوراً                                    | صح م           | 707        |
| ۸۶۲          | أيت ربّي عز وجل(لكنه مختصر منحديث المنام)                 | صح ر           | YeV        |
| 779          | تاني ربيٌّ في أحسن صورة … ـــ أحسبه يعني في النوم         | صح أ           | Yov        |
| **           | رأيت جبريلَ على السدِرة المنتهى وله ستمثة جناح            | صح ر           | 401        |
| <b>YV1</b>   | سألت رسول ﷺ عنها فقال : ﴿ إِنَّمَا ذَاكَ جَبَّرِيلَ ﴾     | صح فق          | 401        |
| <b>YVY</b>   | رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته مرتين                      | صح م           | 701        |
| 777          | لا أسرى رسول الله عَيْلِيُّ انتهى به إلى سدرة المنتهى     |                | YOX        |
| 475          | فولوا:الله مولانا ولا مُولى لكم                           |                | 77.        |
| <b>TV</b> •  | من حلف فقال : واللات ِوالعزَّى فليقل لا إلَّه إلاَّ الله  |                | 77.        |
| 777          | إيَّاكم والظن فإن الظنُّ أكذبُ الحديث                     | صح             | 177        |
| **           | اللهم لا تجعل الدنيا أكبرُ همَّنا ولا مبلغُ علمنا         | صح ا           | 177        |
| YVA          | إنَّ الله كتب على ابنِ آدم حظّه من الزنى                  | صح فق          | 777        |
| 444          | مدح رجاه رجلاً عند النبي مِبْلِيِّتِم ويلك قطعت عنق       | صح فق          | 774        |
| ۲۸۰          | أمرنا ﷺ إذا لقينا المدُّاحين أن نحثوا في وجوههم           | صح م           | 774        |
| 144          | أنفق بلالاً ولا تخشَ من ذي إلعرشِ إقلالاً                 | صح             | 774        |
| YAY          | اذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث                   | صح             | 475        |
| 272          | إنَّ أطيبَ ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسِبه         | صح             | 478        |
| 444          | من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتّبعه         | صح             | 472        |
| 440          | سجد النبيُّ عَيْلِيًّا بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون |                | 777        |
| <b>የ</b> ለጎ  | قرأ رسول الله ﷺ بمكة سورة النجم فسجد وسجد من              | صح             | 777        |
|              | <b>26</b> ــ سورة القمر                                   |                |            |
| YAY          | بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبّابة والوسطى      | صح فق          | 777        |
| <b>Y</b>     | سألوا رسول الله عليه أن يريهم آية فأراهم القمر            | صح فق          | 777        |
| <b>***</b>   | إنشقٌ فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة خلف الجبل           | صح م           | 778        |
| 44.          | انظروا السفـّار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق           | صح             | 778        |
| 117          | أنشدك عهدك ووعدك ألَّهم ۖ إِنْ شئت ٰ لم تعبد بعد          | صح بخ<br>صح بخ | <b>YVT</b> |
| 797          | جاء مشركو قريش إلى النبيّ طَلُّكُم يُخاصمونُهُ في القدر   | صح م           | 475        |

| ر <b>ق</b> مه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                         | ة درجة الحديث | الصفح    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 794           | ( ذوقوامس ً سقر ) نزلت في أناس من أمني يكونون في                  |               | YV£      |
| 448           | لكلَّ أمترٍ مجوس ومجوس أثَّتي الذين يقولُون : لا قدر              |               | 474      |
| 740           | استعن بالله ولا تعجزْ فإنْ أصابك أمرٌ فقل قدر الله                | صح            | 440      |
| 747           | إنَّ اللهِ كتبِ مقادير الخلق قبل أن يخلقُ السمواتوالأرض           | صح م          | 440      |
| <b>Y4</b> V   | إِنَّ أُولُ مَا خَلَقَ اللَّهَ القَلَمُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَكْتُبُ | صح            | 440      |
| <b>Y4</b> A   | يا عائشة إيَّاكِ ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً            | صح            | 440      |
|               | <b>٥٥</b> ــ سورة الرحمن                                          |               |          |
| 799           | لا بشيء من نِعُمك ربنا نكذُّب فلك الحمد                           | غريب          | **       |
| ۳             | ما بالي أسمع الجن أحسنَ جواباً لرتبها منكم قالوا : وما            | صع            | 777      |
| ۳٠١           | خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجانُّ من مارج من نار                | صح م          | 777      |
| 4.4           | يا حيّ يا قيّوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال               | •             | 779      |
| 4.4           | من شأنه أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ويرفع قوماً                   | •             | ۲۸.      |
| 4.5           | جنتان من فضة آنيتهما وماضيهما وجنتان من ذهب  .   .                | صح فق         | 444      |
| ۰۰۳           | ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قلت وإنْ زنى وإن سرق                  |               | YAY      |
| 7.7           | يسير الراكب في ظلوالفتن منها مئة سنة                              |               | YAY      |
| ٣.٧           | إن أوَّل زمرة تدخل الجنَّة على صورة القمر ليلة البِدر .           | صح فق         | 445      |
| ٣•٨           | ( يقول هل جزاء من انعمتُ عليه بالتوحيد إلا ّ الجنة                |               | 414      |
| 4.1           | إنَّ في الجنَّة خيمة من لؤلؤة مجرَّفة عرضها ستون ميلاً .          |               | 440      |
| ۳۱.           | فلم أرَ عبقريًا يفري فريهَ                                        |               | ۲۸۲      |
| 411           | الظُّوِّ بذي الجلال والإكرام                                      |               | ٦        |
| 717           | اللهمَّ أنتَ السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال               | صع م          | ۲۸۲      |
|               | <b>۵٦</b> ــ سورة الواقعة                                         |               |          |
| ۳۱۳           | من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقةٌ أبداً                   | •             | YAY      |
| 415           | كانت صلاته أخفَّ من صلاتكم وكان يقرأ في                           |               | YAY      |
| ۳۱٥           | خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم                 |               | 7.4      |
| ۳۱٦           | إنَّ في هذه الأمَّة سبعين ألفاً يدخلون الجُّنَّة بغير حساب .      |               | <b>7</b> |
|               |                                                                   |               |          |

| رقبه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                           | ة درجة الحديث | الصفحا      |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 717  | ــ في لفظ ـــ مع كل ألف سبعون ألف                                   |               | 7.4         |
| ۳۱۸  | وفي لفظ آخر مع كل واحد سبعون ألفاً ٪                                |               | 444         |
| 419  | أما والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم يوم القيامة مثل الليل               |               | YA4         |
| ۳۲.  | تم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أمُّ سلمة فقال عَلِيُّكُم             | عبح           | 79.         |
| 441  | إنَّ الرجل اذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانِها أخرى                  |               | 44.         |
| 444  | إن طيرَ الجنة كأمثال البخت يُرعى في شجر الجنَّة                     |               | 79.         |
| 474  | إنَّك لتنظر إلى الطير في الحنَّة فتشتهيه فيخرُّ بين يديك            | صح            | 74.         |
| 445  | إنَّ الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال : أقبل أعرابي -             | صح            | 191         |
| 440  | إِنَّ فِي الْجَنَّةُ شَجْرَةً يُسير الراكب في ظُلِّهَا مَنْةُ عَامٍ | صح فق         | 191         |
| ۳۲٦  | إنَّ في الجنة شجرةً يسير الراكب الجواد المضمَّر السريع ﴿            | صح فق         | 797         |
| 417  | فإذا ورقُها كآذان الفيلة ونبقُها مثل قلال هجر ِ                     | صح فق         | 747         |
| 447  | إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته                       | صح فق         | 747         |
| 444  | قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : ( حور                   |               | 797         |
| **•  | أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر.                    | صح فق         | 794         |
| 441  | ( ثُلَّةً من الْأُوَّلِينَ وثُلَّةً من الآخرين ) هما جميعاً من      | صح            | 794         |
| ***  | لا تقولن ً زرعت ولكن قل حرثت                                        | صح            | 797         |
| ۲۲۲  | نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزء                            | صح فق         | Y4V         |
| 448  | لا والله ما مست يد رسول الله عَلِيلِيَّةٍ يدُ امرأة قط .            | صح            | 744         |
| 440  | إِنَّ رسولُ الله ﷺ نَهَى أَنْ يسافر بالقرآن إلى أرض العدو           | صح م          | 111         |
| 441  | أَن لا يمشُ القرآنُ ِ إلاَّ طاهر                                    | صحيح لغير ه   | 191         |
| 447  | و لا يمشّ القرآن إلاّ طاهر                                          | صحيح لغير ه   | <b>Y4</b> A |
| ۳۳۸  | تجعلون رزقكم شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا                        |               | 799         |
| 444  | ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا                                   | صبح م         | 799         |
| 41.  | أيتها الروح الطيّبة أخرجني إلى روح وريحان                           | صح            | ۳.,         |
| 781  | إنَّمَا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله           | صح            | ۳.,         |
| 727  | إن أرواحُ الشهداء في حواصل طير خضْرٍ تسرح في                        | صح فق         | ٣٠١         |
| 454  | لمَا نزلت ( سبِّح اسم ربِّك الأعلى ) قال إجعلوها                    | صح            | 4.1         |

| رقبه | الحديث النبوي الشريف                                      | ذرجة الحديث | الصفحا |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 455  | كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان              | صح بخ       | ۳٠١    |
|      | ۵۷ – سورة الحديد                                          |             |        |
| 410  | إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن            | صح م        | 4.4    |
| ٣٤٦  | يرفع إليه عملُ الليل ُقبل النهار وعملُ النهار قبل الليل   | صح          | 4.4    |
| 451  | أَنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك        | صح م        | 4.5    |
| 711  | ألهاكم التكاثر ، يقول ابن آدم ماني مالي وهل لك            | شحم         | 4.0    |
| 729  | ورواه مسلم بزیادة : ( وما سوی ذلك فذاهب و تاركه           | صح م        | 4.0    |
| 40.  | ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعدكم               | صع بخ       | 4.0    |
| 401  | دعوا لي أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل           |             | 4.7    |
| 401  | لا تسبُّوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم           | صح          | 4.7    |
| 404  | سبق درهم مئة ألف                                          |             | 4.1    |
| 408  | يا رسول الله وان الله ليريد منّا القرض ؟ قال : نعم        | صح          | 4.7    |
| 400  | انَّ الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه |             | ۳۰۸    |
| 401  | إنَّ أهل الجنَّة ليتراعَون أهل الغرف ما بينهم             | صح          | ۳۱.    |
| 401  | إنَّ أرواح الشهداءِ في حواصل طير خضر تسرح في الجنة        | صع فق       | 411    |
| 407  | موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها                 | صع          | 414    |
| 404  | للجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك         | صح بخ       | 414    |
| 41.  | قدّر الله المقادير قبِل أن يخلق السموانت والأرض بخمسين    | صح م        | ۳۱۳    |
| 411  | هل علمت أنَّ بني إسرائيل افتر قوا على اثنتين وسبعين       |             | 410    |
| 411  | لا تشدُّدوا على أنفسكيم فيشدُّدُ عليكم فإن قوماً          | صح          | 710    |
| 474  | أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كلِّ شيء                        | صح          | 710    |
| 357  | مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً         | صح بخ       | 717    |
|      | ۵۸ سورة المجادلة                                          |             |        |
| 470  | الحمد لله الذي وسع سبعه الأصوات لقد جاءت المجادلة         | صح بخ       | ٣١٧    |
| 411  | نبارك الله الذي وعى سمعه كلَّ شيء، إنَّي لأسمع            |             | 411    |
| 777  | فيَّ والله وفي أوسُ بن ِالصامت أنزل الله صدر سورة         | صح          | ۳۱۸    |

| رقمه         | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                         | ة درجة الحديث | الصفح |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 417          | إنَّ رسولَ الله عَلِيلَةِ سمع رجلاً يقول لامرأته : يا أختي                        | >             | 719   |
| 774          | عتقها فإنها مؤمنة                                                                 |               | 714   |
| **           | أتى رسول الله ﷺ رجل فقال : إنّي ظاهرتمن امرأتي                                    |               | 44.   |
| 441          | أسباب نزول ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوى ثُمَّ               | صح            | 444   |
| **           | دخلُ على رسول الله ﷺ يهود فقالوا : السام عليك .                                   | صح            | 477   |
| 474          | إنَّها قالت لهم عليكم السام والذام واللعنة                                        | صح            | 444   |
| 474          | ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفُه ويستره ويقرَّره                               | صح            | 444   |
| 440          | إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك                               | صح            | 474   |
| 777          | من بني ٰلله مسجداً بني الله ِله بيتاً في الجنة                                    |               | 474   |
| **           | رحم الله رجلاً يفسح لأخيه                                                         | مرسل          | 474   |
| ***          | لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه ولكن                                    | صح فق         | 444   |
| 444          | قوموا إلى سيّدكيم فأنزلوه ﴿ إقرأ التعليقِ ﴾                                       | صح            | 377   |
| ۳۸٠          | من أحبُّ أن يتمثَّلُ له الرجال قياماً فليتبوَّأ مقعده من النار                    | صح            | 445   |
| ٣٨١          | لم يكن شخصٌ أحبُّ إليهم من رسول الله ﷺ وكان                                       | صح            | 445   |
| 474          | ما ترى دينار ؟ قال : لا يطيقون ـ قال نصف دينار                                    | صح            | 440   |
| ۳۸۳          | أسبابنزول(فيحلفون لهكما يحلفونلهم ويحسبون أنهم)                                   |               | 440   |
| <b>ም</b> ለ ٤ | ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة                                    |               | 444   |
| ۳۸٥          | إن الله يحب الأخفياء الأتقيَّاء الأبرياء الذين اذا غابوا لم                       | مرسل          | 447   |
| ۲۸۳          | اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدأ ولا نعمة                                   | مرسل          | 444   |
|              | <b>٥٩</b> ــ سورة الحشر                                                           | • }           |       |
| 441          | كَانَتَ أَمُوالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ عَلِيْكُمْ . |               | 448   |
| ۳۸۸          | لا نورٌ ث ما تركناه صدقة                                                          | صح            | 44.5  |
| ٣٨٩          | إقضُّ بيني وبين هذا فأقبل عليهما عمر وقال :                                       | صح            | ۳۳٤   |
| 44.          | جاءتَ امْرَأَة إلى ابن مسعود فقالت : بلغني انك تنهى                               | صح            | 440   |
| 491          | قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قومٌ قدمنا عليهم                          |               | 447   |
| 444          | أتى رجل رسول الله ﷺ فقال يا رسولُ الله أصابنيُ                                    |               | ۳۳٦   |
| 444          | إيًّاكم والظلم فإن الظلم ظلمات                                                    |               | 441   |
|              | 1 1 1                                                                             | , , ,         | -     |

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                      | ة درجة الحديث | الصفحا |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 448  | فجاوز الجذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حنَّ الجذع                 | صح            | 48.    |
| 440  | العظمة ازاري ، والكبرياء ردائي                                 | _             | 481    |
| 447  | ان لله تسعة ً وتسعين اسماً مئة إلاّ واحداً من أحصاها .         |               |        |
| 444  | هو الله الذي لا إلَّه إلاًّ هو الرحمن الرحيم الملك             |               | 481    |
|      | <b>٩٠ ـــ سورة الممتحنة</b>                                    |               |        |
| 447  | اللهم عم عليهم خبرنا                                           | صح            | ٣٤٣    |
| 444  | إنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها                  | صح فق         | 455    |
| ٤٠٠  | صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلاّ خيراً                           | صح            | 455    |
| ٤٠١  | ضرب رسول الله ملية أمثالاً واحداً وثلاثة وخمسة                 |               | 455    |
| ٤٠٢  | إن رجلاً قال : يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار             |               | 4.50   |
| ٤٠٣  | أَلَمُ أَجِدَكُم ضَلاًّ لاًّ فهداكم الله بي ، وكنتُم متفرَّقين | صع            | 411    |
| ٤٠٤  | قدمت أمّي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا                      | صح فق         | 711    |
| ٤٠٥  | المقسطون على منابر من نور                                      | صح            | 457    |
| ٤٠٦  | على ألاًّ يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك إلاًّ                | صح            | 454    |
| ٤٠٧  | هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فخرج أخواها                | صح            | 454    |
| ٤٠٨  | الامتحان : بالله ما خرجتِ من بغض زوج وبالله ما                 |               | 729    |
| ٤٠٩  | إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ففعلوا                   | صح            | 454    |
| ٤١٠  | إنِّ رسول الله ردُّ ابنته زينب على أبي العاص                   | صح ،          | 484    |
| ٤١١  | إنَّ رسول الله ﷺ ردَّ ابنته زينب على أبيالعاص بمهر ۗ           | ضعيف          | 719    |
| 213  | إنَّ الرسول ﷺ لما عاهدكفَّار قريش يوم الحديبية،جاءهُ           |               | 40.    |
| ٤١٣  | كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية.                 | صع بخ         | ۳0.    |
| ٤١٤  | قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا قال : إني لا أصافح               |               | 701    |
| ٤١٥  | أبايعك على ألاَّ تشركي بالله شيئاً ولاتسرقي ولاتزنَّي          |               | 401    |
| 113  | تِبايعوني على أنَّ لا تشرَّكوا بالله ولا تسرقواً ولا تزنوا     | _             | 401    |
| ٤١٧  | أنا مع أميُّ رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبيُّ عَلِيُّكُم      | صع            | 401    |
|      |                                                                | _             |        |

| رقمه        | مطلع الحديث النبوي الشريف                                      | ة درجة الحديث | الصفح |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ٤١٨         | ونهانا عن النياحة فقبضتْ امرأة يدُها قالت أسعدُتْني            | صح فق         | 701   |
| 119         | فقالت : ماتقول في هذين السوارين ؟ فقال: جمرتان                 | صح            | 401   |
| ٤٧٠         | يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني                   | صح            | 401   |
| 271         | أيَّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم . `                     | صح            | 401   |
| 277         | ليس منًّا من ضرب الحدود ، وشق الحيوب ، ودعا                    | صح فق         | 401   |
| 274         | إن رسول الله بريءٌ من الصّالقة والحالقة والشاقه                | صح فق         | 401   |
|             | ٦١ – سورة الصف                                                 |               |       |
| 272         | تذاكرنا أيُّكم يأتي رسولُ الله مَثْلِيُّ فيسأله أي الأعمال     |               | 405   |
| 649         | آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذبو                    |               | 405   |
| 277         | ثلاثة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل                    |               | 400   |
| £YV         | إن لي أسماء أنا محمَّد أنا أحمد ، وأنا الماحي                  | ضح فق         | 807   |
| £ Y A       | من رجلٌ يُؤويني حتى أبلِّغُ رسالةُ ربيّ                        | صع            | 201   |
|             | ٦٢ ــ سورة الجمعة                                              |               |       |
| 279         | كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين                | صح م          | 44.   |
| ٤٣٠         | كنَّا جلوساً عند النيِّ ﷺ فأنزلت عليه سورة الجمعة              |               | 471   |
| 173         | من تكلُّم يوم الجمعة والإمام يخطبفهو كمثل الحمار .             |               | 411   |
| 247         | قال أِبو جَهلُ لعنه الله إِنَّ رأيت محمَّداً عند الكعبة        | صح بخ         | 414   |
| ٤٣٣         | أضلُّ الله عن الجمعة من كان قبلنا                              | صح فق         | 474   |
| 245         | إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة             |               | 47.5  |
| 240         | إذا أقيمتً الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون           | صح            | 418   |
| ٤٣٦         | إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل                                   |               | 475   |
| £47         | من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم                  | صح            | 277   |
| <b>٤</b> ٣٨ | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الساعةُ الأولى          |               | 377   |
| 244         | من دخل سوقاً من الأسواق فقال لا إِلَّه إِلاَّ الله وحده .      |               | 470   |
| ٤٤٠         | قدمت غيرَ مَرَّة المدينة ورسول الله عَلِيَّةٍ يَحْطُبُ فَخْرِج |               | 470   |
| ٤٤١         | بينما النبيُّ عَلِيلَةٍ بخطب يوم الجمعة قدمت عيرُه إلى المدينة |               | 410   |
| 733         | كانت للنبي علي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن                  |               | ٣٦٦   |

| ر <b>قمه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                | ة درجة الحديث | الصفحا |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
|              | ٦٣ ــ سورة ( المنافقون )                                 |               |        |
| 227          | إن للمنافقين علامات ٍ يُعرفون بها : تحيتهم لعنة وطعامهم  |               | ***    |
| 111          | ما بال دعوى الجَّاهلية ؟ دعوها فإنَّها مُنتنة            | صح فق         | ٣٧٠    |
| 110          | فقال عبد الله بن أبي : لئن رجعنا المدينة ليخرجن ً        | صح بخ         | ۳٧٠    |
| 133          | يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي .    | صح            | ٣٧٠    |
| ££Y          | والله لا تجوز من همنا حتى يأذنُ لك رسولُ الله عَلِيْقُ . | صح            | 771    |
|              | ٦٤ ــ سورة التغابن                                       |               |        |
| ٤٤٨          | عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له قضاءً إلاًّ كان خيرًا له .  | فق            | 477    |
| 229          | كان رسول الله ملطي يخطب فجاء الحسن والحسين رضي           | صح            | **     |
| ٤٥٠          | ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك ، وإن قتلك           | _             | 477    |
| 103          | إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم                     | صح فق         | 444    |
| 103          | ان الله تعالٰى يقول : من يقرض غير ٰمظلوم ولا عديم .      | صح فق         | ***    |
|              | ٦٥ ــ سورة الطلاق                                        |               |        |
| 204          | طلق رسول الله عَلِيْتُ حفصة فأتت أهلها : أنزل الله تعالى |               | 444    |
| 101          | إن عبد الله بنُ عمر طلِّق امرأةً له وهي حائض             | صح فق         | 444    |
| 100          | فتلك العرِدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء            | صح            | 444    |
| 207          | كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً فقال: طلق ابن         | صح            | 444    |
| ٤٥٧          | إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها    |               | ۳۸۰    |
| ٤٥٨          | من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنَّة ورزقه مِن          |               | ۳۸۳    |
| 109          | يا غلام إني معلمك كلماتٍ أحفظِ الله يحفظك                | صح            | ۳۸۳    |
| ٤٦٠          | إن سبيعة الأسلمية توقّي عنها زوجُها وهي حامل فلم         | صح فق         | 3 ۸ ۳  |
| 173          | إنَّ سبيعة أخبرته فأفتاني بأني قد حللت حين               | صح م          | ۳۸٤    |
| 173          | أما أنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة         | , _           | ۲۸٦    |
| 275          | من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوَّقه الله من سبع أرضين        | صح فق         | ۳۸۷    |
| 171          | ما السموات السُّبع ومن فيَّهن وما بينهن والأرضون         |               | 444    |

| رقبه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                     | نة درجة الحديث | الصفح |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|      | ٦٦ – سورة التحريم                                             |                |       |
| 170  | إِنَّ رسول الله عَيْلِيِّيم كانت له أمَةٌ يطأها ، فلم تزل به  | صح             | ۳٩.   |
| 277  | قلت لعمر بن آلخطاب من المرأتان ؟ قال عائشة                    | صع             | ٣٩.   |
| 277  | لا تخبري أحداً وإن أمّ إبراهيم عليّ حرام                      | صح             | 44.   |
| 473  | فكفَّر عن يمينه فصيَّر الحرام يميناً                          | صح فق          | 44.   |
| 279  | كان النبيُّ يشرب عسلاً عند زينب بنت يِجحش                     | صع بخ          | 44.   |
| ٤٧٠  | لما اعتزل النبي عَلِيْتُ نساءه فقلت أطلقتهَن ؟ قال لا         | صع م           | 441   |
| ٤٧١  | مُروا الصبيُّ بالصلاة إذا بلغُ سبعَ سنين فإذا بلغ عشر         | صح             | 444   |
| £VY  | التوبة النصوح هو الندم على الذنب حين يفرط منك                 | صح             | 444   |
| ٤٧٣  | من أحسن في الإسلام لم يؤآخذ بما عمل في الجاهلية و .           | صح             | 448   |
| ٤٧٤  | اللهم لا تخزيي يوم القيامة                                    | •              | 448   |
| ٤٧٥  | وكيف تعرف أمَّتك يوم القيامة قال : غرٌّ محجَّلون من           | ضعيف           | 448   |
| 277  | أفضل نساء أهلالجنة خديجة بنتخويلد وفاطمة و.                   | صح             | 444   |
| ٤٧٧  | كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية و              | صح فق          | 444   |
|      | ٦٧ سورة الملك                                                 | •              |       |
| ٤٧٨  | إن سورةً فيالقرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفرله           |                | 447   |
| 279  | ورة في القرآن خاصمت في صاحبها حتى أدخلته الجنَّة (تبارك)      | س              | 447   |
| ٤٨٠  | إنَّ رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ (الــــّــم التنزيل، و. |                | 799   |
| ٤٨١  | لا يدخل أحد النار إلاَّ وهو يعلم أنَّ النار أولَى به          |                | ٤.,   |
| 113  | سبعةٍ يظلُّهم الله تعالى في ظلِّ عُرشِه                       | صح فق          | ٤٠١   |
| 274  | لو إنَّكم تتوكُّلون على الله حق توكُّله لرزقكم كما يرزق       | صع             | ٤٠١   |
| ٤٨٤  | يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم                        |                | ٤٠٣   |
|      | ٦٨ ــ سورة القلم                                              |                |       |
| ٤٨٥  | أول ما خلق الله القلم                                         | صح             | ٤٠٦   |
| ٢٨3  | سئلت عائشة عن خُلُتُن رسول الله علين قالت : كان خلُقه         | صح             | ٤٠٦   |
| ٤٨٧  | أما تقرأ القرآن ( وإنك لعلى خلق عظيم )                        | صح             | ٤٠٦   |
|      |                                                               |                | - "   |

| ر <b>قبه</b><br> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                         | ة درجة الحديث | الصفح |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ٤٨٨              | خدمتُ رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي : أفُّ قط                   | صح فق         | ٤٠٦   |
| EA4              | ما ضرب رسول الله ﷺ خادماً له قط ، ولا ضرب                         | صح            | ٤٠٦   |
| 4.               | مرَّ رسول الله ﷺ بقبرُ يْنَ فقال : إنهما ليعذبان                  | صح فق         | ٤٠٧   |
| 11               | لا يدخل الجنة قتَّات ( نمَّام )                                   | صح فق         | ٤٠٧   |
| 44               | لا يدخل الجنة تمّام                                               | صح            | ٤٠٧   |
| 44               | ألا أنبئكُم بأهل الجنَّة ، كل ضعيف متضعَّفِ لو أقسم               | صح فق         | ٤٠٨   |
| 98               | ومن مات همّازاً لمّازاً ملقِّباً للناس كان علامته                 |               | ٤٠٨   |
| 90               | إيّاكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرُم به رزقاً              |               | ٤٠٩   |
| 77               | إنَّ رسُول إلله مِثْلِيَّةٍ شَيَّ عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل |               | ٤١٠   |
| 4٧               | يكِشف ربنًا عن ساقه فيسجُّدُ له كُلُّ مؤمن ومؤمنة                 | صح فق         | ٤١١   |
| ٩٨               | إِنَّ الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته               | صح            | £17   |
| 44               | إنَّه لما قال : ( لا إلَّه إلاَّ أنت سبحانك إنِّي كنت من          | صح            | ٤١٣   |
| • •              | لا ينبغي لأحدر أن يقولُ : أنا خيرٌ من يونس بن متى                 | صح فق         | ٤١٣   |
| ٠١               | لا رُقيةً إلا " من عين أو حُمُة أو دم لا يرقأ                     | صح            | ٤١٣   |
| ٠٢               | لا رقية إلا من عين أو حُمَّة                                      | صح م          | ٤١٣   |
| ٠٣               | لا شيء في الهام والعين حقُّ وأصدقِ الطِّيرةُ الفَّالُ             | صع            | £17   |
| ٠٤               | العينُ حتُّ ولو كان شيء سابق القَدَر سبقت العينُ                  | صع            | 217   |
| • •              | أعيذكما بكلمات الله التَّامَّة من كلِّ شيطان وهامَّة              | صح            | 113   |
|                  | ٦٩ ـــ سورة الحاقه ً                                              |               |       |
| 7                | نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور                                    | صح            | ٤١٥   |
| ٧                | أذن لي أن أحدَّثُكُم عن ملَّك من حَمَلة العرش                     | صح            | 113   |
| ٨                | يعرض الناس يوم القيامة ثلاثً عرضات ، فأمَّا عرضتان                | •             | 7/3   |
| 4                | يدني الله العبد يوم القيامة ، فيقرره بذنوبه كلها                  | صح            | ٤١٧   |
| •                | هل يتزاور أهل الجنة ؟ قال : نعم . إنه ليهبط أهل                   | •             | ٤١٧   |
| 1                | إنَّ الجنة مأة درجة ما بين كل درجْتين كما بين السماء              | صح            | ٤١٧   |
| Y                | يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن                   |               | ٤١٧   |
|                  | إعملوا وسددوا وقاربوا                                             | صح            | ٤١٨   |

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                        | ة درجة الحديث | الصفح |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ٥١٤  | الصلاة وما ملكت أيمانكم                                          | صح            | ٤١٩   |
|      | ٧٠ – سورة المعارج                                                |               |       |
| ٥١٥  | من كانت له أبل لا يعطي حقّها في نجدتها ورسلها                    | صح            | 277   |
| 017  | ما من صاحب كنز لا يؤدِّي حقّه إلاّ جعل صفائح                     | صح م          | 277   |
| ٥١٧  | لا توعي فيوعي اللّه عليك                                         |               | 274   |
| ٥١٨  | شرٌ ما في رجلٌ ، شحٌّ هالع وجبن خالعٌ                            |               | 272   |
| 019  | آية المنافق ثلاثً : إذا حدّثُ كذب وإذاً وعد أخلف و               | صح            | 240   |
| ٥٢٠  | إذا حدَّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر                    |               | 240   |
| ٥٢١  | إن رسول الله خرج عليهم وهم حِلَق فقال ﴿ مَا لَيْ                 |               | 773   |
|      | ۷۱ سورة نوح                                                      |               |       |
| 011  | صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب                       | صح            | ٤٣٠   |
| ۹۲۳  | لا تصحب إلاًّ مؤمناً ، ولا يأكل طعامَكُ إلاًّ تقيُّ              |               |       |
|      | ٧٧ ــ سورة الجن                                                  |               |       |
| oYE  | والشر ليس إليك                                                   | صع            | 245   |
| 070  | بينما نحن جلوش مع رسول الله ﷺ إذا رُمي بنجم                      | !             | 245   |
| 770  | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة و                          |               | 241   |
| ٥٢٧  | ما المسؤول عنها أعلم من السائل                                   |               | 247   |
|      | ٧٣ – سورة المزَّمتّل                                             |               |       |
| ۸۲٥  | إنه سئل عن قراءة رسول الله عليه فقال : كانت مدّ آ                | صع بخ         | ٤٤.   |
| 079  | كان يقطّع قراءته آية ً آية : ( بسم الله الرحمن الرحيم            |               | ٤٤٠   |
| ۰۳۰  | زيَّنوا القرآن بأصواتِكم                                         | صع ز          | ٤٤٠   |
| ۱۳٥  | ليس منّا من لم يتغنَّ بألقرآن                                    | صع            | ٤٤٠   |
| 047  | لقد أوتي هذا ٰ مزماراً من مزامير آل داود                         | _             | ٤٤٠   |
| ٥٣٣  | ُنزل على رسول الله ﴿ لِللَّهِ وَفَخَذُهُ عَلَى فَخَذَي فَكَادَتِ |               | ٤٤٠   |
| 370  | كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : أحياناً كصلصلة الجرس                    |               | ٤٤٠   |
| ٥٣٥  | اقرأوه قبل أنَّ يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم               | صع            | ٤٤٠   |
|      |                                                                  |               |       |

| القرأ ما تيستر معك من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رقمه  | مطلع الحديث النبوي الشريف                                               | ة درجة الحديث | الصفح |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| اقرأ ما تيستر معك من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٣٦   | يا أم المؤمنين : أنبثيني عن قيام رسول الله مِلْلِيَّعْ؟ قالت:           | صح            | ٤٤١   |
| إذا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٣٧   | اقرأ ما تيستر معك مِن القرآن                                            | _             |       |
| إذا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۰۳۸   | لا ِصلاةَ لمن لم يقرأُ بفاتحة الكتاب                                    | صح فق         | ٤٤٤   |
| او تروا یا اهل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 041   | •                                                                       | _             |       |
| عَدَدُ صَحَ فَقَ مَنْ لَمْ يُوتَوَّ فَلِيسَ مِنا مَنَ مَنْ مَالُهُ أَوْلَى اللّهِ مَالُلُهُ أَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ  | ٠ ٤ د | أو تِروا يا أهلّ القرآن                                                 | _             |       |
| عَنَهُ صِح فَنَ خمس صلوات في اليوم والليلة . قال عليَّ غير ها؟ الله و الله على الله و الله الله و الله الله و ال         | 0 2 1 | من لم يوتر" فليس منا                                                    | _             |       |
| المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنفع ا | 739   | خمس صلوات في اليوم والليلة . قال عليٌّ غير ها؟                          | _             | 111   |
| ٢٤٤       صح بخ       جاورت بحراء فلمّا قضيت جواري هبطت فنوديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 2 4 | أَيْكُم ماله أحبُّ إليه من مال وارثه ؟ قالوا                            | •             |       |
| ٢٤٤       صح بخ       جاورت بحراء فلمّا قضيت جواري هبطت فنوديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,     | ۷٤ – سورة المدثر                                                        |               |       |
| 253 صح م فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت ثم فتر الوحي عني فترة ". فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً ٢٤٧ كيف أنهم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ٢٤٧ عجد ويل واد في جهم يهوي به الكافر أربعين خريفاً ٢٤٨ عجد صح فتي فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ١٤٩ ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف ١٥٥ صح مت من أما هو _ يعني عثمان بن مظعون _ فقد جاءه اليقين ٢٥١ عال ربتكم : أنا أهل أن أتشي فلا ينجعل معي إلّه ٢٥٠ عجود صورة القيامة ٢٥٠ صح ردُّوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم ٣٥٠ مح ردُّوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم ٣٥٠ من قرأ بالتين والزيتون فانتهي إلى آخرها فليقل: بلي و من قرأ بالتين والزيتون فانتهي إلى آخرها فليقل: بلي و من قرأ بالتين والزيتون فانتهي إلى آخرها فليقل: بلي و من قرأ بالتين والزيتون فانتهي إلى آخرها فليقل: بلي و من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | įį    | جاورت بحراء فلمّا قضيت جواري هبطت فنوديت  .  .                          | صع بخ         | 111   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) į o | فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت                            |               | 133   |
| الله التقام القرن وحنى جبهته التقام القرن وحنى جبهته الله الكافر أربعين خريفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲٤٥   | ثم فتر الوحي عنتي فترة ً. فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً                     | . •           |       |
| ويل واد في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٤٥   |                                                                         | صح            | ٤٤٧   |
| حو فت فإذا هُو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٤٥   | ويل واد في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً                            | صع            | 114   |
| ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 930   | فإذا هُو يدخلُه في كلِّ يوم سبعون ألف ملك                               | صح فق         | ٤0٠   |
| ۱۹۰۶ صح ۱۰۰۰ هو – یعنی عثمان بن مظعون – فقد جاءه الیقین ۱۹۰۰ فرد کرد کرد فرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠٥٠   |                                                                         | صح            | 103   |
| حسورة القيامة      من النكم سترون ربّكم عياناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001   |                                                                         | صح            | 103   |
| وه صح إن أناساً قالوا : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة و و و و أناساً قالوا : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 007   | قال ربَّكُم : أَنَا أَهُلُ أَنْ أَتِّقِي فَلاَّ يُنجَعَلُ مَعِي إِلَّهَ |               | 103   |
| وه عصح إن أناساً قالوا : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ٧٥ – سورة القيامة                                                       |               |       |
| وه عصح إن أناساً قالوا : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700   | إنكم سترون رَّبُكم عياناً                                               | صح            | 200   |
| ٢٥٤ صبح ردُّوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |                                                                         |               |       |
| وه الله النبيُّ عَلِيْقِ لَابِي جَهل و الله النبيُّ عَلِيْقِ لَابِي جَهل و الله النبيُّ عَلَيْق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٥    |                                                                         |               |       |
| ۲۵۷ مسحانث اللهم فبلَی ، فسئل عن ذلك فقال: سمعت مهو<br>۲۵۷ صح من قرأ بالتين والزيتون فانتهی إلی آخرها فليقل: بلیو مهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70    |                                                                         |               | ٤٥٧   |
| وها فليقل: بليو والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل: بليو م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٧    |                                                                         |               | ٤٥٧   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٨    |                                                                         |               | ٤٥٧   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09    | كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (السَّمتنزيل)و                        | صع م.         | ٤٥٨   |

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نة درجة الحديث | الصفح         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|      | ٧٦ ــ سورة الانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| ٠٢٠  | كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | \$ <b>0</b> A |
| 170  | ما من خارج يخرج إلاًّ ببابه رايتان راية بيد ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 209           |
| 977  | من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صح بخ          | 204           |
| 770  | أفضل الصدقة أنْ تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ٤٦٠           |
| 350  | الصِلاة وما ملكت أيمانكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | ٤٦.           |
| 070  | إنَّ الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجاً منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              | 173           |
| 770  | إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 173           |
|      | ٠ ٧٧ ــ سورة المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
| 476  | بينما نحن جلوس مع رسول الله عليه في غار بمنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صح فق          | 272           |
| ۸۲٥  | إن أم الفضل سمعته مَيْلِكُمْ يقرأ (والمُرسلات في صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صح فق          | 171           |
| 270  | يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | ٤٦٧           |
| ۰۷۰  | إذا انتهى أحدنًا من المرسلات( فليقل آمنت بالله بما نزل )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              | 171           |
|      | ۷۸ — سورة النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| ۱۷٥  | (أفضل الحجّ : العجُّ والثجُّ ) يعني صبُّ دماء البُدْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صح             | ٤٧٠           |
| OVY  | وُلا يتكلم يومئذ إلا الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ٤٧٣           |
|      | سورة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | •             |
| ۰۷۳  | إذا ذهب ثلثا الليل فقال اذكروا الله جاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صعخ            | ٤٧٥           |
| ٥٧٤  | لًا خلَقَ الله الأرض جعلت تميدُ فُخَلَق الحبال فألقاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ٤٧٦           |
|      | ۸۰ سورة عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| 4    | فأقبل إليه رجل أعمى فقال يا رسول الله علمني ممًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صح فق          | ٤٧٨           |
| ٥٧٥  | كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صع             | £ <b>V</b> 4  |
| 770  | بأكل الترابُ كلُّ شيء من الإنسان إلاَّ عجبُ الذَنِب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ٤٨٠           |
| ٥٧٧  | ي من المراب عن عني عن الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صع فق          | ٤٨٠           |
| ۸۷۵  | تحشرون حفاةٌ عراةٌ مشاةً غُرلاً قال فقالت : زوجته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ٤٨١           |
| ۰۸۹  | يلجم الكافرَ العرقُ ثم تقع الغبرَة على وجوههم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _              | 27            |
| -/1  | المنام برود المناه المن | حب             |               |

| رقما       | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                 | حة درجة الحديث | الصة        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|            | ٨١ سورة التكوير                                                           |                | _           |
| ٥٨١        | ن سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين                            | مر             | ٤٨٢         |
| 984        | شمس والقمر يكوران يوم القيامة                                             |                | ٤٨٤         |
| ٥٨٣        | فقال يا رسول الله : وأدتُ ثماني بنات لي في الجاهلية                       |                | ٤٨a         |
|            | ٨٧ ـــ سورة الانفطار                                                      |                |             |
| ٥٨٤        | تان أنت يا مُعاذ؟ أين كنت عن سبح اسَّمُ ربك الأعلى                        | صح فق أ        | ٤٨٧         |
| ٥٨٥        | ول الله تعالى يوم القيامة : يا ابن آدم ما غُرَك بي                        | صح ية          | ٤٨٨         |
| 780        | . قال الله عز وجُل يا ابن آدم أنَّى تعجزنيوقد خلقتك                       | صع .           | ٤٨٨         |
| ٥٨٧        | . إن امرأتي ولدت غِلاماً أسود قال : هل لك من إبل                          | صح فق          | ٤٨٩         |
| ۸۸۰        | لَمَا سَمَّاهُمُ الْأَبْرَارِ لأَنْهُمُ بَرُّوا الآبَاءُ وِالْأَبْنَاءُ ۚ | 1              | ٤٨٩         |
| <b>۹۸۹</b> | ا بني هاشم : أنقذوا أنفسَكم من النَّار لا أملك لكم                        | صح یا          | ٤٨٩         |
|            | ٨٣ ــ سورة المطففين                                                       |                |             |
| ۰۹۰        | م يقوم الناس لربّ العالمين حتى يغيب أحدهم في                              | صح فق يو       | ٤٩١         |
| 091        | كيف أنت في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمثة سنة لربّ                            | _              | 113         |
| 097        | كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة                                 | •              | ٤٩١         |
| 094        | ، العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه                                  | صح إد          | 144         |
|            | ٨٤ ــ سورة الانشقاق                                                       |                |             |
| 092        | ل جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحب                                | صح فق قا       | 197         |
| 090        | ن نوقش الحساب عذب                                                         | صح فق م        | 173         |
| 097        | قتُ المغرب ما لم يغبِ الشفقُ                                              | صح م و         | ٤4٧         |
| • 47       | الاً بعد حال قال هذا نبيَّكم عَلَيْكِ                                     |                | <b>£9</b> V |
|            | ۸۵ – سورة البروج                                                          |                |             |
| ٥٩٨        | وم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة . ومشهود                          | الي            | ٤٩٨         |
| 099        | مةً أصحاب الأخدود : كان فيمن قبلكم ملك وكان                               |                | ٤٩٩         |
|            | ۸۲ ــ سورة الطارق                                                         | _              |             |
| ٦.,        | نتَّان أنت يا مُعاذ ! ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء                        | صح أ           | ٥٠١         |
| •          |                                                                           |                |             |

| ر <b>سه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                | ة درجة الحديث | الصفح |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 7.1         | بهي أن يطرق الرجل أهله طروقاً أي يأتيهم فجأة             |               | ٥٠٤   |
| 7.7         | الاً طارقاً يطرق بخير يا رحمن                            | صح            | ••1   |
| 7.5         | رفع لكل غادر لواء عند أسته يقال هذه غدرة فلان .          |               | 0.0   |
|             | ٨٧ ـــ سورة الأعلى                                       |               |       |
| ٦٠٤         | كان رسول الله ﷺ بحب هذه السورة ( سبّح اسم ُربّك          |               | ۲۰۵   |
| 7.0         | هلاً صليت بسبح اسم ربُّك الأعلى والشمسُ وضحاها           |               | ٦.٥   |
| 7.7         | فرأ في العيدين بسبُح ِ اسمُ ربُّك الأعلى وهِل أتاك       |               | ٦٠٥   |
| ٦٠٧         | كان يقرأ في العيدينُ بسبح اسمُ ربُّك الأعلى وهل أتاك     |               | •••   |
| ۸۰۲         | كان يقرأ في الوتر : بسبح اسمُ ربَّكُ الأعلى وقل يا أيها  | صح            | ۳۰٥   |
| 7.4         | لا نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله           | صح .          | ۷۰۰   |
| 11.         | إذا قرأ ( سبح اسمُ ربُّك الأعلى قال : سبحان ربي          |               | ٥٠٧   |
| 111         | إنَّ الله قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يُخلق السموات      | صح            | ۷۰۰   |
| 717         | أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها        |               | ۸۰۰   |
| 715         | من شهد أن لا إلَّه إلاَّ الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول | صح            | ۰۰۸   |
| 315         | من أحبِّ دنياه أضرّ بآخرته ومن أحبّ آخرته أضر            | •             | a • X |
| 710         | کان کلُّ هذا … فی صحف ابراهیم وموسی                      | صح            | ٥٠٨   |
|             | ٨٨ – سورة الغاشية                                        |               |       |
| 717         | نهار الجنَّة من تحت تلال أو جبال المسك                   | 1             | ٥١٠   |
| 717         | لا هل من مشمّر للجنة فإن الجنّة لاخطر لها                | صع            | ٥١٠   |
| 718         | مرت أن أقاتل الَّيَاس حتى يقولوا : لا إلَّه إلاَّ الله   |               | 011   |
| 719         | كلكم يدخل الجنَّة إلاَّ من شرد شراد البعير عن أهله       |               | 011   |
| ٦٢٠         | كان يقرأ بسبح اسم ربّك الأعلى ، والغاشية ، في صلاة       | صح            | ٥١١   |
| 771         | بم كان رسول ألله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة … ؟       |               | 011   |
|             | ٨٩ ــ سورة الفجر                                         |               |       |
| 777         | ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه         | صع بخ         | ٥١٢   |
| 774         | إن العشر عشر الضحى ، والوتر يوم عرفة والشفع يوم          |               | ٥١٣   |
|             |                                                          |               |       |

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                         | درجة الحديث | الصفحا |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 375  | خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم                                                  | صح .        | 010    |
| 770  | أنا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة . وقرن بين أصبعيه                                | صح          | 010    |
| 777  | يۋتى بجهنم يومئذ ٍ لها سبعون زمام ، في كل زمام                                    | صح م        | 010    |
| 777  | لو أن عبداً خرًّ على وجه من يوم ولد إلى أن يموت                                   |             | 710    |
| ۸۲۶  | قَل ِ ٱللَّهُمُّ إِنِي أَسَأَلُكُ نَفْسِاً بِكَ مَطْمَئْنَةً تَوْمَنَ بِلْقَائِكَ |             | 017    |
|      | • ٩ ــ سورة البلد                                                                 |             |        |
| 779  | ان هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض                                   | صح فق       | ٥١٧    |
| 74.  | فإن أحد ترخُّص بقتال رُسُول الله فقولوا : إنَّ الله أذن                           | صح فق       | ٥١٧    |
| 74.  | با ابن آدم إنَّ من نِعمي عليك أن جعلتُ لك عينين                                   |             | ٥١٨    |
| 177  | من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله لكل إِرْب منها إِرْباً منه                           | صح فق       | 011    |
| ۲۳۲  | لصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم، صدقة و                                     | صح          | 019    |
| ٦٣٣  | الراحمون يرحمهم الرحمَنَ إرحُموا من في الأرض                                      | صح          | 019    |
|      | ٩١ ــ سورة الشمس                                                                  |             |        |
| 748  | نّي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم .                                 | صع م        | 170    |
| ٥٣٦  | أفلحتْ نفسٌ زكَّاها الله عزَّ وجلْ                                                |             | 170    |
| ٦٣٦  | اللهم آت نفسي تقواها أنتَ وليتُها ومولاها                                         |             | 071    |
| ٦٣٧  | لا أحدَّثك بَأَشْقَى الناس قال : بلي . قال أحيمر نمودو                            | i           | 041    |
|      | ٩٢ ــ سورة الليل                                                                  |             |        |
| 777  | سألت رسولُ الله عليه عن الحسى قال : الحسى : الحمنَّة                              | صح          | ٥٢٣    |
| 749  | كنًّا مع رسول الله عَلِيْقِ في بقيع الغرقد في جنازة                               | _           |        |
| ٦٤ ٠ | سمعت رسول الله عليه يخطب يقول « أنذرتكم النار »                                   |             | 070    |
| 781  | نَّ أهونُ أَهل النار عَذَاباً من له نعلان وشراكان من نار                          |             | ٥٢٥    |
| 78 7 | كلُّ أمني تدخل الجنَّة يوم القيامة إلاَّ من أبي                                   | صح بخ       | 070    |
|      | ۹۳ ـــ سورة الضحي                                                                 |             |        |
| 754  | شتكى النبيُّ عَلِيْكِ فلم يقمُّ ليلة أو ليلتين فأتتُ إمرأة                        | صح فق       | ۲۲٥    |
| 722  | ا نزل على رسول الله عليه القرآن أبطأ عنه جبريل                                    | صح ا        | 770    |
| 710  | ضطجع رسول الله ﷺ على حصير فأثــّر في جنبه                                         |             | ٥٢٧    |
|      |                                                                                   |             | - 1 1  |

ļ.

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                    | تة درجة الحديث<br> | الصف |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| 750  | عرض على رسول الله عَلِيْقٍ ما هو مفتوح على أمته من           |                    | ٥٢٧  |
| 727  | ليس الغني عن كثرة العرض                                      | صح فق              | ٥٢٨  |
| 727  | لد أفلح من أسلم ، ورزق كفافاً وقتعه الله بما آتاه            | صح م ن             | ۸۲۵  |
| 788  | واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها                 | . –                | ۸۲۵  |
| 789  | ! يشكر الله من لا يشكر الناس                                 | صح ا               | ٥٢٨  |
| 70.  | كان النبيُّ جالساً وحياله حجر فقال : لو جاء العسر            |                    | ۰۳۰  |
| 105  | إ صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان    .  .   .   .     | صع فق              | ٥٣٠  |
| 707  | إذا أقيمت الصَّلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعَشاء              | صبح                | ٥٣.  |
|      | . مورة التين                                                 |                    | ·    |
| 704  | كانالنبيُّ مَلِكِ يقرأ فيسفره في إحدى الركعتين بـ (والتين ِ) | -                  | ۱۳۰  |
| 307  | فإذا قرأ أحدكم (والتين والزيتون) فليقل : بلي وإنا            |                    |      |
|      | ٩٦ ــ سورة العلق                                             |                    | •    |
| 100  | قيَّدُوا العلمُ بالكتابة                                     |                    | ٥٣٣  |
| 107  | من عمل بما علم ورَّثه علم ما لم يكن يعلم                     |                    | ٥٣٣  |
| 707  | أوَّل ما بدىء به رسول ألله ﷺ من الوحي : الرؤيا               | صبح فتي            | ٥٣٣  |
| 101  | منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا                        | صح                 | ٥٣٥  |
| 109  | قال ابو جهل ؛ لئن رأيت محمداً يصلّي عند الكعبة               | ے<br>صع بخ         | ٥٣٥  |
| 17.  | أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد فاكثروا الدعاء           | صح                 | ٥٣٥  |
|      | ۹۷ ــ سورة القدر                                             |                    |      |
| 771  | رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة مما سواه              |                    | ٥٣٦  |
| 777  | ر.<br>قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم          | صع                 | ٥٣٦  |
| 778  | من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه     |                    | ٥٣٧  |
| 171  | ليلة القدر في العشر البواقي ــ من رمضان ــ من قامهن          | صح                 | ٥٣٧  |
| 770  | آنها ليلة سبع وعشرين                                         | صح<br>صح           | ٥٣٧  |
| 777  | انها ليلة سبع وعشرين                                         | صح م<br>صح         | ٥٣٧  |
|      | 5.5 5 6 4                                                    | صح                 | -14  |

| رقمه  | مطلع الحديث النبوي الشريف                                 | ة درجة الحديث | الصفحا |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 777   | إِنِّ أمارة ليلة القدر أنها صافيةٌ بلجةٌ كأن فيها         | صع            | ٥٣٧    |
| 778   | إنَّ الشمسُ صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع 🛚 . 🔻 .     | حسن           | 97V    |
|       | ۹۸ — سورة البيّنة                                         |               |        |
| 779   | قال جبريل : يا رسول الله آن رَبُّك يأمرك أَنْ تَقرُّهَا   | صح            | ٥٣٨    |
| ٠٧٢   | إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا             | صح فق         | ٥٣٨    |
| 1771  | إن الله يسمع قراءة : ( لم يكن الذين كفروا من أهل          |               | 049    |
| 777   | ألا أخبركم بخير البريَّة قالوا : بلي يا رسول الله قال     |               | 02.    |
|       | ٩٩ ــ سورة الزلزلة                                        | •             |        |
| 774   | تلقي الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب          | صع م          | 0 2 1  |
| 7 7 5 | قرأ رسول الله ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال :                | حسن صحغريب    | OLY    |
| 770   | فقال صعصعة حسبي لا أبالي ألا ً أسمع                       |               | 017    |
| 777   | اتقوا النار ولو بشق تمرة ، ولو بكلمة طيبة                 | صح بخ         | 0 £ Y  |
| 7//   | لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تُفرِغ من دلوك           | صح            | 027    |
| 744   | لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرسن شاة يعني ظلفها           | صح            | 0 2 7  |
| 779   | ردُّوا السائل ولو بظلف محرق ٍ                             | صح            | 0 2 7  |
| ٦٨٠   | يا عائشة إيّاك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً      | صح            | 0 2 7  |
| 111   | إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى           | صح            | 0 2 7  |
|       | ۱۰۰ — سورة العاديات                                       |               |        |
| 7 / 7 | كان رسول الله ﷺ يغير صباحاً ويستمع الآذان فإن             |               | 024    |
|       | ١٠١ – سورة القارعة                                        |               |        |
| ٦٨٣   | نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزء                  | صع فق         | 0 2 7  |
| 3 / 2 | إنَّها فَصْلَتْ عَلَّيْها بتسعة وستين جزء كلهن مثل حرَّها |               | 0 2 7  |
| 7 10  | اشتكت النار فقالت يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها           |               | 0 2 7  |
|       | ۱۰۲ ــ سورة التكاثر                                       |               |        |
| ۲۸۲   | يقول العبد مالي مالي وإنَّما له من ماله ما أكل            | صح م          | ٥٤٧    |

| ر قمه         | ، مطلع الحديث النبوي الشريريف                                | نة درجة الحديث | الصفح |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| ٦٨٧           | يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان الحرص والأمل                   | صح فق          | ٥٤٧   |
| <b>ገ</b> ለለ Γ | بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبيُّ بَرَالِيُّ فقال: | صع م           | ٥٤٨   |
| 7 / 4         | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصِّحة والفراغ .         | صع بغ          | ٥٤٨   |
|               | ١٠٣ – سورة العصر                                             |                |       |
|               | ١٠٤ ــ سورة الهمزة                                           |                |       |
|               | ١٠٥ ــ سورة الفيل                                            |                |       |
| 74.           | ان الله حبس أصحاب الفيل عن مكة وسلَّطالله عليها .            | صح فق          | 000   |
|               | ۱۰۹ – سورة قريش                                              |                |       |
|               | ۱۰۷ ــ سورة الماعون                                          |                |       |
| 741           | سألت رسول الله عِلِيْقِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون          |                | ٥٥٧   |
| 797           | من سمَّع الناسُ بعمله سمِع الله به سامع خلقه وحقَّره .       | صح             | ٥٥٧   |
| 794           | كنت أُصلي فدخل علي ً رجل فأعجبني ذلك فذكرته                  | صح             | ٥٥٧   |
| 798           | كل معروف صدقه                                                | صح             | 00/   |
| 790           | المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام ويردُّ عليه           | صح             | 00/   |
| • • •         | ۱۰۸ — سورة الكوثر                                            |                |       |
| 147           | بينا رسول الله ﷺ بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى                | صح             | ٥٥٠   |
| 147           | دخلتُ الحِنَّة فإذا بُنهر حافَّتاه خيام اللؤلؤ               | صح             | 001   |
| 744           | من صلَّى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك .                | صع             | ٥٦.   |
|               | ٩٠٩ ــ سورة الكافرون                                         |                |       |
| 799           | إنّ رسول الله عَلِيِّ قرأ بهذه السورة وبقُلْ هو في           | صح م           | 170   |
| ٧.,           | إِنَّ رسول الله عَلِيلَتُهِ قرأ بهما في ركعتي الفجر          | صحم            | 071   |
| ٧.,           | إنَّ رسول الله ﷺ قرأ في الركعتين قبل الفجّر والركعتين        | صح             | 110   |
| ٧٠٢           | إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون                 | _              | 170   |
| ٧٠٣           | قل يا أيها الكَافرون تعدل ربع القرآن                         |                | 071   |
| ٧٠٤           | لا يتوارث أهل ملّتين شتى                                     | صح             | 770   |
|               |                                                              |                |       |

| ر <b>قمه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                   | الصفحة درجة الحديث |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | ۱۱۰ – سورة النصر                                                            |                    |
| V• 0         | لما نزلت: اذا جاء نصر الله قال ُنعيتْ إليَّ نفسي                            | ۳۲۰ صع             |
| <b>/•</b> 7  | كان رسول الله ﷺ يكثر في آخر أمره من قوله                                    | ٣٠٥ صعم            |
| <b>/•</b> Y  | جاء الفتح وجاء النصر وجاء أهل اليمن                                         | ٥٦٤ صح             |
| ٧٠٨          | إنَّ رسولُ الله عَيْلِيِّتُم كان يسلُّم يوم الفتح من كل ركعتين              | ۶۲۵ صع             |
| V• <b>4</b>  | إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً                     | ٥٦٤ صح بخ          |
|              | ١١١ ــ سورة اللهب                                                           |                    |
| ۷۱۰          | إِنْ النَّبِيُّ مِثْلِيَّةٍ خرج إِلَى البطحاء فصعد الجبل فنادى :            | ٥٦٥ صح بخ          |
|              | ١١٢ ــ سورة الاخلاص                                                         |                    |
| /11          | يا محمَّد أنسبْ لنا رَّبُك فأنزل الله قل هو الله أحد                        | ٥٦٧ صح             |
| 111          | لكلُّ شيء نسبة، ونسبة الله ِ. قل هو الله أحد                                | ٥٦٧ صح             |
| ۷ ۱ ۳        | كان رجل من الأنصار يؤمُّهم فيمسجد قباء يفتتح                                | ٦٧ ٥ صح بخ         |
| V12          | ان رجلاً سمع رجلاً يقرأ وهو الله أحد يردِّ دها                              | ٥٦٧ صح بخ          |
| V 10         | وقرأ فيهما : قل هو الله أحد ، (والفلق والناس)                               | ٥٦٧ صح بخ          |
| V 17         | لا أحد أصبرَ على أذى سمعه من الله                                           | ۱۸ صح بخ           |
|              | ١١٣ _ سورة الفلق                                                            |                    |
| ٧١٧          | أشهد أن رسول الله عَلِيْتُهِ أخبرني أنَّ جبريل عَلِيْتُهِ                   | ٥٦٩ صح بخ          |
| ٧١٨          | ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم تر مثلهن قط                                 | ٥٦٩ صح م           |
| <b>٧١٩</b>   | إنَّ رسول الله ﷺ كان يتعوَّذ من أعين الحن وأعين                             | ٥٦٩ صح             |
| ٧٢٠          | أخذ رسول الله بيدي فأراني القمر حين طلع وقال:                               | ۷۰ صح              |
| ٧٢١          | كان رسول الله ملي شجر حتى كان يرى                                           | ٥٧٠ صح             |
|              | سَحُرُ النَّبِيُّ عَلِمُالِيِّهِ رَجِلٌ من اليهود                           | ۷۱ه صح             |
| ٧٢٣          | إِنَّ جبريل جَاء إلى النبيِّ عَلِيلَةٍ فَقَالَ إِشْتَكْبِتُ يَا مُحَمَّدٌ ؟ | ۷۱ه صح             |
|              | ۱۱۶ – سورة الناس                                                            |                    |
| V Y £        | ما منكم من أحد إلا ً قد وكلُّ به قرينه قالوا                                | ۷۷ صح              |

| رقمه       | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                             | الصفحة درجة الحديث |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| ٧٢٥        | إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم                                                | صح فق              | ٥٧٢ |
| ٧٢٦        | عُمْرُ بِالنِّيِّ عَلِيلِيَّةٍ حَمَارٌهُ فَقَلْتَ تَعْسُ الشَّيْطَانُ لَهُ فَقَالَ: . |                    | OVY |
| <b>YYY</b> | يا أبا ذر هل صلَّيتُ ؟ قلتُ : لا . قال : قم فصلِّ                                     | صح                 | ٥٧٣ |
| VYA        | يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أُخرَّ من                                      | صح                 | ٥٧٣ |

## والحمد لله رب العالمين